

سَّ أَلِيفُ: أَدُولِفَ إِن اللهُ الْمُ

الدِّكِتُورَعَبُ لِلنعِ أَبُوتِكُر الدِّيَّوُرْمِحَدَّ أُنوَرِهِكُ رِيَّ









201-

# خِيَانِهُ صَحِبُلُ لِقِلَتِ مِنْ الْمُ

نَشَأْتُهَا وَتطوّرهَا وَنهَايتُهَا فِي أُرِيَّة آلَافْ شَينَة

سَّأَليفُ ادُولفُ إِرمَان

ترجي مه

الركتۇرمحتراً نوربىكرى الأشتاذبعقدالآشارالمصريّة بجسّامعتّة القسّاهرة التركتورعَبْرالمنعمامُورَبَرُ الأستاذ بتكليّة الآداب بجامعت الإستكندريّة



مَكتبَ بْمُدِيولِي



حقوق الطبع محفّوظ لمكتبة مندنولي الطبت الأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م

> النائسو محتبة محبولى ميدان طلغت حرب بالفاهرة - ع ع نليفون ١٩١٤ ٥٧٥



أمون وموت وخنسو، آلهة طبية، ومن أمامهم المملك يقدم القريان. من بردية هارس التي يكثر ذكرها، والتي تنخبر بما فعله رمسيس الثالث لآلهة مصر.

## تصر دير

أريد بهذا الكتاب أن أعرض فيه الديانة المصرية في أخصّ صفاتها، وأن أقص حياتها الطويلة مستعيناً في ذلك بما يبدو لي مفيداً مما بين يدي من مادّة لا حصر لها، إذ من حقّ المؤرّخ، بل من واجبه، أن يطرح جانباً ما ليست له أهمية وما من شأنه أن يثير الارتباك. وليس من قصدي أن يكون كتابي شاملًا. لا يفتقد فيه العالم المختصّ شيئاً، ولكن القارىء إذا ألفي فيه ما يزيد كثيراً على القطاط المقدسة والمومياوات، وإذا وجد في بعض الأحيان أن في العقيدة المصرية من الأفكار والمشاعر ما لا تخجل منه الديانات السامية ، فقد أدى كتابي الغاية منه . ولقد سبق أن عالجت عام ١٩٠٤ مادّة هذا الموضوع. وظهر الكتاب إذ ذاك تحت عنوان (الديانة المصرية)(١)، ضمن مجموعة (كتيبات المتاحف الملكية؛ (٢)، التي أنشأها ريشارد شني، الذي كانت لديه فكرة جليلة عن وظيفته، إذ كان يعتقد أن المتاحف إنما هي قبل كل شيء أماكن تثقيف، وأن هذه الكتب ينبغي أن ترشد من غير عناء إلى الحضارات القديمة الأجنبية كل زائر للمتاحف يحاول فهم ما يراه. وكان كتابي الصغير يتفق حقاً وهذا الغرض، حتى لقد أصبح من الضروري طبعه مرّة ثانية عام ١٩٠٩. وهو يظهر الآن للمرة الثالثة، ولكن في شكل جديد خارج تلك المجموعة، إذ غدا أضخم من أن يتناسب معها. وقد

Die aegyptische Religion. (1)

<sup>·</sup> Handbuecher der Koeniglichen Museum (Y)

وجد ذلك الكتاب في الخارج كذلك استحساناً، فما كاد يظهر حتى نقله جرفث إلى الإنجليزية، وفيدال إلى الفرنسية، وبلُّجريني إلى الإيطالية.

وإذ لم يغب عن ناظري هذا العمل مذ ذاك، فقد جمعت فيما انصرم من ربع قرن حتى الآن أثناء اشتغالي بأعمال القاموس وقواعد اللغة المصرية كثيراً مما يني بالكشف عن الديانة. ولهذا لا يجمع هذا الكتاب بسلفيه في عامي ١٩٠٩، ١٩٠٩ شيء كثير ـ فيما عدا فقرات معينة، على أني أرجو أن يكون قد ظلَّ بذلك واضحاً سهل المعنى.

وعليَّ أن أذكر قبل كل شيء أن من الكتب التي أفدت منها والتي أثارت تفكيري، ألطبعة الثانية من «تاريخ العصور القديمة»(١) لإدوارد ماير؛ فقد عالج فيه بما جبل عليه من صفاء النظر وصحة الحكم، مسائل الديانة المصرية أيضاً. وأذكر بعد ذلك كتاب برستد القيم الطور الديانة والفكر في مصر القديمة، (٢)، ثم ما كتبه في هذا الموضوع كيس ورش. أما كتاب برستد الفجر الضمير ا(١٠) فيسوءني أنه لم يتيسر لي أن أفيد منه. هذا ويعتمد كثير مما يرد في كتابي على أبحاث زيتا الدقيقة ومؤلفات يونكر الهامة. أما ما أدين به لأبحاث لفيفر وأثُّو وشوبرت بصفة خاصة فيما يتصل بالكهنة فهو في غير حاجة إلى تنويه.

وقد أيقيت أسماء الآلهة والملوك على صيغها المعروفة بها، وذلك لأنه ليس من الميسور رد أغلبها إلى صيغته الصحيحة؛ كما أنه لا يزال من المستحسن الاحتفاظ بالصيغ الخاطئة المعروفة مثل سكر ونوت، أو شو وإسسي أو بيبي، من أن نستبدل بها صيعاً جديدة غير صحيحة، فيما يظنّ، على نحو الصيغ القديمة سواء بسواء. وفي أسماء المدن تعرض صعوبة أكبر، فإلى جانب صبغها الإغريقية، التي يشيع استخدامها الآن، أوردنا الأسماء المصرية التي لا

نکاد نه بلختس

رسم تا

وأخرى

الأسماء

الحمال

تكون د

تتخللها

ليس تة

الأحيان

تقسيم

في معا

الذي تر

المصريا

الكاملة

الكتابة

كتابي ال

وإركسن

(۱) راع

ypt (Y)

(٣) أورد 923 (1)

hen (\*)

<sup>.</sup>Ed. Meyer, Geschichte des Altertums (1)

<sup>-</sup>H. Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt (\*) .H. Breasted, Dawn of Conscience (7)

نكاد نعرف نطقها الصحيح، ثم الصيغ القبطية، وذلك فضلاً عن الأسماء التي يستخدمها السكان العرب في الوقت الحاضر ـ وقد أوردنا الأسماء الأخيرة في رسم تعسفي حقاً (۱). ولذلك لا يدهش القارىء إذا تكلمت مرّة عن هرموبوليس وأخرى عن شمون، أو مرّة عن ددو وأخرى عن بوزيريس، أو إذا اختلطت الأسماء الجديدة كأهناسيا والأقصر بالأسماء القديمة. وكل هذا يبدو قليل الجمال، على أن اتباع طريقة موحدة إنما يؤدّي إلى تصوّرات خاطئة.

وإني لأرجو ألا ينظر إلى ما يرد في كتابي من تواريخ بأكثر مما يمكن أن تكون عليه. حقاً لقد أمكن تحديد أزمنة بعض أحداث التاريخ المصري، على أنه تتخللها أحداث أخرى كثيرة لا يزال توقيتها غير محقق حتى الآن. ولحسن الحظ ليس تقديم أو تأخير حدث بضعة عشرات من السنين بأمر ذي بال في أغلب الأحيان بالنسبة لموضوعنا - وقد عرضنا في صفحة م ما جرت به العادة من تقسيم تاريخ مصر القديم إلى دول وأسرات - وإني لأحيل القراء، الذين يرغبون في معلومات أدق عن التاريخ المصري إلى كتاب برستد، اتاريخ مصره (۱۹) الذي ترجمه هرمان رائكه عام ۱۹۱۰. وما سقته من ترجمة حرفية من النصوص المصرية قد ميزته بخط مقور (۱۹۰ وكثير مما اقتطقته من نصوص يرد في صبغته الكتابة المصرية - وهي التي تعتمد عليها حياة مصر العقلية جميعاً - أن يرجع إلى كتابي الصغير «الهيروغليفية» (۱۹ و ۱۹۱۷ و ۱۹۱۷ و ۱۹۱۷ و ۱۹۱۷ و ۱۹۱۷ و

ولقد كانت زوجتي سندا لي في طبع هذا الكتاب، وقام السيدان جرابُو وإركسن بالعمل المضني في مراجعة جميع الاستشهادات، كما ساعداني كذلك

<sup>(</sup>١) راعينا كتابة الأسماء العربية للمدن حسب رسمها في الوقت الحاضر، المعربان.

<sup>.</sup> Breasted, History of Egypt (Y)

<sup>(</sup>٣) أوردناه في الترجمة العربية من داخل شولات في أغلب الأحيان.

A. Erman. Literatur der Aegypter, Leipzig, Hinrichs 1923 (1)

<sup>-</sup>A. Erman, Die Hieroglyphen, Goeschen (\*)

دون كُلل في تصحيح تجارب المطبعة، وإني لأشكر لهما من كل قلبي هذه الخدمات التي تنمّ عن حبّ وإخلاص.

أدولف إرمان

برلين - دالم عيد العنصرة

# أقسام التاريخ المضري

اعتدنا تقسيم التاريخ المصري إلى عهود، نسميها دولاً أو أسرات، وذلك لنقص معرفتنا التواريخ الدقيقة. وهاك أهمها:

١ ـ ما قبل التاريخ (وكان ذا حضارة راقية):

٢ \_ الدولة القديمة \_ ٣٢٠٠ \_ ٢٢٥٠ ق. م تقريباً.

أ \_ الأسرات الثلاث الأولى. (وعلى رأسها الملك مينا، مؤسس منف؛ حوالي ٣٢٠٠ ق. م. - وفي نهايتها الملك زوسر «باني الهرم المدرّج»).

ب- الأسرة الرابعة: ٢٧٢٠ - ٢٥٦٠ ق. م. (ومن ملوكها خوفو وخفرع ومنقرع، بناة الأهرام العظيمة).

جـ - الأسرة الخامسة: ٢٥٦٠ - ٢٤٢٠ ق. م. (وملوكها ساحورع ونيوسر رع وغيرهما، وعهدها عهد ازدهار).

د - الأسرة السادسة: وملوكها تيتي وبيبي وغيرهما. \_ وقد أعقبها انهيار
 حكومي تام حوالي ٢٢٥٠ ق. م.

٣ - الدولة الوسطى:

هذه

ا ـ بعد فترة اضطرابات قامت حكومات ملكية جديدة في هرقليو بوليس (ومن ملوكها مريكارع) وفي طيبة (الأسرة الحادية عشرة).

ب. الأسرة الثانية عشرة: ٢٠٠٠ ؛ ١٧٩٠. وملوكها يحملون اسم امتمحات وسيزوستريس؛ وهذا العهد هو العهد الكلاسيكي للبلاد.

جــ الأسرة الثالثة عشرة: حتى ١٧٠٠ ق. م. تقريباً، وذلك عندما استولى على مصر الهكسوس، ذلك الشعب المتبرير.

1 - الدولة الحديثة:

أ \_ تحرير أمراء، طيبة للبلاد (الأسرة السابعة عشرة والملك أحمس).

ب - الأسرة الثامنة عشرة: ١٥٥٥ - ١٣٥٠ ق. م. وفيها كانت مصر دولة عظمى. الملوك يحملون اسم أمنوفيس (امنحوتب) وتحوتمس؛ وأهمهم الملكة حاتشبسوت والملك نحوتمس الثالث.

وفي نهاية هذه الأسرة عهد الهرطقة.

جد الأسرة التاسعة عشرة: ١٣٥٠ ـ ١٢٠٠ ق. م. وملوكها سيتي ورميس وغيرهما، ومنهم رمسيس الثاني ١٢٩٢ ١٢٢٥ ق. م.

د ـ الأسرة العشرون: ١٢٠٠ ـ ١٠٩٠ ق. م، ومن ملوكها رمسيس الثالث (١١٩٨ ـ ١١٦٧ ق. م) ثم خلفاؤه وكانوا يحملون اسمه.

٥ - عصر الانحطاط:

أ - الأسرة الحادية والعشرون: (الملك الكاهن حريحور في طيبة وملوك آخرون في تانيس).

ب - الأسرة الثانية والعشرون: ٩٥٠ ـ ٧٤٠ ق. م.، وملوكها ليبيُّون (شيشنق وغيره),

جــ سيطرة الأثيوبيين (شابًاكو) والأشوريين على مصر.

د - الأسرة السادسة والعشرون: ٦٦٣ ـ ٥٢٥ ق. م. وقد قام ملوكها في سايس وعلى رأسهم أبسماتيك ثم خلفاؤه.

هــ سيطرة الفرس على مصر: ٥٢٥ ـ ٣٣٢ ق. م، ويتخللها الملوك المصربون المضادّون.

٢ \_ المهد اليوناني، ٣٣٢ \_ ٣٠ ق. م.

الإسكندر والملوك البطالعة.

٧ \_ العهد الروماني، منذ ٣٠ ق. م.

دولة ملكة

سي

#### المقتدمة

لا يثير اهتمامنا بالديانة المصرية قدم عهدها فحسب، إذ لا يعنينا كثيراً أن نضيف إلى تاريخ الديانات الطويل ألف عام أو أكثر من ذلك أو أقل بل إن أقوى ما دفعنا إلى ذلك أن دراستها تتيح لنا تتبع حلقات التطور الديني المتصلة، الأمر الذي يعسر علينا الاهتداء إليه إذا حاولناه مع غيرها من الديانات القديمة الأخرى. فنحن نعرف ديانة المصري القديم منذ نشأتها البدائية في العصور السحيقة، حين تخيل الإنسان الإله ماردا أو كائناً رهيباً حتى ذلك الوقت الذي فيه بدأ الإنسان إدراك الصلاة الروحية بينه وبين الإله، فاعتمد عليه وجعله محط أماله، بل أحبه وخشي بطشه ووعيده.

نعم، نحن نعرف هذه الديانة حين بلغت أوج المجد والقداسة، وتغلغلت في نفوس المصريين القدماء. كما نعرفها أيضاً عندما حاول الكهنة إدخال بعض الإصلاحات عليها، وكيف أخفقت هذه المحاولة إخفاقاً ذريعاً، أعقبها فترة اضمحلال طويلة المدى، تخللتها بعض المحاولات للنهوض ولكنها انتهت جميعها إلى الزوال. تلك النهاية التي كان من أكبر عواملها التعصب الشديد والإيغال في التقوى والورع. وعندما حلت الديانة المسيحية بأرض مصر كانت نذيراً بزوال الديانة المصرية القديمة.

وإن مما يجعلنا لا ننظر بعين التقدير العظيم إلى الديانة المصرية أنها في مظهرها الرسمي على الأقل قد حوت كل الأغلاط التي ترجع إلى عصورها

الأولى. وليس في استطاعة أحد أن يدفع الناس إلى التحمس لمثل هذه الأفكار البدائية التي - وإن كانت تسترعي نظرنا نحن - فإنها في حقيقتها لم تكن بالنسبة إلى مصري العصور المزدهرة إلا بعض التقاليد المتوارثة التي لم تلعب دوراً مهما في حياته الدينية الحقيقية، ومثلها في مثل بعض الطقوس المتوارثة للديانات الاخرى.

وما من شك في أنه توجد طرق مختلفة لإعطاء صورة للديانة المصرية، فمن أراد النمسك بقواعد البحث العلمي الدقيق فعليه أن يدرس كل العناصر الدينية المختلفة التي ورد ذكرها في طقوس المصريين القدماء وما حوت من آلهة غامضة، وكاتنات غريبة، وعادات وحفلات مختلفة، مما يستلزم ملء مجلدات لا حصر لها.

اما من لا يرى اتباع هذه الطريقة العلمية فعليه أن يدقق في بعض المظاهر التي وردت في تاريخ هذه الديانة الطويل؛ أي عليه أن يبدأ بدراسة: \_ كيف تصور الشعب آلهته البدائية وجعل منها كاثنات حية قدسها بطرق ساذجة، ثم كيف أنه بعد ذلك بنى المعابد الضخمة لآلهته التي أصبحت بعيدة غريبة عنه، فاستبدلها بأشياء أخرى قريبة منه تسرع إلى نجدته. \_ ويدرس أيضاً كيف أراد أحد ملوك مصر أن يقوم بمحاولة جريئة ليحرر شعبه من تلك المعتقدات القديمة، وكيف تبرز من وسط ذلك الخضم العظيم من التصورات المختلفة للحياة بعد الموت فكرة تظهر لنا أن ما يصبب الإنسان من عدالة هو أهم وأعظم قدراً عند المصري من تلك التعاويذ والطقوس الدينية. ولا نشك مطلقاً في أن الوصول إلى مثل هذه النتيجة لأهم وأجدى لنا من التعرف على أسماء ورموز وأيام احتفالات الآلهة والآلهات.

وإني لأرجو القارى، أن يعذرني إذا اضطررت من حين لآخر أن أذكر ذلك التضارب والخلط الغريب في المعتقدات المصرية، فإنها وإن كانت في ذاتها غريبة ثقيلة، إلا أنها بالنسبة إلينا نحن الذين نعيش في القرن العشرين مثيرة للعشتنا أكثر معا ينبغي. ولكن أليس الغموض والتناقض هما الظاهرة الرئيسية

الشعو واستع الدين للمظه

راحا

الحياة

يقصد بربطنا سفاسف الإنسان إلا ح

إلى لم

يتلمس تماثيل معرفة يفهمه

(۱) إن إل لكل ديانة؟ إن كل من يحاول أن ينشر ديانة واضحة المبنى (١) إنما ينزع منها سرّ الحياة، ويجنبها ناحيتها الروحية وراء الطبيعية؛ وهي تلك الظاهرة التي تجعلها محببة إلى الإنسان، وذلك لأنها ليست وليدة تفكير، بل هي وليدة شعور.

إذن فكل المحاولات التي بذلت لدراسة أو وصف ديانة أي شعب من الشعوب لم تعتمد على وسائل أساسية؛ فهي ليست إلا وصفاً لجميع الآلهة واستعراضهاً لنواحي طقوسه الدينية بدقة، وليست إلا متابعة لما حيك حول هذا الدين من القصص والأساطير والخرافات. ولكننا في هذا البحث لم نتعرض إلا للمظهر الخارجي للدين.

فإذا عرفنا الأشكال التي تحيط بالديانة فإن المعنى الحقيقي الذي كان يقصده مبدع الديانة لم نعثر عليه بعد. وإن ما يعنينا هي المؤثرات والشعور الذي يربطنا بتلك الأشياء المقدسة. وهذه المؤثرات هي التي ترتفع بالإنسان عن سفاسف الأمور وهموم العيش على الأرض، وتجعل الديانة أكبر عامل في الحياة الإنسانية، ولهذا السبب نرى أن تكون الآلهة بهذا المظهر أو ذاك، ولا يكون هذا إلا حسب اختلاف المستوى الثقافي لكل عابد.

فإذا عرفنا بطريق الصدفة ما يشعر به المؤمن نحو معبوده أمكننا أن نصل إلى لبّ الديانة، ولكن ذلك لم يحدث إلا نادراً.

لهذا نرجو القارى، أن يضع نصب عينيه هذا النقص في معلوماتنا، وأن يتلمس فهم ما نعرضه له من معنى عميق للديانة. وليس من شكّ في أن أغرب تماثيل الآلهة وأبعد الطقوس الدينية عن فهمنا تبدو واضحة مفهومة لا تمكنا من معرفة تلك الأحاسيس التي تجيش في صدر المتعبد نحو هذه التماثيل، أو ما يفهمه هو عن هذه الطقوس.

 <sup>(</sup>١) إن من يشرح الديانة بطريقة منهاجية على نحو ما يحدث في كثير من الحالات فإنه ينتهي إلى نتائج عقيمة غير صحيحة؛ (إن الحياة والروح لتفر من المبضع الخشن؟.

#### كلمة عامة

لقد استطاع الإنسان أن يميز نفسه عن الحيوان بصفات عدّة استمدّها في أول الأمر مما يحيط بالحيوان من انفعالات: فصراخ الحيوان ومناداة الذكر للأنثى، تطوّرتا عند الإنسان وجعل منها لغة التخاطب، كما أن غريزة التجمع عند الحيوان في قطيع هي التي دفعت الإنسان إلى إنشاء الأسرة، ومنها تكوّنت الدولة. أما ذلك الدافع المبهم عند الحيوان للإبقاء على النسل فهو الذي أنعى العاطفة ودفع الإنسان إلى الزواج، وكذلك كان الشعور الغريزي بالخوف والفزع عند الحيوان من كل ما هو مجهول سبباً دفع الإنسان إلى احترام كل القوى التي تؤثر في حياته دون أن يتعرّف كنهها. ومن هذا الشعور بعينه نشأت الديانة التي لم تكن إلا الاعتقاد المسيطر على ذهن الإنسان من أن هناك قوى تحيط بالإنسان وتؤثر فيه.

ومع أن الإنسان لم ير هذه القوى إلا أنه كان يعتقد في وجودها، وكؤن في مخيلته صوراً لها، وأخذ يعطي كلاً منها شكلاً معيناً واسماً خاصاً، بل أخذ يتمثلها على طريقته الخاصة؛ فجعل من بعضها أصدقاء أوفياء، ومن البعض الآخر أعداء ألداء. فهو لا يعرف أشكالها وأماكنها، وأخذ يتصور الأشياء التي تدخل السرور إلى نفسها كما عرف ما يثيرها، وبالفعل بذلك جهوداً لكي يرتب أعماله على هذه النتائج.

وليس من شكّ في أن ما اعتبرناه هنا أساساً لنشأة الديانة لم يتكوّن إلا بين

البشر الذين عاشوا في مستوى وضيع جداً. وعندما وصل بنو الإنسان إلى حضارة أكثر تقدماً اخذت أهدافهم الدينية تسمو شيئاً فشيئاً وتركزت حول التعرّف عما يحويه ذلك العالم البعيد عن حياتهم اليومية. فالإنسان لم يرد فقط أن يلجأ إلى سند يحميه، بل أراد أن يوجد لنفسه معبوداً إذا ما فكر فيه سما بنفسه فوق كل ما ينتاب الإنسان من اضطرابات مختلفة في حياته اليومية. ولقد دفعت الطبيعة البشرية الإنسان دائماً أن يخلق لنفسه معبودات أعطى لها أشكالاً مختلفة، وقد اندفع في هذا المضمار اندفاعاً لا إرادياً.

ولقد كانت الصدفة وحدها هي التي شكلت هذه الآلهة؛ فنرى الإنسان يتمثل معبوداً معيناً على أنه إلّه واحد، وأحياناً يتمثل معبوداً آخر على أنه عدة الهة، كما أعطى البعض من معبوداته شكلاً مجسماً، ورأى في البعض الآخر أنها أثباء روحانية غير مجسدة. وفي غالب الأمر يمت الشك المعين لمعبود ما إلى عصور سابقة وألا يتفق هذا الشكل مع المستوى العالي التي وصلت إليه عقائد الشعب في عصر متأخر ولكن هناك من الأمثلة في دياناتنا الحالية ما لا تختلف عما ذكرت، فنحن الآن نبجل بعض الأشياء التي في واقع الأمر تملاً صدورنا بالخوف والرعب ولكن نشأتها الأولى أكسبتها قدمية وأصبحت تعتبر من بين الرموز المقدمة في عقيدتنا.

وفي الواقع لقد حوت كل الديانات أشكالاً مختلفة تنمّ عن رموز تتركز حولها عقائد المؤمنين بها. وهذه ملاحظة كان من الواجب أن نبرزُها لسبب واحد، هو أن بعض الناس يلومون المصريين لتقديسهم بعض الآلهة التي رمزوا لها بأشكال غرية نوارثوها منذ القدم وحافظوا عليها بأمانة كبيرة، ليس لأنهم رأوا فيها جمالاً، بل لأنها الأشكال التي قدّسها أجدادهم.

وديانة أيّ شعب ثناثر بطبيعة البلاد التي يسكنها والحياة التي يحياها. فبيئة الإنسان الذي يسكن شواطىء البحار تختلف كل الاختلاف عن بيئة ذلك الذي يسكن الغابة أو السهل، وليس من شكّ في أن الشعب الذي يعيش مستقراً في حقوله الخصبة يفكر في آلهة تختلف في كنهها عن تلك التي يتخيلها شعب فقير

بتنقل اتخذت المست ويري يكب

الصحر القارص النجوم يوماً ب يكتمل بالصوا

سرعة مخلوة المصر: هي أك

الالهة البشر ة فيما يت

إلى إل بقراته؟ السرّا

إلى آلو المصرة خصائم

الحيوان هناك ا

يتنقل بين مكان وآخر لا يعرف الاستقرار ولا يستسيغ إلا الكفاح. ومن هنا التخذت الديانة المصرية لنفسها طابعاً خاصاً يتفق مع الحياة الهادئة والعمل المستمرّ الذي تحتمه البيئة التي يعيش فيها المصري الذي تعود أن يزرع حبوبه ويربي قطعان ماشيته، ويرى نيله يفيض كل عام على حقوله فيترك غرينه الذي يكسب الأرض خصوبة وحياة. وبجانب ذلك حوت مصر ظاهرة أخرى استرعت انتباه مكانها، وهذه الظاهرة هي الشمس التي تشرق فجأة من وراء جبال الصحراء والتي كانت تعتبر بمثابة الصديق لشعب مصر فتغمره في أيام الشتاء القارصة، ولو أنها كانت تأتيه بحرارة الصيف المحرقة. كذلك لاحظ المصري النجوم التي تملأ ذلك الفضاء اللانهائي أثناء الليل ومن بينها القمر الذي يتضاءل يوماً بعد يوم ثم لا يلبث أن يختفي ثم يعود إلى الظهور فيزداد حجماً حتى يكتمل. وكانت تنتاب مصر من حين لآخر بعض العواصف الشديدة مصحوبة بالصواعق كما هو الملاحظ الآن، فترعد السماء وتبرق، وتنساب السحب في مرعة فائقة، وتبدو الشمس من بينها كما لو كانت هناك معارك عنيفة تحدث بين مخلوقات غريبة في السماء. ولم يكن من السهل ألا تثير كل هذه الأشياء اهتمام المصري في ذلك الوقت؛ فاعتقد أن كل هذه الكائنات ليست إلا آلهة كبرى، بل هي أكبر الآلهة التي تهيمن على العالم، وهنا تساءل المصري: أيمكن لهذه الآلهة الكبرى التي تحيا في السماء والتي تهيمن على العالم أن تعني بأمر حياة البشر كل فرد على حدة؟ ويجب ألا نعجب لهذا التساؤل، فكثيراً ما يساورنا مثله فيما يتعلق بالديانات الأخرى. وتساءل المصري أيضاً: هل في استطاعته أن يلجأ إلى إله الشمس أو إلى إلهة السماء إذا ما دهمه الخطر أو إذا مرضت إحدى بقراته؟ ورأى أن هذه الآلهة بعيدة عنه كل البعد وأن من الأفضل لديه أن يلجأ إلى آلهة أخرى أقلّ من تلك شأناً لتساعده، ولقد وجد ضالته بسهولة. فخيال المصري أوجد كثيراً من الأشياء في كل مكان وتحيط به في كل ساعة، من خصائصها إما أن تدخل الرعب في قلبه، أو تأخذه بجمالها. فكانت هناك الحيوانات التي تسكن نيله الفياض أو أرضه أو الصحراء التي تحيط بمصر؛ فمثلاً هناك التمساح والثعبان والأسد؛ كما كانت تنبت على حدود الصحراء أشجار الى مرف يلجا فوق فعت

العقائد ا عنها من وين مو واستقرت تناقض بي العقيدة ال من صور معيئة وتم المعتقدات قد تأثرت بالدويلة أ بها من آ یری فیه وهكذا يم تختلف ء ونضرب أميوس، المختلفة

ذلك حواا ذلك العص نفسه احتا الأرضين المرجع أ ترجع إلى العصور الأولى الني لا يتذكرها ولا يعرف عنها أيّ إنسان متى زرعمت أو من أبن جاءت؛ ثم رأى أنواعاً كثيرة من الأحجار لها أشكال متباينة غريبة لا يمكن أن تنم إلا على أنها تحوي قوى سحرية تدعو إلى القلق. هذه الكاثنات التي كانت تعيش بجانب مساكن الإنسان كانت هي التي تسارع إلى نجدته إذا ما التجا إليها عند الحاجة، كما كانت تنتقم لنفسها إذا ما أسيئت معاملتها... وهكذا تكوّنت من هذه الكاثنات عدة آلهة أحاطت الإنسان ولعبت دوراً هاماً في حياته اليومية، ولو أنها لم تُشَمُّ في مكانتها عنده إلى مكانة تلك الآلهة العظمى التي تسكن السماء. وتعلق الإنسان بهذه الآلهة الصغرى وتأثرت بها حياة الأسرة صواء في القرية أو في الإقليم. ولكن المعتقدات الدينية يمكن أن تشبهها بالأمراض المعدية؛ إذ أن تقديس بعض هذه الآلهة المحلية انتشر بين الناس في أماكن بعيدة عن مواطنها الأصلية، ولا غرابة في ذلك فمصر لا تشبه في ظبيعتها أي بلد آخر، إذ أن في الاستطاعة اجتياز هذه البلد من أقصاها إلى أقصاها بسفينة تعبر مياه النيل دون أي عائق. وإذا لم تساعد الظروف هذا أو ذاك المعبود من أن ينتقل من موطنه فقد كانت هناك بعض العادات والأفكار الدينية تنتقل من موطنها ونتشر في المواطن الأخرى، وهكذا تكوّن في مصر كنز لا يفني من معتقدات دينية تنوّعت أفكارها وتعدّدت مذاهبها؛ فهناك من الآلهة ما عبد في موطن واحد، وأخرى عبدت في مواطن مختلفة. كما كانت هناك آلهة اختلفت أوصافها واتحدت في شكلها، وكذلك آلهة اتحدت في اسمها واتخذت أشكالًا مختلفة. وليس في استطاعتنا في نتعرّف الأسباب التي دفعت المصري إلى هذا الاختلاف المتشابك في شتى عقائده. ومن الغريب أن الآلهة العظمى لم تنجَ من هذا الخلط. حقاً إن كل مصري رأى في الشمس والقمر والسماء ما يرمز إلى آلهة عظمى، ولكن في بلد مثل مصر لها امتدادها كما تخيلها زميله الذي يسكن منطقة من مصر تبعد عن منطقته. وسوف نتحدث فيما بعد عن هذه الظاهرة، ونذكر هنا على صبيل المثال كيف أن هناك عقيدة صوّرت إلّها على هيئة الصقر يسكن السماء عبناه هما الشمس والقمر؛ بينما هناك عقيدة أخرى صورت الشمس والقمر كنجمين يتجوّلان في السماء داخل قارب كبير. وهكذا انتشرت مثل هذه العقائد المختلفة في طول البلاد وعرضها؛ ولقد ساعد على انتشارها ما وضع عنها من أناشيد وأشعار. ولقد توطنت بعض هذه العقائد في أماكن ليس بينها وبين موطنها الأصلي أية صلة، ومن الغريب أنها ـ أي هذه المعتقدات ـ عاشت واستقرت بجانب العقائد المحلية المتوارثة دون أن يشعر أهل هذا المكان بأي تناقض بينهما. وفي آخر الأمر تكوّنت في البلاد، عقيدة واحدة يمكن أن نسميها العقيدة المصرية، وقد حوت خليطاً غير متناسق بين كل ما أنتجه العقل المصري من صور مختلفة لمجموعة معبوداته، ولو أن من المناطق ما احتفظ أهله بعقيدة معينة وتمسكوا بها لسبب أنها هي العقيدة التي توارثوها عن أجدادهم القدماء.

ولعل الأحداث التاريخية هي التي جمعت هذا الخضم المتناقض من المعتقدات وأضفت عليه الشكل النهائي. وليس من شك في أن الديانة المصرية قد تأثرت كثيراً بظهور بعض الدويلات الصغيرة في جزء من أجزاء مصر، وأعني بالدويلة تلك المقاطعة التي تتكون في العادة من مدينة كبيرة مضافاً إليها ما يحيط بها من أراض واسعة، فيصبح إله هذه المدينة هو الإله الأول للمقاطعة، كما يرى فيه عبَّاده ما يجعله في مستوى يعلو كثيراً عن معبودات المقاطعات الأخرى. وهكذا يكون في مصر نوع من الآلهة الكبرى يمكن أن نسميها آلهة المقاطعات تختلف عن غيرها من المعبودات بتسميتها منسوبة إلى المدن التي نشأت فيها. ونضرب لذلك مثلاً الإلّه قست، الذي سمى قرب أمبوس، أو قذلك الذي من أمبوس، ومعنى ذلك أنه قد تكونت بين الآلهة ما يشبه طبقة الأرستقراطية.

ومرّت السنون وتقدمت مصر نحو الاتحاد، وتكوّنت من مقاطعاتها المختلفة دولتان كبيرتان: إحداهما في الدلتا والأخرى في صعيدها. وحدث ذلك حوالي القرن الأربعين قبل الميلاد، بيد أن المصري نفسه لم يستطع تخيل ذلك العصر (عصر الدولتين) إلا بصورة مضطربة غير ثابتة، ولو أنه في الوقت نفسه احتفظ بالشكل الخارجي لهذا التقسيم ولم يشن مطلقاً أن يسمي مصر الأرضين، وأن ملك مصر يجمع في شخصة بين سلطتين مزدوجتين، ومن المرجع أن هذين البلدين تقاتلا، وهناك نصّ قديم يذكر ما كان من حروب

ينهما، ولدينا فيما احتفظت به الديانة عن هذه العصور السحيقة الموغلة في القدم ما يثبت ما قام من نزاع بين المملكتين. وكان لكل من المملكتين آلهته التي تحميه، وقامت بينهما الحروب ثم تهادنتا، ولو أنه في واقع الأمر لم تعخف الفرقة بينهما، ولا بد أن تكون تلك الحروب بين المملكتين هي التي دفعت الإله وحورس، حامي مصر السفلي أن يمثل في جميع البلاد كرمز الملكية. ويجدر بنا الا نتعرض لهذه المعتقدات لا لشيء سوى جهلنا بها. لأننا إذا ما حاولنا أن نهمها فسوف نركب الشطط؛ وسنحاول على كل حال في الفصول الآتية شرح ما تثبتنا من معرفته.

وقبل أن نبدأ بالحديث المفصل عن هذه المعتقدات ينبغي لنا أن نعرض لبعض النقط التي تعتبر من أهم الأسس لتفهم الديانة المصرية القديمة. لقد سلفت الإشارة إلى نوع الحيوان الذي حرص المصري في كثير من الأحوال أن يرمز به لبعض آلهته وكثيراً ما اختار بعض الحيوانات المفزعة مثل التمساح والتعبان، كما اختار أحياناً بعض الحيوانات النافعة مثل التيس والثور والبقر من قطعانه. وكثيراً ما اختار أنواعاً أخرى من الحيوانات شغلت تفكير الرجل الساذج بحركاتها وأعمالها كابن آوى الذي يتسلل ليلاً من الصحراء متجهاً نحو الأماكن التي اختارها المصري لدفن موتاه. واعتقد عباد هذه الحيوانات أنها تحوي شئاً إلهياً في نفسها، بمعنى أنه إذا أراد أحد الآلهة أن يجسُّد نفسه للبشر فإنه يختار حيواناً ترمز بعض صفاتها إلى ما لهذا الإله من صفات. ولكن من المعروف أن الإله لا يكون مجسداً في كل بقرة أو في كل تمساح، وبرغم كل الاحترام الذي يحيط به المتعبد تلك الحيوانات فإنه يمكن أن يأتي يوم يذبح فيه البقرة ويقتل النمساح ولا يرى في هذا عملًا إجرامياً. وفي بعض الأحيان تحتفظ مدينة ما بنموذج واحد من هذه الحيوانات كمثل للإله، معتقدة أن جزءاً من الشخصية الإلهية تسكن فيه بصفة مستمرّة. كما أن الإله يختار عادة مسكناً آخر له. فهو يسكن بيته في معبده حيث يحفظ تمثاله المقدس الذي تنزل عليه روح الإله. والذي يمثله في شكل حيوان أو آدمي. ويحدث أيضاً أن التقديس لا يوجه نحو

4 5

تمثال من ا

أشكا تغيير في تا

ويعط الأوص نفسه المظه يستط

حوره بكل ا استطا نحن

على المحدود أوصاة على الموتوا

إلى در هذه ال تمثال للإله، بل نحو أي شيء آخر من الجماد تكون قدسيته قد اكتسبها لسبب من الأسباب.

ن الهنه

تنختف

20

لقد

10

وحافظ الناس على تماثيل الآلهة في محاريبها كما وصلت إليهم في الدكالها الخشنة لا لسبب صوى قدسيتها ولأنه محرم عليهم أن يتناولوها بأي تغيير. ولكن حدث بالنسبة إلى بعض الآلهة أن اضطروا إلى مراعاة طريقة جديدة في تمثيلها؛ فبدلاً من الصور الحيوانية البحتة ظهرت الصور النصف آدمية. وكان ذلك متوقع الحدوث فعلاً. أم يقولوا عن الإله إنه يحب ويكره ويحمي ويعاقب ويعطي ويأخذ؟ فمن الواجب أن يظهر الإله لهؤلاء على هيئة آدمي، لأن هذه الأوصاف لا يمكن أن تنطبق على تمساح أو كبش أو صقر، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك آلاف الروابط التي تلزمهم بالإبقاء على التقليد القديم ذي المظهر الحيواني. فاختاروا الوسط بين الحالتين، فأعطوا الإله جسماً آدمياً حتى يستطيع التقبيل والإعطاء والحماية واحتفظوا له برأس الحيوان. حقيقة بقي يستطيع التقبيل والإعطاء والحماية واحتفظوا له برأس الحيوان. حقيقة بقي بكل الأعمال الآدمية إشباعاً لرغبة المؤمنين بهما. إنه من العجب حقاً بأية مهارة استطاع المصريون أن يوجدوا هذا المزج بين الإنسان والحيوان إلى حد لا نرى نعن فيه أي تناقض!!.

وهناك تغيير أكثر أهمية مما يتصل بمظهر الآلهة الخارجي، هو ما خلعو على هذه الآلهة من أوصاف؛ وسبب ذلك أن بعض الآلهة مدوا سلطانهم خارج حدودهم الأصلية، ومن ثم أصبح لزاماً ألا يكتفي المتعبدون بما كان لهم من أوصاف كآلهة محلية في المقاطعات، فاتجهوا إلى أن يكسبوا معبوداتهم أوصافاً على نطاق أوسع بأن جعلوهم متصلين بالزراعة والحرف والحرب والتناسل ودفن الموتى. بل أكثر من هذا طمع كل إلّه في أن تصبح له صلة فعالة في حكم الطبيعة فيما يتصل بالسماء والأرض والماء والشمس والقمر. وتغالوا في ذلك إلى درجة أنه لم يصبح هناك إلّه ليست له صلة بالنسبة إلى عبّاده على الأقل بمثل الهده القوى الطبيعية. وفضّل المصري أن يجعل إلهة أنثى هي رمز السماء، وإلهاً

ذكراً كرمز للشمس أو للقمر دون أن يلاحظ أن هناك آلهة أخرى اعتبرت كالهة دهر، طرمر الطبيعية، كما لم يقلقه أن يسئد لأحد هذه الآلهة التي سبق ذكرها مهام أخرى؛ فمثلاً لم يكن المعبود اختوم؛ هو صانع وخالق البشر فقط، يل كان أيضاً إله «الماء البارد» بمعنى منابع النيل، وكان لزاماً على المصري أن يوجد تناسقاً بين هذه المهام المختلفة.

أخرى

أضافت

إلى إله

التي يا ما، ت

الديانار

اکثر ۵

قديمة

المؤمنو

الديانة

ويوفق

مدفه ه

مناقشته

elale يحافظو ما وص المصرة وقد مكَّن موقع البلاد الجغرافي المحصن أهل مصر أن يعيشوا حياة هادئة. ومن البديهي أنه قد حدثت بعض الحروب والمعارك اعتبرها المصري إحدى العصائب التي حلت بالشعب ولم يهتم بها كثيراً (١٦). ولم يتعطش المصريون نحو الأخذ بالثأر كما كانت الحال في الشعوب الأخرى، ولذلك بقيت هذه العادة غريبة عنهم (T). ومن أجل هذا بقيت ديانتهم خلواً من الطقوس المخيفة التي تحيد بالديانات الأخرى عن الطريق المعتدل. ولم يكن فيها مكان لآلهة ظمأى نحو الدماء، ولا طقوس تسرف في السرور أو الشراهة(٢٠). وكانت الطقوس الدينية تؤدى بشكل هادى، رزين. وعومل الإلَّه معاملة الرجل القويَّ الذي يسعى الكل إلى تأكيد مظاهر احترامه، فيقدمون له المآكل والمشارب والزهور والملابس والحلي، ويشّيدون له مسكناً يحرصون على نظافته يشيع فيه عيق البخور. وكان الإله يسرّ لكل هذا فيعوض الناس ببركاته عن كل هذه الأعمال.

وساد هذه الطغوس البساطة والكمال، ولكنها تضاعفت بمرور الزمن حتى وصلت في آخر الأمر إلى أبعد الحدود. ونتج عن ذلك أن أضيفت إلى طقوس الديانة العصرية وما يحيط بها من حفلات وعادات مختلفة الكثير من المستحدثات التي انتهت بأن قلبت الديانة المصرية رأساً على عقب.

<sup>(</sup>١) ومن الغريب أن لفظة اجنودنا، لم ترد إلا مرة واحدة في النصوص المصوية القديمة التي لا تحصي، وذلك في مقبرة أحد الضياط.

<sup>(</sup>٢) لم يكن لديهم كلمة صريحة يعبرون بها في لغتهم عن هذا الشعور.

 <sup>(</sup>٣) ربعا كانت هناك شواذ، على أية حال فإنها لم تلعب أي دور في العبادات المصرية

ولقد لعبت البدع الدينية دورها المهم في صبغ ديانة المصريين بصبغة أخرى، ولو أننا لا ندري مدى تأثر الديانة بهذه البدع إلا أننا نعرف تماماً أنها أضافت أنواعاً جديدة من الآلهة، فمثلاً اختاروا الطائر إيس (أبي منجل) ليرمز إلى إلّه القمر، كما جعلوا إله القمر هو الإله العالم كاتب الآلهة.

ن دکرما

يل كان

ن يوجد

بقيت

مكان

لذى

إن الصورة التي حاولنا رسمها لتطوّر الديانة المصرية هي بعينها الصورة التي يمكن رسمها لتطوّر أيّ دين من أديان الشعوب. فالخطوط الرئيسية لديانة ما، تتحوّل وتتشكل ما دام هناك عرق ينبض في قلوب الشعب. وتشترك الديانات كلها في عدم استطاعتها التخلي عما وصل إليها من تقاليد قديمة، بل أكثر هذه الديانات تقدماً وتطوّراً لم تستطع التحرّر من معتقدات وتصورات قديمة، إذ أن الزمن وحده هو الذي أكسب هذه المعتقدات قدسيتها، وأصبح المؤمنون بها لا يجدون غضاضة في التعلق بأهدابها. وليس من شك في أن الديانة المصرية امتازت بين الديانات القديمة في الجمع بين الحديث والقديم.



١ - الصقر المقدس.

ونحن نلاحظ بإعجاب كيف استطاع هذا الشعب أن يجمع بمهارة فائقة ويوفق بين الحديث والقديم والغارق في القدم، واستطاع أيضاً أن يصل إلى هدف هذا بأن أكسب هذه العقائد القديمة قدسيتها دون أن يستعمل المنطق في مناقشتها. ويجدر بنا هنا أن نذكر أن أولئك الذين أقدموا على هذا التوفيق كانوا علماء الكهنة المتفقهين الذين عرفوا كل شيء وفهموا كل شيء. واستطاعوا أن يحافظوا على معتقدات شعبهم طوال آلاف السنين كما حرصوا على الإبقاء على ما وصل إليهم من أجدادهم. وكان من الطبيعي على شعب زراعي مثل الشعب المصري أن يتمسك بكل هذه العقائد، ولكن الإبقاء عليها بكل ما تحويها من

دَفَاتِنْ بِعِنْهُ مَخْتَلَفَةً لَمْ يَكُنْ إِلَا كَنْتِجَةً لَنْفَقُهُ أُولِنْكُ الْكَهِنَةُ فِي عَلَوْمُ الكهنوتِ ولعل من الأسباب الأولى التي دفعت الكهنة إلى هذه السياسة أنهم لمسوا طبيعة المصري الني تدفعه باستمرار ألا ينسى شيئاً مطلقاً. هذا الشعب قد واثته الفرصة بأن يخترع الكتابة في أول عصوره، وبذلك اكتسب مركزاً مِيزه عن الشعوب الاخرى، ولكنه دفع لذلك ثمناً غالياً. إن كل مرحلة من مراحل تاريخه الطويل قد أنتجت له معتقدات دينية جديدة عاشت بجانب القديمة دون أن تؤثر عليها. ولا غرابة في ذلك فالقديم محفوظ في مدوّناته وكتبه كتراث مقدس إذا سببت بعض الظروف أن يتوارى في الظلام، فإن ذلك لم يكن إلا فترة قصيرة لا يلبث بعدها أن يظهر ويأخذ مكانه اللائق بين المعتقدات الجديدة. وحتى بعض المعتقدات القديمة التي لم يبقُ منها سوى ما دوّن على بعض الأوراق البردية المنسية في مكتبات بعض المعابد كانت تبدب فيها الحياة مرة أخرى فتظهر متقدمة الصفوف. وهكذا كانت كل فترة من فترات التاريخ المصري تضم إلى ذلك الخليط الكبير من المعتقدات الدينية أجزاء أخرى، كان كهنة هذه الفترة يتلقفونها بسرور وإن كنا نجزع لها لأنها تزيد من غموض الديانة المصرية في نظرنا. ويفاخر الشعب المصري جميع الشعوب الأخرى بتلك المجموعة الهاتلة من المخطوطات الدينية التي ترجع في كثير من الأحوال إلى أقدم العصور، ثم زادت وتكاثرت بمرور الزمن حتى العصر الروماني، وامتازت بعض هذه المخطوطات بقدسية خاصة على أساس أنها «كلمات الإله» ألفها «تحوت، نفسه ربّ الحكمة. ومن الغريب أن المصريين لم يستطيعوا أن يجمعوا كتاباً مقدماً يشبه إلى حد ما واحداً من كتبنا المقدسة التي نعتبرها نبراساً لنا يحدد الكمالات الخلقية للبشر، ومن أجل ذلك لم يكن الدين المصري في يوم من الأيام ذا صبغة موحدة ولم يتصف هذا الدين بصفة العقيدة ذات الأصول الثابتة؛ كما أنه لم يحاول في يوم من الأيام أحد الحكماء أو الرسل أن يرجع إلى هذه الديانة أو أن يتفهم أصولها.

لقد تحدثنا في أول هذا الفصل عن المعتقدات التي سادت الطبقة الوسطى عند المصريين، وأنها تكونت من عناصر مختلفة كل منها يمت إلى منطقة خاصة

17

تجمعت وذ العناصر الد أقدام الملة حقيقة لم لمصري الد تشبه في ص

الأولى، و وايم مدونات ه أوراق البر الصعب ع

الروماني،

ان نعثر ع مشوّهة لل من عصر ولكن بح

الواضحة العقائد ال

الوسطى البعض ا مما كان

آخر الأه

تجمعت وتكتلت نتيجة لسهولة الانتقال بين ربوع مصر، وساعد على اندماج هذه العناصر الدينية المختلفة توثق عرى المناطق المصرية بعضها مع بعض وتثبيت أقدام الملكية فيها. وتتج عن ذلك ما يمكن أن نسميه دين المصريين العام. حقيقة لم تحدد عناصره كما لم تنسجم أجزاؤه، ولكن أصبح في الاستطاعة لمصري الدلتا إذا زار مصر العليا أن يجد هناك آلهة سمع باسمها وأحياناً كثيرة تشبه في صفاتها آلهته.

وإذا أردنا أن نتبع تطور الديانة المصرية فيجب علينا أن نبدأ بأصولها الأولى، وهذا ما سنحاول الوصول إليه على صفحات الفصول الآثية.

وايم الحقّ إن مهمتنا هذه لا تعتبر سهلة؛ إذ أن ما خلفه لنا المصريون من مدونات هائلة العدد، سواء على جدران معابدهم أو مقابرهم أو على صفحات أوراق البردي والتي ترجع إلى جميع عصورهم المختلفة قد اختلطت وأصبح من الصعب علينا أن نتعرف القديم منها، بل مما حفظ من وثائق كتبت في العصر الروماني، ما حفظ لنا معتقدات ترجع إلى العصور الأولى مما لم تتح لنا الفرصة أن نعثر عليها مكتوبة على وثائق أخرى، ومن أجل ذلك سوف تصبح الصورة مشوهة للديانة المصرية إذا تحرّجنا ونظرنا بعين الحذر إلى كل وثيقة وصلت إلينا من عصر من العصور المتأخرة. لهذا فلا مناص لنا من أن نستعمل هذه الوثائق ولكن بحدر على أننا في الوقت تفسه لن نستطيع أن نستخلص منها الصورة الواضحة للمعتقدات المصرية في عصور التاريخ الأولى وإنما سوف نصل إلى العقائد المهمة التي كانت تسود مصر في عصر الدولة الوسطى، أي حوالي عام ٢٠٠٠ ق. م. أجل إذا أتيح لنا أن نستجوب مصرياً من مصريي عصر الدولة الوسطى فيما وصلنا إلى معرفته من ديانته لتعرّف على القليل منها، ورأى في البعض الآخر بعض ما كان أجداده يقدسونه، ومن المؤكد أنه سوف يفتقد الكثير مما كان يقدسه أو يهزّ رأسه عجبًا لما قد وصلنا إلى معرفته مخطئين، ولكنه في آخر الأمر سوف يرى فيما نقوله بعض ما كان يقدسه أو يعتقد فيه.

### العالم وآلهته

إذا أراد رجل من عامة الشعب أن يفكر في شيء لا يدركه ولا يستطيع فهم عناصره فهو لا يستعين في تفكيره بالمنطق بل يعتمد على الخيال. فمثلاً نراه لا يحاول أن يبحث مدققاً في ماهية السماء وما هو كنه الأرض، بل يعمد بماله مر. شاعرية متوثبة أن يقارن السماء بشيء مما تعوّده في بيئته دون أن يتساءل عما إذا كان هناك أيّ تقارب بينهما. فهو يسمي السماء بالبقرة، وفي ذلك لم يفكر مطلقاً أن يحقق هذه المقارنة تحقيقاً دقيقاً، بمعنى أنه لا يتساءل إذا كانت السماء تشبه بطن البقرة، فأين الشعر الذي يكسوها، وأين الثدي، وأين مكان أرجلها الأربع. بل أكثر من ذلك نجد أن هذا التشبيه قد ثبتت أقدامه في اللغة وتعوّده الشعب، ومن ثم تلقاه الفن وأصبح الفنان لا يحاول رسم السماء إلا على أنها بقرة جميلة دون أن يفكر في حقيقة هذا الفضاء اللانهائي الذي يبدو للراثي كقبة عظيمة؛ وبهذا أصبح من المعتاد التحدث عن السماء على أنها بقرة، بل ورسمت باستمرار على هذا الشكل. وتعوّدت عقول البسطاء السذج على هذا التمثيل سواء غي اللغة أو في الفن، واعتقدوا بالفعل أن السماء هي البقرة دون إن يحاولوا السؤال عن الشعر الذي يغطي بطن البقرة، وعن مكان الثدي. ولم هذا التساؤل؟ ما دامت المقارنة قد أعجبته، وما دامت البقرة تعتبر من أجمل الحيوانات التي يحبها المصري.

وهكذا أثرت شاعرية المصري وغريزته الفنية على تصوراته الأخرى التي

اللغة و وقد نب فقد اء وتعنى

تخيل

تخیلها إلى أع

يعطونا

ربة ال

الأرض (١) قا

(4.

تخيلها عن العالم وعن الآلهة التي تسكنه، ويرينا المثل الذي أوردناه فيما سبق إلى أيّ حدّ تشبث الشعب المصري بهذه التصوّرات. وإذا حدث أن تخيل أهل عصر صورة أخرى للسماء فمثلوها على هيئة أمرأة قد انحنت فوق الأرض فإنهم يعطونها رأس بقرة، أو على الأقل يزينون رأسها الآدمي بقرون بقرة. هذه هي ربة السماء «حاتحور».



٢ ـ السماء على هيئة بقرة بمسكها إله الهواء اشوا وآلهة أخرى.
 وعلى بطنها النجوم وسفينة الشمس (مقبرة سيتي الأول).

وإذا كانت الصورتان اللتان تخيلهما المصري للسماء لهما صفة الأنوثة فقد تخيل الأرض على أنها ذكر، ويرجع السبب في ذلك إلى أن كلمة السماء في اللغة مؤنثة وكلمة الأرض مذكرة. وصور إله الأرض وجب، مستلقياً على بطنه وقد نبتت المزروعات فوق ظهره. أما المرأة التي تنحني فوق إلهة السماء ونوت فقد اعتبرها زوجته (۱). وأما الفضاء الذي يفصل بين الإلهين فهو الإله وشو، وتعني الكلمة في اللغة والفضاء، وقد صورته اللغة والفن على أنه رجل يقف فوق الأرض ويسند بيديه إلهة أو بقرة السماء (۲).

من إذا للقاً

Pyr 1471 (Y)

<sup>(</sup>۱) تارن 116 Pyr 316.



 ٣- السماء على هيئة امرأة بحملها اشوا وعليها الشمس على هيئة جعل أو قرص (مقبرة رمسيس الرابع).

ولما كانت تنقلات المصري كلها بوساطة السفن فوق سطح نيله الفياض، نواه وقد تخيل أيضاً أن الشمس والقمر والنجوم تتحرّك في السماء فوق سفن، وفي هذه الحالة لا بد وأن تكون السماء بحراً خضماً «هي الماء البارد» أو «البحر الذي يجري تحت بطن الإلهة «نوت» (۱). وهكذا نرى كيف انسجمت هذه التصوّرات بعضها مع البعض الآخر، وإذا كانت السماء عبارة عن بحر كبير فقل بقبت في الوقت نفسه في خيال المصري هي بطن البقرة أو بطن الإلهة. أما المطر فكان يأتي بطبيعة الحال من تلك «المياه الحية الموجودة في السماء» (۱).

وهناك تصور آخر للسماء يمت إلى العصور الحديثة ويتخيل المصري فيه السماء قائمة فوق أربعة جبال كل جبل منها يقع في ركن من أركان العالم الأربعة، وأحياناً يتصوروها محمولة على أربعة أعمدة (٣) أو على أربع قوائم، بينما توجد الأرض مستلقية على ظهرها (٤).

انقست البرابرة ا السوداء تسكن ا واعتقد أ

الأرض؛ و تلك القر قد الهه أخرى، يضعوه

في بعض الماء الا ينبع من دهو الذ الذي يأ الناس ف

ا بأتي <sup>(٤)</sup>

(۱) را-(۲) (63

(T)

53 (1)

<sup>.</sup>Pyr. 802 (1)

Pyr. 2063, 1146 (۲) وهناك تفسير آخر للمطر في pyr. 2065 على أنه البول الذي تتبوله كل
 من الإلهة (تف نوت) والإله (شوء).

<sup>.</sup>Рут. 1143 (Т)

<sup>(£)</sup> Papy. Leiden 347 5,9 ووردت أيضاً في قصة الفلاح.

أما الأرض فقد صورها وقد أحاط بها محيط كبير «الدائرة الكبرى» (1) وقد القسمت الأرض إلى قسمين: أحدهما جدب «الأرض الحمراء» حيث يسكن البرابرة المتوحشون الذين يعيشون على الأمطار؛ أما القسم الثاني فهي «الأرض السوداء»، وفي الواقع لم يتخيل المصري أن هناك أرضاً صوداء غير أرضه حيث تسكن الآلهة، والتي وهبها الآلهة نيلها الفياض «الذي يجلب الخير للناس، واعتقد أن فيضانه يأتي إليه من الدنيا السفلى فمصدره «من الماء الحي الموجود في الأرض» (1) ويتبع من فتحتين موقعهما بين صخور الشلال الأول.

وتحن نعذر المصري إذا كان قد أفسح لخياله المجال نحو تقديس النيل؛ تلك القوّة التي تأتيه بالأعجوبة السنوية والتي تهيمن على حياته فلا غرابة إذا كان قد الله وجعله واحدا من بين آلهته العظمى، ومع ذلك عومل النيل معاملة أخرى. فلو أنهم اعتادوا تقديم القرابين له وتأليف الأناشيد لتمجيده إلا أنهم لم يضعوه في ذلك المستوى الذي وضعوا فيه آلهتهم الأخرى، وإذا كانوا قد لقبوه في بعض أناشيهم قبابي الآلهة، فإن هذا اللقب قد استعاره من الإله قنون، ربّ الماء الأزلي. والسبب في ذلك أنه ذكر في نصّ من النصوص الدينية على أنه ينبع من هذه المياه، ومن بين الأناشيد التي دبجها المصري في وصف النيل (الله عنه الذي يذهب في وقته ويأتي في وقته، الذي يحضر المآكل والمؤن، هو الذي يأتي بين الأفراح، المحبوب جداً، ربّ الماء الذي يجلب الخضرة. يتقانى الناس في خدمته ويحترمه الآلهة. هو إلّه صغير خلقه قرع، من أحسن عناصره.

وفي مكان آخر قالوا عن النيل وقد أعطوه بعض صفات أوزيريس ما يأتي(1): «كل من يرى النيل في فيضانه تدبّ الرعشة في أوصاله، أما الحقول 4

<sup>(</sup>۱) راجع مدينة هابو (W. B. 423, 487).

<sup>.</sup> Руг. 2063 (\*)

<sup>.</sup> Lacau, Testes religieux XIX (p. 44,45) (\*)

<sup>.</sup> Рут. 1553 <sup>(1)</sup>

فهي تضحك، وأما الشواطىء فتكسوها الخضرة، وتتساقط هدايا هذا الإله وتعلو الفرحة وجوء البشر، أما قلوب الآلهة فتخفق من السعادة،

ومن الغريب أن النيبل قد تبوأ بين الآلهة منصب الخادم لهم، فصوّروه على جدران المعايد بزي البحار أو صياد السمك على هيئة بشر نصفه أنثى والنصف الآخر ذكر يقدم منتجاته إلى الآلهة الكبرى (١).



وهناك قسم ثالث للعالم غير السماء والأرض وهو الدنيا السفلى حيث يخيم الظلام وحيث يعيش الموتى، وسوف نصور في الفصل الرابع عشر الخيالات المختلفة التي دبجتها عقول المصريين عن هذا العالم. ونكتفي هنا بأن نذكر كيف أن المصري لم ير في الدنيا السفلى العالم الذي يسكنه الموتى فقط، بل رأى فيه المكان الذي تغيب فيه الشمس في المساء وتعبره طوال الليل لتشرق من الشرق في الصباح التالي، ومعنى ذلك أن هذا العالم السفلي لا بد له من نهر عظيم تجتازه سفينة الشمس كما تجتاز السماء، وفي آخر الأمر رأى

المصري بالظلام تحركات

ويا السماء،

القرص امتاز به اشکال •

الشمس عندما يد تلده أمه دكاميفيس

أما في الشمس السغلى ا الذي يع أن المص

دآتوم الآ

le le

49 (1)

(۲) وي (۳) وي

<sup>(</sup>١) لقد صوروه وله ذقن وثديان كبيران ولست أدري السبب في تصويره على هذا الشكل.

المصري في الدنيا السفلي سماء أخرى تعادل سماء الأرض ولو أنها تمتاز بالظلام وتصعد إلى السماء وتنزل إلى السماء السفلي، قالوا ذلك بالنسبة إلى تحركات الشمس (١).

وبطبيعة الحال كانت الشمس هي أهم ما استرعى نظر المصري في السماء، فعرف الإله ورع أهل مصر في الشمال والجنوب، فتخلوها ذلك القرص الأحمر المتوهج الذي يعبر السماء في قاربه؛ ومن ثم لعب الفن وما امتاز به عقل المصري من خيال خصب دوره المهم في تصويره هذا الإله على اشكال مختلفة، فمرة صوروه على شكل جعل عظيم وخبر رع وهو يدفع قرص الشمس أمامه فوق صفحة السماء تماماً كما يفعل زميله الذي يحيا فوق الأرض عندما يدفع كرة الروث أمامه. ومرة أخرى تخيل الشمس على هيئة عجل ذهبي تلده أمه بقرة السماء في الصباح (٢)، وينمو أثناء النهار حتى يصبح ثوراً سموه وكاميفيس ثور أمه لأنه يلقح أمه البقرة حتى تلد في اليوم التالي شمساً جديدة. أما في الأحوال الذي تخيل فيها السماء كامرأة فهنا نجده يتحدث عن طفلها الشمس الذي ينمو أثناء النهار ويصير رجلاً كهلاً في المساء ويختفي في الدنيا السفلي. وتصور الشمس في شكلها الهرم كإله له جسم الإنسان، وسموه «آتوم» الذي يعبد في هليوبوليس» بينما رأوا في الجعل «خبر» رمز الصباح، ومعنى ذلك أن المصري ميز بين شمس الصباح «خبر» وشمس الظهر «رع» وشمس الغروب «آتوم» وآتوم» وآتوم» وآتوم» وتومي واتوم» والمصري ميز بين شمس الصباح «خبر» وشمس الظهر «رع» وشمس الغروب «آتوم» واتوم» واتوم»



 ه ـ سفينة الشمس وقد علق على مقدمها بساط

<sup>.</sup> Руг. 149 (1)

<sup>.</sup>Pyr. 1029 (Y)

<sup>(</sup>٣) ويمكننا أن نقول أن كلمة درع، في الأصل أطلقت على النجم نفسه، بينما وآتوم، وخبر، =



منع

مسلدا

الإله

الصل

SJ,

دأبو

مكرا

JYU

سيح

التي

(1)

(4)

(4)

(3)

(0)

(7)

(V) (A)

٩- فيئة الشمس، وهي المكان الذي يحكم منه العالم، حيث يجلس الإله على عرشه في مقصورة ويقف أمامه وزيره التحوت، ويتخذ الإله رأس كبش على نحو ما يتخذ في رحلته بالليل في العالم السفلي (من معبد وادي السبوعة 181, II. D. III).

وزاد المصري على ما تقدم صوراً أخرى للشمس، فتخيلها على هيئة الصقر، أو كإله له رأس الصقر هو «حوريس» الذي يعني اسمه «البعيد» لأن إله الشمس «بعيد عن الآلهة» (۱۱) فهو يطل على الآلهة وليس هنا إليه يطل عليه (۱۲) واعتقد المصريون في أول الأمر أن الإله حوريس هو حاكم السماء، له عينان متوهجتان إحداهما الشمس والأخرى القمر.

وما دام المصري قد تخيل الجعل وهو يدبّ فوق سطح السماء، ويرفرف فوقه الصقر بجناحيه، فإنه من الواجب أن يكون لإله الشمس الذي على شكل آدمي قارب يسبح فيه فوق سطح محيط السماء (٣)، وبالفعل كان له قارب جميل

- وحوراختي هي أسماء إله الشمس الذي عرف أيضاً باسم فرع (Pyr, 348, 1694) أما التفوقة بين خبر في الصباح ورع في الزوال وآتوم في المساء (Paps. Turin 133.10) فنجدها مذكورة أيضاً في Pyr, 1695 ومن الغريب أن نجد في Pyr. 888 أن رع يشرق في الصباح وخير يغرب في المساء. قارن أيضاً \$Urk, IV 19,3 أما في Urk. IV. 19 فنجد أن أتوم قد ذكر كشمس الصباح.
  - .Pyr. 1694 (1)
  - .Pyr. 1479 (Y)
- (٣) وهنا نجد أيضاً تضارباً عجيباً، قمثلاً هناك نص يتحدث عن الجعل وهو يركب القارب (Totb 134.3).

صنع من الذهب (1)؛ طوله ٧٧٠ ذراعاً، وقام ببنائه الآلهة أنفسهم (1)، تشرف على تسيره النجوم (1) وتصاحب الآلهة العظمى الشمس فيه (1) فإنه الإله العظيم رب السماء الذي يحكم العالم من قاربه هذا، ولا غرابة في ذلك فإن إله الشمس هو سيد الآلهة أجمعين (0).

واعتقد المصري أن هناك ثعباناً يلتف حول قرص الشمس الذي يحمله الإله على رأسه. هذا الثعبان هو الخادم الخطر الذي يحرق أعداءه بأنفاسه النارية، وهو بعينه الثعبان الذي يزين جبين الملك الأرض والذي يعرف باسم الصل، والذي اعتبر كرمز لإسمى ما وصلت إليه القوة.

أما الأعداء الذين يقابلهم الإله أثناء رحلته فهم بطبيعة الحال السحب، ولكن فرع يمزق الصواعق ويبعد الأمطار ويفتت البرده (٢). وامتاز الثعبان فأبو فيس بأنه أشد أعداء الشمس قوة وخطراً، ومن أجل ذلك اعتبر رمزاً لكل مكروه دني (٢)، وبطبيعة الحال لن تستطيع هذه الأعداء أن تمس الإله بمكروه، فالآلهة الأخرى تدافع عنه كما تصاحب القارب تلك السمكة التي تتنبأ بما سيحدث والمسماة فابدوه، فتسارع بتبليغ أصحاب القارب بدنق أحد الأعداء منه (١)، وتصل الشمس في المساء آمنة مطمئنة إلى الغرب فترحب بها إلهة الغرب التي تقف لاستقبالها عند سلسلة الجبال التي اعتقد المصري أنها بمثابة الحدود

رشد غي د وحلت

هیئة الآن (۱). عینان

> فرف شكل جميل () أما

(Pap

د أن

-

<sup>-</sup>Pyr. 602 (1)

<sup>.</sup> Руг. 1209 (Ү)

Pyr. 1209; Lacau, Textes religieux p. 13,65 بالم داجع كتاب (٣)

<sup>.</sup>Pyr. 906 (E)

 <sup>(</sup>٥) ولقد ذكر بهذا الوصف في نصوص الأهرامات نفسها كما ذكره (باعتخي) على لوحته سطر ٧٥ على أنه سيد النجوم.

<sup>.</sup>Pyr, 500 (1)

 <sup>(</sup>٧) لم نعثر على ذلك في نصوص الأهرامات.

<sup>.</sup> Totb. 15, A (Pap. Berlin, 3006, 5), Meternichstele 78 نارن (٨)

التي تفصل عالمه عن العالم السفلي(٧). وعندئذ تترك الشمس قارب النهار التي تعمل حالم الليل وقد خيم عليها الظلام، وذلك لتبدأ رحلة الليل مغرّق النام المعارق وتستقل عارب العين وسد يم الله الكبير الذي يحكم هذا العالم المظلم المظلم المظلم المظلم المظلم المظلم المظلم المطلم العالم المستعلي. والمساكين الذين يعيشون في كهوفهم والذين يحيونه بقلور كما يضيء للموتى المساكين الذين يعيشون في كهوفهم والذين يحيونه بقلور تماؤها السعادة رافعين أذرعهم مبتهلين باسمه شاكين له كل أحوالهم. . . فتفتح عبونهم عند رؤيتهم له كما تدق قلوبهم فرحاً عند أول نظرة يلقونها عليه. أما هو فيستمع إلى جميع طلباتهم أولئك الذين يضطجعون في توابيتهم فيخفف من آلامهم ويقلل من عذابهم. ويملأ أنوفهم بنسيم الحياة،

الريا

د إياد الليل

نلاح عند وهد أناش إلى بالسا أجما

(1)

(1)

(4)

(3) (0) (7)

5 (Y)



٧ - إله الشمس.

ولما كان نسيم الشمال الذي ينتشر في دنيا الأرض لا يصل إلى دنيا الموتى «هادس؛ لذلك تصور المصري الموتى وقد تجمعوا حول الحبل المربوط في مقدمة القارب يتعاونون على صحبه تماماً كما يحدث على الأرض عندما تقف

<sup>(</sup>١) وتصور المصري في أقدم عصوره الشمس وقد خرجت في الصباح من فرج أمها إلهة السماء، بينما تبتلعها في المساء. (راجع هذا المنظر - في الصورة التي عثر عليها حديثاً Frankfort - De Buck, The cynotaph of Sétei ' 1 st. at بانة إلهة السماء - في كتاب Frankfort - De Buck, The cynotaph of Sétei . Abydos, vol II, pl, 81 (London 1933)

الرياح ويسحب المصريون سفنهم على سطح النيل(١).

وعندما يترك الإله في الصباح العالم السفلي فهو يغتسل أولاً في بحيرة اياروه (٦) حتى يزيل عن نفسه ذلك اللون القاتم المدلهم الذي اكتسبه أثناء الليل (٦)، ويتقدم متحلياً (بملابسة الحمراء (١) إلى باب السماء (٥) ثم يظهر في ذلك الجبل الخرافي المدعو (بش ويهب كل الكائنات الحياة والسرور، وإذا كنا نلاحظ كيف تقفز الأسماك في الصباح وكيف تضرب الطيور أجسامها بأجنحتها عند استيقاظها فقد أرجع المصري ذلك إلى أن هذه المخلوقات تحيي إلّه الشمس وهذا هو السبب الذي يدعو القردة إلى الصياح عند شروق الشمس، فهم يرتلون أناشيد تمجد هذا الإله (٢)، وكذلك البشر فهم يرفعون أيديهم إلى أعلى ويبتهلون إلى الشمس قائلين (٢): «المجد لك أنت عندما تشرقين من اليم الذي يحيط بالسماء لتنشري الضوء على مصر بشروقك. الشكر لك تلهج به ألسنة الآلهة بالسماء لتنشري الضوء على مصر بشروقك. الشكر لك تلهج به ألسنة الآلهة أجمعين. . . . أيها الطفل الجميل المحبوب الذي إذا ما أشرق دبت الحياة في

35

<sup>(</sup>١) وفي كتاب وفي العالم السفلي، ذكرت تفصيلات كثيرة عن هذا سوف نشرحها في الفصل الرابع عشر، ويكفينا هنا أن نذكر نهاية هذه الجولة التي تنتهي بدخول الشمس في ذيل ثمبان كبير ثم تخرج من فعه في الصباح على شكل الجعل.

<sup>.</sup>Pur. 1421 (Y)

 <sup>(</sup>٣) وقد لونت شمس الليل باللون الأخضر الذي يميل إلى الاصفرار على التوابيت التي ترجع إلى عصر الأسرة ٢٢ والمحفوظة في متحف برلين.

<sup>.</sup>Pyr, 285 (£)

<sup>.</sup> Рут, 526 (0)

<sup>(</sup>٦) إن علامات الفرح التي ذكرت عن السمك والطيور في الصباح الباكر وصلت إلينا مذكورة في وثيقة ترجع إلى العصر المتأخر؛ أما ما تقوم به القردة من ابتهالات للشمس فقد نص عليها، في وثيقة قديمة، والدليل على ذلك أن القردة لم تعرف في البيتة المصرية إلا في العصور التي سبقت العصر التاريخي واختفت بعد ذلك.

 <sup>(</sup>٧) كلمة ودوا، بمعنى يمجد ولا بد أنها كانت في الأصل تعني والتعبد في الصباح، هذا مع العلم أن الصباح عند المصريين كان بمثابة الفترة المقدسة للعالم.

البشر وتتماون آلهة العاصمتين على رفعه. أما القردة فتلهج بشكره أيضاً كما تخق جميع الحيوانات على تقديسه. ويفتك ثعبانك بأعدائك، وتغمرك السعادة في قاربك، ويملأ الفرح قلوب رجالك. أما أما يا سيد الآلهة فقد ظهرت بشائر الفرى عليك. أما الآلهة فتشيد بذكرك، وربة السماء تزيد ذرقتها وهي بجانبك، (١)



٨ ـ القردة تتعبد الشمس (برلين ٧٣١٥).

على هذا النحو تمثل المصريون عادة ما يحدث للشمس في كل يوم، ولكن هناك صور أخرى غيرها ترجع في نشأتها إلى أقدم العصور. ومن الغريب أنها لا تنفق عن بعد أو قرب مع تلك التي شرحناها فيما سبق. فهناك الصورة التي تخيلها المصري عن ولادة الشمس. ففي المساء تدخل فم إلهة السماء، ثم تعبر أثناء الليل جسمها، وتولد في الصباح (١)، كما أن هناك فكرة أخرى تقول بأن الشمس إذا ما اختفت في الغرب تظهر من جديد في الشرق، ولكن لكي تصل إلى هذا الشرق يجب عليها - حالها في ذلك حال كل مصري - أن تعبر النهر، ومن أجل ذلك كان يلزمها حزمتان من البوص لمساعدتها على السباحة (١). ومن الغريب أن المصري ولو أنه تخيل الشمس في حركة مستمرة بين الشرق والغرب، وبالعكس طوال النهار والليل، فإنه رأى أيضاً أن يجعل لها بين الشرق والغرب، وبالعكس طوال النهار والليل، فإنه رأى أيضاً أن يجعل لها

1984. (1)

مسكناً في

ماء السما ذلك اعتد لذلك سمو واحداً من هليوبوليس

ويت

حقول «ایا آتوم»(۳) ا

الالهة ليتل

في بلاط

صورة أخ

الذي يجع نفسه لم ي

جبينه ا وه

وغالى الم

معقولة به

, 2035 (٢)

. 1984 (٣)

, 1027 (1)

1027 (0)

(٦) وفي به

(٧) ولقد -كبيرة ب

<sup>.</sup> Totb. XV A, 11 (1)

<sup>«</sup>Rusch, Himmels - Göttin Nut, 44» قارن کتاب (۲)

وكذلك مقبرة ازانوفرا في جبانة طبية.

<sup>.</sup> Рут. 1103, 1084, 1705 (\*)

مسكناً في جزء من أجزاء السماء وسماه «آخت» وتصوره أول الأمر كجزيرة وسط ماه السماء وفيما بعد، فسره بالمكانين حيث تغرب وتشرق الشمس، ومن أجل ذلك اعتدنا نحن إما عن خطأ أو صواب، أن نترجم هذه الكلمة بالأفق، وكنتيجة لذلك سميت الشمس باسم «حور أختي» (حوريس الأفق) ومن ثم اعتبر هذا الإله واحداً من بين الآلهة الرئيسية وصور على شكل إلّه ذي رأس الصقر وعبد في هليوبوليس.

ويتحدثون في بعض الأحيان عن قصر خاص للشمس في السماء مكانه في حقول الهاروه (۱) أو في المنطقة الباردة (۱) ويطلقون على هذا القصر اسم اقاعة أتوم (۱) أو الحالم تتردد عليه الآلهة ليتلقوا الأوامر كما يبقون فيه حيث تقدم لهم المآكل (۱) - تماماً كما يحدث في بلاط ملك الأرض بالنسبة إلى رجالات الدولة. ويبقى علينا الآن أن نذكر صورة أخرى تخيلها المصري عن الشمس، وذلك بالنسبة إلى الاعتقاد القديم الذي يجعل من إله السماء معبوداً له عينان متقدتان (۱). ومن الغريب أن حوريس نفسه لم يذكر إلا نادراً على حين كثر الحديث عن اعينيه اللتين يحملهما ما في جبينه وهما الشمس، وسميت عين الشمس، والقمر وسمي عين حوريس (۱۷) معقولة بهما، ولكن المصري تعلق بها ورددها باطمئنان. وبطبيعة الحال ربط معقولة بهما، ولكن المصري تعلق بها ورددها باطمئنان. وبطبيعة الحال ربط

<sup>.</sup>Руг. 1984. (1)

<sup>.</sup>Рут, 1180, 2035 (т)

<sup>(</sup>٣) Pyr, 1984، وقارن عن قصر أتوم ما ورد في بردية Harris 1,4, 11.

<sup>.</sup>Pyr, 1026, 1027 (£)

<sup>.</sup>Pyr, 1026, 1027 (0)

<sup>(</sup>٦) وفي بعض الأحيان تصوروها على أنها إلهة للسماء لها عينان، قارن Pyr, 823.

 <sup>(</sup>٧) ولقد حدث هنا أيضاً خلط كبير فذكر عن عين حوريس أشياء لا تتعلق بها، بينما صلنها كبيرة بعين الشمس.

المصري بين هاتين العينين وبين جبين الإله الذي تصوروه ككائن خطر لان معمري بين المعالى المعاري قد تصور فيما سبق أن الثعبلا الذي يعلم يعرق أعداء. ولما كان خيال المصري قد تصور فيما سبق أن الثعبلا الذي يعلم بير الإله ارع، يقوم بنفس الوظيفة (١) لذلك نجده قد ربط بين العينين وذلك جين الإله ارع، يقوم بنفس الوظيفة (١) جين أرد من ما دام هناك عينان، إذاً يجب أن يكون هناك ثعبانان، وقالوا في الثعبان. ثم ما دام هناك عينان، إذاً يجب ولك: والإله له عينان على هيئة ثعبانين (٢). ولكن الثعبان اعتبر عند المصرى بعثابة رمز القوّة للملك، وبما أن الملك يضع على رأسه تاجين: واحد منهما بمثل الجنوب، والآخر يمثل الشمال، لذلك تساءل المصرى لماذا لا نقارن هذين التاجين بما لهما من قوّة سحرية بالثعبانين، بل وأيضاً بالعينين <sup>(١)</sup>. ومن الغريب أن المصري لم يكتف بكل هذه المقارنات بل اعتبر التاجين كإلهتين حاميتين للملك هما العقاب والثعبان اللذان اعتبرهما المصري في مناسبة أخرى مساويين للثعبانين. وما دام الحال هكذا لماذا يتردّد المصري في مساواة هاتين الإلهتين الحاميتين للملك بعيني الشمس؟. وتطور الأمر وأصبحت عين الشمس كلف يعطى لكثير من الآلهات الكبرى، فمثلاً «حاتحور» إلهة السماء منحت هذا اللقب مع ملاحظة عدم وجود الصلة بينهما. وكنتيجة للجمع بين العين والثعبان والتاج وعدة ألهات حدث اضطراب وخلط عجيب في الديانة المصرية، فمثلاً يقولون إن ارع، أرسل عينه لتقتل أعداءه <sup>(٤)</sup> أو أن الثعبان الذي يحمله رع **فوق** جبيته يغذي الملك الميت من ثديه (°). أو أن الإلَّهة الحامية لمصر العليا هي أيضاً التاج ثم عصابة الرأس للملك التي في واقع الأمر تمثل على هيئة العقاب هي أيضاً بقرة وحشية، وكذلك يمثلونها على هيئة امرأة بثديين كبيرين بارزين

. Pyr. 1568 (1)

r. 729 (1)

نوت؛ (١)

يرضع منهد

ننظر إليها ا

كبرى، ولا

نحو القمر

شكل عجي

الظاهرة إلا

كائن آخر

استمر مع ا

الذي أصب

النجوم ا(٢).

أكثر من م

معتقدات ا

تطورت وأ

نماذجها

من هذا ا

دامت العي الحبوب أه

الوحدة إل

بالأجزاء ا استعمال ا

ووج

11,40 (Y)

Pyr, 1287, & also Toth. XVII7 (٢). وفي بعض الأحيان كانت سفينتا الشمس توصفان بذلك ايضاً ، انظر Pyr. 198 A .

Pyr. 1795, 1832, & also 823, & Edfou, 1,406 (7)

 <sup>(</sup>٤) قارن القصة المذكورة في القصل الخامس من هذا الكتاب.

<sup>.</sup> Рут. 1108 (\*)

يرضع منهما الملك (1). وهناك عدد آخر لا يحصى من هذه الأمثلة التي يجب ألا ننظر إليها بعين الجدّ لأنها تمثل الإزادات التي لم يعرها معظم المصريون أهمية كبرى، ولا يجب علينا نحن أن نفكر فيها طويلاً.

ووجه المصري - وحاله في ذلك حال كل الشعوب البدائية - أهمية كبرى نحو القمر وعين حوريس هذه كانت تصغر رويداً رويداً ثم لا تلبث أن تنمو يشكل عجيب حتى تكتمل، ولا يمكن للخيال البسيط غير المعقد أن يفهم هذه الظاهرة إلا بأن هناك كاثناً شريراً يعتدي على هذه العين فيجرحها، ثم يسارع كائن آخر طيب فيعالجها. وكان هذا الإله العدو هو است، وعداؤه لحوريس استمر مع مرور الزمن، أما الإلَّه الطيب فكان «تحوت، على شكل الطائر «إيبس، الذي أصبح فيما بعد هو نفسه إله القمر، بل «الممثل الليلي لرع» «الثور بين النجوم ١ (٢)، وعين حوريس هذه أو كما سموها «الصحيحة» سوف يأتي ذكرها أكثر من مرة فوق صفحات هذا الكتاب، وذلك لأنها لعبت دوراً مهماً في معتقدات المصريين دون أن نفهم السبب الذي أعطاها كل هذه الأهمية، بل تطورت وأصبحت تمثل رمزا مقدسا استعمله المصري كتميمية الله ملأت نماذجها مناحف العالم، وهي في هذه الحالة تسمى عين ﴿أُودِچات، بِل أَكْثَر من هذا استعملت على نحو غريب لا نستطيع أن نهمله في هذه المناسبة: ما دامت العين الصحيحة تمثل القمر الكامل، رأى الموظفون القائمون على كيل الحبوب أن يقارنوا بين عين (أودجات) (٢) ووحذة الكيل الكاملة، بل قسموا هذه الوحدة إلى أقسام مختلفة مثل النصف والربع والثمن وغير ذلك ورمزوا لها بالأجزاء المختلفة لهذه العين في كتاباتهم، وهكذا نرى ظاهرة جديدة وهي استعمال العناصر الدينية البحتة في أغراض يومية جافة.

وعرف المصري عن النجوم أنها أيضاً السبح فوق اليم الموجود في بطن نوت (٤٠)، وكانت إلهة السماء هذه تلدها من جديد في كل ليل، وفي الصباح

<sup>-</sup> Möller, A. Z. 48,99 (T)

<sup>.</sup> Pyr. 729 (1)

<sup>.</sup>Pyr802 (£)

Berl. Ægyp. Inschr. 11,40 (Y)

تدخل هذه النجوم في فم هذه الإلهة (١). وتنوّعت النجوم، فأحسنها كانت تلك لدعل عمد السبوم في المنجوم التي تبقى دائماً مرثبة. وهمناك نوع ثان التي سموها «التي لا تتعدم» أي النجوم التي تبقى دائماً مرثبة. التي صفوف التي الم تستريح؛ واعتبرت من النجوم الراقية نظراً لأنها مع التي سبقتها لها سموء االتي لا تستريح؛ واعتبرت من النجوم الراقية نظراً لأنها مع التي سبقتها لها سموء المني و سعري و بر الحقّ في أن تصاحب إله الشمس في قاربه (٢)، كما اعتبر نجم الصباح من النجوم المقرَّبة إلى إلَّه الشمس افهو الذي يحيي الإله في الصباح؛ وهو أيضاً «الذي يشرق بعد رع الله وجعلوا من وظائف هذا النجم أن يغسل الشمس في بهذه المناسبة اصاحب الخطوات الواسعة الذي يحضر كل يوم طعام الطريق إلى ربع ا(١). ولم يكن نصيب كل النجوم من الاحترام كنصيب تلك التي ذكرناها، إذ كان هناك نجوم حقيرة سموها «المتعفنة» أو «تلك التي تسقط على الأرض من السماء، ١٧٠ ولا غرابة في ذلك إذ لاحظ المصري كيف تسقط بعض النجوم من سماته الوضاءة أثناء الليل المدلهم. ومن هنا برزت الفكرة عن بعض النجوم أنها نحمل صولجاناً ترتكز عليه (^).

ومن بين العدد الكبير من النجوم والبروج التي وصل ذكرها إلينا لا نستطيع أن نحقق إلا القليل منها، وإننا لنكتفي هنا بذكر نجمين منها كانت لهما بعض الأهمية عند المصريين، وتبوَّءا مكاناً بارزاً في ديانتهم. النجم الأول هو اسوتيس؛ الشعرى اليمانية (التي نسميها نحن النجم «Serius» أو نجم الكلب)

965 (1) , 820 (Y)

وعندما

البشير ل

الخطواد

بشير لہ

آخر يوا

وجعل ا

بالتفصيل

السماء

الموتى ا Orions

زوجة أو

ایزیس و

دالدفة) (

كل فسوف

<sup>.</sup> Piolh. inscr. 111,60 (1)

<sup>.</sup>Pyr. 1171 (Y)

<sup>.</sup> Рут. 2005 (т)

<sup>(</sup>٤) وذكر هنا على أنه يقوم مقام الشمس في الظهور في السماء كأحد الموتى. Pyr. 2042.

<sup>.</sup>Pyr. 263 (1)

<sup>.</sup> Pyr. 2058 (V)

<sup>.</sup>Pyr. 1456 (A)

s, 85 (Y) 11,42 (1)

<sup>, 148 (0)</sup> 

<sup>. 550 (1)</sup> 

وعندما يظهر هذا النجم في آخر شهر يوليو في السماء صباحاً يكون ذلك بمثابة البشير لوصول الفيضان. واعتبر هذا رمزاً لبدء الستة الجديدة للمزروعات(١٠).

وكذلك لعب دوراً كبيراً ذلك النجم المسمى بامسم اساح (صاحب الخطوات الواسعة) الذي يمكن أن يكون هو النجم «Orion» وكان ظهوره بعثابة بشير لحصاد العنب (٢) والذي يوافق في مصر شهري يونيو ويوليو، أي بمعنى آخر يوافق أول العام الجديد. واعتبر هذان النجمان من بين الكائنات المقدسة، وجعل المصريون منهما إلهين عظيمين. حدث هذا في ذلك الوقت كما سيأتي بالتفصيل في الفصل الرابع عشر عندما تخيل المصري دنيا جديدة للموتى في السماء، وترتب على ذلك أن أصبح ذلك الجيش العرمرم من النجوم يمثل الموتى الذين حمل كل منهم مصباحه وأخذ يتجوّل في السماء. أما نجم الجوزاء «Orion» فاعتبر إله الموتى: أي كأوزيريس (٢). وأصبحت الشعرى اليمانية هي زوجة أوريون؛ أي إيزيس، وتتم الحلقة بأن أفردوا مكاناً بين هؤلاء لأحفاد إيزيس وهم «أولاد حوريس» (٤).

وليس في استطاعتنا الآن أن نتحدث عن كل ما كانت تحويه السماء مثل الدفة؛ (٥) وبقرات السماء (١) و «ثور السماء» وغير ذلك من بحار وجزر. وعلى كل فسوف نتحدث عن بعض هذا عند الكلام على رحلة السماء للموتى.

تلك

30

الها

<sup>.</sup> Pyr. 965 (1)

<sup>.</sup> Рут. 1524, Рут, 820 (Ү)

<sup>·</sup> Brugsch, Thesaurus, 85 (T)

<sup>.</sup> Pyr. 1092, L. D., III, 170, Totb. XVII, 42 (£)

<sup>(°)</sup> Totb, 148 وربما تخيل المصري السماء تدور كما تحرك السفينة بواسطة دفتها.

<sup>(</sup>٦) Pyr. 550 وربما تفسر على أنها كانت سحب المطر.

### القصل الثالث

## الآلهة العظمي

لقد تبين من حديثي السابق عن العالم وعن مظاهر الطبيعة التي ألهها المصريون أن هذه الآلهة كانت تكون النطاق الخارجي للديانة المصرية التي إذا أردنا تفهمها فلا سبيل إلى ذلك إلا بالتعرّف على ألهتها التي كانت تعبد في المعابد وتقدم لها القرابين ويحتفل الناس بأعبادها. ولقد بلغ عدد هذه الآلهة الفعلية حداً خرافياً، وامتزج بعضها ببعض، إلا أنها لم تبلغ في تنافرها وتعارضها ذلك الحدّ الذي بلغته إلهة السماء أو إله الشمس. وكثيراً ما يحدث أن يتعذّر على الشخص أن يفهم أيّ الآلهة يعنونه، أيقصدون الإلّه «سوكاريس، أم (أوزوريس)، هل هي الإلهة (ساخمت؛ أم (باستت، أو هل هي الإلهة الحاتجور، أم اإزيس، وعلى ذلك أصبحت هناك أسماء وصور مختلفة تعني إلها واحدالا

# آلهة منف وهليوبوليس

وسنبدأ الآن بتلك الآلهة التي عبدت في ذلك الجزء من مصر الذي كان ولا يزال بمثابة المنطقة التي تتوسط وادي النيل والتي لعبت دوراً كبيراً في تطوّر الديانة المصرية القديمة. ونعني بذلك المكان الذي تشغله الآن مدينة القاهرة،

والذي شه المقدسة

على شكل وممسكأ ولو أنها

واعتقد ال

الأعلى لل

وعلى ذلك

فيما بعد و

دأب لجم

في الخلية

لها، أو ك

ومن أجل

1. ابتاح، وا

<sup>(</sup>١) قارن Pyr. 556 حيث يبدر أن هناك ثلاثاً من الآلهة هن: إزيس، ونفتيس، وإلهة ثالثة

والذي شغلته فيما سبق عاصمة البلاد منف، ثم انتظم مدينة هليوبوليس القديمة المقدسة أيضاً.

وأهم آلهة منف الذي حاز شهرة كبيرة وقدّسه معظم المصريين هو الإله وبناج والذي كان في أحيان أخرى يسعى أيضاً وتاتنن (صفحة ٣٠) وكان يمثل على شكل إنسان برأس عارية لا تحمل أية شارة خاصة، واضعاً يديه فوق صدره وممسكاً بصولجان. وتعتقد أن هذه الصورة ترجع في أصلها إلى عصور غابرة ولو أنها لا ترينا مطلقاً الأصل الذي يود المصري أن يرجع هذه الصورة إليه. واعتقد المصريون أنه خالق الفنانين وصانع الفخاريين (١)، وعلى ذلك فهو المثل الأعلى للفنانين وحامي حماهم (سيدهم) وسماه الإغريق باسم وهيفايستوس وعلى ذلك فقد كان في اعتقادهم أنه هو الذي خلق الدنيا. ثم تطور هذا الاعتقاد فيما بعد ورأوا فيه ذلك المحيط ونونه الذي حلق الدنيا. ثم تطور هذا الاعتقاد أب لجميع الآلهة، الإله المعظيم صاحب البداية الأولى وأول من كان وأول إله في الخليفة ١٠). وبذلك كان هذا الإله بمثابة الإله الذي عاش عصوراً لا حد لها، أو كما يقول المصري القديم: احتفل بعدد لا يحصى من الأعياد الفضية. ومن أجل ذلك أصبح مثلاً يتشبه به كل ملوك مصر الذي حكموها مدداً طويلة .



٩ ـ بتاح في مقصورته

<sup>.</sup> Edfu II, 37 تارن (۱)

L. D. III, 254 C; Harris I, 44,7; 44.4 نارن (۲)

وعبد في مف إله آخر غير بناح صوروه على شكل آدمي برأس منم وسعي اسوكاريس؛ واعتبر إلها للموتى، وكانت منطقته المقدسة تبسمى الرستاوا أي باب المعرات، ومن هذه التسعية نتيين بوضوح أنهم يقصدون الدنيا السفلى. إلا أن الظروف لعبت بمصير هذا الإله اسوكاريس؛ إذ اندمج في جاره الكير وأصبح يسمى ابناح سوكاريس؛ (). وبعد ذلك عندما أصبح أوزريس هو إله الموتى الوحيد سمى اسوكاريس؛ باسم آخر الوزريس سوكاريس، وأحياناً أيضاً



۱۰ ـ سوکاریس (برلین ۷۲۹۹)

أما الإلهة التي عبدها الناس في منف فكان اسمها "سخمت، وسوف يأتي الحديث عنها. وقبل أن ندع الحديث عن آلهة ممفيس ينبغي لنا أن نتحدث عن إله آخر صغير لا يمتّ بصلة إلى الآلهة الكبرى، أي الإله دأبيس، العجل المقدس الذي احتفظ به المصريون في معبد بتاح دون أن يكون هناك علاقة ما (على الأفل في العصور القديمة) بين الإلهين (٢). ومن الملاحظ أن الجمع بين إلّه وبين

حيوان مة صدفة، ث الزمن ويه يتمتع أبيد خصوصيو المقدس

وفاة همليوبولي-عبده كل صورة لهذ فناء مكشو

m 127 = وهناك

الحجر. ا

تبليغ ا 1148 ,

 إن عاد بالرمو وبجانب

أبيس» (۲) وكانت

<sup>(</sup>۱) كل منهما اعتبر كإله منفرد. قارن Urk. 1, 81; Urk. IV, 12 ثم كإلهين مندمجين، قارن منلاً Urk. I, 124 ثم

<sup>(</sup>٣) ولم يعتبر أيس كروح للإله بتاح إلا في عصر الدولة المحديثة، قارن 44,9 - Harris I, 44,9

حيوان مقدس في معبد واحد لم يكن كتيجة لعقيدة، بل كثيراً ما كان لمجرد صدفة، ثم بعد ذلك يجمع بين الإثنين بشكل ديني بعد مرور حقب طويلة من الزمن وبعد أن يتعود الناس على ذلك، (أو بحكم العادة). ومن أجل ذلك لم يتمتع أبيس في العصور القديمة بعبادة ذات طقوس معينة (1) يقوم بها كهنة خصوصيون (1). أما في العصور الحديثة فقد تغير الحال وأصبح لهذا الحيوان المقدس عدد لا يحصى من الأتباع.



١١ ـ أبيس (برلين ٢٥٧٤)

مستاوا

الحبير

11 :

ايضا

وفاقت المدينة المقدسة قاون، أهمية مدينة قمنف، وهي التي تسمى أيضاً همليوبوليس، وكان يعبد فيها منذ أقدم العصور الإله قرع، الذي كان بمثابة إله عبده كل المصريين وأقاموا له معبداً ذا طابع خاص؛ إذ لم يكن في هذا المعبد صورة لهذا الإله، بل حوى قطعة من الحجر مقدسة تسمى قبن بن، توضع في فناء مكشوف. واعتقدوا أن الشمس يجب أن ترسل أشعتها الأولى على هذا الحجر. ولم يعثر على معبد واحد من هذه المعابد فقد اختفت كلها، ولكننا

<sup>=</sup> Vatikan 127 وقارن كذلك Wilcken, Pholemaer Urkunden I, 18.
وهناك اعتقاد يجعل من أبيس ومن عجل هليوبوليس المسى منيفس رسولين يقومان على
تبليغ الرسائل إلى إليهما وهذا الاعتقاد يرجع إلى عصر الدولة الحديثة أيضاً (قارن Sitz. ).
Berl. AK. 1916, 1148

<sup>(</sup>۱) إن عادة الطلاق العجل أبيس للجري، من بين الطقوس القديمة التي وردت على حجر بالرمو من عصر الأسرة الأولى، ويحدث ذلك في الاحتفال الذي يعدو فيه الملك وبجانبه العجل أبيس، قارن Sitz Ber. Berl. AK. 1916, 1150، ولعل ما يسمى الحتفال أبيس، (Urk. I,20) هو بعينه الاحتفال السالف الذكر.

<sup>(</sup>٢) وكانت مهمة اخدم أبيس والعجل الأبيض؛ هي القيام على خدمتهما والعناية بهما.

سعطيع الا تتصورها إذا ما قارناها بمعابد الشمس التي شيدها ملولا الام الناهة على تبعلها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قإننا نعرف أن النام احباناً صوروا إله الشمس في هليوبوليس أيضاً على شكل آدمي كما مع الآلهة الأخرى، وأحباناً أخرى سمي هذا الشكل الآدمي بامسم «آتوم» العلا رأى فيه المصري كما أسلفنا شمس المساء (١)، وأحباناً ثالثة مسموه إلغنا وحوريس الأفقين، أو فرع حور آختي، الإله العظيم الذي كان رأسه يعمل مقرا يعمل علوه قرص الشمس، وهنا حدث ما كان يحدث في مثل هذه الأحوال إذ الله الإلهان معا وأصبحا كأنهما إله واحد مع اختلاف في الشكل. وكان الكهنة الثة قراءة طقوسهم الدينية يتحدثون عن «آتوم رع حور اختي» على حين نقش فوق صورته في المعبد اسمه كرع حور أختى تعييزاً له صورته في المعبد اسمه كرع حور أختى تعييزاً له



١٢ - نصب أهداه إلى منيفس فكن خادم المعبد. ويرى في الجزء العلوي الكاهن الأعلى الأمير أحمس (برلين ١٤٢٠٠).

عن الإ سمي أ

فيوزاس صغيريز والأول ويعرف

هليوبولر بدا من مطلقاً م ان ما ق ني مصر

الإله در هليوبولي اعتاد آلو

اسید الا یفسره ال

(۱) قارن رع ا

(۲) قارن B, 2 (۳) قارن (٤)

کرو\_ (٥) قارن

 <sup>(</sup>١) وتعني أيضاً كلمة «آتوم»: «ذلك الذي انتهى» (من عمله اليومي).

عن الإله الآخر أتوم (¹). وخليق بنا أن نعجب إذا ما عرفنا أن هذه الإله المؤدوج سمى أيضاً بأسماء إله الشمس الأخرى.

ولا نود هنا أن نتحدث عن الآلهة الأخرى التي عبدت في هليوبوليس مثل اليوزاس Jusaas وآخرين، ولكننا في الوقت نفسه نود أن نذكر باقتضاب إلهين صغيرين، أحدهما مثله المصريون على شكل الثور، والآخر على شكل طائر، والأول اسمه المنيفس، والآخر البنو، وهذا الأخير لا يزال يعيش حتى الآن ويعرف باسم Phôonix. واعتبر هذا الإلهان من أهم الأشياء التي تتمم المعبد في هليوبوليس. وبلغت أهمية المنيفس، درجة لم ير أمينوفيس الرابع المصلح معها بدا من ضمه إلى معبد الشمس الذي أقامه في تل العمارية، مع أنه لم يكن يتلام مطلقاً مع الديانة الجديدة الناضجة التي نادى بها هذا الملك. وأحب أن أذكر هنا أن ما قلته عن الإله أبيس في الصفحات السابقة ينطبق تماماً على الإله منبغس في مصر.

واعتبر العلماء الكهنة أن السمندل (Phônix) هو أزوريس أو هو روح الإله فرع (مع المعرفة في معبد الإله فرع (مع ولم المعرفة في معبد الله فرع (معلم) ولعل هذه الشجرة المقدمة هي بعينها تلك الشجرة القديمة التي اعتاد آلهة مصر أن يكتبوا أسماء الملوك على أوراقها. وكان السمندل يلقب فسيد الأعياد الفضية (معنى ربّ الحقب الطويلة من الزمن .. ولعل ذلك يفسره الاعتقاد عند الإغريق القدماء بأن الـ (Phônix) لا يعود إلا بعد مدة طويلة

ان النام

المحال

عالم اللي

وه ايفي

الما الما

يا قوق

سيزأ له

<sup>(</sup>۱) قارن Harris I, 25, 24 وكذلك قارن لاندماج رع وآتوم Pyr. 1686 واندماج آتوم مع خبر رع Pyr. . 1652 .

<sup>.</sup> Totb. ed. Naville 17, 13 - 14 قارن (٢)

<sup>·</sup> Totb. ed. Nav 29 B, 2 (\*)

<sup>(1)</sup> قارن Metternich Stele 77 وكذلك Faijum Pap. ed. Pleyte 1 - 11, 18 وهو كذلك كروح أوزوريس يحط على الشجرة النابتة فوق مقبرته (Wilkenson, III, 349).

<sup>(°)</sup> قارن Faijum Pap. ed. Pleyte 1 - II, 18

من الزمن يقدرونها أحياناً به ٥٠٠ عام، وفي أحيان أخرى به ١٤٦١ سنة. ولير من شك في أن هذا الطائر كان من بين الأشياء التي يتعذّر على النام وقيتها في المعبد، ونود أن نعتقد أن كل ما حاكه المصريون من قصص حول هذا الطائر يوجع إلى أصل بسيط (ساذج) لا يتعدى أكثر من أن طائراً من هذا النوع حفّا فوق الشجرة المقدسة في المعبد وبني لنفسه عشاً هناك. وربما كان وجود هلا الطائر راقداً فوق عشه لم يثر فضول الزائر الخالي الذهن في أول الأمر. ولعن الناس اعتادوا رؤية هذا الطائر سنين طوالاً فوق الشجرة، ثم حدث أن غاب هذا الطائر عن مكانه مدة طويلة أخرى. ولا بد أن المصري كان قد رأى في رجوع طائر من هذا النوع بعد مدة طويلة من الزمن إلى الشجرة المقدسة حادثاً كيراً عسرعي الانتباه ويدعو إلى الفرح والابتهاج، وهكذا يمكننا أن نعتبر أن كل يسترعي الانتباه ويدعو إلى الفرح والابتهاج، وهكذا يمكننا أن نعتبر أن كل الأشياء التي خرجت عن أصل مماثل، لم يذكر الناس كيف نشأت، بل اعتقدوا أن من الواحب نسبتها إلى قوة كبيرة سماوية.

50

فيه الإله

العليا. و

الحاكم ع السفلي ا

تكون له

وقتذ و

الصقر -

وأ

الحالية، الوقت نا

الحالية، من إدفو يبدو ليسر

صور إله

بأنهما ال

السماء.

ملوك الع الخاص

حارسا يه



آلهة حوريس

لم يكن إله الشمس حوريس الذي مثل برأس الصقر والذي تحدثنا عنه من بين آلهة هليوبوليس وسميناه «حور أختى»(١) مشهوراً وقوياً في هذه المدينة شهرته وقوته في أماكن أخرى من مصر.

<sup>(</sup>١) ومن الواضح أنه ليس هناك من فرق بين حوريس وحور أختي، ويؤكد ذلك النص الوارد ني Pyr. 348.

وكان الموطن الأصلي لحوريس هو الدلتا، ومن هنا يود البعض أن يرى فيه الإله القومي للدلتا، ويقابله في ذلك الدور الإله قست الإله القومي لمصر العليا. ويتمثل في هذين الإلهين حاكما مصر، ولو أن حوريس وحده يعتبر هو الحاكم على مصر مجتمعة، تظرأ لأن البعض يرى أنه في وقت ما حكمت مصر السفلي مصر العليا، وما دام حوريس قد أصبح إلها للقطرين فمن الواجب أن تكون له في مصر العليا مدينة، وكانت هذه المدينة تقع بالقرب من العاصمة وقتذ وسميت قنخن أو كما سماها الإغريق قهيرا كونبوليس ؛ أي مدينة الصقر.

وليس

يتها نج

الطاة

bo €

100

ولعل

ب علا

ن کل تقدوا



وأقدم معبد لحوريس بني في مدينة فبهدت، أو فبحدت، وهي دمنهور المعالية، ومن أجل ذلك سمي بهدتي أو بحدتي؛ أي هو الذي من بحدت. وفي الموقت نفسه كانت هناك مدينة في مصر العليا سعيت بالإسم ذاته وهي إدفو المحالية، وكان لها أيضاً فحوريس بحدتي، أي هو الذي من بحدت؛ أي هو الذي من إدفو. وكان هذا الإله يصور في إدفو على شكل الشمس المجنحة. وكما ميذو ليس هناك أي شبه بين صورة هذا الإله وصورة حوريس الحقيقية. فكما قلنا صور إله إدفو على شكل قرص الشمس بجناحين كبيرين ذي ألوان مختلفة وصفاً بأنهما الجناحان ذوا الريش المختلف الألوان التي تتمكن بهما الشمس أن تطوف السماء. ولا يزال المعبد الخاص بهذا الإله قائماً حتى اليوم ومكتملاً كما تركه ملوك العصر اليوناني الذي أرجعوا إليه عظمته وأعادوا بناءه. وصورة هذا الإله المخاص بإدفو نعرفها جيداً إذ نراها منقوشة فوق مداخل معابد مصر لأنها تعتبر حارساً يحول دون دخول الأشرار المعبد.

غير هذه الآلهة نجد هناك عدداً كبيراً من الآلهة التي سميت بهذا الإسم

يخص العض منها إله الشمس (١) أو نجم في السماء، ومن هذه الحالة نسطين يخص البعض مه إ أن نفهم هذه التسمية، ويخص البعض الآخر أشياء أو معبودات لا تمت بعلات ان عهم هذه الصحيح لـ وسعنا هنا أن تبحث كل اسم على حدة. ومنالة للإله حوريس. وليس في وسعنا هنا أن تبحث كل اسم على حدة. ومنالة الإله خوريس. ويوس في المصريين؛ وهو ذلك الإبن الذي فقد أباه أوزيس حوريس آخر نال شهرة بين المصريين؛ وهو ذلك الإبن الذي نقد أباه أوزيس حوريس الحر مان حيو ... ... اي حوريس بن إيزيس الذي ورد اسمد في والمعروف باسم «حور سايزيس» - أي حوريس بن إيزيس الذي ورد اسمد في قصة أوزريس المشهورة والذي يجعل من يقرؤها يوثي له.

ثم هناك حوريس المحارب في مدينة «ليتوبوليس» وفي أماكن اخرى والذي كان يسمى حوريس الكبير(٢) مقابل حوريس الرضيع (ابن إيزيس) وليس من شكَّ أنه لا علاقة بين حوريس المسمى كنتشتاوي معبود أتريبس في الديا وبين حوريس سبودو، وكلا الإلهين عبدا في شرق الدلتا في المنطقة التي كان يخترقها الطريق الموصل إلى فلسطين. وخلاصة القول أنه لم يكن هناك إله كير لم يرد أن تأتيه الفرصة دون أن يغتنمها للتمشل بحوريس أو التسمي باسمه.

#### الاهات السماء

وكما كانت الحال مع الآلهة المسماة بحوريس نجد هنا أيضاً الأمر نفسه مع آلهة السماء التي لم تحظُ بعبادة منظمة منتشرة عندما كان اسمها (نوت) (١٠). وعلى العكس من ذلك قد حظيت بأسمى درجات التقديس عندما سميت

القديما التي ته ترجع

احاتد

الالهة السب الشمس

حانحو وبعد القليل ا المنها

أصبحنا يدخلو واصبح نفهم ا

والموس

وأفرود

(۱) بيت (۲) ون

44 (٣) قار

رد) قار وه) ظه

(١) غال

<sup>(</sup>١) ويبدو ذلك واضحاً من الأسماء المتعددة التي وردت بكثرة في نصوص الأهرامات، قارن Pyr, 981 ff; 1084 ff.; 1132 ff.; 1478 ff.; 1207 ff. أربع تخص احوريس؛ كإله الشمس، ولا يد أن ترمز هذه الأوصاف إلى ساعات النهار

<sup>(</sup>٢) قارن Kees A. Z. 64, 106 عن الحوريس العجوزة (سمسو).

<sup>(</sup>٣) لقد ورد من الدولة القديمة ذكر كاهن للإلهة نوت Berl. Aeg. Inschr. I S. 92. Kairol (1431) ومن الدولة الوسطى (1471 Berl. aeg. Inschr I. S. 177) ومن العصر المتأخر

وحاتمورا، وهذا الإسم ابيت حوريس ا(١) يرجع في أصله إلى تلك النظرية القديمة الخاصة بالصقر حوريس الذي يحلق في السماء. على حين أن صورتها التي تمثلها بقرني البقرة وأذنيها (٢)، وأحياناً تمثلها أيضاً برأس بقرة كاملة <sup>(٣)</sup> فهي ترجع إلى العقيدة التي تصوّر السماء على شكل بقرة، وفيما بعد أخذت هذه اللَّالِية تفقد رويداً رويداً مميزاتها الخاصة بإلهة السماء. ومن العسير أن نفهم السبب الذي من أجله مثَّلت بقرة السماء الشمس. أو كما يقول المصريون عين الشمس(1) التي تحملها هذه الإلهة بين قرنيها، وعلى هذا الأساس سميت حاتجور نفسها ابعين الشمس وأصبحت هذه التسمية من بين ألقابها المشهورة. وبعد ذلك احتفظت حاتحور بالقليل من مميزاتها القديمة. وكان من بين هذا القليل أنها أصبحت سيدة الإلهات كما احتفظت أيضاً بدورها المهم الذي يجعل منها ذلك المكان الذي تختفي فيه شمس المساء، وهذا هو السبب في أنها أصبحت إلهة الغرب التي تقف وراء جبل عالي وتسمح للشمس وللموتى أن يدخلوا الدنيا السفلي. وكذلك جعل المصري من حاتحور إلهة للحبّ (٥) وأصبحت الإلهة الطروب عند النساء وسمينها بالذهب. وهذا هو الذي يجعلنا نفهم السبب الذي من أجله سماها الإغريق في العصور المتأخرة بالإلهة وأفروديت؛، وقام النساء على خدمتها وأحيوا(١) حفلاتها بالرقص والغناء والموسيقى.

(١) بيت حوريس الموجود في السماء، قارن Pyr. 1026.

الة نستطي مت بعلاقة ة. وحنالا الوزيس السعد في

> ن أخرى ل) وليس في الدتا لتي كان إله كبير

> > ر نفسه (۳) د. سمیت

> > > قارن ث او النهار

> > > > (Be

 <sup>(</sup>٣) ونحب أن نلاحظ أن «نوت» ظهرت منذ عصور متقدمة بشكل نصف آدمي، قارن .
 (٣) وتحب أن نلاحظ أن لها يدين وقرنين طويلين.

<sup>(</sup>٣) قارن 235 Urk V ومثلت كذلك على شكل بقرة كاملة في المقصورة المحقورة في الصخر في معبد الدير البحري وهي ترضع الملكة الصغيرة.

<sup>(</sup>١) قارن Pyr. 705.

<sup>(°)</sup> ظهر ذلك في عصر الدولة الحديثة في أغاني الحب.

 <sup>(</sup>٦) غالباً في عصر الدولة القديمة كما أن هناك لقب «كاهنة حاتحور في كل أمكنتها» قارن
 Rougé Inscr. Hiér. 64

وإذا كانت، حاتحور بجانب هذا كله صورت على أنها إلهة حوب فورس ذلك إلى تسعيم بعين الله مقرّبة إلى قلوب النساء لذلك كان لزاماً عليها إلى أنّ حاتجور كانت إلية مقرّبة إلى قلوب النساء لذلك كان لزاماً عليها إ إلى ان حالمور تصبح أما ذات طفل فأعطوها ولداً إلهياً هو «ايحى» الذي يعجلس في حجرها(١) ولعل ذلك كان تشبهاً بحوريس الطفل ابن ايزيس، ومن الملاحظ أن «ايسمي، منا ونعن منك مطلقاً بتلك الشهرة الشعبية التي تمتع بها حوريس الطفل، ومع ذلك لم يتمنع ململ بسك الله تعوض هذا النقص عند الشعب المصري بأن أصبي لها عدة أبناء انتشرت شهرتهم بين طبقات الشعب في العصور المتأخرة، نقمد بذلك «الحاتحورات السبع» اللاتي كنّ مثل «ايحي» يدخلن السرور على قل حاتجور الكبيرة بالموسيقي والرقص (٢)، واللاتي كنّ يحمين الإنسان ويتنبأن بمستقبل کل مولود جدید (۳).



وكانت مصر العليا الموطن الأصلي لحاتحور، وسميت في أطفيح «الأولى بين البقرات، وهذه التسمية ترجع بالطبع إلى ذلك الدور القديم الذي كانت تلعبه في شكلها الحيواني المعروف. وإلى الجنوب من معبد بتاح في ممفيس عبدت حاتحور أخرى سميت أو لقبت بسيدة الجميزة(١)، وريما كانت هذه الإلهة

دندرة، مثل مه

في أول

مصر ال

فی مرک

يطلقون Ilmola

النقوشر الدور

البلاد

i (1)

5 (4)

(4)

<sup>.</sup> Lacau, Textes Relig. P. 13, 132 (1)

Mar, Dend. III 76 a; Chassinat, Mammisi 29, 33 (7)

<sup>-</sup>Berl. Med. Pap. 21,8 (Y)

<sup>·</sup> Erman, Aegypt. Litt. S. 210, 204 (1)

في أول الأمر ليست إلا شجرة مقدسة حاطها المصري القديم كما هي الحال في مصر الحديثة بالكثير من عنايته واحترامه. وعلى كل حال لم تكن سيدة الجميزة في مركزها أكثر من إلهة شعبية انتشر نفوذها بين السيدات(١).



١٦ \_ رأس حاتحور (من أحد تيجان الأعمدة من بوبسطا)

وإذا تحدثنا اليوم عن الحاتحور، فتتجه إلى معبدها الكبير الموجود في دندرة، الذي يعتبر مكان عبادتها، ولو أن هذا المعبد يرجع إلى العصر اليوناني مثل معبد إدفو وغيره من المعابد.

ولقد بلغ انتشار عبادة حاتحور بين طبقات الشعب حداً جعل المصريين يطلقون اسم حاتحور على كل إلهة أجنبية (٢) واعتبرت الألهة «موت» كسيدة السماء أيضاً، وقد عبدت هذه الآلهة في طيبة واسمها يعني الأم، ولقد لقبت في النقوش التي ترجع إلى عصور متأخرة بلقب «أم الشمس» التي تشرق منها (٢٠). أما الدور العادي الذي تلعبه «موت» فقد كان مماثلاً للإلهة «سخمت» إلهة الحرب الم

ومن هنا أصبحت «موت» ترسم برأس أسد. وعندما أصبحت طيبة عاصمة البلاد حظيت هذه الإلهة كزوجة لآمون إله الدولة بأسمى درجات الشهرة ب فيرس عليها إلى عليها ال جرحالان مع ذلا أصبع أن أصبع ف قلل

ويتنبأن

أولى كانت فيس

(لهة

<sup>(</sup>۱) قارن Urk. I. 80

<sup>·</sup> Urk. I, 126 (Y)

<sup>-</sup> Aeg. Zeitschrift, 38, 124 نارن (٣)

والتقدير، ومثلت على شكل ملكة تزين رأسها بالتاج الذي كان يلبسه حكام مل والتقدير، ومنت على على الله ومثلت هذه الإلهة كالعقاب بعطق في الله الم يعطق في المديت المدين الله المدين الله المصوريين قارنوها في تلك الصورة بالإلهة السماء (١). وليس من شك في أن المصريين قارنوها في تلك المصورة بالإلهة السماء التي تمثل شكل العقاب والتي لم يكن لها اسم معين، فهي لا تسعى إلا التي تتبع المدينة نخبا - وهي العاصمة القديمة لمصر العليا. وعندما أصبور التي تسبع منطبي . وموت، إلية للعاصمة اعتبروها حامية حكام هذه المدينة تحلق فوقهم وتدنو عنهم الشر(")، وفي الوقت نفسه نجد في مصر السفلي أن الملك في عاصعة كان يحتمي في إلَّهَ أخرى اسمها داوتوه أو كما سميت خطأ من الإغرية هبوتوا. وقد صورت هذه الإلهة الأخبرة على شكل ثعبان، ومن هنا أتت العام التي جعلت المصري بصور هاتين الإلهتين الحاميتين للملك تارة على شكا ثعبانين، وتارة أخرى على شكل عقابين. ولقد رأينا فيما سبق كيف أن هاتين الإلهتين اندمجنا أيضاً في ذلك الخليط الكبير من الآلهة التي صوّرت على شكارً



١٧ - الإلهتان الحارستان (بوتو ونخبت)

ثعابين أو وسميت وا

أنها ترج ذلك الو والأم الر على أن

مرة كل

(صالحا

أنها كان

(۱) قار

(۲) من

(٣) وي

87

<sup>(</sup>١) ويكتب المصري كلمة (موت؛ بمعنى الأم بصورة (العقاب) وهي نفس الصورة التي ترمز للإلهة الوت،

<sup>(</sup>٢) وتقدم هذه الإلهة التي يطلق عليها أيضاً اسم «البيضاء» (أي التاج)المساعدات لكل أم عند الوضع (قارن Urk. IV, 225) ولقد سماها الإغريق Eileithya.

ثعابين أو عيون، كما أنهما اندمجتا في التيجان الملكية التي ألَّهت عند المصريين وسميت بإسم سيدات السحر(1).

وإيزيس هي أشهر الإلهات المصرية نشأت أول الأمر في الدلتا(١)، ويبدو أنها ترجع في أصلها إلى إلهة سماوية (٣) وورد ذكرها في قصة أوزيريس، ومنذ ذلك الوقت فقدت طابعها هذا وبقيت محتفظة بصفتها كزوجة للإلهوأوزيريس والأم الرؤوم لحوريس. ويما أن ابنها كان يسمى باسم إلَّه الشمس، فهذا يدلُّ على أن إيزيس في الأصل وفي وقت ما كانت تعتبر إلهة للسماء التي تلد الشمس مرّة كل يوم .



١٨ \_ أيزيس تحمل فوق رأسها العلامة التي يكتب بها اسمها

أما الإلَّهة (نايت) الكبيرة التي كان موطنها الأصلي مدينة سايس (صالحجر) فقد كانت تلعب أدواراً مختلفة في الديانة المصرية. فمن المعروف أنها كانت تمثل إلهة الحرب، فرمزها المعروف يتكوّن من قوسين ودرع. وإذا اشكار

ا عند

کام علی

لمق نم

بالإلهة

Pyr. 729, 823, وكذلك ، Erman, Hymnen an des Diadem, p. 11 نارن (۱)

<sup>(</sup>٢) من النص الوارد في Рут. 309 نستدل على أن هذه الإلهة كانت تعتبر مساوية للإلهة

 <sup>(</sup>٣) ويمكن أن يفسر اسمها المسكن الشمس كما اقترح ذلك ماير. -Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, 1,22 § 187

كان من بين الذابها «التي تمهد الطريق» قمعنى ذلك كما يبدو من النص المصرى كان من بين المنه في المعركة الحربية (١)، وفي الوقت نفسه كانت الفديم أنها كانت تتقدم الملك في المعركة الحربية (١)، وفي الوقت نفسه كانت تزين رأسها بتاج الوجه البحري، أي أنها تعتبر ممثلة لهذه البلاد، ولكنها كانت أيضاً إلَّاهة الفيضان التي تسكن شواطىء النيل حين ترقد التماسيح على شواطن الطمية (الفرينية)(١). ولأن المصري كان يرى أن الكون هو المحيط الذي خرجت منه بقرة السماء لذلك سميت الإلهة نايت "بالبقرة، التي ولدن الشمس (١٦)، أو «الأم التي ولدت الشمس، والتي ولدت لأول مرّة عندما لم يولد أي شيء آخر(١). ومن الغريب أنها في العصور القديمة عبدت من الساء كحاتجور، فقمن على خدمتها وسمين بأسمائها(٥).

## آلهة على شكل أسد

إن الإلهات الكثيرة التي ظهرت لنا برأس أسد أو لبوءة كانت في الأصل كاثنات مخبفة تبيد الأعداء، ولما كانت مصر بلداً يسود فيها السلام فقدت هذه الكائنات رويداً رويداً صفاتها السالفة، فمثلاً الإلهة (باخت، (٦) التي عبدت في بني حسن، أو الإلهة المحيت؛ ربة ثيس لم تكونا سوى إلهتين في مناطقهن مثل جميع الإلهات الأخرى. فباخت كانت تسكن الصحراء الشرقية وتجول في وديانها، وكانت هي التي تسيّر سيول المطر التي تحدث بعد العاصفة وتدفعها إلى الصحراء.

Lot

صفة أخر

كما أسلة

تزوج شو

ועשוני פ

وشاركت

ان نذكر

أخرى في

المهمة ال الحديثة.

لبوءة فقا

ونحن لا

ذلك قد

1

<sup>.</sup>Ed. Meyer, A. Z. 41, 105 نارن (١)

<sup>.</sup> Lacau Textes Relig. p. 7 كارن (٢)

<sup>.</sup> Champ. Not. II, 28 كارن (٣)

Brugsch Thes 637 كارن (٤)

<sup>(</sup>٥) ولقد أطلق اسم هذه الإلهة على خمس عشرة زوجة من بين زوجات أحد ملوك الأسرة الأولى، وكن قد بلغن الخمسين عداً.

<sup>(</sup>٦) تارة Urk. IV. 386.

<sup>(</sup>۱) وم

<sup>(</sup>٢) قار

<sup>(</sup>۳) قار

إما الإلهة (تفنت) فقد احتفظت في قصتها بخصبها في حين اتخذت لنفسها صفة أخرى في علاقتها مع زوجها الإله الشوه الذي اعتبر عند قدماء المصريين عما أسلفنا - إلها للهواء الذي يحمل السماء (() (راجع صفحة ٣١). أما كف توقع شو بتفنت وصور بصورتها فهذا ما لا نستطيع تعليله. وعلى كل حال عبد الإثنان على شكل الأسد وزوجته في ليونتوبوليس Lèontopolis في الدلتا. وشاركت تفنت زوجها في أعباء مهمته السلمية وعاونته في حمل الأفق. ولا يفوتنا أن ذكر هنا أن الإله الشواء كما سنرى ذلك فيما بعد قد احتفظ لنفسه بمهمة أخرى في القصص الإلهي وسمي من أجل ذلك باسم الونوريس Omuris)، وهذه المهمة الجديدة جعلت منه إلها شعبياً حظي باحترام كبير وخاصة في عصر الدولة الحديثة،

أما الإلهة اسخمت القوية التي عبدت في منف والتي مثلت على شكل لبوءة فقد احتفظت بشخصيتها المخيفة (٢). وكانت تعتبر إلهة المعارك الحربية. ونحن لا نفهم تمثيلها بالصل الملكي الذي يبصق النار على الأعداء (١)، ولو أن ذلك قد ورد فعلاً في النقوش المصرية.



عاند

ا کانیز

شواط

النذي

ولدن

ع يولد

النساء

منه

في مثل

<sup>(</sup>١) ومعنى هذا الإسم هو «الفضاء».

<sup>(</sup>٢) قارن Lacau, Testes Relig. p. 101 واعتبرت كممثلة لملكبة مصر العلبا.

Pap. Sallier III, 9,4 نارن (۳)

ومن الغريب أن الإلهة وسخمت كانت تختلط في بعض الأحيان مع الإله ومن الغريب أن الإلهة وسخمت كانت تختلف اختلافاً تاماً من المسلال وأس القطة ورأس الأسد، بينما صفات وباست تختلف اختلافاً تاماً من غلا التي اتصفت بها وسخمت ، وكذلك شعر المصريون بهذا الاختلاف ، وكلم يتحدثون عن باست كأنه شخص ودود، وعن سخمت كأنها شخص مخبف وكلم وعلى ذلك كانت باست أفرب الآلهة إلى حاتحور إذ اعتبرت إلهة المرح ، تقرا احتفالاتها على الرقص والموسبقي ، ويصورونها على شكل آدمي برأس قطة تحمل باحدى يديها سستروم الراقصات وفي اليد الأخرى صورة رأس الأمد الخاص بالإلهة وسخميت وتتدلى من ذراعها سلة صغيرة . ولعل صورة رأس الأمد سخميت التي تحملها في يدها تدل على أن هذه الرأس المخيفة توافق مزاجها واسم هذه الإلهة لا يدل على معنى خاص ، بل يدل على أنها إلهة مدينة واست المناس المناس الهذه المنا اللهة مدينة مدينة والمناس الهذه المناس الهذه المناس الهذه المنا اللهة مدينة الها اللهة المناس الهذه المناس الهنا اللهة مدينة المناس الهناس الهناس الهنا اللهة المناس الهناس الهنا



۲۰ ـ باستت (برلین ۱۱۳۵۶)

وقابضاً ع (۱) وقليلاً ما ظهرت باست كمحاربة، قارن العبارة «ممسكاً بيده القوس كباست» (Karnak وسيد الع

(۱) قارن

في تلك ا واقفاً وقض

(۲) قارن

. 398

وهتاك

131 ,

التي لا نعرة

أنها تسمى

الهة العقرب

الأول وهم

المؤنثة، و

دوراً كبيراً

ستف ۲۱ م العا

<sup>(</sup>٦) (بوباستر) كإسم أطلقه الإغريق على الإلهة والمدينة التي تقع حالياً في جنوب الدلتا بجوار الزقازيق.

وهناك إلهة أخرى ذكرت في القصص على أنها أخت إيزيس وهي انفتيس، التي لا تعرف شيئاً عن أصلها، ومعنى اسمها وسيدة المنزل؛ كما أننا نعرف عنها أنها تسمى أحياناً بإلهة الكتابة. وكذلك كان الحال في الغموض الذي يكتف الهة العقرب (سلكت).

وإذا ما اختتمنا حديثنا بذكر تلك الإلهتين اللتين كانتا تسكنان جزر الشلال الأول وهما اساتيس، و اأنوكيس، فنكون بذلك قد انتهينا من ذكر اهم الإلهات المؤنثة، ولو أننا لم تذكرهن جميعاً. وسنبدأ الآن بذكر بعض الآلهة التي لعبت دوراً كبيراً عند المصريين والتي لم نتعرَّض لها فيما أسلفنا من حديث.



٢١ ـ نفتيس وهي تحمل فوق رأسها العلامة التي يكتب بها اسمها

131 0

10

عن تلا

3150

مخيف

1 1

قطة

الأمد وأبي بجها مدينة

## آلهة أخرى عظيمة

سنبدأ بالإله ومين، الذي يستحقّ عناية خاصة. فهذا الإله الكبير الذي عبد في تلك المنطقة التي تقع بين إخميم وقفط وبين طيبة وأرمنت، ويمثل هذا الإله واقفاً وقضيبه منتصب، وعلى رأسه ترتفع ريشتان عاليتان، رافعاً ذراعه الأيمن وقابضاً على السوط المثلث الفروع وكان يعتبر إله الإخصاب الذي يسرق النساء وسيد العذاري(١). وإذا كان هذا الإله قد أخصب أمه(٢) فإن هذه الصفة كان

<sup>(</sup>۱) قارن Brit mus, 911

 <sup>(</sup>۲) قارن L. D. III 162 ولأنه ورد في أنشودة الاحتفال فهذا يدل على قدمه. قارن أيضاً . Edfu, ed. Rochem. I. 398

ينميز بها في الأصل إلّه الشمس. وهكذا نجد باستمرار كيف أن الآلهة في مر تصف بصفات بعضها البعض، وكيف يؤثر الواحد على معيزات الآيخر.

وكان إله الإخصاب هذا أو كما سماه الإغريق (بان) Pan يعتبر أيضاً إل وكان إله الإحصاب لخصوبة الأرض. وتدلّ طقوس احتفاله الكبير على أنها كانت بمثابة شكوعًا المنافقة الأرض. وتدلّ طقوس احتفاله الكبير على أنها كانت بمثابة شكوعًا محصول زراعي طبب. علاوة على هذا لقد اعتبر «مين» أيضاً ربّ البلاد الأعلى محصول رواعي سبب الأماكن التي اقترب فيها النيل من البحر الأحمر أل مصر العليا، وحيث كانت طرق القوافل تخترفها إلى البلاد الشرقية وإلى العناط الجنوبية. وكان لزاماً على كل من يود اختراق هذه الطرق أن يتعبد للإله اميزا قبل أن يترك قفط لكي يحميه من القبائل المتبريرة (Trogodites) التي كانن تجوب هذه المناطق، وهكذا أصبح هذا الإله رباً للصحراء الشرقية صاحب اللازورد والكحل والخضاب وسيد البلاد الأجنبية طراء تفوح منه رائحة الطيب الزكية عندما يأتي من بلاد المازوي، وهو صاحب المكان المرموق في بلاد النوبة (١). ولقد عبده اليونانيون تحت اسم Pan Euhodos أي الإله الذي يساعد على رحلة طيبة. ويبدو أن هذه الصفات تميز بها قمين، منذ أقدم العصور. فتمثاله الذي عثر عليه بترى في اأساس معبد قفط ويرجع إلى عصر مبكر جداً رسمت على حزامه أصداف وأفيال وجبال، أي كل المظاهر التي يتعرّف عليها المسافر في طريق قفظ \_ البحر الأحمر. ومن الملاحظ أن لهذه الإلهة معبد قديم بُني عند مدخل الطريق الموصل للجبال، والدليل على ذلك تلك الصورة التي اعتاد الفنان رسمها بجانب صورة التمثال والتي تمثل هيكلًا منحوتاً في صخرة ذات قمة مديبة. ومن الملاحظ كذلك أنه من بين طقوس الاحتفال بالإله امين، ظهور أحد المتبربرين في الوقت الذي يتسلق آخرون من جنسه قوائم خشبية مرتفعة. ونميل إلى الاعتقاد بأن أفراداً من القبائل المجاورة التي كانت تسكن الصحراء كانت تشترك بطريقتها الخاصة في هذا الاحتفال (٢٠).

والد

وهو

سوف

للبلا

احتف

دا ه

التي

عالنا

(1)

<sup>.</sup> Lovre (C. 30 M. R.) نارن (۱)

 <sup>(</sup>۲) ولا يزال غامضاً علينا السبب الذي من أجله وصف دمين، أنه ينشر الرعب في الستة التي يحضر فيها قارن Urk. IV. 18.



وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الإله ومين كان يعبد في وقت ما بطيبة . والدليل على ذلك أن كثيراً ما نجد إلهاً يشبهه تمام الشبه ويعتبر إلها للإخصاب وهو وكاميفيس ويلقب به وثور أمه ويبدو أن اسمه القديم قد هجر ، وذلك لأننا سوف ندرك مما سيأتي ذكره مستقبلاً أنه بعد أن أصبحت مدينته عاصمة كبيرة للبلاد ، اضطر هو أن ينزوي ليحل مكانه إله جديد هو وأمون العظيم الذي احتفظ ببعض صفات هذا الإله الذي سبقه . ولو أنه في مجموعه يمثل إلها آخر ذا صفات جديدة . وفي الوقت نفسه يسمع بين الحين والآخر لقباً من الألقاب التي تعيد ذكرى الإله الأول مثل وذو الذراع العالية الو الذي تنمو فوقه النباتات عالية مغطية جميع حقوله الجميلة (١٠) وسوف يأتي ذكر هذا الإله من حين لآخر عالية مغطية جميع حقوله الجميلة (١٠) وسوف يأتي ذكر هذا الإله من حين لآخر

آلهة في دو خو.

بر أيضاً إلى المحاوم الأحمر في المحاوم المحمور في المحاوم المحمور الم

امین! خشیة تسکن

رة التي

صنوة

نة التي

<sup>(</sup>۱) قارن Urk. IV, 990

على صفحات هذا الكتاب. أما الثور الأبيض الذي يمت بصلة إلى الإله من فلو ترك ولم تصبح له علاقة مع الإله آمون في طيبة. ولو أن هذا الثور كان فلو العصور المتأخرة يعبد تحت اسم ويوخيس، في المناطق المعجاورة مثل ملامود وأرمنت.

-31

21

الو يتم

يم:

(1) (Y)

(4)

(§) (o) (r)



٢٣ مقصورة مين المتقورة في الصخر من أمام مدخلها ساري يعلوه قرنان بينهما الشمس (حسب آثار الدولة الوسطى).



۲۶ ـ آمون (انظر ایضاً صورته في اول الکتاب)

وقد كان في استطاعتنا أن نتحدث طويلاً عن إله آخر من آلهة طيبة وهو «مونتو، لولا أن بعض الدخلاء قد هدموا معبده في القرن التاسع عشر ليقيموا على

إرضه مصنعاً للسكر. وعلى ذلك فكل ما نعرفه عن هذا الإله<sup>(١)</sup> أنه كان يصور برأس الصغر وأنه كان إلهاً للحرب، وأن الملوك اتخلوه رمزاً للإنتصار في الحروب.

لقد سبق أن تحدثنا عن الإله العظيم وست، وقلنا عنه إنه يمثل معبود الوجه القبلي وأنه يمثل كاثناً يخافه الناس ولا يحبونه. ولو أن هذا الإله لم يتصف بصفاته الكريهة التي اشتهر بها في العصور الحديثة والتي تعيز بها بعد أن اشترك اشتراكاً فعلياً في قصة أوزيريس (٢) إلا أنه كان أيضاً في أول الأمر معبوداً يمثل العواطف (٣). فهو الذي يعلو صريخه في السماء (١)، وصوته هو الرعد (٥)، وهو الذي يهز الأرض هزا (١)، ثم بعد ذلك أصبح ذلك الكائن الذي يسلب القمر أي عين حوريس.



۲۵ ـ ست (برلین ۱۳۱۸۱) ۵

وإذا كان ست يعبتر باستمرار العدق الأكبر لحوريس فإن في هذه العداوة

الإله مين علا لثور كان في مثل مدامود

ما الشمي

وهو على

<sup>(</sup>١) قارن Pyr. 1081 حيث يقال عنه إنه يصعد ثم يسير.

<sup>.</sup> Pyr. 832, 865 نارن (٢)

<sup>(</sup>٣) ويستعين المصري بصورته للتدليل على كلمة (عاصفة).

<sup>.</sup>Pyr. 1150 (£)

Math. Handb Nº 87 b (o)

<sup>.</sup> Рут. 581, 1855 (7)

مرأة تعكس بعض الذكريات التي ترجع إلى عصر كان فيه ملوك مصر المنز مرأة تعكن بعض الدفريات في مع ملوك مصر العليا الذين كان بسفار بتحاربون تحت حماية إلههم حوريس مع ملوك مصر العليا الذين كان يعميه يتحاربون تحت عمليه بعد ذلك اتحد القطران، فاعتقد الناس أيضاً أن هذا الاتحادكار الربة السلام بين الإلهين اللذين أصبحا بمثابة إلهَيْ (سيَّدّينَ) مصر<sup>(1)</sup> معناء انتشار السلام بين و مدور العليا<sup>(٢)</sup> (مديريات ست)<sup>(٣)</sup>. ويتبع حوريس مصر السغلي ويتبع ك معمود الله في الحقيقة، كان حظ حوريس أحسن من عقر متدويات حورياتي ست لأنه اعتبر في الواقع إلهاً للدولة المتحدة، على حين أن أخاه اختفى قليةً ولم تصبح له أهمية (1). ونتيجة لذلك مثل الملك الحيّ بحوريس ولم يحدن ويم نسبع على الله النادر بالنسبة إلى «ست» (ه) ثم هناك لقب اختصت به الملكات اللاتي كنّ يلقبن «بالتي ترى حوريست وست» ولا يمكن أن نفسر هذا اللقب إلا بأن الإلهين قد احتفظاً بزوجة ملكية واحدة. وأكثر من هذا فإنه يظهر بوضوح في الألقاب الملكية انتصار حوريس على ستّ، واعتاد المصري إذا ما أراد أن يظهر انتصار الملك على أعدائه أن يصوُّره كصقر يقف فوق العلامة الهيروغليفية الخاصة بالذهب. وهذه العلامة بالذات تعتبر كمدلول للإله الخاص بمدينة «امبوس»، أي الإله ست. ومعنى هذا كله أن حوريس يقف مزهوّاً بنصر، على عدوه (١). وأحياناً نجد أن الإله ست يعتبر رمزاً للقوة كمحارب قوي (١).

فيد

جل

الما

هذ

(1)

<sup>.</sup> Pyr. 204 ff.; 390, 473, 683, 850 (1)

Pyr. 204 (\*)

<sup>-</sup>Pyr. 487, 948, 2011 (T)

<sup>(</sup>٤) والمعنى في Ebers I, 13 يدل على أنه زميله فقط.

 <sup>(</sup>٥) وحلث ذلك بالنسبة إلى العلك القديم (بر - ايب - سن؟ من الأسرة الثانية ولعل مرجع ذلك إلى أسباب سياسية (Royal Tombs II, XXI) أما خليفته نقد نسب إلى نقب الإلهين، كما أطلق على نفسه اسماً يدل على انتمائه للقوتين الحوريس وست، ولم يحدث أن

<sup>(</sup>٦) وكتابة علامة الذهب تحت اسم الملك تدل أيضاً على نفس المعنى.

يعلّم الملك كيف يستعمل القوس والنشاب. ثم كان هذا الإله أيضاً يتمثل بالإله ورع، فيحتفظ بثعبان يقف بجانيه أثناء الحرب.



٢٦ ـ حيوان الإله ست:

أ ـ كما ورد على شاهد قبر من الأسرة الأولى (برلين ١٥٤٨٤). ب ـ من الدولة القديمة. جــ من الدولة الحديثة.

أما الحيوان الذي عبده الناس أوّل الأمر على أنه الإله ست فهو غريب جداً. فصورته لا نعثر على مثيل لها بين الحيوانات التي تسكن أفريقيا. وإذا كان المصريون في العصور المتأخرة قد اعتبروه حماراً فإن أقدم صوره تشبه في الواقع هذا الحيوان (1). ومن المحتمل أنهم تمثلوا قصداً هذا الحيوان إلّهاً للأعداء.

مصر السغلر الاتماد كال يحميم السغلر السغلر السغلر السغلر السغلر السغلر المستعمد الم

مرجع نفسه ث ان

وي الله

<sup>(</sup>۱) بل في بردية (إبرس؛ نجد أن الكاتب قد استعمل صورة است؛ كمخصص للحمار، ولقد شاع هذا في العصور المتأخرة، فمثلاً نجد في الكرنك (باب العبد) حوريس يطعن حماراً أمام أوزيريس، وكتب الأستاذ رودر مقالاً: Roeder: A. Z. 50, 85 ff: يؤكد أن حيوان است؛ يعتبر من الحيوانات الخرافية فهو أقرب إى الزراقة منه إلى الحمار.

واستبدلوا ذنبه في بعض الأحيان بسهم رشقوه في مؤخرته. وثمة شيء أخريهم واستبدلوا ذنبه هي بعض الاسيال. مم اللون الأحمر، وهو من الأوريخ التربيخ التربغ التربيخ التربيخ التربيخ التربيخ التربيخ التربيخ التربيخ التربيخ يكر، في شان من بر المكروهة لدى المصريين. فقد كان أحمر اللون وعيناه حمراوان(١) الألور المكروهة لدى المصريين. فقد كان أحمر اللون وعيناه حمراوان(١) وماي المكروهة لذى المصريين. يصنعه من أعمال شريرة إنما كان «أشياء حمراه» (٢٠). فإذا كانت قد نسبت إليه م يعنده من أعمال شريره إمد على (٢٠) فقد كان ذلك تلطفاً في التعبير على نعم أعمالاً خضراء (رمزاً للأعمال الطبية) (٢٠) فقد كان ذلك تلطفاً في التعبير على نعم أعمالا خضراء (رمزا مد صدر القديمة، إذ كان لا ينبغي إزعاج الملك العتوفي فر ما جرت به العادة في المقابر القديمة، إذ كان لا ينبغي إزعاج الملك العتوفي فر قيره بعلامات أو صور غير سارة.

وإذا كان ست بتقدم الأزمنة يعتبر عدواً للخير، فهناك إله آخر كان م الصديق الوفي للآلهة وبني الإنسان، وهو الإله (تحوت؛ الذي عبد في أول الأم على شكل الطائر إيبس (أبي منجل) في الدلتا، ثم بعد ذلك وجد لنفسه موطأ جديداً في الأشمونين بمصر الوسطى، واعتقد الناس فيه أنه إله القمر، وأنه هو الذي يعيد هذا النجم إلى اكتماله بعد اختفائه، أي يعيده، فيصبح هو العين الكاملة لحوريس. وهو أيضاً الذي يدير الوقت (الزمن) ويشرف على نظام العالم. ثم هو أيضاً المحاسب وكاتب الآلهة. ومن هنا \_ كما سنرى ذلك فيما بعد أصبح راعي كل أولئك الكتاب في مصر وكان الكتاب في موضع احترام الجميع. لذلك تجد اسمه مسطوراً أيضاً في كل من قصتي اخلق العالم؛ و اأوزيريس،

3

24

وع

IVI

لزاء

الم

أنها

15

الفي خ

(1)

(4) (T) ولا ندري لم صوره الناس على صورة أخرى غير إيبيس هي صورة قرد مفكر؛ ولعل ذلك يرجع إلى أن القرد كان يمثل إلها آخر اندمج في الإله وتحوت، قيما بعد. وعلى كل حال لم يكن تحوت هو الوحيد الذي يعتبر إلهاً للقمر، إذ أنه في طيبة عبد الناس القمر تحت اسم الإله «خونسو، ومعناه الذي

<sup>·</sup> Edfu, Düm. Geogr. Inschr. II, 87, 88 (1)

<sup>(</sup>٢) قارن مثلاً Ebers, I, 14

Pyr. 1595 0,6 (P)

يجوب السماء<sup>(١)</sup>. وقد صوّره الناس كطفل آدمي، ويرجع ذلك إلى أنه أصبح ابناً للآلهة المحلية التي تمثل السماء، وهي «موت» ولكن «خونسو» لم يكن له ما لتحوت من الشهرة.



۲۷ ـ تحوت

وما دمنا قد وصلنا في كلامنا عن الآلهة العظيمة إلى النهاية، فمن الواجب أخيراً أن نذكر كلمة موجزة عن ذلك الإله أوزيريس الذي يراه بعض المؤرّخين مجور الديانة المصرية، فهو لم يكن إلها معظماً في أول الأمر، ولكن قصته وعلاقته بالحياة والموت جعلته يحتل مكان الصدارة بين الآلهة فأصبح من أهم الآلهة المصرية، وسوف نتحدّث عنه بإسهاب في الفصل الخامس، ولو أننا نجد لزاماً علينا أن نذكر في هذه المناسبة بعض الصفات البارزة الخاصة بهذا الإله ذي المزايا العديدة، وهل كانت تلك المميزات معروفة عنه في عصوره الأولى، أم أنها ظهرت وتكوّنت على أثر ظهور قصته المشهورة؟ قالإله أوزيريس ينسب إليه كل التطورات التي تحدث على سطح الأرض طوال العام (٢٠). فإذا ما أتى الفيضان فأوزيريس هو الماء الجديد (٢٠) الذي يكسب الحقول خضرة. وإذا ما أتى جفّ النبات وفني، فمعنى ذلك أن أوزيريس قد مات. ولكن موته هذا ليس

مي م أخر يسمد (١) وما الألواز سبت إليه مزا بير على نعو المعتوفي نو

حو كان عو الحل الأم المحوطنا المحوطنا المحو العين على نظام ذلك فيما العالم؛ العالم؛

> ورة قرد ي الإله نبر إلهاً ، الذي

<sup>(</sup>۱) لقد قصد فعلاً أن يكون هذا هو المعنى لذلك الإسم، قارن: ,Edfou, ed. Rochem. I.

Schafer, A. Z. 41, 109 قارن Ed. meyer, Geschichte 12 \$ 178 قارن (٢)

<sup>·</sup> Pyr. 25; 589, 767 نارن (٣)

الدياً، لأنه إذا ما نبتت البذور في العام الجديد فإنما نبتت من جسده الذي ا الدياء لانه إذا ما سب بروي الحياة تعود إليه كل عام، ويعودتها تبع يزال على فيد الحيدا الإنسان والحيوان (١). وليس أدل على وجود هذه العليم المزروعات بعيش بها الإنسان والحيوان (١). وليس أدل على وجود هذه العليم المزروعات بعيل به م عند المصريين من احتفالهم بأحد أعياد أوزيريس وتمثيله (وقد عادت إليه العيانا عند المصريين من المعام و المعام المرض وقد ملأت جسمه عبول يبدور تابع. وتاو ، ويتمو . وهكذا تعود الحياة إلى الإله. ومن أجل الحياة ترطب الماء فتنبت وتنمو . وهكذا تعود الحياة إلى الإله. ومن أجل الحياة والموت اعتبر أوزيريس بعد ذلك إلَّها للموتي وسيداً لهم. وهذه الصفة أبرز الصفات التي عرفت عنه، ومن أجل ذلك أصبح في العصور التاريخية عند المصريين إلها للموتي.



Jh

الأد

بل

المع

531

بدأر

أوز المد ١١٠

الحا

تحر

وتنه تشيا

(1)

(7)

(7) (\$) (0)

(7)

(Y)

٢٩ ـ من جثة أوزيريس ينزغ النبات



ويجدر بنا أن نذكر هنا أن أوزيريس اعتبر إلهاً للقمر(٢) وذلك لأنه يختفي ثم يعود مرّة ثانية إلى الحياة، بل أكثر من ذلك مثّل عندهم الشمس الغاربة والعشرقة. ولكن من الملاحظ أن كل هذه الصفات التي برزت في العصور المتأخرة لم تبلغ ما بلغته الميزة الأولى التي أسلفناها، فقد كان باستمرار بمثابة

<sup>.</sup> Philae (3352) Eurgetes vor Osiris (1)

<sup>.</sup>Pyr. 732 (T)

«الحبوب الجديدة»(1) طعام الإنسان(1)، ثم «العباء الجديدة» التي (1) تكب الأرض خصبها، فهو الذي يكتب الشباب بعباهه المتحددة. تخرج من العباء (4) بل تعتبر البحار والمحيطات دولتيه (6). وكان يسمى «الكبير الأخضر» لأن المصريين سمّوا البحار باسم «الأخضر الكبير» ثم أطلق عليه أيضاً «الأسود الكبير» لأن المصريين كانوا يسعون البحيرات المرّة باسم «الأسود الكبير».

وكذلك اعتقد المصري أنه هو الحقول التي تطفو فوق مياه الفيضان إذا ما بدأت المياه تنحسر عن وجه الأرض وتصوّرها عائمة فوق الماه (١). ثم مثلوا أوزيريس بالأرض الجاثمة فوق صدر عدوه «ست» الذي يحمله، وفي العصور المتأخرة نجد أوزوريس الذي يحكم دنيا الأموات كأنه نائم تحت الأرض، والأرض من فوقه والماء ينبع من قدميه (٧).

وأن أجمل هذه الفقرات هي تلك التي كتبها مصري عاش في عصر الدولة الحديثة متحدثاً فيها عن بعض هذه الصفات فيقول:

وترقد الأرض قاطبة، على أوزيريس الميت وتزلزل زلزال زلزالها إذا تحرّك، ويجري النيل من عرق أصابع يديه، يهب الناس (الحياة) من أنفاسه، وتنمو فوق الأشجار والنباتات والحبوب وجميع الثمار، ويجثم فوقه كل ما تشيده يد الإنسان من قنوات ومنازل ومعابد وآثار ومقابر وغير ذلك من الأشياء يعودتها نبن هذه العقبلة إليه العياة) سمه حبور أجل الحياة الصفة أبوز ريخية عند

الما اللي لا

يختفي الغاربة

عصور

بمثابة

<sup>(</sup>١) ويطلق عليه اسم انفري، بمعنى احبوب، وذلك في مقبرة سيتي قارن Sh. rp u. Bonomi .

Bibl. Nat. 20. Osiris hymn. 4 نارن (۲)

<sup>-</sup>Pyr. 589, 767 (T)

<sup>.</sup>Pyr. 848, 868 (t)

<sup>.</sup> Pyr. 628 ff., 847, 1631 (°)

<sup>.</sup>Pyr. 388 (%)

Edfu 1,567, Dum. Geogr. Inschr. III, 18 رراجع أيضاً Mar. Dend. III, 35 كارن (٧)

والمعروف حتى الآن أن موطن أوزيريس كان في مدينة «ددو» التي مسلما اليونان ابوزيريس» أي بيت أوزيريس، ومن هذه المدينة انتشرت عبادة هذا الإله الى جميع أطراف البلاد، وزيادة على ذلك فإن هذه العبادة طردت معبودان كثيرة من مواطنها؛ ففي معفيس مثلاً اندمج سوكاريس في أوزيريس، كما تغلر على الإله الأصلي في أبيدوس إله المعوتي المسمى «أول أهل الغرب» (\*) كان يرمز إليه ويعبد على شكل ابن آوى. ويبدو أن هذا حدث آبان عصر اللولة القديمة، (أي حوالي ٥٠٠٠ق. م) ومنذ ذلك العصر أصبحت أبيدوس المنا المدن التي تعتبر المركز الرئيسي لعبادة أوزيريس، وبديهي أن أوزيريس منذ اعتبر ملكاً للموتي أصبح يصور على هيئتهم؛ بمعنى أنه ما دام ميتاً فيجب أن يكون مومياه في أربطتها، ولكنه ربما عاد ودبت فيه الحياة مرة أخرى لذلك صبغوا وجهه باللون الأخضر، ووضعوا فوق رأسه التاج وفي يديه عصا المحكم والصولات.

أما في عاصمته الشمالية (ددو) (في الدلتا) فقد صوّر على شكل آخر ليس بالآدمي، وليس في استطاعتنا أن نفسر هذا الشكل فإنه كان يمثل عاموداً ثقيلاً قمته العليا مقسمة إلى أقسام (٣). وكانوا يحتفلون في عيد هذا الإله بإقامة ذلك العمود، وربما كان قصدهم من ذلك أن يشيروا إلى أن الحياة قد دبت في الإله مرّة أخرى. وهذا الرمز يسمى عامود ودد، من أقدس الرموز عند المصريين،

<sup>.</sup>Erman, Litt. S. 376 نارن (۱)

<sup>(</sup>٢) قارن Petrie, Royal Tombs راجع أيضاً Pyr. 745, 1833, 2198، وكتب عن ذلك أيضاً Ed. Meyer, A. Z. 41, 67, ff

<sup>(</sup>٣) شرحها بعض الناس على أنها جزع لشجرة، والبعض الآخر يرى فيها مجموعة من سيقان نباتات (قارن Schäfer, in der Fest schriften von Griffith) وعلى كل حال فمن الواضح أنها شيء ثقيل كبير الحجم يحتاج الناس لوفعه في الهواء إلى حبال سميكة.

وأصبح يدل في الكتابة المصرية على معنى الاستمرار (البقاء) ولعل ذلك كان الاعتقادهم بأن الإله ولو أنه ميت إلا أنه باقي. ومن المعروف أن المصريين قد أضافوا إلى رمز أوزيريس هذا رمزين آخرين: الأوّل لزوجته إيزيس، والآخر لصديقه أنوبيس ولقد اشتهر المصريون بحبهم العظيم لمثل هذه الإضافات التي الديفه، لها من سبب.



### آلهة الموتى

إذا كان أوزيريس قد ظهر لنا كإله للموتى عند المصريين أجمعين، فمن الصعب علينا أن نعتقد أن هذه الصفة لازمته منذ أول العصور. لأن موتى كل مدينة يرقدون مجتمعين في جبانة واحدة تقع بالقرب من هذه المدينة. ولا بد أنهم كانوا تحت رعاية إله محلي خاص بهذه الجبانة (۱). وغالباً ما تأخذ مثل هذه الآلهة المحلية للموتى شكل ابن آوى، أي الحيوان الذي يجوب المناطق الصحراوية ليلا حيث تقع هذه المقابر باحثاً عن فريسة (طعام). وهذا هو الشكل (الرمز) الذي اتخذه سيد أهل الغرب (۱) (أي الموتى)، ولو أن أوزيريس في أبيدوس قد انتزع هذه الصفة لنفسه، وأنوبيس الذي كان يرمز له بابن آوى والذي كان إلها للدفن منذ عصور الدولة القديمة (۱) وصل إلى مكانته هذه لأنه ذكر في

من العب اللخ

دواً التي سماء عبادة هذا الإلد ردت معبودان ب كما تغلب واللئ معبودان م

ل آخر ليس ماموداً ثقيلًا بإقامة ذلك ت في الإله لمصريين،

ذلك أيضاً

من سيقان ن الواضح

<sup>(</sup>١) كان وفي أول الأمر هذا هو رأي ماسبير.

<sup>(</sup>Y) قارن Pyr. 220، وراجع أيضاً .Ed. Meyer, A. Z. 41, 97 ff.

<sup>.</sup>Urk. I, 120; 123 (Y)

فصة أوزيريس، ولأن جميع الآلهة الذين ورد ذكرهم في هذه القصة ظهروا في فصة أوزيريس، ولأن جميع الآلهة الذين ورد ذكرهم في هذه الرأس فقط في الصورة الآدمية، نجد أنوبيس أيضاً قد صوّر بهذا الشكل، ولكن الراسطي أله الني كانت تمثل ابن أوى. وكان موطنه الحقيقي على الأرجح مصر ألوسطي.

العا

JI.

وظهر في نفس المنطقة إله آخر على شكر ابن آوى وهو «أوب وات»، وعلى وجه التحقيق ظهر اثنان من اله «أوب وات» يشبهان كل الشبه «أنويس» وعلى وجه التحقيق ظهر اثنان من اله «أوب وات» يصور كحيوان قابع (ومن أجل هذا يسمى «الذي يرقد على بطنه»). بينما يمثل اله «أوب وات» وهو يسمى فوق أرجله. وربما كان هناك انحتلاف آخر بينهما، نظراً لأن اليونان الذين عرفوا المصويين في ذاك الوقت أكثر منا، يقسمون ما نسميه ابن آوى إلى نوعين: الأول أنويس ويعرفونه بأنه كلب، و «أوب وات» بأنه ذئب، ولقد لعب الإلهان الد «أوب وات» دوراً في قصة أوزيريس، فكانا كما يدل إسماهما «قاتمي الطريق» زميلا أوزيريس في كفاحه، يتقدمانه في المعركة، ومن أجل ذلك نجد أحياناً أن هذين الإلهين قد صورا ومع كل منهما دبوس حربي وقوس، ولقد ورد أحياناً أن هذين الإلهين قد صورا ومع كل منهما دبوس حربي وقوس، ولقد ورد أمن بين القابهما «المتسلحان بالسهام. . . المنتصران . . . القويان فوق جميع من بين القابهما «المتسلحان بالسهام . . . المنتصران . . . القويان فوق جميع الآلهة (اللذان تغلبا على مصر في موقعة النصر الحاسم . ومن أجل هذا نشأت من بين واللذان تغلبا على مصر في موقعة النصر الحاسم . ومن أجل هذا نشأت



<sup>(</sup>١) قارن Siut I, 232 - 233 ولا ندري سبباً لماذا أطلق الإغريق على «أوب وات»

العادة في العصور العتأخرة أن يتقدم العلك رجل يعمل شارة تعثل الإله «أوب وات» الذي يعبد الطريق له بين الأعداء.



#### الكباش والتيوس

إن نفس الالتباس الذي وقع بين الآلهة التي مثلت على شكل ابن آوى وقع أيضاً فيما يتعلق بالآلهة التي نعتقد أنها مثلت على شكل الكباش، ونحن لا نستطيع أن نفرق بينها إلا في حالتين: الأولى الخاصة بالحيوانات المقلسة للإله آمون في طيبة التي تتميز بقرون ملتوية إلى أسفل ومستندة فوق الرأس، والنوع الثاني الذي يتميز بقرون أفقيه تمتد في انحناءات متعددة فوق الرأس. وكان اليونان أنفسهم يقسمون هذا النوع الأخير قسمين: أولهما الكبش، والثاني التيس. ونحسن صنعاً لو أننا أخذنا بهذا التقسيم. وأهم الآلهة التي مثلت على شكل الكبش هو الإله قحور سافس، معبود مدينة هرقليو بوليس الواقعة حالياً بالقرب من أهناسيا، والذي أراد عُبًاده أن يجعلوا منه في العصور المتأخرة إلها المعالم، عيناه الشمس والقمر ويخرج من أنفه الهواء(1). وكان اسمه قالكائن فوق البحيرة، ومن هذه التسمية نستدل على أن معبده كان يقع عند المدخل الموصل الي أرض بحيرة الفيوم. وتتصف الآلهة الأخرى التي لها شكل الكبش والتي يخلق ويكون، مثله في ذلك مثل الإله بتاح إله ممفيس. فخنوم يعمل عمل

ا ظهروا في سطى. در منطق مي المنطق. مي النويس، النويس، قابع (ومن المين عرفوا يستى الأول

ب الإلهان ا دفاتحي ذلك نجد ولقد ورد رق جميع

مذا نشأت

ب وات

<sup>(</sup>۱) قارن Urk. II, 3

الفخارى فيجلس إلى دولايه (١) يخلق البشر، وكل طفل يولد هو من صنع يديد يتنام بالشكر له على خلق أعضاته السليمة (١) ويسكن الإله خنوم ومنعه آلهة كثيرة تحمل هذا الإسم جزيرة الفئين (١)، واعتبروا هناك بمثابة أسياد (أصحاب) العياء الباردة (١) التي تنبع من هذا المكان، وهي عقيدة قديمة ترجع إلى أول العصور. ويبدو لنا أن أتباع هذا الإله كانوا في أول الأمر مستوطنين للحدود المصرية الجنوبية، وهم الذين أعطوا هذه الصفات لإلههم هذا المحلي.



أما التيوس فقد كانت في شمال مصر . فمثلاً التيس الذي عُبِد في منديس اعتبر معبوداً امتد تقديسه حتى العصر اليوناني . ومما تبجدر ملاحظته مع هذا النوع من الآلهة أنها لم تكن مثل الحيوانات المقدسة الأخرى التي تسمت بأسماء خاصة ، بل اكتفى المصري بأن اطلق عليها اسم التيس (٥) ولم يحدث أن صورت على شكل آدمي . وربعا يمكن أن نعلل هذه الظاهرة بأن الشعب بالنسبة إلى هذا النوع من المعبودات لم يسمح بتطور أشكالها ، بل أبقاها كما عرفها منذ أقدم العصور . وسوف نتحدث عن الأدوار المهمة التي لعبتها هذه الآلهة في الديانة المصرية .

1)

1")

L. D. IV. 70 ff. (1)

<sup>.</sup>Pap. Westcar 10,2 (Y)

<sup>.</sup>Urk. 1,69 (\*)

<sup>.</sup>Urk. 1, 110, 111 (1)

<sup>.</sup>Ed. Meyer, I 22, 178. (0)

### الآلهة على شكل التمساح

وهناك إله يجدر بنا أن ننوة عنه بإيجاز سمي باسم اسوبك، وهو التمساح الذي ظهر كمعبود محلي في مناطق مختلفة حاملاً نفس الإسم والشكل. فعبد في الدلتا في مدينة سايس حيث العطي الحياة للنباتات فوق الشاطيء (١١) واعتبر هناك ابن إلهة المياه النايت (١٦) العظيمة، يضحك عندما يأتي الفيضان (١٣)، ولم يخجل الفنان من أن يصور هذه الإلهة ترضع تمساحاً من كل من ثديبها.



وأهم مكان انتشرت فيه عبادة السوبك؛ كان أرض البحيرة في الفيوم، ثم في مدينة أمبوس الجنوبية، إذ اعتاد الناس الاحتفال هناك بظهور الفيضان كل عام، ومن هذا نرى أنه كان إلها للماء. وقد عثر على صورة له قديمة لا ترتبط بأيّ مكان في مصر تمشله في محراب صغير (1) فوق شاطىء رملي كمعبود يقدّس

ا صنع يليد الهة كثيرة الب) العياد العصور. العصور.

> مندیس ع هذا أسماء ورت و هذا

> > أقدم

ديانة

 <sup>(</sup>١) قارن Pyr. 507, 510 ويجدر بنا أن ثلاحظ بأن المصري اعتاد رؤية التماسيح مستلفاة قوق الشاطىء فاعتقد أنها تكسبه الخصب.

<sup>.</sup> Рут. 510 (Ү)

<sup>(</sup>٣) قارن Erman, Litt. S. 195 عن أتشودة النيل.

<sup>-</sup>Relief aus dem Sonnentempel von Abou Gurab in Berlin نارن (٤)

م كل مكان من وادي النيل. وإذا كنا نرى أن قدسية هذا العيوان المغترس بنت حداً جعلت المصري أحياناً يلقبه بصاحب الوجه الجعيل (1) قليس من شلا أن السبب العقيقي لهذه العبادة يرجع إلى العنوف منه والرعب الذي يشيعه في نفوس أهل شاطىء النيل.

ولك الألم

وعلم الآلو أنواء

الصر شيئاً المع

الكاد كلما

المع

الديا

e la

أقدم

المدا

(1)

(Y)

(T) (1)



## الثعابين وآلهة صغرى أخرى

وكان الخوف والرعب أيضاً هما العاملان اللذان دفعا المصريين إلى نقديس كائنات مرعبة مؤذية أخرى مثل العقرب والحشرة السامة الكبيرة ذات الألف قدم، ثم أخطر الثعابين السامة المعروفة باسم «الناشرة» فالعقرب هي الإلهة الكبيرة «سلكت». أما الحشرة ذات الألف قدم فقد عبدت في هليوبوليس تحت اسم الإله «سبا». أما الثعبان السام فقد عبد في شكلين مختلفين كما عرفنا ذلك من قبل: أولهما هي الإلهة «بوتو» حامية ملك مصر، والثاني هو الصل خامي إله الشمس وزميله، وانتشرت الثعابين المقدسة في مصر إلى درجة أنه في حامية العصور القديمة أصبح اسم كل إله يخصص برسم ثعبان مثل الصقر الذي اعتبر مخصصاً لكلمة الإله (في الكتابة المصرية القديمة) بل أكثر من ذلك صورت

<sup>.</sup> Morgan, Ombos II, 78, 627 C نار (۱)

العفتوس من شك يشيعد في

ذات

الإلهة الصغيرة الطيبة قرنن أوتت إلهة الحصار على شكل ثعبان (١). ثم بعد ذلك أصبحت العادة تحتم أن يحوي كل معبد نموذجاً حياً من هذه الثعابين. وعلى كل حال فقد كانت كل مديرية تحتفظ بعدد كبير من الحيوانات والأشياء التي لم تعتبر آلهة، ولكنها كانت ذات صفة إلهية. فمثلاً مدينة هليوبوليس قدست غير الآلهة التي سبق أن ذكرناها حيوان النمس الذي تشكل أتوم بشكله عندما بدأ العراك بينه وبين أبوفيس (٢). وفي غير ذلك من المدن المصرية قدّس الناس أنواعاً مختلفة مثل الأسماك والطيور والفئران والأشجار وغير ذلك، ولو أن الصور التي تظهر لنا على جدران المعابد، والتي تمثل الديانة القديمة لم تظهر لنا شيئاً من هذا النوع من المعبودات الدنيا إلا أننا لا نشك مطلقاً في أن هذه المعبودات كانت منتشرة بين أفراد الشعب.

وسوف نتحدّث عن بعض هذه الآلهة الصغيرة مثل ابس و اتويريس عند الكلام على الآلهة الشعبية في عصر الدولة الحديثة. ومما تجدر ملاحظته أنه كلما طال الزمن على الديانة المصرية وامتد بها الدهر كلما سمحت الظروف لهذه المعبودات الدنيا أن تتسرّب إلى المعابد وأن تجد لها مكاناً منزوياً بين آلهة الديانة الرسمية.

وكثيراً ما اعتبرت هذه الآلهة الصغرى كمساعدين للكبرى، فمثلاً «آبيس» و «ميفيس» (راجع صفحة ٤٩، ٥٠) و «مافيديت» (۱۳ المرعبة التي ظهرت منذ أقدم العصور، وكذلك الـ «أوب وات» الذي سبق الحديث عنه، كلها تعتبر من هذا النوع من الآلهة. وكذلك أوزيريس ربّ الموتى كانت له رسل (١) يرسلها من

<sup>(</sup>١) وكانت قديماً تعتبر أيضاً إلهة النسيج، قارن Pyr. 1755, 1794.

<sup>(</sup>٢) قارن A. Z. 63,5 موقارن أيضاً A. Z. 63,5 قارن (٢)

<sup>(</sup>٣) تارن Griffith in Royal Tombs II, 50

<sup>(</sup>٤) ويظهر ذلك جلياً في قصة حوريس وست ، Horus und Seth, 15,5 ff. Gard. J. E. A. IX, حوريس وست ، Pap. Smith 19.12 أيضاً ، Totb. 29, I; Totb. 125, Einleitung 16 وكذلك Bauer; nach Pap. 3023, 119 حيث وصف أنه رسول الإله التمساح.

عالمه الثاني إلى الناس لكي يعلنونهم بالموت.

ولا نشك مطلقاً في أن هذه القائمة الطويلة من المعبودات المختلفة التي ولا نشك مطلقاً في أن هذه القائمة القاريء فكرة عن ذلك المناء ولا نشك مطلعا في ال وصلنا هنا إلى آخرها سوف تترك في نفس القارىء فكرة عن ذلك الخلط النج وصلنا هنا إلى آخرها سوف تترك في نفس القارىء أننا هنا نجاء المسلم وصلنا هنا إلى احرها سوت سرت ب لا حدّ له. وهذا الالتباس هو في الحقيقة مبالغ فيه، إذ أننا هنا نحاول أن تشمّ الإحدّ له. وهذا الالتباس هو في الحقيقة مبالغ فيه، إذ أننا هنا نحاول أن تشمّ دنيا قديمة امتذ بها النطور طوال آلاف السنين، والصورة التي نحاول أن نعطيها هي لعصور يتميز كل منها بحضارة مختلفة؛ بل نشأت كل من هذه الحضاران في منطقة مختلفة. ولقد بقيت بعض هذه الحضارات دون تغيير بينما حاول البعض أن يغير من عده الحضارات بضم حضارتي منطقتين بعضهما إلى البعض الآخر، فكان أن أزاد ذلك في عدم وضوح الحضارتين، أو قل عدم فهمنا نهمن

وليس من السهل علينا أن نعين في إسهاب متى وكيف حدث هذا التطور، ولو أننا نعرف العوامل القوية التي أثرت على الدين وغيرت من أصوله، وما دمنا نتبع بوضوح هذا التطور في العصور التاريخية فليس من شك أن هذ العوامل بعينها أحدثت نفس الأثر على الدين إبان عصور فجر التاريخ، وسوف نتحدث في الفصول القادمة عن هذه العوامل وأثر الأحداث الخارجية على التاريخ والأثر الذي نتج عن المحاولات التي قام بها رجال الكهنوت في نسج القصص الديني.

الموتا

شك أن

کانت ا الناس أ

الممتذ

قوية،

leben

الجامح

ما لبثت

الديانة

يؤسف حالة وا بالحديث للتغيرات

الفصل الرابع

لغة التي ط اللتي

نعطيها

سادان حاول

# تتبع التطورات التي حدثت للديانة المصرية

إن الأحداث الكثيرة التي استهدف لها الشعب المصري طوال تاريخه الممتد لا بد وأن أثرت هي الأخرى على ديانته. إن مصر كانت دولة متحدة قوية، ثم اضمحلت وانقسمت إلى إقطاعيات، وانزوت أسرات ملكية، وحل محلها بيوتات أخرى اختارت لنفسها عواصم أخرى. وحدثت تلك الثورة الجامحة التي هزّت مصر هزا وقلبت الأوضاع فيها قلباً، فغزتها أمم متبربرة، ثم ما لبثت مصر أن غزت هي بدورها أمما أجنبية. كل هذه الأحداث أثرت على الديانة المصرية، سواء في مظاهرها الخارجية أو في أحاسيس الأفراد. ومما يؤسف له أننا نتصور كل هذه الأشياء ولا نتلمسها، ونراها واضحة حية إلا في حالة واحدة ألا وهي الإصلاحات التي قام بها أمنوفيس الرابع. وسوف نكتفي بالحديث عن هذه الأحداث التاريخية في حينها، ولكنها نود هنا أن نتعرض بالحديث عن هذه الأحداث التاريخية في حينها، ولكنها نود هنا أن نتعرض بالحديث عن هذه الأحداث التاريخية ون حينها، ولكنها نود هنا أن نتعرض بالحديث عن هذه الأحداث الديانة المصرية دون تأثيرات خارجية.

وإذا وجد في مدينة واحدة معبودات عديدة تحظى بتقديس الناس فليس من شكّ أن هؤلاء لا بد وأن يتصوّروا وجود علاقة ما بين هذه المعبودات. فإذا كانت إحداها إلهة كبيرة والآخر معبوداً صغيراً فلا مندوحة هناك من أن يعتقد الناس أن الإلهة هي الأم والمعبود هو الابن، ففي طيبة أصبح خنسو ابنا للإلهة هموت، وفي دندرة أصبح «ايحى» ابنا لحاتحور يجلس على حجرها(١)، وفي

<sup>-</sup>Lacau, Text. Relig, S. 133 (1)

مايس اضطرّت انايت، أن تقبل تمساحاً «الإله سوبك، ابناً لها. وإذا حدث ان كان في نفس المدينة إله آخر كبير يحظى بتقديس الناس فليس من بد أن يكون هو الزوج والأب أيضاً. وهكذا أصبح آمون زوجاً للإلهة «موت، وأبا لمنسو، واتخذ بتاح معبود مفيس من ساخمت «التي كانت رأسها على شكل رأس الأسل، حبيبة له، وأصبح ابنه ذلك المعبود الصغير الفر - تم، الذي لم يكن سوى زهرة. ونجد أمثلة كثيرة لهذه الأسرات الإلهية منتشرة في كل مكان، وأشهرها هي عائلة أوزيريس التي ستحدث عنها عند الكلام عن قصته.

وإذا حدث أن اتحدت آلهة بعضها مع بعضها الآخر دون أن يربط بينها أي رابط، فهناك حالات أخرى يندمج فيها إله في إله آخر مجاور لشهرته ويفقد بذلك كيانه المستقل، فمثلاً اسوكاريس؛ إله الموتى في ممفيس لم يكن إبان عصر الدولة القديمة إلا بمثابة اسم آخر «لبتاح» يدل على صورة معينة من صور ابتاح، فاصبح ابتاح سوكاريس، بل أكثر من ذلك قد أدمجه الناس في إله آخر أجمع المصريون على تقديسه ألا وهو «أوزيريس»، فكانت النتيجة أن تكون من



العالم أج التمساح (١) قارن

ذلك إله

الاندماج

أن يكون

ویکاد یک

القديم ا. مثل حو

تفرب

الذي يح

بعد ذلك

مثل آخر

مبكرة إلم

الأصلية

الشمس. فما سبق

في ذلك ٢٤٢٠ ق

تقديساً ع

قد أضافو

أرادوا أن ذلك نص

ولة

ذلك إله اسمه فبتاح - سوكاريس - أوزيريس، ونرى بوضوح من هذا العثل أن الإندماج لا يحدث غالباً بأن يسطو إله قوي على جاره الضعيف، بل يمكن جدا أن يكون الإله المتغلب من الذين أصبحوا - لأمر ما - محبوبين بين الشعب، ويكاد يكون هذا هو السبب في معظم الحالات، وكثيراً ما يحدث أن يفقد الإله القديم اسمه ويبدو ذلك هو السبب في وجود آلهة مختلفة سعيت باسم واحد مثل حوريس وحاتحور، ولو أننا لا نستطيع إثبات ذلك. ومن الأمثلة التي تضرب لهذا النوع من الآلهة الدخيلة هو الإله فأونوريس، ويعني اسمه فذلك الذي يحضر البعيد، وترجع نشأة هذا الإله إلى قصة فعين الشمس، ثم نجده بعد ذلك قد ثبت أقدامه في كثير من الأماكن وحل محل إله الهواء فشو، وهناك مثل آخر لذلك وهي إيزيس ذوجة أوزيريس التي أدمج الناس فيها منذ عصور مبكرة إلهات مختلفة. فسميت مثلاً فسيدة بوتو، كما لو كانت هي بمثابة الإلهة الإصلية على شكل الثعبان (۱).

ومن الحالات التي كان لها نتائج خطيرة اندماج عدد كبير من الآلهة في إله الشمس. وأول إله اندمج فيه هو «أتوم» إله هليوبوليس القديم كما ذكرنا ذلك فيما سبق، وسوف نعود إلى ذلك في مناسبات عدة على صفحات هذا الكتاب.

ولقد أخذت عبادة الشمس تنتشر منذ عصر الدولة القديمة، ولعل السبب في ذلك أن ملوك الأسرة الخامسة الذين حكموا مصر من عام ٢٥٦٠ إلى ٢٤٢٠ ق. م ينتمون إلى كهنة هذا الإله؛ فأصبح هذا المعبود أكثر المعبودات تقديساً عندهم. وعلى كل حال نلاحظ مدى الألف السنة التالية كيف أن الناس فد أضافوا في كل مكان اسم قرع، (الشمس) على أسماء الآلهة القديمة، وهكذا أرادوا أن يضفوا على الآلهة قسوبك ـ رع، و قمونت ـ رع، و فخنوم ـ رع، وغير ذلك نصيباً من القوة التي تمتع بها إله الشمس الذي كان يتصرف في مقادير العالم أجمع، ولو أنها في حقيقتها لم تزد عن تلك المعبودات التي يمثلها التمساح والصقر والكبش. وأصبح أيضاً آمون الإله المحلي لطيبة منذ عصر التمساح والصقر والكبش. وأصبح أيضاً آمون الإله المحلي لطيبة منذ عصر

<sup>(</sup>١) قارن Pyr. 309, 313، ويشعر القارى، أن في هذا ذكرى لأماكن قديمة لإيزيس.

الأمرة المحادية عشر (حوالي) ٢١٠٠ ق. م "آمون - رع". وبلغ إله النسمولي المخصية المجتبدة اكملك للآلهة الأسمى درجات التقدير والشهرة. ولا شراط في ذلك فقد كنان الممون رع" مشذ عصر الأسرة ١٨ (١٦٠٠ ق. م) إله الإمراطورية المصرية.

وكما سببت الملكية في مصر ذلك الانتشار الواسع لعبادة إله الشمس نوام اثرت ايما ديور . مناسعة إلى دولتين: مصر السفلي وعاصمتها «بوتو»، ومصر العليا وعاصمتها التخزي، وهذا التقسيم الذي يرجع إلى عصور فجر التاريخ له مظاهر أخرى فهناك إلهان رمزيان هما: حوريس وست، والهتان حاميتان لملكي القطوين وهما: الثعبان فبوتو، والعقاب فنخبت، ثم تاجان: الأحمر لمصر السقلي، والأبيض لمصر العليا وقد الههما المصريون. ولقد حدث أن تمكن حاكم لمصر العلبا في الألف الرابعة قبل الميلاد من أن يوحد القطرين. ويعتبر هذا المحادث بمثابة بده عصر جديد للديانة المصرية اختلطت فيه المعتقدات الدينية، وكلما زاد اختلاطها تقارب بعضها من بعض. ولا نود أن نقول بأن البعض منها قد تلاشي أو هجر، بل على العكس من ذلك فما كان يمتّ إلى القديم بقي حياً محترماً بجانب ما أدخله العصر الجديد من مبتكرات على هذه المعتقدات. فمثلاً أسس الملوك منذ أول عصر الدولة القديمة عواصمهم في المنطقة بين ممفيس وهليوبوليس والقاهرة الحالية، ولكنهم ما فتثوا يتحدثون في معايدهم عن العاصمتين (بوتو) و انخن؟، كما أن إلهتي هاتين العاصمتين هما اللتان تحميان الملك، ولو أنهما كانتا قد اندمج بعضهما في بعض وأصبحتا تصوّران كثعبانين وغير ذلك، فلا زالت مصر في عرفهم منقسمة إلى قطرين، والملك هو «سيد القطرين؛ بل إن ألقابه تظهره كما لو كان صاحب شخصيتين، فهو ملك مصر السفلى وملك مصر العليا، يلبس لكل شخصية يمثلها التاج الخاص بها مع العلم أن هذا لم يمنعهم في نفس الوقت من أن يضموا التاجين ويجعلوا منهما تاجأ

مزدوجاً معبود ا

ان مص النصوص حوريس

كلّ ما دون ج المصريا

الأعلى اعقبه م

أن يفرًا يذكرون من عهد

إلهاً مثا الحدّ،

الإله<sup>(٥)</sup> شاع ها

را) لقد لقد

24 (Y) 79 (Y)

b) (1)

ال نمغ (٥)

ال

<sup>(</sup>١) ومنذ أقدم العصور اعتقد المصري في الملك الآلهة؛ قارن Pyr. 1458.

مزدوجاً واحداً. ولقد اختلف الحال مع آلهة القطرين، إذ تضاءل مركز است، معبود ان نفسر هذا التضاؤل إلا أنه تأثر بحلث تاريخي نرجح أن يكون ما ورد في ان محر المصرية خاصاً بظهور دولة غارقة في القدم سمي ملوكها اخدم النصوص . حوريس على الظن أن هذه الأسرة الملكية خصت حوريس بتقديس يبز كلّ ما عداه من الآلهة ومن هنا نشأ هذا الامتياز الذي انفرد به حوريس من كل من الآلهة في العصور التاريخية، وأصبحت صورة الصقر في الكتابة دون . المصرية «كمخصص للإله» و «للملك» وأصبح حوريس قبل كل شيء المثل الأعلى للملك، فهو الإله الذي كان أول من حكم الناس، ويذلك كان كل من أعقبه من الملوك خلفاءه وممثليه. وكان الملك يلقب بحوريس(١). أما إذا أرادوا أن يفرقوا بينه وبين الإله لقب بحوريس الذي يسكن القصر. وكذلك نراهم يذكرون «الرعب الذي يلقيه حوريس بين سكان البلاد الأجنبية (٢)، وفي أنشودة من عهد الدولة الوسطى سمي الملك «حوريسنا» (٣) ، وينبغي ألا نعتقد أن الملك كان الها مثل بقية الآلهة تشيد له المعابد وتقدم له القرابين، فلم يبلغ تأليهه هذا الحدّ، فإذا ما سمي يحوريس أو الإله الطيب (٤)، أو إذا ذكر أثناء الحديث باسم الإله(٥) فلا يعدو ذلك طريقة مهذَّبة للتعبير عن خضوعهم التامُّ له، حتى إذا ما شاع هذا الاستعمال اللفظي لم يفكر أحد في معناه الأصلي. وقد بالغ المصريون

116

ا تواما

 <sup>(</sup>١) لقب حورس هو أعظم الألقاب، أما لقباً ملك مصر العليا ومصر السفلي فلم يكونا غير
 لقبين لوظيفته الدنيوية.

<sup>·</sup> Urk. I, 124 (Y)

<sup>-</sup> Kahun Hymnus, Erman Litt, S 179 (\*)

<sup>(</sup>٤) أطلق عليه في أقدم العصور «الإله العظيم» وهو لقب لم يستعمل فيما بعد إلا عند الحديث عن الآلهة الحقيقيين Urk. I, 8.

 <sup>(</sup>٥) فمثلاً ورد ذلك في اللقب القديم (رئيس خزانة الإله) أو في التعبيرات التي يطلق على
 الملك فيها (الإله) Urk. IV, 20.

بالذات في استعمالهم لمثل عده الألقاب مع الملك فقالوا عنه إنه والتم بالذات في استعمالهم معمل الذي يتحدث من فعه، أو دهو. صورة من النمية، الذي إذا تحدث كان دائوم هو الذي يتحدث من فعه، أو دهو. صورة من النمية، الذي إذا تحديد عدد من مكذا لا يمكن أن تحوي القابد وحورمها الموقة الذي إذا تحدث عال في المحدد الم يمكن أن تحوي القابه «حوريس» و «الإله المورة من الإله تعرش فوق الإله عند الأولة التي صردناها فيما سبق. من معنى حقيقي يختلف عن الأمثلة التي سردناها فيما سبق.

34.5

14-

444

(a)

أنهم

تبجل

IKP

صويا

ينج

ene

أن

أحوا

أحم

وعثا

التي

IKP

(1)

وهناك لقب آخر أضافه ملوك الأمرة الرابعة على القابهم، ومن العجيب الد وهناك معب مر المولهة، وهذا اللقب هو دابن رع، أو دابن رع من جمله يرمز أيضًا لتحصينهم سوم ومن ثم يقي هذا اللقب ثابتاً من بين الألقاب الملكية(١٠). ونكاد نعتقد أن في ومن تم بعي من أجله نشأ هذا اللقب ونرجمه إلى ذلك الاعتقاد المعتقاد الذي يسود بعض الشعوب الأخرى وفي عصور مختلفة، والذي يقول بأن الملك ولو أنه ابن لأبيه من الناحية الفعلية إلا أنه في نفس الوقت هو ابن لاكبر الآلهة وأكثرها تقديساً. وليس في استطاعتنا طبعاً أن نفسر مرجع هذا الاعتقاد وكيف يكونُ ذلك، خصوصاً ولأنَّ أسباب فهمنا للعقائد المصرية لا زالت قليلة بسيطة.

ويظهر لنا بوضوح كيف استمر الشعب متمسكاً بفكرته هذه في القصة التي كتبت حوالي عام ١٧٠٠ ق. م والتي تتحدث عن ملوك الأسرة الخامسة، وكيف أنهم يتمون إلى محند إلَّهي فتقول إن فرع، كان غير راضٍ عن الملك خوفو الذي بني الهرم الأكبر، وإذا ما تفضل وسمح لابنه وحفيده اصاحبي الهرمين الثاني والثالث، بالحكم فإنه أراد أن يحكم مصر من بعدهم ملوك يفوق تقديسهم للإله تفكيرهم في تشييد مقابرهم الضخمة، «ملوك يشيدون المعابد ويقدمون الغرابين على المذابح ويكدسونها على الموائد ويجعلونها كثيرة وافية، ٢٠٠٠. وهكذا اختار زوجة كاهن من كهنته واسمها «رود - ددث، وجعلها تحمل منه وتلد بمساعدة الآلهات ثلاثة اطفال كانوا بمثابة باكورة جيل جديد. فأعطاهم خنوم الذي يصنع الناس أعضاء قوية، وأعطتهم إيزيس أسماءهم، وتبينت مسشنت إلهة الولادة أنهم ملوك حقيقيون اسبتقلدون شؤون الملك في هذه البلاد بأجمعها».

<sup>.</sup>Ed. Meyer, Geschichte des Altertums II 2,250 كارة (١)

<sup>.</sup> Märchen des Westears, Erman, Litt. S. 73 (\*)

وهؤلاء هم الملوك؛ أوسركاف، وسحورع، وكاكاي - أوّل ثلاثة ملوك من الأسرة الخامسة الذين لم يولدوا كتوائم، ولكنهم كانوا بالفعل مقربين إلى إله الشمس بدليل أن كلاً منهم - كما ستتحدث عن ذلك في الفصل السابع - قد ينى معهداً خاصاً لهذا الإله بالقرب من عاصمته قام فيه هو وعظماء رجالاته بالمخدمة.

وهذه القصة الخرافية حبكها وأخذ يسردها رجل من الرجالات الموالين الإحد الملوك القدماء، ويبدو أنها حازت إعجابه وإعجاب رجال بلاطه إلى درجة أنهم نقشوها ورسموا حوادثها فوق جدران المعبد (۱) وانتشرت هذه القصة، إذ نجد مثيلاً لها منقوشاً فوق جدران معابد طيبة من عهد الدولة الحديثة، وكان الإله طبعاً هو آمون. ثم نجدها أيضاً في معبد من معابد الفيوم وكان الإله هو سوبك.

وكما كانت الحال في القصة الخرافية نجد في طيبة أن الإلد آمون أراد أن ينجب ملكاً يقوم بتشييد فمنازل الله وتكثر على يديه القرابين التي تقدم لها وهو يملن هذا إلى الآلهة أجمعين الذين يعدونه بحماية الملك المرتقب. ويبدو أن الإله آمون رأى شابة وجد فيها غايته، فأرسل فتحوت الكي يستعلم عن أحوالها، فرجع تحوت وأبلغه ما يأتي: فهذه الشابة التي تحدثت لي عنها اسمها أحمس وهي أجمل من أي امرأة في هذه البلاد، وهي زوجة الملك تحوتمس وعندئد فتقمص آمون شكل زوجها الملك تحوتمس وقاده تحوت إلى الملكة التي وجداها مستلقية تستريح في قصرها الجميل فاستيقظت الملكة على عبير الإله، وضحكت لجلالته، فتوجه إليه الإله وجسده يحترق بنار الحبّ وأفصح لها الإله، وضحكت لجلالته، فتوجه إليه الإله وجسده يحترق بنار الحبّ وأفصح لها

نه الله المرام المرام

مبيب أن تحسد، لد أن في الاعتقاد لا الاعتقاد وكف

سيطة

69

<sup>(</sup>۱) وأسلوب هذه القصة يدل على أنها دبجت وكتبت في عصر الدولة القديمة Pyr. IV 241 (
ق. وأسلوب النثر، ولكنها اتخذت هذا الشكل القصة في مجموعها تعتبر نموذجاً جميلاً الأسلوب النثر، ولكنها اتخذت هذا الشكل المختلف الذي وصلت به إلينا بعد أن أراد الفنانون سردها مصحوبة بصور ورسوم لنقشها على جدران المعبد، ولا ندري تماماً المعبد الأول الذي زينت جدران بهذه القصة، وأول نموذج وصل إلينا هو ذلك الذي نقش على جدران معبد لا منمحهات بهذه القصة، وأول نموذج وصل إلينا هو ذلك الذي نقش على جدران معبد لا منمحهات الثالث (Berlin, Aeg. Insch. I, 268) ومن عصر الدولة الحديثة وصل إلينا نموذجان: الأول للملكة حتشبسوت (Berlin, Aeg. Insch. I, 46 ff, Urk. IV, 216) والثاني للملك امنحوتب الثالث (Ravelle, Der el Bahari II, 46 ff, Urk. IV, 216).

عن نيته وأظهر لها جماله الإلهي . . . ففرحت عندما رأت جماله هذا، وامنه عن نيته واههر على بمن الإله جوّ القصر وكأنّ عطره الذكتّ من بلاِّد البينور. جـمها بحبها له وغمر عبير الإله جوّ القصر وكأنّ عطره الذكتّ من بلاِّد البينور. وانهٔ الإله معها كل ما أراد، وتركته يسعد بها وقبلته فثم تحدثت الملك والم الوك مله الله آمون قائلة: «يا سيدي، ما أعظم قوّتك، وما أسل أحسن؛ إلى جلالة هذا الإله آمون قائلة: «يا سيدي، ما أعظم قوّتك، وما أسل ان برى الإنسان جمال طلعتك، لقد أسبغت على جلالتي من عظمتك فتسرّر ان برى " نداك في كل أعضائي؟، وبعد أن أتم جلالة هذا الإله كل ما أراده معها تعطين مان عي من آمون إليها قائلاً: «وخنمت آمون حتشبسوت، هو اسم هذه الإبنة التي وضعتها في جِمَدُكُ وَذَلَكُ نَبِعاً للكلمات التي نطقت بها الآنَّ؟. وذلك لأن الملكة عندما كانت تتكلم مع الإله استعملت لفظي اختم بمعنى ايزودا و اشيس بمعنى اعظمةًا، ومن هاتبن الكلمتين اشتق الإله اسم الطفل الذي سيولد. ثم أطن الإله بعد ذلك دأن ابنته ستشغل هذا المنصب العالي في جميع البلاد، وستسمد من روحه وقوّته وستحمل تبجانه، وسوف تحكم القطرين وتقود النام اجمعين؛. وما دامت البذرة قد وضعت فيجب أن يخلق الطفل، ولذلك كلف آمون الإله خنوم، وهو الفخاري أن يصنع فوق دولابه طفلاً ملكياً من نموذجين؛ الأول للطفل، والثاني للكا (روح الطفل؛ وهكذا كتب لهذا الطفل أن يكون من أهل الحظُّ والسعادة والصحة، تطبعه كل الأمم والشعوب، ويملك القوت



٣٧ - خنوم يشكل على دولابه الفخاري الملك وقربته وإلى الجانب حاتحور تقدم رمز الحياة (Gayet, Luxor pl. 63)).

Street and the second

والغذ وكما ومعه

المك

هذه المحب وأيد من كا بعنينا السماء

في آن لأن ه

جدراد تكن سافرة العظيم

واضط هذه ا

(1)

(T) is

والغذاء. وكتب له أن يجلس على دعرش حوريس، يحيط به جلال ارع، كملك، وكما أمر بذلك أبوه دآمون رع، الذي يحبه، وصاحب اختوم، الملكة الحبلى ومعها القابلة الإلهية الحقت، إلى مكان الولادة التي تشرف عليها الإلهة المسنت، وهكذا رأى الطفل نور الدنيا مزوداً بأحسن ما يمكن لمصري أن يتعناه لملكته، وظهر كملك لمصر العليا والسفلى الذي سوف يحتفل بعدة أعياد فضية.

وكثأن كل انسان على الأرض يولد له طفل فيسرع لرؤيته نجد في حالتنا هذه أيضاً أن «حاتحور» أعظم الإلهات شأناً تحضر «آمون» لكي يرى ابنته المحبوبة الملكة «حاتشبسوت» بعد أن ولدت. فانشرح لذلك صدره بمولدها. وأيد أن هذه هي ابنته التي هي من صلبه، «فقبلها وطوقها بذراعيه وأحبها أكثر من كل شيء ورعاها وقال لها: مرحباً، مرحباً بابنتي حبيبتي من صلبي». ولا يعنينا هنا كيف أن آمون طلب إلى آلهات عدّة أن يرضعن ابنته، وكيف أن البقرة السماوية قد أرضعتها، وكيف ترعرعت ورحب بها من آلهة البلاد، وكيف أنها في آخر الأمر قد جلست على عرش البلاد بين تهليل الشعب المصري. وذلك لأن هذه الفترة من حياتها الأرضية لعب أبوها الآدمي الدور المهتم فيها.

وقد نقشت عبارات وصور هذه القصة - كما أسلفنا - كمستند رسمي فوق جدران المعابد. ونكاد نجزم بأن الملك والملكة الأم لم يريا بأساً في هذا. ولم تكن هذه هي القصة الوحيدة التي دوّنت، بل هناك قصص أخرى كتبت بطريقة سافرة. فمثلاً نرى أن «بتاح تاتن» قد أكد لرمسيس الثاني أنه قد تنبأ بالأعمال العظيمة التي سيصنعها له هذا الملك فقال: تقمصتُ صورة «تيس منديس» واضطجعتُ بجانب أمك الجميلة لكي تلدك وأصبحت أعضاؤك كلها إلّهية»(۱). هذه القصة دوّنت فوق جدران معبد أبي سمبل الجميل (۱) الذي بناه رمسيس

ا، وانتها البخود، البخود، الما الملكة الملك

ِن من لقوت

نياة

<sup>(</sup>۱) تارن Rougé Inscriptions Hicroyl. 131, 3

<sup>(</sup>٢) قارن L. D. III, 194 كما قام رمسيس الثالث بنقش هذه القصة فوق جدران معبده بمدينة هابو.

الثاني من القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وليس من شك في أن تعيير الإلد أن تقيير الإلد أن تقيير الإلد أن



٢٨ ـ ولادة الابن الملكي ومن الآلهة الذي يساعدون الملكة خنوم، ورأسه على هيئة رأس كبش وحقت ورأسها على هيئة رأس ضفدعة (صورة في معبد الأقصر) انظر: Gayet، . Luxor, pl. 66

وما دام الملك قد ولد كإبن للإله فلا بد أنه لا يموت ميتة الآدمي، فإذا ما انتهت حباته السعيدة فهو يصعد إلى السماء ويندمج في كرسي الشمس التي خرج منها(١).

وهناك اشباء أخرى اكتسبها الملوك من تلك الحقيقة التي اعتبروها من خصائصهم كأولاد للإله وكائنات إلهية؛ فهو يحمل فوق رأسه الصل مثله في ذلك مثل إله الشمس. والصل كما قلنا فيما سبق هو ذلك الثعبان الذي يحرق الأعداء بزفيره الناري، وأصبح الصل هو الرمز الملكي يضعه الملك فوق جبينه أو فوق ناجه. وأهم من ذلك أيضاً أن أصبح الملك كنتيجة لهذه الاعتقادات الرسعية ينصل خاصة بالآلهة؛ فهو منهم وهم آباؤه وهو ابن لهم. ومن الطبيعي أن علاقة البنؤة بينه وبين الآلهة لم تكن تعتبر أمراً جدياً، وكان كل إله أو إلهة في المعبد بخاطبه على أنه ابنه أو ابنها كما كان يدعوهما على أنهما أبوه وأمه. وقد جاء حتى في الزمن القديم أن الناسوع بأكمله وهو مؤلف من تسعة أشخاص وقد جاء حتى في الزمن القديم أن الناسوع بأكمله وهو مؤلف من تسعة أشخاص

(۱) تارن Vik, IV, 54 کارن (۱)

وقدبأنه ابر

قد أنجب حال كان إله، إذ ك لدى الث ابنها. فه ارزيتها، السغت ا

ابنهم. و

الثاني عث

فهناك أيض

تطوّره، و الأعلى فم ويحسبون

الإله هو

الذي ينظم

أعظم المو

شؤون الد

الالهة، و

-Lecal.

وإذ

(١) قارن ال

r II 41 (Y)

IV 53 (T)

قد أنجب الملك؛ حقاً إننا هنا في منجال ليست الكلمة فيه للعقل (٥)، وعلى كل حال كان لهذه المعتقدات تأثير قوي على الدين، ونخص بالذكر الملك كنصف إله، إذ كان سباً في أن أصبحت الطقوس الدينية التي تتبع في المعبد غير مفهومة لدى الشعب بعيدة عن إدراكه. فالآلهة لم تكن آلهة الشعب بل كانت آلهة الملك ابنها. فهو الذي يشيد لها المعايد ويحضر لها القرابين، وهو صاحب الحق في ورقيتها، وإذا قام الكهنة بهذه الأعمال فإنما يقومون بها كممثلين له. وإذا ما أسفت الآلهة على مصر طيباتها فلا يحدث ذلك من أجل الشعب بل حباً في ابنهم، وسوف نعود إلى هذه النقطة المبهمة من الدين المصري في الفصل الثاني عشر من كتابنا هذا.

وإذا كان هذا هو تأثير الملكية القوية على الدين بحيث أصبحت جزءاً منه، فهناك أيضاً بعض طبقات الشعب التي اتصلت بالدين ولعبت دورها المهم في تطوره، ونخص بالذكر تلك الطبقة التي اعتبرت في مصر القديمة صاحبة النقوذ الأعلى في الدولة طبقة الكتاب أو قل الموظفين وأفرادها هم الذين يكتبون ويحسبون ويقاضون، ولقد اتخذوا من الإله تحوت إله القمر حامياً لهم. وهذا الإله هو الذي يقسم الزمن إلى شهور وهو الذي ينظمها. أي بمعنى آخر هو الذي ينظم شؤون العالم. وإذا كان إله الشمس هو حاكم العالم فإن وتحوت هو أعظم الموظفين شأناً هو الوزير الذي يقف بجانبه على سطح سفيته ليتلو عليه شؤون الدولة (۱۱). هو «القاضي الذي يحكم في السماء» (۱۱) ويقضي في منازعات شؤون الدولة (۱۱). هو «القاضي الذي يحكم في السماء» ويشفي في منازعات حدودها. ثم هو أيضاً العالم «سيد الكتب» (ورب كلمات الآلهة، أي الكتابة حدودها. ثم هو أيضاً العالم «سيد الكتب» (۱۲ كلمات الآلهة، أي الكتابة

وقد حدث في بعض الأحيان أن أحد حكام الأقاليم معن لا يمتون للملكية بصلة ادعى
 بأنه ابن (تحوت) وأن التاسوع أنجبه وأنه من تطفة الإله رع.

<sup>(</sup>١) قارن الصورة على ص

Berlin, Aeg. Inschr II 41 (Y)

<sup>.</sup> Pyr. IV 53 (Y)

المقدمة. فهو الذي أعطى الناس الكلمات والكناية. ومن أخلص لد يسري المقتمة. لهو الذي المعرفة ويعلم الكتَّاب الحساب(١) الصحيح، يعترف الحسن العطاء بأن يمنحه المعرفة ويعلم الكتَّاب الحساب(١) الصحيح، وعكل أحسن العظاء بال بعد كان وتحوت، ممثلًا لأعظم الناس شأناً في مصر، ومن أجل ذلك اعتبر اكبا كان وتحوت، ممثلًا لأعظم الناس الحادي، والعشرين) وهر مسروا و كان المحوث مسلم المنظمة في الفصل الحادي والعشرين) (هرميس مثلث العظمة العظمة أعظم ألهة مصر طرا.

وكان للإله المحوث، زميلة تقاسمه وظيفته ككاتب وعالم هي الإلهة وكان تعرف الحروب الكتب ـ أي المكتبات (٢) ـ وكانت هي الإلهة الأولى



٣٩ ـ سشات من معبد سخورع (الأسرة الخامسة)

التي كتبت (٣)، وقد كانت في الأصل هي الإلهة انفتيس، (١) ووظيفتها أن تسجل أعمال الملوك(٥) وتنقش أسماءهم على شجرة في معبد (هليوبوليس،١٦) بينما يفوم اتحوت؛ بنسجيل سني كل ملك على غصن طويل (راجع لوحة رقم ٢). وهناك زميلة أخرى تفوق الإلهة اسشات، في الأهمية هي الإلهة اماعت، ربة

لوحة ١-هليوبوليس

المغيقة

من لحم مظاهر ا

شارة عل

الشارة با

(١) ويرج

(۲) راجع

<sup>.</sup> Utt. IV, 20 (1)

<sup>.</sup> Urk. IV. 252 (1)

<sup>-</sup> Dim. Geogr, Inschr, IV, 134 في معبد دندرة (٣)

<sup>(</sup>٤) Pyr. 616 جث أطلق عليها لقب ارئيسة البنائين، ولا ندري سبباً في هذا الخلط لأن نغنيس لم نعوفها إلا في صورتها التي شهرت بها في قصة أزوريس، وعلى كل حال فقد خلط المصريون بين سشات وبين حاتحور وليزيس.

Borchardt, Grabmal des Sahure Taf, 1 0,15 (0)

<sup>.</sup>L. D. III, 168 (1)

الحقيقة التي تعرف أهل الطبقة المعنازة على الهتهم - وهذه الإلهة لا تعتبر كائناً من لحم ودم، بل هي ذلك الشيء المعبرد «الحق والحقيقة ولذلك نعبرها من مظاهر الديانة المصوية التي تبعث على الاهتمام - ويصورونها كإلهة (١) تحمل شارة على شكل ريشة عقاب، ولا ندري السبب الذي جعلهم يختارون هذه الشارة بالذات (١). ولم يصل تقديسها في العصور القديمة إلى درجة تشبيد معبد

(2)

بطعةا



لوحة ١ ـ أثوم وسشات وتحوت يكتبون أسماء رمسيس الثاني على الشجرة المقدسة في هليوبوليس (من الرمسيوم 169 LD. III).

<sup>(</sup>١) ويرجع عدم تصورها كإله إلى أن الإسم يعتبر مؤنثاً.

<sup>.</sup> Mariette, Dendara, 1.73 A; II, 26; III, 38 راجع (١)

لها نقام فيه الطقوس وتقدم القرابين، ولكنها حظيت بتقدير كبير في أوسا لها تقام فيه الطقوس ومسمم الله عنا المستمرار أهم دعامة الوسار المن دعامة الوسار المن دعامة للحماد المتعامين، ولا غوابة في ذلك على المتعام الم المتعلمين، ولا غرابة في دلك المعنها أحد الملوك المصريين: للكون الخلفي في عالم تسوده الفضيلة، ولقد قال عنها أحد الملوك المصريين: والخلفي في عالم تسوده الفضيلة، وكان القاضي الأول والوزير يسم الم الخلفي في عالم تسوده المسير المناه (١). وكان القاضي الأوّل والوزير يسمي ترفي خبزي، وإني أشرب من نداها، (١). وكان القاضي الأوّل والوزير يسمي ترفي خبزي، وإني اشرب من ساده كشارة لوظيفته. ثم في آخر الأمر الدمم الدمم الدمم الدمم كاهنها، ويحمل صوري و المعين بحاتجور ولقبت «ابنة رع» سيدة السماء، المعين في ذلك المجموعة التي سميت بحاتجور ولقبت «ابنة رع» سيدة السماء، حاكم ني ثلث المجموع علي التي لا مثيل لهاء (٢٠). ومع هذا يجب أن لا تنسى بأنها كان التطرين، دعين رع التي لا مثيل لهاء ن قر عالما في ذاك التي التي التي كان الفطرين؛ معين من ب الناس منها شخصية ـ حالها في ذلك حال فكتوريا مر ني الاصل فحره السلط الله الحرى متعلمة، غير طبقة الموظفين اتخذت لنفسها م الرومان .. وهناك المنطقة على المنطقة على المنطقة الذين تمتع فنهم بشهرة مجموعة الآلهة حامياً خاصاً لهم. تقصد بذلك الأطباء الذين تمتع فنهم بشهرة كبيرة عند المصريين. فلو أنهم اتخذوا من تحوت قائداً لهم «فهو الذي يعنس الكلام والكتابة والذي يصنع لهم قوائم الأدوية (التذاكر الطبية)، ويكتب النجام لكل من اتبعه من العلماء والأطباء(٣)، إلا أنهم اختاروا راعياً خاصاً بهم مي الإلهة اسخميت، إلهة منف على شكل الأسد(1). وفي العصور المتأخرة عندما أصبح الوزير القديم «أي أم حتب» إلهاً للأطباء جعلوا من سخميت أمَّا له.

IV

33

مو

پثر

11

الم

التي الط in alu

وري

(1)

(4)

(4)

(1)

(0) (7) (Y)



٤٠ ـ معات ربولين ٩٤٦٨)

<sup>·</sup> Urk, IV 385 (1)

Berl. Aeg. Inschriften II, 317 من عصر رمسيس الثاني (٢)

<sup>.</sup> Ebers I, 8 (7)

<sup>(</sup>٤) Ebers 99.2 وهناك طبيب الملك سحورع الذي أُطلق على نفسه اسماً يحوي اسم

وكذلك اختار الفنيون والصناع الذين لا تزال أعمالهم تفوز بتقديرنا وإعجابنا حتى الآن إلها يحميهم؛ فقد رعاهم بتاح إله معفيس الذي كان هو نفسه فناناً بين الآلهة. وكان رئيس كهنته بعثابة القائد الأعظم للفنانين. ولقد وجههم هذا الإله بالفعل وخصوصاً إبان عصر الدولة القديمة حينما لعبوا دورهم المهم في حياة ملوك هذه الأسرة(1).

وإذا كنا لم نعثر على علاقات مماثلة لتلك التي ذكرناها بين بعض الطبقات الأخرى من الشعب وبين آلهة لهم، فإن لهذا ما يسوّغه، فمثلاً الجنود لم يلعبوا دوراً هاماً في مصر في العصور القديمة، كما أن الفلاحين وهم السواد الأعظم من أفراد الشعب لا بد أن كانت لهم آلهتهم التي تحميهم وترعاهم، ولكنهم لم يتركوا لنا وراءهم عمارات مشيدة أو آثار حجرية. ولكن الحال تغير في الدولة الحديثة وبدأنا نلاحظ تغلغل أفراد هذه الطبقات في الحياة الدينية.

ومما يبعث على الدهشة أن المصريين كثيراً ما تحدثوا ـ علاوة على آلهتهم المعينة عن الله عام ويحدث ذلك عادة في الأدب عندما يفكرون في تلك القوة التي تتحكم في مصائر الناس. فمثلاً يقولون: «ما يحدث هو أمر الله (٢)، «صائد الطيور يسعى ويكافح ولكن الله لا يجعل النجاح من نصيبه (٢)، «ما تزرعه وما ينبت في الحقل هو عطية من عند الله (٤)، «من أحبه الله وجبت عليه الطاعة (٥)، «الله يعرف أهل السوء (١٦)، «إذا جاءتكم السعادة، حق عليكم شكر الله (١٠)» وربما كان المقصود بالله في كل حالة من هذه الحالات على حدة هو الله وربما كان المقصود بالله في كل حالة من هذه الحالات على حدة هو الله

بر في أوما إجامة للكما يسمي نقم المما الم

حرة عندما

100

اسم

<sup>(</sup>۱) قارن Urk. I, 38

<sup>.</sup> Erman, Litt, S. 89 (Y)

<sup>.</sup> Erman, Litt, S. 104 (Y)

<sup>.</sup> Erman, Litt, S. 9 i (§)

<sup>.</sup> Erman, Litt, S. 97 (0)

<sup>.</sup> Erman, Litt, S. 112, 100 (1)

<sup>.</sup> Erman, Litt, S. 111, Urk. I. 39 (V)

الشمس (1) مثلاً أو «الملك» (1) أو «الكا» (1) التي ستتحدث عنها في الفر الشمس و (1) مثلاً على العموم لا بد وأن ساورتهم تلك الفكرة الغامضة و الفرة وقدرته وجبروته. وهناك فقرة وردت في كتاب قديم من كتب المحكمة (1) عن الا الله خفي ولذلك وجب على الناس تقديس صورته كبديل ٥٠، هذا إذا كال المصربون قد قصدوا ما فهمنا نحن من هذه العبارة.

المصريون من معالى المقورة الذين كان هذا هو شعورهم وحديثهم لم يكونوا بمناى عن العقيدة الحقة، ولو أنهم في واقع الأمر تعلقوا أيضاً بدينهم الموروث وبقوا عباداً المناء لآلهتهم.

فأبر التي لتري العص وتدا تشبه القص دهش

معير: الآلھ

تصب

المعا

أن نز

Erman, Litt, S. 119 (1)

<sup>.</sup>Erman, Litt, S. 9 i (1)

<sup>.</sup> Op. Cit S. 90 (\*)

<sup>.</sup>Op. Cit. S. 118 (1)

الفصل الخامس

### أساطير الآلهة

تحدثنا فيما سبق عن الأساطير التي حيكت حول تلك المعبودات البسيطة فأبرزتها وغيرت من معالمها. وإن ذلك الفيض الكبير من الإرشادات والتعليقات التي نجدها في كل معبد والتي تفسر أعياده وتقبض قصة لكل صورة من صوره لغرينا إلى أي حدّ بلغت تلك الأساطير من ذيوع. ولأن المصريين منذ أقدم العصور يعشقون القصص الخرافي؛ لذلك نجد أن هذه القصص قد حيكت وتداولها الناس كأساطير محببة إلى نفوسهم قريبة إلى قلوبهم، لأن الآلهة فيها تشبهوا ببني الإنسان فهم يتعاملون ويحبون ويكرهون، ومن ثم فقد خلعوا عنهم ذلك الرداء الذي يجعلهم بعيدين عن متناول يد الإنسان، ويبدو أن القصاصين قد استجابوا إلى رغبة عامة الشعب وانزلقوا في هذه الإستجابة إلى أنهم الصقوا بمعبوداتهم صفات لا تتفق مع جلالها وعظمتها، وهذا مما يثير أنهم الصقوا بمعبوداتهم صفات لا تتفق مع جلالها وعظمتها، وهذا مما يثير معين فلا تلبث هذه القصة أن تنتشر في البلاد تختلط تارة وتمتزج أخرى بقصص معين فلا تلبث هذه الأساطير مشاعاً بين جميع المصريين.

وفي آخر الأمر لم يستطع الدين الرسمي الذي يعتنقه الكهنة ويمارسونه في المعابد أن يصمد لهذه الأساطير، فتسرّبت إليه الواحدة بعد الأخرى ولكن بعد أن نزع عن الكهنة بعض الأوهام التي ألصقوها بالآلهة، ولو أنهم لم يستطيعوا

محي الغمر دن عن ال دن تقول: مذا إذا كان

بعنای عن بيتوا عبادا

التراع كل الصفات التي حاكتها هذه الأساطير حول الآلهة. فالإله وست، منه التراع كل الصفات التي حاكات أن ولكن هذا الأخير لم يستعام في انتراع كل الصفات التي حسب ولكن هذا الأخير لم يستطيع ان من النبي معتبراً في المعبد كفائل أزوريس، ولكن هذه الأساطير إلى الدين المستماع م يني معتبرا في المعبد عمال ويدأ تسرّب هذه الأساطير إلى الدين الرسمي من وسته صفته كاله جبار فويّ. وبدأ تسرّب هذه الأساطير إلى الدين الرسمي من هسته صفته كاله مجبار موي المصور القديمة واستمر بعد ذلك، وكلما ظهرت أسطورة جديدة بين الشمر المصور القديمة واستمر بعد ذلك، أهل التقوى من الشعب آلا العصور العديمة والسرع علما طالب أهل التقوى من الشعب ألا يحرموا منها وكتب لها الانتشار والذبوع كلما طالب أهل التقوى من الشعب ألا يحرموا منها

الماطير بصور مختلفة؛ فهناك الصورة التي قبلها الدين الرسعي وعلى أساسه تسرّبت إليه، وهي صورة بسيطة قصيرة ولهذا لم تكنّ واضحة. أما الصورة الأخرى فهي التي احتفظت بشعبيتها ولكن للأسف غاليًا ترجع هذه إلى العصور المتأخرة، وأخيراً هناك تلك الأساطير التي افقدها قصاصوها لونها الديني؛ فمن يقرأ قصة الأخوين الممتعة لا يستطيع أن يتصور أن هذين الفلاحين النوبيس، و اباتا، هما في الحقيقة ليسا إلا إلَّهين، وذلك لأنَّ ما بقي لهما من هذه الصفة لا يتعدّى اسميهما.

ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن هذه الأساطير جعلت من الآلهة كاثنات حية لكل منها صفاته الخاصة. بل هي التي دفعت الناس إلى الشعور نحو البعض منها بالحبّ ونحو البعض الآخر بالكره والبغضاء؛ فالأساطير هي التي جعلت من اليزيس الهة طية ومن است الها مكروها. هلولان

وإذا تساءل الإنسان عن العالم ونشأته فليس من شك أنه حاول الإجابة على ذلك متأثراً بما كان يلاحظه من مظاهر الطبيعة التي تتغير وتختل طوال العام. فتختفي حقول مصر مرة عام في لجة من المياه لا تلبث أن تتحسر عنها رويداً رويداً، فاعتقد المصري أن الأرض أيضاً قد برزت من الماء، وتصوّروا أن مكاناً عالياً من الأرض كان أوّل ما ظهر على سطح ذلك الخضم القديم الذي سموّه انون، وكان هذا المكان بمثابة بدء العالم، فهو التلّ الموغل في القدم أو كما قالوا: «التل المزدهر الذي ظهر في أوّل العصور، وحدّدوا مكانه في مواقع مختلفة من مصر.

13-16

وقو

الففادع و

ورطوبة، الظلام، ا المعامما

شيء يتناء

ماڻي (١) خ

النمس ال

علح الما

الدامس

وهن يجلس في كانت تسب

. 133 (1)

16 ff. (Y)

(٢) لعلهم

وفوق هذا التل القديم ظهرت المعالم الأولى للحياة؛ إذ سكنت فيه الضفادع والثعابين وهي من الكائنات التي تنفق مع ما يغمر هذا المكان من ظلام ورطوبة، وسعيت هذه الكائنات بأسعاء استمدت من طبيعة هذا المكان: الليل، الظلام، الاختفاء، الذبذبة وغير ذلك، وكان عددها ثمانية، ومدينة شمون تحمل السعاءها فاسمها يعني «الثمانية». وكان هناك شيء آخر فوق هذا التل الطمي. شيء يتناب مع طبيعة هذا العالم الطيني المجدب، هذا الشيء هو بيضة طائر مائي (١) خرجت منها أوزة استحال بخروجها الظلام الدامس إلى نهار واضح فهي الشمس التي طارت صائحة (ومن أجل ذلك سميت: «الصائحة الكبيرة») فوق الشامس، وانطلق في ذلك الصمت الأزلي الذي خيم فوق العالم.



وهناك أسطورة أخرى تقول بأن زهرة لوتس نبتت من الماء الأول<sup>(٢)</sup> وكان يجلس فيها طفل الشمس، ثم تضيف أسطورة ثالثة على ذلك فتقول: إن بقرة كانت تسبح في الماء<sup>(٣)</sup> وجلس فوق ظهرها إله الشمس الطفل. وهذه كلها

<sup>·</sup> Lacau, Textes Relig. S. 133 (1)

<sup>.</sup> Kees, Ag. Z. 57, 116 ff. (Y)

<sup>(</sup>٣) لعلهم هنا قصدوا بقرة السماء.

تخيلات استعدّها العصري من بيئته أثناء الفيضان، وفي هليبوبوليس ظهرت تلز الأسطورة التي تقول بأن الشمس ظهرت هناك على الحجر المسمئ بالبنين ال ما حدث من تطور لهذه الأسطورة وكيف أن إله الشمس قد أخصب نفسه فولز الآلهة الأولى، ثم كيف تواوجت هذه الآلهة فتكاثرت، وكيف خلق إله الشم البشر من عينه، كل هذه سوف نسردها ونبحثها في الفصل العقبل عند حليثنا م واللاهوت، فهي كلها أشياء لا تعني الشعب بعثل ما تعني طائفة العلماء الكهنة،

Ĭι

11.5

W

-

انت

متة

صر

(1) (Y)

(4)

(E) (O)

(7) (Y)



٤٢ ـ شو يرفع نوت بيتما يرقد جب إلى أسفل وعلى نوت سفينة الشمس (برلين ٨).

ولقد كان العالم الذي برز من الماء الأزلي لا يزال مضطرباً إذ لم تكن السماء قد انفصلت عن الأرض وكانت إلهة السماء نوت مستلقية فوق زوجها إله الأرض «جب» ولكن أباهما «شو» إله الهواء زج بنفسه بينهما ورفع السماء إلى أعلى ورفع معها كل حيّ خلق، أي كل إله «ومعه سفينته» فاستحوذت عليها نوت وقامت بتعدادها وجعلت منها نجوم السماء (۱) ولم تستثن منها الشمس وأصبحت جميعاً يجبن بسفنهن جسم «نوت».

وهكذا كانت نشأة عالمنا هذا، إذ أنه منذ انفصال السماء عن الأرض اتخذ الكون وكاثناته الشكل الذي نعرفه، ولم يكن هناك من اتصال بين العالم العلوي

<sup>.</sup>Pyr. 785 0,0 (1)

والآخر السفلي سوى اعظام شو(١) الذي تحمل ذراعاء الجميلتان نوت،(١)

وبعد أن انفصل إله السماء عن الأرض عين إله الأرض حاتماً عليها ه أعطى كب ما ورثه وسلمه التاسوعة بأكملها (أي الآلهة الكبرى) وهكذا قالت الآلهة عن «كب» أميرنا، أمير الآلهة. إذا نادانا نهرع إليه ونصبح زملاء له يقضي بين الآلهة (كزعيم للتاسوعة) آباءه وأمهاته، وهو أقوى من كل إله ("). وهكذا حكم «كب» الآلهة فوق الأرض كما استقلت نوت بالسماء ففعدت سلطانها على الآلهة وعلى أرواحها وما ورثوه وعلى أقواتهم وما يملكونه (ا).

ومن الغريب حقاً أن سيادة إله الشمس (الذي كان حاكم العالم) لم تعتبر من القضايا المسلم بها، فمنذ العصور الأولى اعتاد أطفال الضعفاء، أن يكفروا بسيادته هذه (٥) وكانوا ينتظرونه في الصباح عند الشرق أي عندما يكون طفلا ليمزقوه إرباً فنشب قتال عنيف في كل مكان وفي السماء وفوق الأرض، كان النصر فيه إلى جانب إله الشمس وقدمت له أفواج الأعداء في جزيرة اللهب في شمون، وهنا تستطرد الأسطورة (١) فتزيد أعجوبة لا نفهم مغزاها نحن: بعد أن انتصر رع على أعدائه ووضع الحق مكان الباطل دس بأنفه في زهرة لوتس ولم تكن هذه الزهرة سوى ونفر - تم الحق مكان الباطل دس بأنفه في زهرة لوتس ولم تكن هذه الزهرة سوى ونفر - تم احد الآلهة الصغرى في معبد ممفيس.

وفي هليوبوبيس عرف الناس أيضاً أن رع قد قتل الأعداء هناك ولكنه كان متقمصاً صورة قط كبير، وأن ذلك حدث بالقرب من شجرة لا شك أن الناس قد صوروها في المعبد فيما بعد(٢). ظهوت نظؤ بالبنين. أما نفسه فول إله الشعس حديشا م

نة العلماء

(A :

م بحن نها إله ع إلى عليها

تخذ

وي

<sup>.</sup> Pyr. 208, 393 (1)

<sup>.</sup>Pyr. 1471 (Y)

<sup>.</sup> Рут. 1618, 1619, 1645, 1834 (т)

<sup>.</sup> Pyr. 824 (£)

<sup>(</sup>٥) Totb. 17. وقارن رسالة جرابو Grapow's Dissertation S. 36

<sup>.</sup> Pyr. 265. 266 (1)

<sup>.</sup> Totb. 17, 54 (Y)

وهناك ثورة اخرى حدثت اثناء حكم رع تعتبر اسطورتها أكثر حيوية والح

جا

15

الد

جا

43

الح

الما

واس

في دوب

وناد

السم

دارت

نفسل

ذلك

قاربه

ونشأة

10 10

والمعالمة المنافعة المنافعة على الآلهة والبشر. وبعد أن تقدم الزمن على وتبت فيه الشيخوخة المناصبحت عظامه من فضة، وأعضاؤه من ذهب وضع وتعرفه من الازورد الحقيقي، لاحظ الناس ذلك ودبروا له سوءاً، ولكن تواياهم هذه لم تخف عن الإله وقال لاحد أتباعه الناد لي عيني، وكذلك اشو، و انتفوت و دنتوت وكذلك الآله وقال لاحد أتباعه الذين كانوا معي عندما كنت في اللهاء الون، وكذلك الآله الون، . . وعليك أن تفودهم إلي في صمت حتى لا يراهم الناس فتهرب أفندتهم، وعليك أن تحضر مع هذه الآلهة إلى القصر وعندما أحضرت هذه الآلهة إلى القصر المناة الحدث إلبنا لنسمعك، فقال رع لنون: اأنت يا أقدم الآلهة، الذي منه علي كف بأتمرون ضدي، صدقوني ماذا أنتم صانعون بهم. لم أود قتلهم قبل عيني كيف بأتمرون ضدي، صدقوني ماذا أنتم صانعون بهم. لم أود قتلهم قبل أن اسمع منكم ماذا ستقولونه أنتم، فتحدث جلالة الإله نون فقال: ابني رع، الإله الذي هو أعظم من أبيه وخالقه، ابق أنت جالساً على عرشك فإن الخوق منك لعظيم، وخصوصاً إذا ما صوبت عينك نحو المتآمرين عليك،

وعندما صوّب رع عينه نحوهم هربوا إلى الصحراء وقلوبهم كانت تخشى عاقبة ما بدر منهم، ولكن الآلهة نصحوا رع بعد ذلك أن يرسل إلى المتآمرين عينه لتبطش بهم، فأرسل عينه التي نزلت إلى الأرض على هيئة الآلهة حاتحور، ثم رجعت هذه الإلهة بعد أن قتلت البشر في الصحراء، فحيا جلالة هذا الإله قائلاً: «أهلاً بحاتحور.... فأجابته هذه الآلهة: «وحياتك لقد كنت جبارة مع الناس وهذا يسعد قلبي».

<sup>(</sup>۱) هذه القصة وردت في كتاب دهلاك البشر؛ وهو كتاب يتعلق بأمور سحرية ورد مكتوباً على كثير من مقابر العلوك من عصر الدولة الحديثة كما ذكرت هذه القصة في حكم مري كارع قارن Erman, Litt, S. 119.

ولكن رع خشي أن تبيد حاتحور في اليوم التالي البشر ولذلك قال: ونادوا لي على التو رسلاً مسرعين يجرون مثل الظلّ، وفي الحال أحضروا له رسلاً من هذا النوع، وقال لهم جلالة هذا الإله: وأسرعوا إلى اليفتئين وأحضروا لي كثيراً بحداً من والديدى، (ويبدو أنها مادة تصبغ إلى اللون الأحمر) وأعطوا هذا الديدى إلى الإله وذي الضغيرة في هليوبوليس، وقام هذا الإله بطحنها على حين قامت خادماته يتحضير الجعة والبيرة، من الشعير، وخلطوا بعد ذلك الديدى مع البعة فأصبح سائلاً يشبه وم البشر، فملثوا ٥٠٠٠ إبريق من هذا الجعة، وحضر جلالة الملك رع مع الآلهة ليروا هذه الجعة، وعندما أصبح الصباح الذي ستقتل فيه هذه الآلهة الناس قال: وسأحمي الناس منها. . فاحملوا هذا إلى المكان ألحقول وارتفعت عنها بمقدار أربعة أمتار، وفي الصباح خرجت الآلهة ووجدت المكان مغموراً ورأت وجهه معكوساً على السائل بشكل جميل فشويت منه المكان مغموراً ورأت وجهه معكوساً على السائل بشكل جميل فشويت منه واستطابت طعمه وقفلت راجعة وهي ثملة فلم تتعرف الناس،

وإذا كان الإله العجوز قد حفظ بني الإنسان من الهلاك إلا أنه لم يرغب في البقاء سيداً على هذه المخلوقات الناكرة للمعروف ولقد قال متململا دوبحياتي لقد تعب قلبي من وجودي معهم وهنا تدخل نون العجوز في الأمر ونادى على ابنته (نوت) التي على شكل بقرة وجلس رع على ظهرها فرفعته إلى السماكين وتكونت بذلك السماء، ولكن عندما ألقت نوت بنظرها إلى أسفل دارتعشت من شاهق الارتفاع فنادى رع الإله (شوا وقال له: (ابني (شوا ضع نفسك تحت ابنتي (نوت) وخذها فوق رأسك) فنفذ (شوا ما أمر به وسند منذ ذلك الحين بقرة السماء التي تلمع النجوم على بطنها وتتحرك الشمس فوقها في قاربها هنا وهناك.

ويحدثنا كتاب التعاويذ نفسه (الذي نقلنا عنه هذه الأسطورة) عن الفمر ونشأته فيقول بطريقته التي عرفناها فيما سبق: «عندما كان رع يسكن السماء قال مرة: نادوا لي تحوت، فأحضروه إليه في الحال، فتحدث جلالة هذا الإله إلى حيوية واكتح

> تخشی تآمرین حور، الإله ة مع

> > کتوباً مري

تحوت قائلاً: وفلتكن أنت في السماء في مكاني إبان تلك الفترة التي أفحوه في الدنيا السفلي. . . فأنت في مكاني هذا كنائب عني، ولسوف يدعوك الناس منازع ويصاغ حديث رع هذا في أسلوب يعتمد على اللعب بالألفاظ فينشأ م ذلك أشياء مختلفة فهو يقول: ووسوف أجعلك تحتضن (ionh) السماء فينشأ م وباشعنك فينشأ عن ذلك القمر (ioh)، ثم في مناسبة أخوى خاصة بعماللا وباشعنك فينشأ عن ذلك القمر (hob) إليك من يفوقك عظمة، فنشأ وايس، المتون طائر تحوت،

SK

ien

مكا

ناه

البعيا

شث

ولما

الشه واعة

لكي

ائع

العم

كبير

تمزو

تكوا شكا

(1)

(1)

(4)

وانتشرت في كثير من الأساطير المصرية طريقة اللعب بالألفاظ وهي الني ادت إلى نشأة أشياء كثيرة، ويمكن لنا أن ننسب هذه الظاهرة إلى اهتمام المصريين وتعلقهم بتحميل اللفظ الواحد معاني كثيرة يحوي كل معنى شيئاً من كنه هذا الإسم، فمثلاً «إله الشمس» كإسم أعطى صاحبه صفتين «الذي خلق نفسه» و «الذي أنشأ اسمه»(١).

والتاريخ الذي نسرده هنا يتعلق بأسطورة اعين الشمس، وعين الشمس هذه كما شرحنا ذلك فيما سبق كانت هي النجم نفسه، ورأى فيها الناس أيضاً ذلك الكائن المخيف الذي أوقف نفسه على خدمة رع، وأحياناً كانت عندهم كواحدة من الآلهات العظمى.

ولقد لاحظنا وسوف نلاحظ ذلك أيضاً على الصفحات التالية أن هذه العين كانت تعتبر مستبدة، وهناك قصة وصلت إلينا ولكن للأسف لم نفهم منها إلا نصفها "تتحدث عن هذه الصفة: وحدث ذات يوم أن أرسل رع عينه في مهمة (لا بد وأن كانت مكافحة بعض أعدائه) ولكنها لم ترجع فأرسل درع، لإحضارها

<sup>.</sup> Toto. ed. Naville 17.6 (1)

<sup>(</sup>٢) تارن .168 if. السحر في العصور Budge, Nesiamsu S. 168 if. المتأخرة، وكانوا أنفسهم لا يفهمون المصادر التي نقلوا عنها فهماً تاماً، ومن أجل ذلك راجع النص القديم في Toth. 17 وكذلك .Grapow, s Dissertation S. 30 ff.

كلاً من دشو، و اتفنت، فأغضبها ذلك كل الغضب، فبكى درع، ومن دموعه كانت البشرية - وهنا نجد لعباً بالألفاظ بين درميت، بمعنى دموع و درميت، بمعنى البشر، ثم فزاد حمق العين عندما رجهت ووجلت عيناً أخرى قد نمت في مكانها، وعندند (كما أحاول أن أفهم ذلك من النص) وضعها الإله على جبيته كثمبان - ومنذ ذلك الوقت حكمت عين الشمس العالم بأجمعه، ولا غرابة في ذلك فإن هذا الثمبان الذي حمله درع، فوق جبينه هو رمز قوّته. أما دشو، فأصبح هو الآخر منذ ذلك الحادث يسعى دأونوريس، أي الذي أحضر العدة (۱)

وهناك نصّ جميل يتحدث عن أسطورة اعتبرت فيها عين الشمس بمثابة بنت للإله؛ فأحياناً يسميها مدفوعاً بحبه العظيم لها ودرتي، وأحياناً أخرى وعيني، ولما ماتت (٢) طلبت إلى أبيها في موتها أن يسمح على الأقل لصورتها أن ترى الشمس مرّة في كل عام. هذه الأبنة كانت هي وحاتحور، أي عين الشمس واعتاد الناس حمل صورتها في معبدها بدندرة والصعود بها إلى سطح المعبد لكي ترى إله الشمس.

ومن الأسطورة التي ذكرناها، والخاصة بعين الشمس التي أرسلت في مهمة ثم أعيدت مرة أخرى، اشتقت قصة وصلت إلينا من المعابد التي ترجع إلى العصر اليوناني (٢) في مصر، ويبدو أنها كانت قد انتشرت بين الناس انتشاراً كبيراً: سكنت الآلهة «تفنت» في صورتها كلبوءة متوحشة الصحراء النوبية وكانت تمزق أعداءها إرباً والنار تشع من عينيها وتخرج من فمها، ثم أراد «رع» أن تكون بالقرب منه، فأرسل إلهين في طلبها هما أخوها «شو» الذي كان أيضاً على شكل أسد جبار و «تحوت» إله الحكمة والطلاسم ـ وتقمص هذان الإلهان صورة

، أضح» في الناس بنانر أونشا مو المه بجعالل سة بتعون سء (طغا)

> وهي الني د اهتمام شيئاً من دي خلق

> > الشمس ں ایضاً عندھم

> > > العين ها إلا مهمة سارها

> > > > مبور الله

Sethe, Sonnenauge S. 26, Junker Onurislegende S. 5 راجع (۱)

<sup>.</sup> Dekret Von Kanopus Z. 28, 55, Herodot II, 129 - 132 (Y)

<sup>(</sup>٣) اكتشفها يونكر وطبعها في Abh. Berl. AK. 1911 وراجع أيضاً yon Sonnenauge

قردين ورحلا إلى بلاد النوبة حيث تقابلا مع اللبؤة في الصحراء، وتقدم السون في منظر والله في منظر على عبد الديدة وجمالها في منظر على جدران المعبد الديدة) وبداها بحديث ودي عن الحياة وجمالها في مصر وعن المعبد المصريين تقديم أنواع صيد البر والنبيذ إليها، فرقت الآلهة لمحليد المصريين تقديم أنواع صيد البر والنبيذ إليها، فرقت الآلهة لمحليد المصريين المعلم المعربين المعلم المعربين المعلم المعربين المعربين

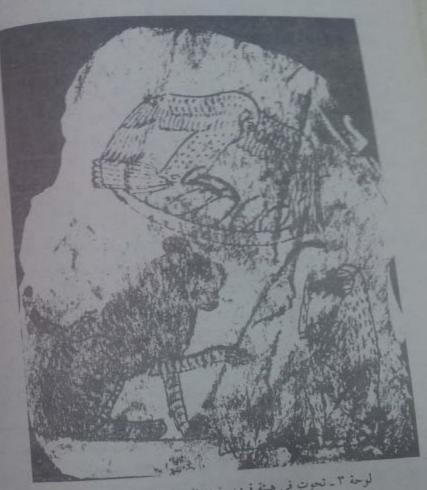

3

الا

1)

(7)

لوحة ٣ ـ تحوت في هيئة قرد، يغري تفنوت بالعودة إلى مصر (لخاف من عهد الدولة الحديثة، برلين ٢١٤٤٣)

ام المتحون، امنظر عل مصر وعن لية لسايت

ورافقتهما إلى مصر، وفي افيله، أقصى الحدود الجنوبية لمصر أطفأت نارها(١) في مياه المكان المقدس فتحوّلت من لبوءة إلى إلهة جميلة - وهلل الجميع لها واستقبلوها وأقاموا لها الحفلات ثم رحلّت شمالاً على ظهر سفينة وتوقفت في أماكن عديدة وفي كل مكان استقبلت بالتهليل والفرح، فنزلت في اومبوس، وفي الدفوة وفي الكاب، و السنا، وخصوصاً في ادندرة، التي أصبحت منذ ذلك الوقت مكانها المختار، ولا غرابة في ذلك فهي لبست إلا الإلهة احاتحور، أي الإلهة التي احتفل بها الناس تارة كه اسخمت؛ الشريرة، وتارة أخرى كه واست، الطبة.

ومما يدل على اعتزاز المصريين بهذه القصة في العصور المتأخرة أنهم جعلوها إطاراً لمجموعة شعبية من قصص الحيوان، حفظت لنا على بردية من العصر الروماني (۱) وفي هذه القصص تقطن أيضاً الإلهة دابنة رع، وتُعتبر أيضاً وترص الشمس الكبير، بلاد النوبة، وكانت نظهر على شكل الأسد في حالة غضبها، وإلا فإنها تتخذ شكل القطة وباست، أما وتحوت، وهو يظهر على شكل القرد (وهو الحيوان الذي يتفق معه راجع ص ٧١). وتسبب مهمته له حرجاً كبيراً؛ إذ أن الآلهة تهدد هذا الرسول المسكين بالموت وذلك لغضبها الشديد على أبيها الذي من أجله اضطرت إلى ترك مصر، ومن الغريب أنها احتفظت بصورتها على شكل القطة مع أنها كانت غاضبة، فأخذ وتحوت، يكرر لها خطأها أن تقتل كاثناً ضعيفاً لأن الإنسان لا يعرف ما يجيثه به القدر، وربعا تحتاج إلى معونته، وضرب لها الأمثال، ومنها قصة الأسد والغار، وحدثها بأن لكل سيئة عقابها، ثم نوّه أيضاً بمصر وطنها حيث عاشت مرّة عيشة طيبة كإلهة عبدها الناس أجمعين وحيث يسود الناس الآن الحزن والقلق، وأقلع الجميع عن الفرح والموسيقى، وعندئذ بدأت القطة في البكاء وانهمرت دموعها غزيرة المور ولكن ما فتئت أن انتابتها ثورة غضب مرّة أخرى وتحوّلت إلى لبوءة كالمطر ولكن ما فتئت أن انتابتها ثورة غضب مرّة أخرى وتحوّلت إلى لبوءة

ال تارن Jurken, Abaton S. 78 تارن (۱)

<sup>.</sup> Spiegelberg Mythus vom Sonnenauge (Y)

وبتماعد من حرارة معرفتها الدخان وأصبح ظهرها بلون الدم، وكان وجهها ليرق كالشمس وعبونها تتقد من النار . . وغمرت الصحراء بأتربة تصاعدت من خور ذلها إياها، ولكن القرد عرف كيف يزيد هذه الثورة بتملقه، فتحولت من خور الى قطة اخذ يقص عليها أساطير أخرى هدأت من نفسها وطيبت مزاجها وانتهى الأمر بها أن رضبت مرافقته إلى مصر، وما وصلت إلى هناك اتخذت الإلهة في كل موطن من مواطنها الصورة القديمة لها . فتحولت في ملينة الكاب إلى العقاب ونخبت (ص ٨٥) وفي طيبة إلى الإلهة «موت» (ص ٨٥) وفي أخيه الى الإلهة «موت» (ص ٨٥) وفي أخيه الله الله وقل حدث أن وفي أخير في مصر؛ ففي أثناء نومها دنا منها الثعبان الضخم وأبو فيس، فغدما منه القرد الذي كان يجلس عند رأسها قائماً على حراستها، وهكذا كان في ذلك تحقيق للعبرة التي قصها عليها في أسطورة الأسد والفار و هكذا كان في ذلك تحقيق للعبرة التي قصها عليها في أسطورة الأسد والفار و هكذا كان

ووصلتنا هذه الأسطورة - كما أسلفنا - عن طريق نصوص ترجع إلى العصر المتأخر، ولكن لا بد وأن تكون هذه الأسطورة منتشرة على الأقل في عصر الدولة الحديثة؛ إذ أن هناك رسماً على قطعة خزفية يرجع إلى عهد هذه الدولة وحاول الفنان أن يصور عليها القطة وقد جلس أمامها القرد يغريها على العودة إلى مصر.

وأسطورة الإله أوزيريس تفوق كل الأساطير التي تحدثنا عنها فيما سبق، إذ تغلغلت في الدين منذ العصور الأولى (١)، بل وأثرت على بعض نواحيه، ولو أن هذه الأسطورة في أصها بسيطة لا تتعدّى قصة ملك طيب قتله أخوه الشرير،

1)

<sup>(</sup>۱) وهناك دليل غريب يئبت لنا إلى أي عصر مبكر ترجع هذه الأسطورة. فعندما بدأ المصريون ينظمون انقويمهم حوالي عام ٢٤١١ ق. م سموا أيام النسى الخمسة باسماه الآلهة الخمسة الواردة في قصة أوزيريس، ولقد حدث ذلك في مدينة هليوبوليس، وفي الواقع لقد استقر هؤلاء الآلهة الخمسة في مدينة هليوبوليس في عصر مبكر جداً، وذلك لأن تاسوع هليوبوليس لم يتكون إلا من إضافة آلهة أسطورة أوزريس إلى الآلهة المحلية (راجع كتاب إدوارد ماير Chronologie ص ٩٠).

فأحضرت زوجته جثه ونبعحت في أن ترد إليه الحياة ولكن لبست كاملة، ثم عكفت على تربية ابنه في كتمان مطلق، حتى إذا ما ترعرع وصلب عوده انتصر على قاتل أبيه وجلس على عرشه. وهي كما نرى قصة جميلة فهم الشعب مغزاها الطيب. ويبدو أن هذه القصة انتشرت من موطنها الأصلي وهو شمال الدانا<sup>(1)</sup> على أفواه القصاصين إلى جميع الأرجاء المصرية وأصبحت من بين التراث الغومي للشعب المصري مثلها في ذلك مثل أساطير حرب طروادة عند الإغريق، وكذلك أثرت أسطورة أوزوريس على الديانة المصرية تأثيراً بيناً، بحيث أصبحنا لا نتصور هذه الديانة بدون قصة أوزوريس.

والآن ما هي العوامل التي أكسبت أسطورة أوزوريس كل هذه القوة؟ العامل الأول كان بلا شك هو الاعتقاد بأن الاستبداد والتعسف ليسا هما القوتان اللغان تسودان العالم، بل الحق والإخلاص. ثم العامل الثاني كان الاعتقاد بانتصار الإله المقتول على الموت. فلو أنه قد مات حقاً إلا أنه قد استرجع الحياة، ولو أنه تنازل عن حق السيادة على الأحياء إلى ابنه حوريس إلا أنه أصبح ميداً على الموتى، أولئك الذين كانوا مثله يستحقون التمتع بحياة ثانية. ومن الواضح أن هذه كلها كانت أفكاراً يتمسك بها الشعب المصري منذ أول عصوره، ولكن هذه القصة كانت بمثابة المثل الواضح الذي تبلورت فيه هذه الأفكار وأصبحت لهم بمثابة الحقيقة الواقعة وأخذ كل مصري ينسج لنفسه حياة على منوال أوزوريس وإيزيس.

ولقد حدث أن اختلطت بعض الأشياء بقصة أوزوريس في عصور مبكرة لا تمتّ بصلة ما لها. فمن البديهي مثلاً أنه إذا كان الاسم الذي أطلقته القصة على ان وجهها برق ولت من ضمرر ببت مزاجها، به هناك مخ لت في ملين ده حدث ان البو فيس

> إلى العصر في عصر لذه الدولة لى العودة

3

ما سبق، نيه، ولو الشرير،

ندما بدأ بأسماء ، وفي وذلك

لمحلية

<sup>(</sup>١) ومما يرجح نشأتها في الدلتا أسماء الأماكن الواردة فيها، كما أن إيزيس كانت قد أخفت رضيعها في مستنقعات الدلتا، وكذلك مدينة اددو، مسقط رأس عبادة أوزوريس هي إحدى مدن الدلتا، بل مقاطعة عنجدتي هي إحدى مقاطعاتها.

عن تفاصيل هذه الأسطورة في صيغتها التي سادت في منف، انظر الفصل السادس (صفحة ١٠٧).

الأع النوير لأوزوريس هو دست، وعلى الابن المظفر له هو حوريس، ويرجع إلى الإلهبن القديمين دست، سيد أومبوس و دحوريس، سيد بعيلن وخاصة لأن كليهما كانا من بين الآلهة المحبة للقتال. وما دام الا بعيلن فيجب أن يدمجا في القصة. وكذلك كان الحال مع «العين» التي قدمها حوريس الى أبيه فهي في الأصل دعين حوريس، أي القعر الذي اعتقد الناس بوما ما أل عين إله السماء حوريس. وهكذا لقد حدث لقصة أوزوريس ما يحدث عادة لكر أسطورة شعبية كلما انتشرت بين الناس واستتب بها الأمر كلما استوعبت فيها الكثير من المعتقدات التي تفيض بها قلوب الشعب، ولو أنها لا تعت بعل لقصتنا هذه.

-

أوز

بوتو

ونف و د

انف

في

الملة

فرفع

فهو

تحول

7 (1)

7 (7) 7 (7) 0

3 (1)

8 (0)

34 (1)

2 i (Y) 60 (A)

6 (1.)

3.9

11

ولو قدر لقصة أوزوريس أن تحيا بين الشعب مدة طوية دون مؤثران الانخذت شكلاً مغايراً لما عرفناه عنها، ولكن هذه القصة اعتبرت من صلب الديانة الرسمية للبلاد في عصر مبكر، وهكذا وقف تطورها وأصبحت منذ ذلك الوقت ثابتة الأصول ولو أن بعض تفصيلاتها تغيرت على مر آلاف السنين، وعلى المرء ألا يسأل عن القواعد التي بنيت عليها هذه القصة كأسطورة؛ كما أننا سوف لا نتساءل نحن هل كان هناك حقيقة ملك بشري يحمل هذا الإسم، أو إلى أي حد تتعلق هذه الأسطورة بمظاهر الطبيعة: أي بجفاف الحقول ثم بديب الحياة فيها بعد الفيضان مرة كل عام.

ولقد تحدثنا في ص ٧٢ عن الصور المختلفة الخاصة بأوزوريس بعد أن اصبح إلهاً؛ فتارة صوروه كماء الفيضان، وتارة اعتبروه هو الأرض ثم عبدوه كإله للموتى. ولا نود هنا أن نتحدث عن هذه الصور، بل سنقصر الحديث على قصته كما وصلت إلينا من عصور مختلفة.

ولقد وردت في أقدم المتون الدينية بعض التلميحات لهذه القصة لا تتفق مع ما عرفناه عنها؛ فمثلاً نجد أوزوريس ابناً للإله «كب» والإلهة «نوت»، وأن أخوه «ست؛ الشرير كان يتعقبه، وشاركه في هذه المؤامرة (١) أخ آخر هو

<sup>.</sup> Pyr. 163, 173, 175 راجع (۱)

وتحوت، وتمكن است، من أن يهزم(١) أخيه وقتله(١) ثم رمى به في النيل التحوي فسيحت جنته في الماء وكان لونها أخضر وأسود، ومن هنا أثت تسمية البحار فبحث البخار الكبير، وتنارة أخرى فبالأسود الكبير، (")، وعندما اختفى اوزوريس حزنت الآلهة بأجمعها وبكت إيزيس وصرخت نفتيس. أما إلهة مدينة اوروديات بوتو - وهي موطن أوزوريس الأصلي «فقد أخذت تضرب لحومها وأذرعتها ونفت شعورها، والإلهان الوحيدان اللذان لم يبكيا هما است، و المحوت (1). أما الجثة فقد بليت، ولكن انوت، أم أوزوريس الحنت عليها و الله الجسم ثم وضعت الرأس و العادت القلب إلى الجسم ثم وضعت الرأس في مكانه (°). أما إيزيس ونفتيس فقد بحثا في كل مكان حتى عثرا على الجثة العلقاة في الماء، فأمسكت إيزيس بها وأخرجتها(١) وأسرعت الآلهة لمساعدتها، فرفع رع رأسه (٧) وأمروه بأن يستيقظ فاستيقظ أوزوريس واستقبل حياة جديدة، فهر «الذي هجر النوم وكره التعب» (^) وهكذا لم يتعفن جسد أوزوريس ولم

أما عن حوريس وكيف وضعت بذرته، فقد تصوّرها الناس كما يأتي: تحوّلت إيزيس إلى طائر حط فوق جثة زوجها وحملت منه(١٠٠)، ثم وضعت يس، فلل alis Joh يوماً ما إن عادة لكم عبت نبع ت بعلا

> مؤثران ن صل سند ذلك لسنين، كما أننا أو إلى

> > فيلوه

بلبيب

<sup>.</sup> Рут. 1007 (1)

<sup>.</sup> Pyr. 1477 (Y)

<sup>.</sup> Pyr. 628 ff., 1630 (°)

<sup>-</sup>Pyr. 163 (1)

Pyr. 318, 825, 828 (٥). وفي الواقع أن ضم أجزاء الجسم بعضها إلى بعض، وكذلك ﴿ إِزَالَةَ الْتُرَابِ ۗ عَنَ الْغُم بُواسِطَةَ الْإِلَهُ جَبِّ إِنَّمَا يَنْتُمِي إِلَى صِيغَةَ أُخرى ورد فيها أن الجثة تبلى في الأرض.

<sup>.</sup> Pyr. 1630, 584 (1)

<sup>.</sup> Pyr. 1500, 72 i (Y)

<sup>.</sup>Pyr. 1500 (4) . Pyr. 72 i, 260 (A)

Руг. 632,1636 (11) وقارن الرسوم المنقوشة فوق جدران معبدي أبيدوس ودندرة .Mar . Dend. IV 88.9

حوريس وتعاونت مع نفتيس على تربيته، وترعوع حوريس الطفل «الذي بقر اصبه في فده» (۱)، وتقاتل مع قاتل أبيه الذي انتزع منه عينه - وهنا تلميع الر النمر كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق - كما انتزع حوريس منه خصيته (۲) بعد أن انتصر حوريس فإنه استرجع عينه من ست (۱) والصقها بابيه أو دوريس وتحمل وتحمل الذي يرى بها (۱)، وهمله التضحية كنتيجة للحب البنوي جعلن اوزوريس يحيى ويقوى (۱) حتى أوقع الرعب في قلوب أعداته (۱). وهنالا رأي أخر بقول بأن الإبن أعظى الأب ليأكل أيضاً (۱). وعندما دعى كب الآلهة اللاجتماع في قصر الأمراء بهليوبوليس للمحاكمة لم يقرّ ست بالحقيقة (۱) ولقد شهدت إلهنا الحق المحاكمة كما دعي شو كشاهد. «وقرّرت إلهنا الحق أن عوش شهدت إلهنا الحق الأورويس فقد جعل ست ينحني تحت أوزوريس (۱) عوش بذلك إلى الأبد (۱۱)، واستولى أوزوريس على كل تيجانه وأجلسه كب على عرشه (۱۱)، وهكذا حكم كإله ليس له أعداء (۱۱) «وانتهى الحزن وعاد الضحك (۱) عرشه (۱۱)»

الثر

الذيم

الأيد

الأس

اف و

عهد

بأصاب

حوري

(1)

7 (7)

Pyr. 663 (1)

<sup>.</sup>Pyr. 1463 (Y)

<sup>.</sup>Pyr. 1242 (T)

<sup>.</sup>Pyr. 609 / 643 (1)

<sup>.</sup>Pyr. 578 (o)

<sup>.</sup>Pyr. 614 (1)

<sup>.</sup>Pyr. 192 (V)

<sup>.</sup>Pyr. 957, 958 (A)

<sup>.</sup>Pyr. 317 (4)

<sup>.</sup>Pyr. 650 (1.)

<sup>.</sup>Pyr. 1,99 (11)

<sup>.</sup> Pyr. 845,649 (11)

<sup>.</sup>Pyr. 25,765,1607 (\Y)

<sup>.</sup>Pyr. 1989, 1009 (11)

بقي علينا أن نتعرض لقصتين فقط من تلك المجموعة الهائلة من القصص التي حيكت حول أسطورة أوزيريس. وتتحدث إحدى هذه القصض عن أن إيزيس قطعت أيدي حوريس وقذفت بها في الماه (١)، وعندما أرادوا استعادة هذه الأبدي دعوا سوبك وهو الإله على شكل التمساح ولكنه لم يتمكن في بادى الأمر العثور عليها واضطر أخيراً أن يستعين بشبكة الصيد ليلتقطها. وكانت هذه الشبكة تعتبر كنز سري محفوظ في معبد هيراكونبوليس.



٤٣ ـ أبناء حورس على زهرة في بحيرة، يجلس على حافتها أوزيريس (Totenb. ed. Nav. I, 136).

وأهم من هذه قصة أولاد حوريس الأربعة وهم: أمستي وحابي ودواموت. اف وكبح سنو. أف. ويقولون إن حوريس قد أنجبهم من أمه نفسها أن ولقد عهد إليهم أنوبيس بالقيام بدفن أوزوريس فغسلوا أوزوريس ثم بكوه وفتحوا فمه بأصابعهم النحاسية ليتمكن من أن يأكل ويتحدّث ثانية أن، ولقد كان أولاد حوريس هؤلاء حقلاً واسعاً ترتع فيه تخيلات الشعب المصري فاعتقدوا أنهم

المعين الر العين الر اوزوديس خاك راي خاك راي الآلهة الالهة العوش العيممله

(11)(

<sup>(</sup>۱) Totb. 113 nach Sethe A. Z. 58, 57 folg. (۱) وهذه هي نفس القصة التي يرجع إليها بلوتارك (Plutarch, de Is. cap. 20).

<sup>·</sup> Totb. ed. Nav. 112 nach Tb. (A. Z. 58,4) (1)

<sup>.</sup> Рут. 1983, Totb. 17.37 (\*)

كنجوم يمكن العثور عليهم في السماء (1)، وكما سترى فيما بعد في الفمل كنجوم يمكن العنور عليه بالم الم المعنور عليه المعنور المعنور المعنور الأحشاء في رعايتم. ويبدو واضحاً من يعض الرسوم التراسخير المناطير أخرى قد نشأوا في زهرة لوتس ثم تفتيز تصوّرهم أنهم اعتبروا في أساطير أخرى قد نشأوا في زهرة لوتس ثم تفتيز

وتعتبر النماذج التي وصلتنا من العصر المتأخر عن حياة أوزوريس ونصيه ويعبر المحالي المحالي المحالي المعالي المعالي المحالي المحالين ال منها انوى واصلح من الله السماء نوت أربعة أطفال: ولدين هما أوزوريس النجب إله الأرض (كب، وإلهة السماء نوت أربعة أطفال: ولدين هما أوزوريس وست، وحكم أوزوريس العالم كملك وعلم الناس كل طب مفيد «وورّثه كلّ تأعطاه ملك القطرين (٢) . . . وأسند إليه قيادة البلاد لسعادته وسلمه هذه الأرض ني يده: ماءها وهواءها ونباتها وقطعانها وكل ما يطير وكل ما يسبح في الفضاء وديدانها ورحوشها، كل ذلك أعطى لابن نوت وسعدت مصر بذلك. وكان أوزوريس ملكاً عظيماً ، ، وسطع على عرش أبيه كالشمس عندما تشرق في السعاء فترسل بأشعتها لكل من يعيش في الظلام، وكان عادلًا اثبت من أقدام الحقيقة ني مصر، وحيثما تكون الحرب يظفر بإنهائها لأنه كملك يلقب بـ «الذي يسوى المعارك الدامية (٢٦)، ثم بجانب ذلك كان بطلاً من أبطال الحروب (واسع الشهرة إذا ما أوقع بأعدائه، قوي الشكيمة إذا ما أردى عدوه قتيلًا. وكان أعداؤ، يرتجفون أمامه، وعمل على توسيع رقعة بلاده، وكذلك كان مبرزاً في سيادته على الآلهة اكمرشد لكل إله بأوامر صائبة مدحته التاسوعة الكبرى (من الآلهة) وأحبته التاسوعة الصغرى، ولم يتحدث هذا النصّ عن السبب الذي أوغر صدر است؛ منه. وربما اعتبر السبب منطقياً لا يحتاج إلى تنويه، فما دام هناك في

<sup>.</sup>L. D. III 170 - 17 i, Totb. 17,42 (1)

<sup>(</sup>٢) ولقد اعتمد في كل ما نقوله في هذا الموضوع على أنشودة أوزوريس المنقوشة على لوحة رقم ٢٠ المحفوظة في المكتبة الوطنية، راجع 28 - Legrain 21 - 28. .Lovre C 2 (m. R) راجع (٣)

أسرة ملكة أخوان أحدهما يملك فليس من شك في أن يصبح الثاني عدواً له. وكلّ ما نعرفه أن فأوزوريس، حجب وست، ويبدو أن ست لم يستطع أن ينال أتناه بسوء لفترة طويلة، ولا غرابة في ذلك فإيزيس كانت تحديه وفهي حاميته التي تدفع أعداه، عنه وكانت ذكية؛ لسانها سليط وبديهتها حاضرة، وكانت أوامرها محكمة، ولذلك تحايل ست على قتل أخيه ونجع في ذلك، وإذا صدقنا ما قاله وبلو تارك، فقد استدرج أخاه ودعاه ليضطجع في صندوق على حيل المعزاج ثم يقفل الصندوق ويقذفه في البحر.



٤٤ - إيزيس تحمي أوزيريس بجناحيها (برلين ١٣٧٨)

وهكذا بقيت إيزيس وحيدة مسكينة لم تعرف حتى ابن المكان الذي استقرت فيه جنة زوجها اوبحثت عنه دون ملل، وجابت الأرض كلها والهموم تملأ صدرها ولم تدع للقنوط سبيلاً آلى قلبها إلى أن عثرت عليه. ثم جلست مع اختها نفتيس بجانب الجنة وأخذتا تولولان بالنشيد الآتي الذي أصبح فيما بعد أنموذجاً لكل الأناشيد الجنائزية، وهو: الرجع إلى منزلك! ارجع إلى منزلك! أيها الأله اأون، عُذ إلى منزلك، أنت الذي لا أعداء لك. أيها الشاب الجميل،

مد في الفعل ر الوسوم التي س ثم تغتمر

ريس ونعيه القديمة . لقد ما أوزوريس والثانية من اوورته ک هذه الأرض في الفضاء لك. وكان في السماء لحقيقة ني ي يسوي مع الشهرة ن أعداؤه ب سیادته ن الآلهة) غر صدر مناك في

شة على

Pap. 3008 des Berl. Mus. راجع (۱)

ارجع إلى منزلك، لتراني، فإني اختك التي تحبها. ويجب آلا أفقدك الها الطفل الجميل عُدّ إلى منزلك. . . . إني لا أراك آلان ومع ذلك فقليني يفيض حبا لك، وعبناي تتلهفان عليك . . . عُدْ إلى تلك التي تحبك . التي تحبك يا وأون نفرة المهرود أو المنعم عد إلى أختك، عد إلى ذوجتك . إلى ذوجتك أن الذي جمد (وقف) قلبك . عُدْ إلى ذوجتك فإني أختك من أم واحدة فجيب الا تبعد عني فالآلهة وبنو البشر بتوجهون إليك باكين إياك . أناديك وأبكيك حتى يسمع صوتي في السماء ولكنك أنت لا تسمع صوتي. وبينما أنا أختك التي يسمع صوتي وبينما أنا أختك التي الحينة على الأرض ولم تحبّ غيرها يا أخي، يا أخيه .

وهكذا ندبته وعطف عليها أسعى الآلهة مكاناً؛ إذ أرسل إليها رع ابنه الرابع أنوبيس فنزل إليها من السماء (١) لكي يدفن أوزوريس، فجمع أشلاء الإله التي لم يبق منها غير العظام (كما ورد في بعض النصوص المتأخرة) أو التي مزقها دسته ثم طواها في لفائف وأتم كل المراسيم التي أصبحت فيما بعد نموذجاً يحتذي به المصريون. أما إيزيس فروحت بأجنحتها فهب الهواء ودبت الحياة في جسم الإله الميت (١) وحرّك ذراعه ثم انقلب على جانبه ورفع رأسه، ولما كان من الصعب عليه أن يحيا فوق الأرض حياته الأولى، لذلك أصبح لزاماً عليه أن يحيا حياة ثانية. وبذلك صار مَلِكاً للموتى بعد أن كان ملكاً للأحياء. ولكن النصر كان حليفه أيضاً فوق الأرض ( إذ ترك لها وريثه الذي أنجبه من ايزيس.

فعندما حملت إيزيس هربت من مطاردة (ست؛ لها إلى أحراش الدلتا، وهناك وفي هذا المكان الموحش حيث ظهرت فيما بعد مدينة Chemmis وضعت ولداً هو حوريس الذي درضع في هذه الوحدة ولا يدري إنسان أين

114

مكانه ا العي أحر رضيع اتحر

المجت الشجا الشجا المحكم وأيضاً الشكو

حوريد وبقي بهليوب المحك

دافع وضع الإنسا

الموتي

<sup>(</sup>۱) راجع Mitt. aus den Oriental - Samml. IX, II, 17 ويعتبر أيضاً أنوبيس ابن أوزوريس من زوجته نفتيس.

<sup>.</sup> Mar. Dend. IV 63 ff., 88 ff. (Y)

مكانه؛ ولقد عطفت عليها الإلهة «بوطو؛ حامية الدلتا وكم هددت الأخطار هذا العبي حوريس ولكن كان باستمرار ينجو منها بيقظة وعناية أمه «ايزيس؛ ولم يكن أحب إلى المصري من تلك الصورة التي تمثل الإلهة الأم وعلى حجرها رضيعها. وهكذا ترعوع حوريس في الخفاء حتى «إذا ما اشتة ساعده قام يقاتل رضيه ولقد كان قتالاً رهيباً فقد فيه حوريس عينه وتشوه فيه وست، ولكن منحوت؛ خلصهما من بعضهما البعض وطبيهما.



٤٥ - إيزيس مع حوريس مختفيان في أحد الأحراش

وعندما انتصر حوريس قادته أمه اليزيس إلى قاعة كبا فحياه الآلهة المجتمعون هناك فرحين قائلين: وأهلاً بك حوريس يا ابن أوزوريس. أيها الشجاع. مخلص حقه ابن إيزيس ووريث أوزوريس! ولكن ست رفع أمره إلى المحكمة طاعناً بشدة (كما ورد ذلك في الوثيقة اليونانية) في صحة ميلاده، وأيضاً في أحقيته في الوراثة. فعقد الآلهة الكبار جلسة وفي قاعة كب؛ وفحصوا الشكوى، إلا أنهم أداروا ظهورهم للباطل. إذ أنهم وجدوا أن الحق بجانب حوريس فأعطوه ما كان الأبيه الفخرج منوجاً تبعاً الأمر كب وأصبح حاكماً للقطرين وبقي التاج فوق جبينه، ولقد كانت هذه القضايا تنظر باستمر في القاعة الكبرى بهليوبوليس؛ فمثلاً تؤكد المصادر المصرية أن أوزوريس قد تقدم أمام هذه المحكمة للدفاع عن تهم وجهها إليه است؛ وأعداؤه الآخرون، إلا أن تحوت دافع عنه وأظهر براءته، فحكمت الآلهة على ست وأعلنت نصر أوزوريس الذي وضع قدمه فوقه ثم ارتفع أوزوريس إلى السماء حيث حكم هناك وإذا اعتقد الإنسان أن العالم الثاني كان تحت الأرض فيكون مكانه في الأعماق حيث حكم الموتى الذي يأتي إليه الجميع مهن كانت تدبّ فيهم الحياة فهو الوريث الموتى الذلك الذي يأتي إليه الجميع مهن كانت تدبّ فيهم الحياة فهو الوريث

119

ايوا د حراً الت الت

> ابنه الإله التي بعد دبت

> > زاماً باء.

ch

ن

المحبوب للإله كب ملك مصر العليا والسفلى «أون يَفر»(١) المرحوم(٢) أول أولنك الذين سكنوا الغرب أي «الموتى» بينما كان ابنه حوريس، أوّل الا فهر الذين حكموا الأرض. وبه يبدأ عصر الدنيا المحالية. ولا غرابة فكل ملوك معرابوا موى خلفائه الذين جلسوا على عرشه.

وليس من شك في أن القارى، سوف بلاحظ من هذه الكلمة القصيرة إلى أي حد اختلفت قصة أوزيريس عن القصص الأخرى ولماذا كانت أحبها إلى قلوب المصريين الذين ارتاحوا إلى ما فيها من مشاعر بشرية وإلى نزوع أوزيريس إلى الحق وإلى ولاء إيزيس لزوجها وحبها لابنها ثم إلى تقوى حوريس الطفل.

والفصل الأخير من هذه الأسطورة والتي يتعلق بالكفاح بين حوريس وست قد وصفته لنا قصة كتبت في العهد المتأخر من عصر الدولة الحديثة (٢) غير أن هذه الفصة لا تتحدث عن الكفاح الأصلي الذي أصيب فيه كل منهما بجروح، وإنما تعرض الأمر على نحو ما ورد في الرواية القديمة \_ كأنه نزاع قانوني، أو قل إنه قضية أقامها أحدهما ضد الآخر بكل ما يتبع ذلك من إجراءات قانونية، وبمعنى آخر قد كان هذا إجراء بعيد عن القوة والخشونة يفهمه المصري الذي قطع شوطاً بعيداً في التحضر والتمدن. وفي الحق يبدو كل شيء في هذه القضية وقد طبع بطابع الإنسانية المتحضرة، كما تبدو الآلهة كأنها بشر (٤) \_ وفيها صور لنا حوريس كابن فقد أباه، ولولا ما اتصفت به أمه من مكر ودهاء لتعقدت الأمور أمامه وأصابه مكروه. أما فست، فصور كرجل حقير متعسف يخافه

一点人

انظر ا أما داة آختر!

آختی، مثل الہ

و والواقع بعد وفا

و منصب

19 (1)

 <sup>(</sup>۱) هذا الإسم هو اسم أوزيريس كملك لعالم الموتى، ثم بعد ذلك أصبح يطلق على
الأفراد، ولقد شاءت الصدفة أن يبقى هذا الإسم لأحد القديسين (سان أتوفريو).

<sup>-</sup>Siut, I, 234 (Y)

<sup>(</sup>٣) حفظتها بردبة بيني (قصة حوريس وست) وقد علق عليها ونشرها جاردنر. وسنرى فيما بعد أن هذه القصة لم تنشأ في وقت متأخر وهو ما يمكن أن تدل عليه نغمتها.

 <sup>(</sup>۱) نمثلاً بملك است؛ حديقة يقوم على خدمتها بستاني ويزورها است؛ كل يوم وذلك علاوة على بيت.

ويغثاه كل الآلهة إلا ارع حوراختى، اسيد الجميع، الذي رأس جلسات المحكمة، فقد كان يميل إلى انتصار است، واعتبره كساعده الأيعن في سفينة الشمس يقتل الأعداء أثناء رحلتها.



وتكونت المحكمة من كلا التاسوعين، أي من أكثر الآلهة جلالاً واحتراماً (انظر ص ١٣٧) وكان يقود مناقشتها فشو أونوريس، ودؤن محاضرها فتحوت، أما فاتوم، إله هليوبوليس - وهو الذي يأتي ذكره أحياناً بجانب فرع. حور آختي، - فنعتبره كدرجة عليا تقف على الحياد أثناء نظر القضية، ومثله في ذلك مثل الملك بالنسبة إلى الوزير.

ولقد استمر انعقاد المحكمة ثمانين عاماً دون أن تستطيع إصدار الحكم، والواقع أن المسألة كانت دقيقة، فهي تتعلق بمعرفة ما إذا كان حوريس الذي ولد بعد وفاة أبيه هو حقيقة ابن له(١).

وعندما اقتنع شو أنوريس، ابن رع، بأحقية حوريس نادى آمراً بأن يُعطي له منصب أبيه، وعندئذ أعلن تحوت أن ذلك «صحيح مليون مرة»، ثم صاحت دع (۱) فهو ك الاحياء ولا معم

> سيرة إلى بيها إلى وزيويس طفل.

> > غیر آن مووح، یه، او نونیة، الذي

> > > صور مدت خافه

غضية

على

las

ك

Plutarch, de Iside Kap. 19 (1)

ايزيس عالياً من القرح ونادت الربح الشمالي قائلة: «اذهب إلى الغرب، ولي نفس «اون ـ نفر» (أي أوزوريس) بهذا الخبر»، ولكن دع كوئيس كان له أتخر، فلاذ بالصحت وكان الغضب يتملكه من التاسوع، بيد أن ست صلى الناسوع، الله عدوريس وسيريه حينئذ ماذا يستطيع أن يفعله، وفي العق النه قد أطبق عليه بيده، ولكن تحوت قال: إنه ليس في الإمكان إعطاء من أوزوريس لأخيه ما دام يوجد ابن له من صليه، فغضب «رع حور أخر، غضباً شديداً لأنه كان يرغب في إعطاء المنصب لست.

ولقد صاح أنوريس: ماذا نحن فاعلون؟ وعندئذ اقترح أتوم إحضار كنو منديس لكي يكون حكماً، ولا شك أن سبب ذلك يرجع إلى أن هذا الإله الخاص بالنسل هو خير من يستطيع أن يعرف ما إذا كانت صحة نسب حوريس تستند إلى أساس صحيح، ولكن كبش (تيس) منديس لم يرد أن يتدخل في هذا الأمر، واقترح إخراج الطرفين وطودهما وكتابة خطاب إلى نيت العظيمة، أ الإله، على أن ينفذ بعد ذلك ما تشير به، فوافق الآلهة على ذلك وعهد إلى تحوت بالكتابة إلى نيت باسم أتوم.

وجلس تحوت وكتب خطاباً بأسلوب القصر ختمه بهذا السؤال: دماذا سنفعل بهذين الرجلين اللذين ظلا واقفين طوال ثمانين عاماً أمام هذه المحكمة؟١، فكان الجواب الذي وجهته نيت للآلهة واضحاً غاية الوضوح: اعهدوا بمنصب أوزوريس لابنه حوريس ولا ترتكبوا ظلماً كبيراً، وإلا فإني سأغضب وستسقط السماء على الأرض، واقترحت فوق ذلك أن يأخذ سبت بصفة تعويض عنت وعشترت الابنتان الأجنبيتان لرع.

وعندما وصل خطاب نبت قرأه تحوت أمام الآلهة فأعلن الجميع في صوت واحد: «أن هذه الآلهة على حقّ بيد أن سيد العالم غضب على حوريس وقال له: «إن جسمك ضعيف جداً ، وإن هذا المنصب لثقيل جداً عليك أيها الغلام السيء».

وعندئذ استاء أونوريس جداً وكذلك التاسوع كله في طبقتيه، وبقي رع

حود قال

43/1

ائيا يملأ مضر

ضاحاً

واقف لحريّ حقّ ا المنص كبش على -

العالم: ليس ع وعندئذ

وسطيع بتاح تا العظيم

قال التا ما تقول

, gu u

(۱) هكذ

حور آختى وحيداً، واجترأ اباباء، وهو إله ضئيل الشأن، على السخرية منه بأن قال له: (إن محرابك فارغ، فأثارت هذه الدعاية غضب الآلهة الأخرى قصاحت: داذهب، ثم تركوا المحكمة وذهبوا إلى مخيماتهم.

ولكن نفس رع كانت مليئة بالحزن، فألقى رع بنفسه على الأرض من فرط استيانه، وأمضى الإله العظيم يوماً بأكمله مستلقباً على ظهره في قاعته والحزن يملأ قلبه، والوحدة تحيط به. على أن حتحور، سيدة شجرة الجميز الجنوبية حضرت إلى والدها سيد الجميع ومكثت عنده وكشفت عن عورتها، فانفجر الإله ضاحكاً وقام واتخذ مكانه في وسط التاسوع العظيم.

وقال لحوريس ولست: «تكلما»، وعندئذ قال ست. عظيم القوّة، ابن نوت: والست أنا أقوى من في التاسوع؟ إني أقتل كل يوم عدواً لرع حور آختي، واقف في مقدمة سفينة الملايين، وهذا ما لا يستطيع إله آخر أن يفعله، وإني لحري إذن أن أخذ منصب أوزوريس، وعندئذ قالت الآلهة: وإن ست لعلى حق ولكن أوزوريس (١) وتحوت صاحاً صياحاً عالياً وهما يقولان: «أيُعطى المنصب لأخ الأم، على حين يوجد ابن من صلبه على قيد الحياة؟؟. فأجاب كش (تيس) منديس، الإله العظيم الحيّ: «أيعطى هذا المنصب لهذا الشاب، على حين أن ست أخاه الأكبر لا يزال موجوداً؟؛ فصاح التاسوع في مواجهة سيد العالم: (ما هذا الكلام الذي تقوله، إنه جدير بألا يسمع !. وقال حوريس: (إنه ليس عملاً طيباً إن تهوَّن من شأني هكذا أمام التاسوع وأن أجرد من منصب أبي، وعندئذ غضبت إيزيس من التاسوع وأقسمت وبحقّ حياة أمي نيت، وبحقّ حياة بتاح تاتنن، صاحب الريش المرتفع، سوف توضع هذه الأقوال أمام أتوم، ذلك العظيم المقيم في هليوبولس، وكذلك أمام خبري الذي يقيم في سفينته، وعندثذ قال الناسوع لها: الا تغضبي فإن الحقوق ستعطى لمن يستحقها، وسيعمل بكل ما تقولين، وعندئذ غضب ست من التاسوع لأنه قال هذه الكلمات لإيزيس،

خوب، ولي محان له ولي مساح طل نمي السئ في معطاء منعم دور. أخترا

> حضار كبر هذا الإل حوريس ل في هذا ظيمة، أم

> > ا: (ماذا ام هذه اضوح: لا فإني

> > > صوت وقال لغلام

رع

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل الألماني، وربما كان المقصود هو أنوريس ـ المعرب.

وقال له: اسآعذ صولجاني الذي يبلغ طوله ٤٥٠٠ ذراع، وسأقتل كل يوم وامرا منكم، واقسم ست لسيد الجميع بأنه لن يبق في المحكمة ما دامت المغرب بالإ فيها.

فيها. وبعد هذا القسم قرر رع حور آختى أن ينقل المحكمة إلى اللجزيرة الداخلية، وأمر ملاح الجزيرة بألا يسمح بعبور أية امرأة يمكن أن تشبه لمنجريرة وبعدئذ انتقل التاسوع إلى الجزيرة وجلست الآلهة تتناول طعامها.

ولكن إيزيس اختفت في شكل امرأة عجوز تسير وقد انحنى ظهرها وتعمل في اصبعها خاتماً من الذهب واقتربت من الملاح وقالت له: «إني أحضر إليلا ومعي إناء من الدقيق لصغير يرعى الماشية في الجزيرة منذ خمسة أيام وقد اعزال لجوع».

لم يرغب الملاح الملاح أن يعمل شيئاً لأنه تلقى أمراً بألا يسمع بعبور إن امرأة، ولكن إيزيس قالت له: «أهذا بسبب إيزيس؟ سأعطيك هذا الخبزة، ولما استمرّ الملاح في إصراره على الرفض أعطته خاتمها الذهبي، فنقلها بالرغم من قرار الحظر.

وعندما مرّت إيزيس تحت أشجار الجزيرة لمحت التاسوع يتناول طعامه مع سبد الجميع في قاعته، وعندئذ لمحها ست من بعيد، فتلت صيغتها السحوية وتحوّلت إلى شابة جميلة ذات قسمات ومحاسن رائعة جميلة لا يوجد مثيل لها في جميع أنحاء البلاد، وعندئذ وقع الإله في حبها وترك الأكل واتجه نحوها، لأن أحداً لم يرها سواه، ثم أخفى نفسه وراء شجرة ونادى: وإني هنا أيتها الفئان الجميلة، فأجابت: ويا سيدي العظيم، لقد كنت زوجة راعي قطيع وأنجبت له ولداً، غير أن زوجي توفي وتولى ابني رعي ماشية أبيه، ولكن أجنبياً حضر وجلس في حظيرتي وقال لابني: وسأضربك وسآخذ ماشية أبيك وأطردك، هكذا قال، ولكني أود أن تكون له حامياً ومعيناً، فقال لها ست: وأتُعطي الماشية لرجل أجنبي، على حين يوجد ابن الرجل على قيد الحياة؟، وعندئذ تحوّلت إيزيس إلى طائر وطارت واستقرّت في أعلى قمة شجرة سنط وصاحت

به: والخز عليك، ف المن رع ح هذه المرأة له أيضاً بأ ويجب أن حور أخنى ذلك ا؟

وينا التاسوع و بسبب خياة ويع

أن رع حم معاً كتاباً تتركون ال تعطوا حو التاسوع أ آخنى؟ ا يصرخ وأ الأكبر ما ويلقي به أختى مر

\* الك قصد به: «الخزي لك، إن فمك نفسه قد قالها، وإن مهارتك نفسها قد حكمت عليك، فماذا تريد بعد ذلك؟ عندئذ ارتبك ست وذهب والعار والخزي يجللانه الى رع حور آختى، فقال له الأخير: «هل لديك من جديد؟» فأجابه ست: «إنها هله العراة الشويرة التي عادت من جديد لتسيء إليّ، وقصّ عليه قصته واعترف له أيضاً بأنه قال: «لا تعط الماشية (م)، لرجل أجنبي ما دام الابن لا يزال موجوداً، ويجب أن يضوب الأجنبي على وجهه بالعصا ويطرد خارجاً»، وعندئذ قال رع خور آختى: «أجل إنك أنت الذي حكمت على نفسك بنفسك، فماذا تريد بعد ذاك!

ويناء على تعليمات ست أحضر أيضاً الملاح، وكان إلها صغيراً، أمام التاسوع وعوقب وأصبح الذهب إلى هذا اليوم ملعوناً مكروهاً في مدينة هذا الإله بسبب خاتم الذهب.

وبعد ذلك غادر الآلهة الجزيرة واستقرّوا فوق جبل الشاطىء الغربي، بيد ان رع حور آختى وأتوم (وقد أشير إليهما هنا بوضوح على أنهما شخصان) كتبا معاً كتاباً إلى التاسوع قالا فيه: الماذا تجلسون هنا؟ وماذا تعملون هنا؟ إنكم تتركون الشابين يقضيان حياتهما في المحكمة. عندما يصلكم كتابي عليكم أن تعطوا حوريس الناج الأبيض وأن تنصبوه في مكان والده. فاغتاظ ست، ولكن الناسوع قال له: الماذا تغضب ألا يجب أن نفعل ما يشير به أتوم ورع حور آخنى؟ وعندئذ وضع التاج الأبيض على رأس حوريس، ابن إيزيس. فأخذ ست يصرخ وقال غاضباً: المتعطون المنصب الخي الأصغر على حين أني أنا أخوه الأكبر ما زلت موجوداً؟ القصو المنصب الخي الأصغر على حين أني أنا أخوه ويلقي به في الماء حتى يمكنني أن أقاتله بشأن السلطة العيض من على رأسه ويلقي به في الماء حتى يمكنني أن أقاتله بشأن السلطة الوقد وافق رع حور أختى من جديد على الاقتراح الإثنان إلى فرسي بحر وكان

يوم وامر يزيس بانيا

العربية العربين

ما وتعمل ضو إليك قد اعتراء

بعبور أية . ع. ولما رغم من

مامد مع السحرية شيل لها الفتاة بت له حضر حضر دك؟، دك؟، عندلدُذ

احت

الكلمة التي استخدمت هنا للماشية لها معنى مزدوجاً، فهي تعني أيضاً (وظفة)، وقد قصدت إيزيس هذا المعنى.

عليهما أن يقفزا ويغوصا في عرض البحر، والذي لا يستطيع منهما أن نحت الماء أكثر من ثلاثة شهور يخسر الرهان: ولكن أيزيس بكت وقالن است يقتل ابني، وعملت بنفسها سنارة ورمتها في الماء، ولكن السنارة أمن بخناق حوريس، فصرخ ورجا إيزيس أن تأمر سنارتها بتركه، فاستجابت إلر وعملت ما أراده، ثم ألقت بالسنارة من جديد في الماء، ولكن في هذا المسكت بست، قصاح: «ماذا فعلت لك يا أختي إيزيس؟، ورجاها أن تنال من السنارة أيضاً فهو أخوها بحق، من نفس أمها، وأن إيزيس لا يعكن المناس عليه الأجنبي (ويشير هنا ست بلا شك إلى الابن غير الشوعي المزم فأشفقت عليه إيزيس وأمرت السنارة بأن تتركه أيضاً.

ولكن حوريس غضب من أمه وخرج من الماء وهو ينظر بشراسة كالله وقطع بسلاحه رأس إيزيس وأخذه تحت ذراعه وصعد إلى الجبل، وعندا اتخذت إيزيس شكل ملكة من الصوان من غير رأس (٥). ورأى ذلك رع حور أنتر فسأل تحوت: «ما هذا الذي يأتي إلى هنا من غير رأس؟» فأجاب تعوت: الها إيزيس العظيمة، أمّ الإله، لقد فصل ابنها رأسها عن جسدها، وعندئذ صاح لا حور آختى بالتاسوع: «دعنا نذهب ونعاقبه بكل قسوة»، ثم صعدوا إلى الجل وبحثوا عن حوريس وكان قد استلقى مستخفياً تحت شجرة في بلد الواحة ونام، ولكن ست وجده وضربه وانتزع عينيه ودفنهما في الجبل فنبتتا في شكل زهرتين.

وأعلن ست لرع حور آختى أنه لم يجد حوريس، على حين أنه قد وجد، فندهبت حاتحور ووجدت حوريس نائماً في الصحراء يبكي. فاصطادت غزالة وحلبت منها لبناً وضعته في العين اليمنى وفي العين اليسرى فشفي. وعندما أبلغت حاتحور الخبر لرع حور آختى استدعى التاسوع حوريس وست أمام

المحاة

التي ا أقبل ا

إنقاذ سرده

قاربان منصب بالجير أنه م

۱۳. غاصہ نمکن

التاسو

العظيـ واعتر

بماذا أوزور

تحود

1 (1)

(1)

يتفق هذا مع أية صخرة كانت تبدو كانها «إيزيس بغير رأس». وفضلاً عن هذا ينقص هذه القصة جزء هام تعرفه من بردية 3,6 - 3.6 Sall. IV 2.6 ومن بلوتارك، فقد منح تحوت ليزيس رأساً جديدة، وهي رأس بقرة، وقد تعودت حملها بصفتها إيزيس - حاتجور.

المحكمة ووجه رع حود آختى الكلام إليهما معاً قائلاً: «اذهبا، فقد سمعنا ما كان عليكما أن تقولاً». كلا واشربا فإننا فرحون قانمون وضَعا حداً لهذه المعركة التي ما فتتم تبدأونها كل يوم، وعندئذ دعا ست حوريس إلى منزله، وعندما أقبل الليل أعد لهما فراش، ولكن ست اعتدى على الشاب اعتداء منكراً،

وهذه الفعل المنكر الذي اقترفه ست، والحيلة التي أقلحت بها إيزيس في إنقاذ ابنها من هذه الفضيحة والخزي، كلّ هذا مشروح بدقة وتفصيل لا يمكن \_ ده هنا(١).

وعندئذ اقترح ست اقتراحاً جديداً لتسوية النزاع وإنهاء المعركة، بأن يبني قاربان من الحجر يبحران بهما، فمن يبلغ منهما نهاية الرحلة بسلام يحصل على منصب أوزوريس. أما حوريس فقد صنع لنفسه قارباً من خشب الأرز وطلاه بالمجبر وألقى به مساء في الماء دون أن يلاحظ ذلك أحد، ولكن ست كان يعتقد أنه من الحجر، فذهب إلى الجبل واقتطع قمته ونحت منها قارباً طوله به من الحجر، وغذما صعدا على ظهر سفينتيهما أمام التاسوع فإن سفينة ست غاصت في الماء وتحول هو إلى فرس بحر دمر سفينة حوريس، غير أن حوريس تمكن من أن يطعن خصمه بوساطة مزراق بطريقة بلغ من عنفها أن تذخل التاسوع طالباً الرحمة والعفو عنه.

وعندئذ أبحر حوريس على سفينته حتى بلغ سايس وذهب لزيارة نبت العظيمة، أم الإله، والتمس منها المعونة لأن قضيته قد استغرقت ثمانين عاماً واعترف بصحة دعواه ألف مرة، ولكن ست لم يهتم بحكم التاسوع. ولا نعلم بماذا أجابت نبت على هذه الشكوى، وأخيراً اقترح تحوت كتابة خطاب إلى أوزوريس وذلك لكي يحكم بينهما، ووافق الجميع على ذلك،، وعندئذ كتب تحوت خطاباً لأوزوريس زينه بكل عبارات البلاغة والبيان الخليقة برسالة ملكية

منهما أن وقالت المستادة أمر المرابعة ا

سراسة كالنهر بل، وعندن ع حود أخر حوت: الها تذ صاح ن المى الجرا واحة ونام،

> ند وجده. ت غزالة وعندما

ست أمام

ن زهرتين.

ذا ينقص ح تحوت .

 <sup>(</sup>١) إذا استثنينا هذه القصة، فإن اللواط يكاد لا يظهر في مصر القديمة، فيما يبدو أن الغرض
 هو تصوير «ست» تصويراً سيئاً للغاية.

ماثلاً الإله عما ينبغي اتخاذه بشأن حوريس وست، وعندما وصل الخطار الوادوريس صرخ عالياً وكتب الرد الآتي في الحال إلى الآلهة: الماذار تخطئون الرحق ابني حوريس؟ الست أنا الذي أقويكم وأخلق القمح والشعير لكي يكون غذاه للآلهة، والماشية بعد الآلهة؟ ولم يستطع أي إله آخر أو آلهة أخوى إلى يقل ذلك؟.

وعندما وصل جواب اوزوريس هذا إلى رع والتاسوع كتب رع لاوزوريس هذا إلى رع والتاسوع كتب رع لاوزوريس على جناح السرعة: «آه ا إذا كنت لم توجد وإذا كنت لم تولد فإن القمع والنعج كانا يوجدان وينموان مع ذلك»، وقد أجاب أوزوريس على خشونة رع والنعج أختى بنفس السخرية معلناً أن كل ما يفعله رع وكل ما يبدعه التاسوع حسن بمنا اختفت الحقيقة وغرقت في العالم السفلي، فإن رع يجب عليه مع ذلك أنه إذ فيما ينعلق به على وجه خاص. ألا يوجد في البلد الذي يقيم فيه أوزوريس رمل فيما ينعلق به على وجه خاص. ألا يوجد في البلد الذي يقيم فيه أوزوريس رمل لها نظرات مرعبة لا تخاف أي إله أو آلهة. وقال: «إني ساجعلهم يخرجون ليرهبوا قلوب أولئك الذين يقترفون الشرّ، وعندئذ سيكون عليهم أن يكونوا منا معي، وفي الحق ما فائدة وجودي هنا وبقائي في الغرب، على حين نظلون جميعكم في الخارج، من منكم أقوى مني؟، ولكنهم يخطئون ويكذبون، فعندما خلق بتاح السماء ألم يقل لنجوم السماء: «سوف تستريحون في كل ليلة في خليم أن يستريحوا حيث تكون أنت، هذا ما قاله لي».

وعندما وصل خطاب أوزوريس لسيد الجميع وللتاسوع قرأه عليهم تحون فقالوا: «إن كل ما قاله صحيح جداً، فهو سيد الطعام».

وأخبراً أعلنت المحكمة أحقية حوريس، وعندئذ كلف أتوم إيزيس أن تحضر ست مقيداً بالأغلال ولامه على عدم إذعانه لقرارات المحكمة، فأذعن ست وترك لحوريس منصب أبيه، فاعتلى حوريس عرش أوزوريس وتوجوه بالتاج الأبيض وحيت إيزيس ابنها كملك طيب على البلاد.

وأخيراً تساءل بتاح فيما عسى أن يكون من أمر ست، وقد ظفر حوريس ، فأعلن رع حور آحتى بأن عليهم أن يعهدوا إليه بست لكي يضعه في بالعرش، وأن يُسمع صوته في السماء وأن يخشاه المجميع(١) وهكذا انتظم كل متزلة الإبن وأن يسماء والأرض بأكملها.

على أن هذا الشك لا يكاد يستند إلى أساس صحيح، إذ أن بعض اجزاء من هذه القصة وصلت إلينا عن طريق مصادر أخرن في صورة مماثلة تماماً، من هذه القصة وصلت إلينا عن طريق مصادر أخرن في صورة مماثلة تماماً، فمثلاً الجزء الخاص بأفراس البحر وقطع رأس إيزيس أن وكذلك قطعة أخرى من القصة أطول حفظت لنا في بردية ترجع إلى عهد أقدم بستة قرون أن وهذه القطعة تتضمن بالضبط ذلك الجزء من القصة الذي اخترنا أن نغفل ذكره بسبب ما فيه من فحش في القول، ولهذا فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتقاد بأن هذه القصص كانت تتعلق بالأساس وتتناقلها الأفواه فما عن فم، إنما تتناسب وتتفق مع حاجات المستمعين، فالطبقات الدنيا من الشعب تجد لذتها في غير ما تجد فيه الطبقات الراقية . وهكذا تشمل الأسطورة الجد والسخف والطب والخبيث، وتلك صفات ينتمي كل منها إلى الأسطورة سواء بسواء، وترينا أسطورة وتلك صفات ينتمي كل منها إلى الأسطورة سواء بسواء، وترينا أسطورة وتلك

صل المنطاب ار لماذا تخطئون ار شعیر لکی بکرد و آلهة آخری او

را يع الأوزورير القمع والنعي القمع والنعي الموردة من حور النعي والنعي و

عليهم تحوت

م إيزيس أن كمة، فأذعن يس وتوجوه

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى (6 -9,4 و Sall. IV, 9,4) ينال ست الأرض الحمراء، أي بلاد الصحراء، نصيباً له.

Plutarch de Iside Kap. 20 وكذلك راجع Sallier, IV, 26 ff. (٢)

Pap. Kahun, Taf. 3 (\*)

اوزوريس بنوع خاص في احدث صيغة لها وهي ترجع إلى العصر اليوناني كنر تقبلت الطبقات المختلفة من الشعب فصولها المختلفة. وفي الكتاب اللي خصصه لها بلوتارك (١) حذف كثيراً من التفصيلات التي رآها غير لائقة بل ناية، ومع ذلك فقد كان أحد كبار المخلصين لعبادة إيزيس، وإنه إذا كان كل شيء قر حدث حقاً كما هو مكتوب، فإنه لا يتبقى لنا - إذا اتبعنا أسلوب آشيل في الكور إلا أن نبصق ثم نطهر فمنا. والشيء الذي أعجب بلوتارك واستثار شوقه على وجه أخص في هذه الأسطورة هي الحوادث والمظاهر التي يمكن تفسيرها بأسلوب وطريقة فلسفية.

وسنرى في الفصل الثاني والعشرين مظهر أسطورة أوزوريس في ثوبها الأكثر رقباً وتهذيباً عندما نتكلم عن انتشارها في أوروبا.

ولنستعرض في إيجاز في خاتمة هذا الفصل الطويل قصة أوزوريس كما قرأها بلوتارك في الكتاب الذي زوده بالأساس الذي اعتمد عليه في تصويره لعقيدة إيزيس (٢).

لقد لعن رع نوت حتى لا تستطيع أن تلد في أي شهر من شهور السنة، ولكن هرمس ترفق بها فخلق أيام النسى، الخمسة (٢٠٠٠) التي لا تدخل ضمن أتي شهر من الشهور، وبهذا تمكنت من أن تلد في هذه الأيام أبناءها المخمسة: أوزوريس وحوريس وست وإيزيس ونفتيس.

وعند ولادة أوزوريس ارتفع صوت من معبد طيبة معلناً أن الملك العظيم

<sup>.</sup> Plutarch de Iside Kap. 20 (1)

 <sup>(</sup>٢) سنحتفظ هنا لكل من ست وتحوت بالإسمين اللذين استخدمهما بلوتارك وهما تيفون وهرمس.

<sup>(</sup>٣) من العقائد القديمة أن الآلهة الأوزيرية الخمسة ولدت في أيام النسى، الخمسة، انظر مثلاً Pyr, 1091 وفي هذا دليل ملحوظ على قدم أسطورة أوزوريس، وعندما ابتدع التقويم عام Ed. Meyer 12, 197 ق. م كانت هذه الآلهة معروفة في هليوبوليس. راجع 197, 197.

المخبر قد ولد. وعندما استولى على السلطة عني بالناس وغير الطريقة البدائية في المحباة التي كان الناس قد ألفوها من قبل حتى ذلك الوقت، وأدخل زراعة المعواكه وأعطى الناس القوائين وعلمهم كيف يعبدون الآلهة ويقلسونها، وأخل الغواكه البلاد جميعها دون حاجة إلى حرب، وكان لا يجتلب الناس إلا بالتلطف والإغراء والموسيقى .

ولم يحدث في غيبته أي شرّ، لأن إيزيس زوجته كانت يقظة ساهرة، بيد ولم يعلم عان يتقد صدره بالغيرة، دبر مؤامرة ضد أوزوريس اشترك فيها ان نيغون الذي كان يتقد صدره بالغيرة، دبر مؤامرة ضد أوزوريس اشترك فيها ان نبعو المستعون رجلاً وأخذوا في تنفيذها عقب عودة أوزوريس، فقد صنع صندوقاً اثنان وسبعون رجلاً وأخذوا في تنفيذها عقب عودة أوزوريس، فقد صنع صندوقاً اثنان وسبب رائعاً بحجم أوزوريس تماماً وعرضه في خلال مادية ووعد مداعباً بإهدائه لمن رائعاً بحجم رائعاً بعد الله الماماً، فلم يوافق الصندوق تماماً أحداً إلى أن جاء الدور على يتطبع أن يملأه تماماً، فلم يوافق الصندوق تماماً أحداً إلى أن جاء الدور على يستطيع ... وعندلذ أسرع في الحال أتباع وست، المتآمرون ووضعوا اوزوريس فنام فيه، وعندلذ أسرع في الحال أتباع وست، المتآمرون ووضعوا الفطاء وأغلقوه بالمسامير وألقوا بالصندوق في النيل، وظل عائماً حتى بلغ البحر. وعندما اختفى أوزوريس، هكذا حزنت عليه إيزيس حزناً عظيماً وأخلت نجوب البلاد بحثاً عنه ودلها بعض الأطفال على الجهة التي انساق إليها التابوت نجوب البلاد بحثاً بهرب لأنهم كانوا قد رأوا بطريق الصدقة كيف ألقى أتباع تيفون بالصندوق في البحر. ولقد علمت إيزيس فوق ذلك بأن الصندوق قد جنع إلى شاطىء فينيقبة عند مدينة جبيل (ببلوس) ونبتت شجرة نمت بسرعة واحتوته في داخلها، بيد أن ملك جبيل أعجب بضخامة هذه الشجرة واتخذ من جذعها الذي يضم الصندوق عموداً يدعم سقف قصره. وعندما بلغت الإشاعة إيزيس سافرت إلى جبيل وجلست باكية في حالة شديدة من الذلّ والمسكنة بجوار نبع. وكانت لا تكلم أحداً ولا تلاطف إلا خادمات الملكة. فكانت تصفف شعورهن وتعطرها بالطيب الجميل الساطع الخاص بها. فعندما لاحظت الملكة الطيب الذي يفوح من خادماتها

. اليوناني كيفر المكتاب اللئي . المكتاب اللئية . لا تقية بل نابية . لن كل شيء فل الكلام . لناز شوقه علم مكن تفسيرها

س في ثوبها

وزوریس کما صویره لعقبد:

شهور السنة، ل ضمن أيّ ها الخمسة؛

ملك العظيم

وهما تيفون

<sup>(</sup>۱) راجع .Plutaréh, de Is الفصل ۱۳ . وهناك مصدر آخر يوناني يتحدث عن غزوات أوزوريس.

ة، انظر مثلاً
 التقويم عام
 Ed. I

المرت بإحضار المرأة الأجنبية واتخذتها نديمة لها ومرضعة لطفلها. بيد أن ليخيم كانت تعطي الطفل إصبعها لا ثديها، وعندما جنّ الليل حرقت الأجزاء الفانية من حالت تعطي الطفل إصبعها إلى عصفورة اخذت تحلق نائحة حول العمود اللغيم بخفي جنة أزورويس. وحدث أن الملكة (١) اكتشفت أن طفلها يرقد في النار أناء الليل، فصرخت وبذلك فقد الطفل خلوده. وعندئذ كشفت الإلهة عن نفسها ونوعت العمود من تحت السقف وأخرجت الصندوق من باطن الشجرة، ولفن ونوعت الشجرة في الكتان وغطتها بالدهون، ولا تؤال تعرض حتى اليوم في معبد جيل الشجرة في الخشب إيزيس؟

بالو مالة

i L

وانطرحت إيزيس على النابوت وأخذت تبكي وتندب بحسرة على أن الإبن الأصغر للملك قد مات وأخذت الإبن الأكبر والتابوت وعادت بهما إلى مصر وهناك في عزلة، فتحت الصندوق ووضعت وجهها على وجه الميت وقبلته وهي تبكي وتنتحب، وعندثذ فاجأها الصبي فوجهت إليه إيزيس، ونفسها تفيض بالغضب، نظرة بلغ من رهبتها أن مات من الخوف.

وعندما ذهبت إيزيس إلى ولدها حوريس الذي كان يربى في بوتو، خبان الصندوق الذي فيه جثة أوزوريس، ولكن تيفون الذي كان يصطاد ليلا كشف عن مكانه فقطع جسم أوزوريس إلى أربعة عشر قطعة وبعثرها. وعندتذ أخذت إيزيس تجوب المناقع بقارب من سيقان البردى باحثة عن أشلاء الجثة، فعثرت عليها جميعاً ما عدا عضو التناسل، لم تعثر عليه لأن نوعاً خاصاً من السمك كان قد التهمه، ومن ثم فقد أصبح هذا النوع من السمك مكروها ومحرماً عند المصريين. ثم دفئت جميع أجزاء الجسم الأخرى على انفراد، كل جزء حيث وجدته، وهذا هو السبب في تعدد مقابر أوزوريس في مصر.

وبعدئذ خرج أوزوريس من العالم السفلي ليعدّ حوريس للقتال. وقد سأله عن أجمل شيء في الوجود فأجابه الصبيّ: إنه هو علاج الظلم الذي حاق

<sup>(</sup>١) وكانت تسمى عشترت، على اسم الإلهة الفينيقية التي وجدت سبيلها كذلك إلى مصر.

ر١). وعندما اتخذ حوريس أهبته للقتال كان تيفون قد مجره عدد ليس بالوالله من رفاقه ومن بينهم نويس خليلته، وهي فرسة البحر الني سنعرض بالفليل من الفصل العاشر. للكرها في الفصل عدة أبام انته.

لذكرها في ويعد قتال استمرّ عدّة أيام انتصر حوريس على تيفون، بيد أن ايزيس التي ويعد قتال استمرّ عدّة أيام انتصر حوريس مقيداً بالأغلال عفت عنه وفكت قيوده كانت تسلمت تيفون من ابنها حوريس ذلك وأطاح بالتاج من على رأسها، ولكن عرمس وأغلاله، فناع على شكل رأس البقرة.

علب وهكذا تنتهي رواية بلو تارك، ونحن إذا قارناها بالروايات الأقدم عهداً وهكذا تنتهي رواية بلو تارك، ونحن إذا قارناها بالروايات الأقدم عهداً الني أوردناها فيما سبق، فإننا سنلاحظ أن هذه الرواية الأحدث من الأسطورة البدائية تلائم من حيث الشكل ذوق القارىء البوناني. وفوق ذلك فإن من بين المفاهر المهمة التي توحي بها طبيعة أوزوريس، هو ذلك المظهر الذي يجعل من أوزوريس الشكل المثالي الأول للميت الذي تتخذ له طقوس جنازية لدفته. من أوزوريس الذي كان ينام فيه يذكر بالتابوت. وجميع حوادث جبيل (ببلوس) فالصندوق الذي كان ينام فيه يذكر بالتابوت. وجميع حوادث جبيل (ببلوس) تشير أيضاً إلى الدفن وإعداد الجثة، لأن كل ما يستخدم في هذه الظروف من نشير أيضاً إلى الدفن وإعداد الجثة، لأن كل ما يستخدم في هذه الظروف من خشب وزيت أرز يستورد من هذه الميناء. وهناك كتاب قديم للحكمة يؤكد أيضاً هذا الأمر (۱۲). «فإذا لم تعمل الرحلة إلى جبيل «ببلوس» فإن خشب الأرز لا يوجد لتحنيطها».

ومع ذلك فإنه مما يستلفت النظر أنه لم يرد ذكر الإله الذي دفن أوزوريس إلا عرضاً، فقد ظهر مرّة والحدة سم أنوبيس وهو طفل وُلد من علاقة غير شريفة بيد أن لمغمر ذاء الغانية من المعمود اللي في النار أثناء من نقسها سجرة، ولفن جيا

ملى أن الإبن ا إلى مصر. وقبلته وهي فسها نفيض

أ كشف عن لذئذ أخذت مثة، فعثرت السمك كان محرماً عند جزء حيث

وتو، خيان

. وقد سأله الذي حاق

لى مصر.

<sup>(</sup>١) علاوة على هذا امتدح حوريس الجواد، أكثر من الأسد، لأنه يمكن به مطاردة الهاربين.

<sup>.</sup>Erman, Litt, P. 135 نارن (۱)

بين أوزوريس ونفتيس. وخوفاً من تيفون ألقت به نفتيس في جهة ما، ولكل المراب حراسة الآلهة كراب حراسة المراب المراب حراسة المراب المراب حراسة المراب المراب حراسة المراب المرا

وشخصة اخرى اكبر خطراً أيضاً، وهي حوريس الطفل التي لم تذكر الا عرضاً ولم تكن تمثل إلا إلهاً صغيراً معيناً، وهو حربوقراط - كما الاغريق - أي احر . يا . خردا . وحوريس الطفل . وكان ينظر إليه على أن لينهر قد ولدنه بعد موت أوزوريس، وأنه لهذا السبب قد ظل هزيلاً .

وإنه ليمكن ذكر أحدث صبغة لأسطورة أوزوريس، فقد عادت هذه الأسطورة من جديد في الغرن الثاني عشر الميلادي، وذلك في أوروبا علم الأقل. وقد زادت مقطوعة «الناي المسحور» في نشرها وذيوعها بين الناس حمل لقد صرخ جونه في حتق وغيظ قائلاً: «أي إيزيس وأوزوريس لو أني أستطيع التخلص متكماً؟».

ولكننا نحن الذين نعرف هذه الأسطورة من مصادرها القديمة الخالصة وهي أقدم ما في العالم من أساطير، فإننا ننظر إليها نظرة مختلفة كما نستطيع أن ننهج بها في غير تحرّب.

الفصل السادس

## اللاهوت

إذا كنا قد عالجنا في الفصل السابق التطورات، والأساطير التي تعتبر في مجموعها ذات طابع إنساني قريبة إلى الفهم فإننا في هذا الفصل ستعالج أكثر نواحي الديانة المصرية غموضاً مما يتعلق بالتأويلات والتخيلات التي أخضع الكهنة لها عقائدهم. وقد آثر الكهنة اتخاذ هذه الطريقة منذ أقدم عصور التاريخ، وإن اشتهار المصريين القدماء بالحكمة العميقة حتى يومنا هذا ليعتمد - قبل كل شيء - على هذا النوع من المعرفة.

وكما هي الحال في كل مكان فإننا نرى الناس يفكرون في أغلب الأحيان فيما لا يفيد كثيراً جوهر الدين، ولكي نعطي مثلاً يقرّب إلى الأذهان ما أعنيه فإنه لا يؤثر على العقيدة المسيحية موقف كل شخص من الأقاليم الثلاثة، ولو أنه قد بحدث أحياناً كنتيجة للتعمق في هذه النقطة أن يعتنق الكافة هذه النظرية.

وقياساً على ذلك فإن بعض ما حاكه الكهنة حول آلهتهم، من أقاصيص قد بلغ الشعب وذاع في طبقاته. ولقد بقبت هذه القصص مجهولة حتى كشفت في عصرنا منقوشة فوق جدران المعابد ومدوّنة في النصوص كجزء من المقلسات المحاطة بالأسرار وإن لم تبلع دوراً مهماً في حياة أفراد الشعب. وإذا كان هؤلاء يسمون أولادهم باسم الإله «بتاح» العظيم مثلاً وإن كانوا يفزعون إلى هذا الإله في ساعات حرجهم فإنهم أهملوا شأن الإله «تاتنن» الذي اخترعه الكهنة وجعلوه جهة ما، ولكي يتد ليزيس ولا راسة الآلهة كم

ني لم تذكر الا أ - كما يسمي على أن ليزلو

عادت مله أوروبا على الناس حتى أني أستطيع

مة الخالصة نستطيع أن خالداً، ولقد احتفظ الكهنة بسر تعاليمهم الدينية إلى درجة جعلتنا نعجب مما ولقد احتفظ الكهنة بسر تعاليمهم الدينية ولم ندرك لها معنى إلا بعد إن في بعض النصوص المنقوشة فوق المعابد العصور المتأخرة؛ فمثلاً كل من يؤور قرأنا ما يقصد بها منقوشاً على معابد العصور المتأخرة؛ فمثلاً كل من يؤور المعبد الصغير في مدينة هابو لا يستطيع أن يفسر لماذا سعى منذ أول العصور المعبد الصغير في مدينة الأبدية، (۱)، ولم ندرك فحوى هذه العبارة إلا من باسم والمكان المقدس لآلهة الأبدية، (۱)، ولم ندرك فحوى هذه العبارة إلا من نص يرجع إلى العصر البوناني ظهر منه أن الكهنة كانوا قد اعتبروا هذا المكان نص يرجع إلى العصر البوناني ظهر منه أن الكهنة كانوا قد اعتبروا هذا المكان بمثابة الجبانة التي يرقد فيها أولى الآلهة المصريين.

وكان لكل معبد بطبعة الحال تعاليمه، ولو أنه قد حُفظت لنا جميع معابد مصر لنيسر لنا ترسم العقائد المصرية حسب مدارسها المختلفة، ولكن ضاعت جميع معايد الوجه البحري تقريباً وكثير من معابد الوجه القبلي، ويجدر بنا هنا أن نذكر بانه مع وجود هذا النقص الكبير فقد تمكن علماء الآثار المصرية بدابهم واجتهادهم أن يصلوا إلى نتائج فتحت أمامهم الطريق إلى الكثير معا غمض من الكبرى التي كانت ذات أثر في الديانة المصرية لسبب واحد هو أنها كانت المعابد المشيدة في المدن التي كائت عواصم للحكم في بعض العهود وتتتهي كل هذه التعاليم غالباً عند نقطة واحدة لأن هدف هؤلاء الكهنة أن يصلوا إلى نتائج دينية يكون مسلماً بها عند الجميع، ولقد حاولوا أن يعرفوا كيف تكون العالم غير قانعين بما اعتقده البسطاء من أن الأرض طفت يوماً من الأيام فوق سطح غير قانعين بما اعتقده البسطاء من أن الأرض طفت يوماً من الأيام فوق سطح بعبنها الإله قبتاح، نفسه، ومن أجل ذلك سمي هذا الإله باسم قتا. تنن، ثم أراد الكهنة بعدثذ أن يدفعوا بإله مدينتهم إلى الصدارة فلما لم تسعفهم الفرصة أراد الكهنة بعدثذ أن يدفعوا بإله مدينتهم إلى الصدارة فلما لم تسعفهم الفرصة إذ كان هناك إله آخر انتشرت تعاليمه وتغلغلت في نفوس عدد أكبر من أنصار

Sethe, Amoun, 103 (1)

إضغوا على ذلك الإله ذي العبّاد الكثيرين من صفات ومناقب إلههم المحادين ...

المحلي الحال في تعاليم المدينة المقدمة دهليوبوليس، وأول ما عنيت به هله التعاليم هو تاريخ بده الخليقة، فقالوا: وعندما تكوّن إله الشمس (أو كما محو، في هليوبوليس الإله أتوم) في المياه الأبدية ونون، قبل أن تتكون السماء والأرض وقبل أن تخلق الدودة أو العلقة، لم يجد مكاناً ما يقف فيداً. فوقف فوق تل، ثم صعد فوق حجر الدوب بن، في دهليوبوليس، (أ). وبعدتل وجد فوق تل، ثم صعد فوق الم يخلق له زملاه (رفقاء) فحمل من نقسداً). وبعد هذا نفسه وحيداً وفكر في أن يخلق له زملاه (رفقاء) فحمل من نقسداً). وبعد هذا الحمل تقل أنهما خلقا بالطريقة التي ذكرناها فيما سلف؛ فالإسمان اشتقا من المعبودين أنهما خلقا بالطريقة التي ذكرناها فيما سلف؛ فالإسمان اشتقا من كلمتين قديمتين بمعنى (البصق) الكلمة الأولى: إشش، والثانية: تف.

وأنجب شو وتفنوت الإلهين كِب إله الأرض ونوت إلهة السماء، كما أنجب هذان الأخيران أوزوريس وسوف وإيـزيس ونفتيس. ثم تكاثر أبناء الزوجين الأخيرين.

ولقد حكم هؤلاء العالم في أول الأمر قبل أن تتجمع السلطة في يد حوريس فكانوا الآلهة العظام ولأن عددهم كان قد بلغ التسعة فقد سماهم المصريون التاسوع، أو التاسوع العظيم لهليوبوليس. ولكن هذه التسمية قد سببت بعض الإضطراب لأنه بجانب هؤلاء الأبناء كان هناك أحفاد وأحفاد أحفاداً لإله أتوم الذين امتازوا بتقديس الناس إياهم واعتبروا آلهة، فاضطر الكهنة أن م واعتبروه إلَّهَا أَبِيهُ

لتنا نعجب معا ورو ها معنى إلا بعد أن مثلاً كل من غزور ، منذ أول العصور دفره العبارة إلا من عتبروا هذا العكان

ت لنا جميع معابد

ة، ولكن ضاعت

، ويجدر بنا هنا المصرية بدابهم من مما غمض من هما عمض من المعابد هو أنها كانت مهود وتنتهي كل معلوا إلى نتائج منوق سطح أيام فوق سطح النراء ثن أنصار مفهم الفرصة \_

 <sup>(</sup>١) ومن الأمثلة الواضحة عن ذلك أن الكفاح بين حوريس وست قد أصبح في الفيوم كفاحاً بين «الإلهين سبك وتحوت. Fayoum Papyrus II, 38.

<sup>.</sup> Budge, Nesi Amsu, p. 147, 156 (Y)

<sup>.</sup>Pyr, 1652 (r)

<sup>.</sup> Pyr. 1248, 1652 (1)

<sup>.</sup> Pyr. 1652, A. Z. 67,34 (e)

يؤلفوا من بينهم مجموعات منها الناسوع الصغير الذي بنكؤل من حويس ين ليزيس وتعوت ومعات والوبيس ولكي يكعلوا العدد أضافوا إليهم بيض الأمسله لآلهة غير مشهورين. ولقد حظيت فكرة كهنة هليوبوليس بنقدير كهنة بعض المعدد المبدن الكبرى الأخرى، وأرادوا أن يكونوا من آلهتهم المحلية تاسوعاً قوضعوا معبودهم الأكبر في مقدمة هذا الناسوع ثم أضافوا إليه عنداً من الآلهة كان أحياناً يذبه عن النسعة، ومثل ذلك تاسوع طبية (١) الذي جمع ما لا يقل عن خمسة عشر معبودا، وأحياناً نبيد عنداً من الآلهة يكون تاسوعاً ليس من بينهم معبود معن قدس في هليوبوليس، ومثل ذلك في مدينة أبيدوس التي تألف تأسوعها من الهين باسم خوريس وإلهين باسم أوب أوات (١). ومما يثير العجب أن المصريين منذ العصور الأولى أخذوا يتحدثون أوات (١). ومما يثير العجب أن المصريين منذ العصور الأولى أخذوا يتحدثون عن هذه المجموعة من الآلهة الذين اخترعوهم ليكونوا تاسوعاً كما لو كانوا يمثلون إلهاً واحداً، ولو أننا نميل إلى الاعتقاد بأن هذا لم يكن إلا نوعاً من أنواع معبوداً واحداً، ولو أننا نميل إلى الاعتقاد بأن هذا لم يكن إلا نوعاً من أنواع معبوداً واحداً، ولو أننا نميل إلى الاعتقاد بأن هذا لم يكن إلا نوعاً من أنواع المجانس كما هو واضح في كثير من النصوص المصرية.

ويجدر بنا هنا أن نؤكد أن تعاليم هليوبوليس هذه رغم أنه تبدو عريقة القدم قد ظهرت في عهد كانت عقيدة أوزيريس فيه قد دخلت وامتزجت بمعتقدات هذه المدينة.

وعندما جعلت تعاليم هليوبوليس الإله «أتوم» على رأس جميع الآلهة لم تستطع جارتها مدينة منف الأخذ بهذه الحقيقة، وبخاصة لما لإلهها «بتاح» من

<sup>.</sup>Sethe, Amoun, 41 (1)

<sup>.</sup>Urk. IV. 99 (Y)

<sup>.</sup>Pyr. 258 (Y)

<sup>.</sup>Pyr. 1087, 262 (1)

نهوة وتقليس بين أهلها، ولألها كانت في الوقت نقب مقرّ العلوك، وفي ذلك نهوة ويقد أول عصور الدولة القديمة وطبع كهنة مقر وثبقة أكدوا فيها أن الوقت ومنيس تفوق متزلتهما ما لأنوم وهليوبوليس من متزلة ولكن القدر تعكم ايناع منه الوثيقة التي نسميها (تعاليم منه الكهنوئية) والتي اعتبرت من أهم لوثاتي التي حفظت بين كتوز معبد منف آلاقاً من السنين، ثم أتت الأرقة لوثالك النوي فشياكا، مصر حوالي عام ٧١٠ ق. م تقدم إليه كهنة مف وطلبوا الملك النوي فشياكا، مصر حوالي عام ٧١٠ ق. م تقدم إليه كهنة مف وطلبوا من أن يعقد من الفناء ما يقي من كتاب الأجداد عذا؛ إذ كان يعتبر دليل الشوف لمحبدهم. فأمر فشياكا، أن يحقو ما يقي من هذا الكتاب على لوح من المحبر المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغريب وصل لنا هذا الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغرب وصل لنا هذا الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغرب وصل لنا هذا الكتاب الكتاب المحبر بقية من كتاب آخر، وعلى هذا الشكل الغرب وصل لنا هذا الكتاب الكتاب الكتاب المحبر بقية من كتاب المحبر بقية من كتاب أم يعتبر وصل لنا هذا الشكل المحبر بقية من كتاب أخر، وعلى هذا المحبر بقية من كتاب أم يقي المحبر بقية من كتاب أماد المحبر بقية المحبر بقية المحبر بقية المحبر بقية من كتاب أماد المحبر بقية المحبر المحبر المحبر بقية المحبر المحبر المحبر بقية المحبر بقية المحبر المحبر المحبر المحبر ال

والحكمة التي يحويها هذا النص هي أن ابتاح علق من نفسه ثمائية آلهة الموى سميت باسم بتاح ولقد أطلق عليها البشر غالباً أسماه أخرى، ولا غرابة فهذه هي آلهة مصرة الكبرى أو قل إنها خالقة مصر، ومن أجل ذلك أرجعوا كل آلهة مصر إلى ابتاح حتى إنهم قالوا بأن المعبود الصغير انفر تم وهو تلك الزهرة التي تُدخل السعادة على قلب إله الشمس كل يوم ليس إلا ابتاح وإذا كانوا قد نادوا بوجود ثمانية أشكال مختلفة لبتاح قلم يكن ذلك إلا ليكونوا مع بتاح الأصلي تاسوعاً يعادل تاسوع هليوبوليس.

وأطلقوا على الإلهين الثاني والثالث من هذا التاسوع (بتاح - نون) المياه الأزلية وزوجته (بتاح - ناونت، وقد أنجبا الإله أتوم. ومعنى ذلك أن أصبح هذا الأخير وهو أعظم الهة هليوبوليس أقل شأناً من الإله بتاح المنفيتي. فكل ما انصف به أتوم من خصال استمدها من (بتاح، بل إن شفتيه وأسنانه التي تفل بها

من حورس بن بيض الأسماء بعض الأسماء بعض المسابة كان أحياناً بعض بن معبود ممن باسم أوب نما لو كانوا من الآلهة من الآلهة أمن أنواع

دو عریقة امتزجت

لآلهة لم اح، من

<sup>(</sup>١) ومن الغريب أن هذا الحجر تعرض للتلف مرة أخرى، فقد وجد بعض أهالي منف أنه يصلح قاعدة لرحى، فاستعملوه في هذا الغرض فانمحى جزء كبير من النقوش، ومنذ عام ١٨٠٥ توجد هذه الوثيقة الغريبة في المتحف البريطاني.

يو وتفوت قد استعارها من بناح! بل سلبوا أتوم من قدرته على أن يعنو ويدع، إذ أن قلبه ولساته لبسا إلا من بناح. ومن هذا نرى بوضهوح كيفر ألا القلب واللسان هما الللان كانا يخوجان كل شيء إلى الوجود: فإذا ما وأن العبن وسمعت الأذن ونشقت الأنف الهواء بعثت هذه، ما رأت وسمعت ونشقت المن وسلما المن المنان فينطق بها. واعتبر القلب الذي يبدأ في اتخاذ قراراته، أما الإنسان فينطق بها. واعتبر القلب واللسان للإله أتوم كطبفين من أطباف بتاح عرف الأول باسم تصوت والثان باسم حوريس. ولفد خلق اللسان كل شيء حي بوساطة «الكلمة (١) التي خلقت كل قوى الحياة وكل ما يؤكل وكل ما يحبه أو يكوهه الإنسان، كما أخرجت كل قوى الحياة وكل ما يؤكل وكل ما يحبه أو يكوهه الإنسان، كما أخرجت النوانين، فهي اللي أعطت الحياة لمن يحب السلام والموت للاشقياء كما أخرجت نشأة الفنون، أي كل عمل وكل فن تصنعه الأيدي، فإذا ما أمرت الكلمة سعت الاندام وتحركت الأعضاء.

وخلاصة القول، هو أن بتاح خالق أتوم بل خالق كلّ الآلهة «وسعد قلب بتاح بعد أن خلق الأشياء كلها وخلق كلمة الإله».

وهيمن بتاح أيضاً على الأرض افقد كون الآلهة وشيد المدن وأنشا المديريات ووضع الآلهة في معابدها وسمع للقرابين التي تقدم لهم أن تتكاثر وتتزايد كما زود مقاصيرها المقدسة بمحتوياتها، ثم صنع لها أجسادها ليسعد أفندتها، ثم دخلت الآلهة إلى أجسادها التي صنعها من مختلف الأخشاب والأحجار والمعادن وازدهرت المحصولات المختلفة وجمعت في صوامع الإله بناح - تلد تني، وهي تلك الأماكن الكبيرة التي أسعدت آلهة معبد بتاح ،

وهكذا كشف كهنة بتاح عن حكمنهم العميقة في كلمات رنانة، إذ من الواضح أن ما أتى في آخر النص بدل على أن ما يصيبهم من نفع مادي في هذه الدنيا التي خلقها بتاح قد ادخروه في أمكنة أمينة.

أيف

(1)

(t) is

<sup>(</sup>۱) واعتبر فيما بعد أن كلمة المعبود هي التي تخلق الأشياء Pyr. 1146, Berlin Papyrus .3055, 6,9

ولقد تأثرت المعابد الأخرى بتعاليم منف، فسارع الكهنة في كل مكان وقالوا إن الآلهة التي تعبد في المعبد هي أعضاء للإلد الأول فيه وسواء كان ذلك الأله بتاح أو أمون أو رع (1) كما جعلوا من وتعوت؛ القلب الذي يفكر في كل شيء، ثم جعلوا «اللسان» بمثابة الناطق بما يجب أن يكون. ولقد ورد في كل حديث يرجع إلى العصر اليوناني أن هذه من بين التعاليم التي تنادي بها حكمة المصريين: «القلب هو الذي يقود الجسد أما اللسان فيسمونه مبلع الكاتات (٢). وينبغي لنا ألا نغفل هنا كيف أن تعاليم منفيس قد انتظمت أصولاً دينية غريبة؛ وهي أن هناك إلها واحداً خرجت منه الآلهة الأخرى، وأن القلب هو الذي يقود هذا الإله الواحد.

وفي الوثيقة نفسها التي هؤن فيها كهنة منف من الإله أتوم على النحو الذي شرحناه نجدهم قد شرحوا موقفهم من إله أخر هو أوزوريس ولو أنهم لم يجسروا أن يجعلوا منه طيفاً من أطياف بتاح، إلا أنهم جعلوا منه واحداً من يتكون منهم بلاط بتاح وأنه آخى الآلهة التابعة له(٣) ثم جعلوا من واحداً معن الذي جرت فيه أهم الأحداث لهذا الإله.

فني منف توجّه أوزوريس إلى الدنيا السفلى، وكان ذلك بعد أن انتشلته ايدي إيزيس ونفتيس. وفي هذه المدينة أيضاً حاول كب أبو أوزوريس أن يصلح بين حوريس وست المتعاديين، فأعطى للأول مصر السفلى وللثاني مصر العليا. وفي منفيس أعطى حوريس حفيده من ابنه الأول حكم البلاد بأجمعها.

وهناك بعض التعاليم الخاصة بمدينة الأشمونين ومدرستها الدينية تعتبر إنها من تخريج منف، ولو أنها لم ترد في الوثيقة التي كثر الحديث عنها فيما

(۱) قارن ما ورد في أنشودة أمون المحفوظة بمتحف البدن؟: اإن التاسوع قد تجمع في جمدك؛ وقارن كذلك A. Erman. Literatur P. 369 ...

Horapollo I, 2i (۱)

درته على أن يستنو له بوضوح كيف أن وود: وإذا ما دان ومسعمت ونشتر بها. واعتبر الغلب به تحوت والثاني يه التي خلفن به كما أخوجم قياء كما أخوجم

الوسعد قلب

مدن وأنشأ أن تتكاثر دها ليسعد الأخشاب امع الإله

> إذ من ني هذه

> > Pyr.

<sup>(</sup>۱) ولو أنه ورد في نص أنه قد خلق من بتاح Berliner Inschiften II, 149

سلف. فلقد اعتبر تا- تنن هو خالق الآلهة الثمانية الأولى فيها(١) كما أنه اعتبر خالق البيضة التي انبثق منها إله الشمس، وبذلك أصبح (والد آباء (جد) كل الآلهة، وبده كل ما كان في البداية، فهو صانع كل ما في الكون.

لقد بحتا في الفصل السابق تلك القصة التي تحدد بدء الخليقة في مدينة الاصونين على هيئة الضفادع والثعابين وكان عددها ثمانية، وعلى هذا سعيت السدية هدينة الثمانية، أي هشمون، وإذا تعذّر علينا معرفة دقائق هذه التعاليم وتبف نصورها كهنة مدينة شمون وذلك لقلة ما تخلف من معابدها، فإننا في الوفت نف تعرف الكثير عما تركته هذه التعاليم من تأثير في مدينة أخرى عنها في عصور تالية، ألا وهي طيبة . . . إذ حدث في أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد ان شربت بعض معبودات شمون إلى طيبة واستقرّت فيها، ونخص بالذكر واحدا من الآلهة الثانية الأولى أي أمون الذي تلألا وعلا شأنه في طيبة كما استقر أيضاً فيها الكثير من تعاليم ديانة هشمون، وحكمة كهنتها، وهكذا وصلتنا هذه الحكمة وعرفنا الكثير من تعاليم هذه الديانة عن طريق معابد طيبة في العصور التالية . وأهم ما سعت هذه المحاولات إلى إبرازه هو عدم الاكتفاء بالآلهة الثمانية، بل وأهم ما سعت هذه المحاولات إلى إبرازه هو عدم الاكتفاء بالآلهة الثمانية، بل يجب محاكاة لمنفيس أن يوضع إله قبلهم يكون هو الذي خلقهم، وبالفعل يجب محاكاة لمنفيس أن يوضع إله قبلهم يكون هو الذي خلقهم، وبالفعل بحب محاكاة لمنفيس أن يوضع إله قبلهم يكون هو الذي خلقهم، وبالفعل بحب محاكاة لمنفيس أن يوضع إله قبلهم يكون هو الذي خلقهم، وبالفعل بعلوا أمون الذي كان واحداً منهم هو خالقهم ويدل اسمه على أنه «الكائن الخفي». وعلى هذا النحو لم يكن لأمون هنا أي أهمية لأنه صور على هيئة لهبان اسمه «كم ـ اتف» ويعني هذا الإسم «ذلك الذي أكمل زمانه».

وهكذا كان هذا الإله غير ذي موضوع لهذه الدنيا فانتهى أمره وأنجب وكم - اتف ولداً على هيئة الثعبان اسمه وإير - تا خالق الأرض الذي خلق بدوره الآلهة الثمانية الأولى، ومنها نشأت الخليقة. ولأولئك البسطاء الذين لم يتعرّفوا على هذه الحكمة ذات المعاني العميقة كان وكم - اتف عندهم هو وأمون العظيم عبود الكرنك، وهو أيضاً أمون إله التناسل وخالق الأرض ومعبود الأقصر.

<sup>-</sup>Sethe Amun, 200, Anm. 2, Taf, II (1)

وعندما خلقت الآلهة الثمانية كانت الدنيا لا تزال في ظلام دامس، ولكن الآلهة الثمانية اندفعوا مع تيار المياه الأولى ووصلت إلى شعون - وهناك من بقول إنها وصلت إلى منف أو إلى هليوبوليس - وهناك خلقت الشمس، ومن ثم يعدل إلى طيبة. ولما كانت قد أتمت صنيعها بخلق العالم انتهى أمرها ولحقت النجان «كم - اتف، في عالم المعوني بطيبة واستراحوا جميعاً في ذلك المكان حيث بنى المعبد الصغير بمدينة هابو، يتردد عليهم أمون الأقصر مرة كل عشرة الها ليقدم لهم القرابين واعتبروا بالنسبة لعالمنا هذا كالموتى يهرع إليهم الناس بما يقلمون إليهم، على حين كانوا قوة لا يستهان بها في العالم السفلي، فهم الذين يدفعون الشمس إلى الشروق والنيل إلى الأرض. وإذا كانت فكرة موت الإله تبدو لنا غريبة فإنها لم تكن كذلك لدى المصري (۱)، ولا غرابة في ذلك الإلى المتقد أن إلهه الكبير أوزوريس كان يحيا حياة بشرية ثم مات.

ولقد تمادى أهل المعرفة من رجال طيبة في تنفيذ فكرتهم هذه حتى أنهم جعلوا من أوزوريس إلها هو «كم - اتف» الذي يتفق في معنى اسمه «الذي قد أكمل وقنه» مع أوزوريس، ثم ليزيدوا في إحكام الحلقة جعلوا من أمون «الروح» لأوزوريس وقالوا إن جسد أمون يوجد في الدنيا السفلي، وإنه أي أمون كإله للشمس يزور جسده هذا عندما يتجول في الدنيا السفلي أثناء الليل.

وليس من شك أننا في عصرنا هذا لا نستطيع مطلقاً تفهم دقائق هذه التعاليم، ولكنا نكاد نعتقد أيضاً أن أكثر الكهنة تعمقاً في هذه التعاليم لم يكن يعيرها أهمية ما أثناء حياته الكهنوتية العادية؛ فإنهم لم يروا في أمون الكرنك إلها ميناً منتهياً، بل كان هو أكبر الهتهم وأقواهم، هو ملك الآلهة الذي يسوس العالم ويتحكم في مقاديره كما أنهم في واقع الأمر لم يروا في أوزوريس ذلك الإله الذي تظهر روحه باسم أمون بل كان إله الموتى فقط.

() کما آنه اهتر آباء (جد) کل

الميقة في مدينة مدينة المعالم والمعالم والمعالم والمعالم المعالم والمعالم المعالم الم

ه وانجب لذي خلق الذين لم ندهم هو الأرض

على هيئة

<sup>(</sup>۱) وهكذا ورد أيضاً أن تتسعة أيناء لرع، قد دفنوا في إدفو وكان لهم عيد خاص وكان يقدم لهم القوبان كل يوم 15 Edfu, Rochem. I 137. 289, II

ومن تلك التعاليم التي تقول بأن الآلهة قد خلقوا من إله أول واحد نتجن ومن تلك التعاليم التي تقول بأن الآامة من أشياء، فإن هذه الأن ا ومن تلك التعاليم التي للمول بالله من أشياء، فإن هذه الأشياء تشمن فكرة أخرى وهي أن كل ما تخلفه الآلهة من أشياء، فإن هذه الأشياء تسموق فكرة أخرى وهي أن كل ما لحلك . بعض صفات ثلك الآلهة. وقد قالوا في ذلك فإنها خرجت من أعضائها، العرق بعض صفات ثلك الآلهة. بعض صفات تلك الاله. وقد عامر بي من شك في أن هناك علاقة ما تربط بين كنه هذه الآلهة وبين تلك الأشياء الر من شك في أن هناك علاقة ما تربط بين كنه هذه الآلهة وبين تلك الأشياء الر من شك في ال مناك عدم . تخرج منها، وكثيراً ما سموا الماء «أعضاء أوزوريس» ولعل هذه التسمية يفرها تخرج منها، وكثيراً ما سموا الماء «أعضاء أوزوريس» ولعل هذه التسمية يفرها تخرج منها، وكبيرا ما عنوا الله الفيضان الجديد، ولكنا بو ذلك الاعتقاد القديم الذي يجعل من أوزوريس إله الفيضان الجديد، ولكنا بو ذكات الاعتماد الله الذي جعل المصري يقول بأن الماء هو ذلك السائل الذي يجري من جنة أوزوريس. ولعل السب الذي جعلهم يسمون «الهواء» وأعضام أمون (١) هو أن هذا الإله العظيم كان يعتبر ـ وهو في حالته الأولى كأحد الآلهة الثمانية - إله للهواء والرياح (٢) كما اعتبرت زوجته «أمونت» إلهة الريام الثمالية [")، وكذلك نفهم أن اللبن يخرج من حاتحور (1) لأنها كانت تعتبر في وقت ما ابقرة السماء؛ ولكن لا ندري سبباً للعلاقة بين الجعة التي جعلوها تخرج من حاتحور (٥) والزهور من أوزوريس (١) والظران من ست (٧). ومن المعروف أن المصريين على وجه عام احبوا أن يرجعوا كل الأدوات التي استعملوها في طقوسهم إلى أصل إلهي حتى يكسبوها نوعاً من التدشين فيرجعوا المرّ والبخور إلى أصلها كأعضاء الآلهة حاتحور أو حوريس عندما يحرقونها كتقدمة لهذين الإلهين (٧) كما أحيوا تسمية البخور اعرق الإلهه (^).

<sup>(</sup>١) هكذا ذكر في معبد رمسيس الثالث بالكرنك، وقارن Brugsch, Grosse Oase 25,3

Spiegelberg, A. Z. 49, 127 راجع (۲)

<sup>(</sup>٣) راجع في كل ذلك Sethe, Amun

<sup>-</sup>Mariette, Dendera II, 37 a (1)

<sup>(</sup>٥) راجع Philae, 1545

Philae, 967, 898 (7)

<sup>(</sup>٧) راجع Pyr. 1999 وذكر في Plut. de Iside. 62 أن الحديد هو بمثابة عظام ست.

<sup>.</sup>Edfu II, 42 كالله Philae, 1096 كالله (٨)

<sup>(</sup>٩) راجع مثلاً الطقوس التي تقام لأمون حيث يقال عن البخور هو رائحة عرق جسم الإله.

ولقد وهب هذا العرق (1) العالم عند تدفقه إلى الأرض شيئاً آخر، إذ منه نا الكتاب الذي استحق أن يكون من أصل إلهي، إذ استعمل المصريون الكتان عناعة أقمشة غطوا بها تعاثيل الآلهة واحتاجوا إليها في لف مومياتهم (1)، ولقد اعتقدوا أيضاً بأن كل المواد التي تستعمل في التحنيط ترجع إلى أصل إلهي مثل الزيوت والعمل والقار (1).

مثل من المنهولة التي جرت عليها مع البشر.

به فأولاً كان لكل إله قباء تسكن كما تصوّروا ذلك تمثاله الموجود بالمعبد، ولكن لم تسكن فقط المعبد بل كانت تتجوّل في أمكنة أخرى وبخاصة في السماء.

وهكذا تصوّر لنا نقوش معبد دندرة التي ترجع إلى عهد متأخر كيف كانت نهبط روح حاتحور من السماء إلى معبدها الجميل لتسعد نفسها.

كما اعتقد المصري أن روح الإله تسكن الحيوان المقدس في معبده، وقد اعطى هذا الاعتقاد رجال الدين المتفقهين فيه فرصة طيبة لكي يضموا في أول واحد نتجز لـ، الأشياء تعوق أعضائها، ولي ثلك الأشياء التي و التسعية يفسوها جديد، ولكنا لا ث السائل الذي الهواء، وأعضاء لى كأحد الآلهة ا إلهة الرياح كانت تعتبر في جعلوها تنخرج المعروف أن ستعملوها في المر والبخور تقدمة لهذين

. Brug

م الإله.

 <sup>(</sup>۱) عدا هذا لم يكن هذا الأصل الإلهي يبدو دائماً في شكل ظريف، نقد جاء أن أنف جب أذمى فما الأرز وتجشأ رع فنشأ البردى (Pap. Salt. 825, II, 7).

<sup>.</sup> Salt, 825 II, 7 (1)

Fiuel de L'embaumement, Maspero, Pap. du Louvre N 3 PL. 7,10 (7)

تعاليمهم هذه الحيوانات المقدسة، فتمتعت العجول والتيوس واليقر والعظم تعالمه الأمر عندما بدأ إلا العظم تعالمهم هذه الحيوانات المعدم والقد احتلف الأمر عندما بدأ والعمل والتماسح والتعالين بقداسة لا شك فيها، ولقد احتلف الأمر عندما بدأ العمرة والتماسح والتعالين بقداسة تدب فيها الروح بوساطة الإله، أو ما العمرة والتماسيج والتعالين بقدامة من تدب فيها الروح بوساطة الإله، أو ما السعوق بعند بأن هذه المعبولتات كانت تدب فيها الروح بوساطة الإله، أو ما السعوق يمند بان هذه الحبوانات فلت بين الله اعتقدوا أن عجل أبيس هو روح الرواح الهيئة ولنضرب لذلك مثلاً أنهم اعتقدوا أن عجل أبيس هو روح الال ارواح الهيدة ولنصرب لللك مسر علم الضاً روح أوزوريس (٢) و وقع الإن بناح (١) ـ كما كما ورد في نصّ متأخر هو أيضاً روح أوزوريس (٢) ـ وأن الغائر بناح (١) ـ كما كما ورد في الشر (١) ـ الدماسيح كانت أرواح الإله فسوط: (١) بناح <sup>(1)</sup>- كما كما ورد عي سن الخرافي الخنيكس، هو روح وع <sup>(1)</sup> والتماسيح كانت أرواح الإله «سويك»(١) الغائر الخرافي الخنيكس، هو روح وع <sup>(1)</sup> والتماسيح كانت أرواح الإله «سويك»(١) الغائر الخرافي المنيكس؟ هو روح رع واسم على البعة آلهة مختلفة هي رع وأوزونهي أواد نيس مدينة منديس يعثل أربعة أرواح لأربعة آلهة مختلفة هي رع وأوزونهي وكب وشو. وانتهى الأمر بهم أنهم لم يكتفوا بجعل روح وأحدة لكل إله، بل وكب وشو. وانتهى الأمر بهم أنهم لم يكتفوا بجعل روح وأحدة لكل إله، بل رکب وشو. واهمی حمر به به ارواح واربعة عشرة دکاه(۱) ولو اثنا به زادوا العدد(۱) فمثلاً رع کانت له سبع ارواح واربعة عشرة دکاه(۱) ولو اثنا به زادوا العدد ، فعند في مسلم الله الله النا استطعنا أن تتفهم شيئاً عن هذه للرف شيئاً عن هذه المرد شيئاً عن هذه الأربعة عشرة (كا) التي كانت ذكوراً لها نفس العدد من الإناث والتي تتمثل في: الاربعة عسره على بهي . فؤة المحر - البهاء - النصر - القوة - النمو - العلمام - الاستمرار - النظر - السمع -ولا السحر - البهد السمر الموقت نفسه اعتبرت الكا في تعددها وكذلك مع الشبع وغير ذلك كثير (٧) ثم في الوقت نفسه اعتبرت الكا في تعددها وكذلك مع إنائها كاتنات تنشر الخير مثلها في ذلك مثل النيل والحقل (^^).

ولما كان الملك في اعتقادهم ذا صفات إلهية، لذلك وجب أن يكون له

<sup>·</sup> Sitz. Ber. Berl. Ak. 1916, 1148 راجع (١)

Plutarch de Is. 20 راجع (٢)

<sup>·</sup> Toth. 17, vgl. Grapw Dessertation 45 راجع (٣)

Destruction, 1, 86 (1)

<sup>(</sup>٥) ومن الأمثلة التي تبين سخف هذا التفكير أنه حسب أنشودة تاسوع الحبيبة، فإن لإله الشمس أربعة رؤوس كل منها على هيئة رأس الكبش تقوم جميعاً على عنق واحد، وله عذا ذلك ٧٧٧ أذناً ومثات الألوف من القرون، وتمثل رؤوس الكباش الأربعة آلهة الرياح الأربعة (عن مقالة لم تنشر بعد: Roeder, Urgötterlied aus Hibis).

<sup>.</sup>Edfu. ed. Rochem. 1, 441 راجع (٦)

<sup>.</sup> Pichl, Edfu, Inscrip. 128, 130 واجع (٧)

Brugsch, W. B. Suppl. P. 997 and Pyr. 396 جار (A)

قواح كثيرة وأكثر من «كا» واحدة (١) ، ولكن هذه فسرت بالنب اليه على وجد أعوا عا تحدّث العصري عن «أرواح العلك» فإنه كان لا يقصد إلا التعبير عن عن الماء القوية .

عن من من المصري عن «أرواح» إحدى المدن أو الأماكن المقدمة وكثيراً ما يحدث ذلك فإنه يعني شيئاً آخراً مختلفاً، فأرواح مدينة «بوتو» أو مدينة مليوبوليس هي آلهتها(٢).

وليس في استطاعتنا هنا أن نتحدث عن كل ما نسجه المصري القديم من نخيلات غويبة عن أرواح الآلهة، ويكفينا أن نختتم هذه الكلمة بحقيقة أخرى نخيلات أن الإله يمكن أن يكون بمثابة روح الإله آخر، فمثلاً وأمون، كان روح وهي الله روح أوزوريس، وعندما عانق أوزوريس إله منديس الممثل على النيس تكون من هذا العناق روحاً مزدوجة (١).

وليس من شك في أن الصورة التي أعطيناها هنا عن معتقدات المصريين وتعاليمهم الدينية هي صورة محزنة، كما أن ما نعرفه غير ذلك عنها لا يدفعنا إلى تحسين هذه الصورة على أي شكل من الأشكال. فمثلاً الفكرة البسيطة التي بدأت باعتقادهم أن الشمس تسير في قاربها أثناء الليل في الدنيا السفلى وفي عالم الموتى، هذه الفكرة جعلوها نواة لما ملأوا به صفحات كتب متعددة تحدثوا فيها بتوسع كبير عن إله الشمس وما يلقاه أثناء تجوّله الليلي (قارن الفصل

(آ) وفي حالات استثنائية كان للفرد العادي كذلك أكثر من (كا) واحدة، أنظر: .Mar. Mast F 2; Rougé J H 38 وس والبتر والعثر والعثر الإله، أو ما العمر البس هو روح الإل العار العار

ب أن يكون له

بة، فإن لإله ، واحد، وله ة آلهة الرياح

Pyr. Text. Spruch 474, 575, 580, Sethe A. Zeit, 57 راجع (۲)

Brugsch, Grasse Oase, 16,40 (۲)

<sup>(</sup>٤) راجع Grapow, Dissertation S. 39, Mammisi d'Edfou, ed. Chassinat 96 وفي إدفو كان يعتقد أن روح أوزيريس تتألف من أربع أرواح هي روح <sup>ورع،</sup> في إدفو وروح <sup>و</sup>شو، وروح <sup>و</sup>كب، وروحه هو نفسه.

الرابع عتر) كما أنهم حاولوا تنظيم ذلك الخليط العجيب من التعاليم الدينة، ويدو ذلك واضحاً من تلك الصفات المختلفة التي تعطي لعدد من الآلهة معيد المرتب ويدو ذلك واضحاً من تلك هو معيد الكرنك فقد أقيم فيه معيد صغير للإلهة الموت كان من بين معبوداته عدد كبير سعي باسم «سخمت» إلهة المعرب فوقت عقات كل منها الواحدة عن الأخرى: (سخمت» محبوبة «بتاح»، سخمت معيد المحمورة الغربية، سخمت في بيت «باستت»، سخمت الكبرى، سخمت المحبوبة من «سوبك» وغير ذلك (١)، ونحن نعرف أيضاً من نصوص معبد دندرة أن المعال منا من الإلهات «عاتمور» عبدت في مناطق متفرقة من مصر.

ورجه علماء الكهنة المتفقهين في الدين نفس العناية إلى قصص الآلهة فتناموه ولكن ليس بالطريقة التي تقرّبه إلى الأذهان، فما ارتبط منه بحياة الشعب المملوه وجعلوا منه موجزاً مشوها، ثم سعوا إلى تحقيق ما بدا لهم مهما محاولين تفسير ما أطلق عليه من أسماء، ووجدوا ضالتهم دائماً فيما نسبوه إلى الآله من أقوال وأعمال. فإذا وجدوا مثلاً أنه قد قبل في نصوصهم أن الإله وقد تنازل لأوزوريس عن ملكه فنجدهم قد أضافوا إلى ذلك قصتين تعتورهما الحماقة والسخف (٢٠): لقد فزع ست أمام عظمة غريمه إلى درجة أن نزف الدم من أنفه، فأسرع ودفن هذا الدم في الأرض فنشأ عن ذلك ما أطلقوا عليه حرث الأرض وهو عبد احتفل به في مدينة الهناسيا، (هيراكليو بوليس) وفي بعض المناطق الأخرى. ثم عندما ثبت رع تاجه على رأس أوزوريس، مرضت هذه متأثرة من حرارتها الملتهبة، ولكن رع أخرج الدم والقيح من الرأس وشفي متأثرة من حرارتها الملتهبة، ولكن رع أخرج الدم والقيح من الرأس وشفي أوزوريس وتكون من هذا الدم والقيح تلك البركة بجوار معبد هيراكليوبوليس.

ونذكر هنا مثلاً آخر بدل بوضوح إلى أيّ درجة مسخ هؤلاء المتفقهون القصص القديم. كان أهل إدفو يقصون أن إلههم وهو فرص الشمس المجنع

0

<sup>.</sup> A. Zeit. 58,44 (١)

Totenbuch 175 nach. Kees A. Z. 65 ff. حال (٢)

الذي اطلقوا عليه اسم حوريس قد حارب اعداء رع. ولما كانت العادة عند المحديث عن حوريس أن يذهب اللهن إلى حوريس ابن لفيس لذلك أدمج الناس تعدة الكفاح المرير الذي حدث بين حوريس ابن لفيس لذلك أدمج الناس المحمد وأصبح يظن أن الأعداء هم ست وجماهته اللبين تشكلوا على هيئة التماسيح وأفراس البحر، على حين ضم حوريس إليه علاوة على المعبودة الأجبية عشروت مجموعة من الآلهة حملة الخطاطيف. واهتماداً على المعبودة التحد كهنة إدفو ممن عاشوا في عهد الدولة الحديثة (١) حكابة مطولة عن الكفاح وما وقع إبانة من أحداث كما يلي:

من المحر، وبكل مكان عثروا فيه على أعداء شريرين تقدم حوريس وانتصر البحر، وبكل مكان عثروا فيه على أعداء شريرين تقدم حوريس وانتصر عليهم وقتلهم، واعتاد تحوت أن يبدي ملاحظة إلى رع بعد كل انتصار وفي كل مكان، وكانت هذه الملاحظة هي الأصل الذي ترجع إليه تسمية هذا وذاك من مدن وقنوات ومعابد وأعياد وأشجار وسفن وكهنة ومغنيات أطلق على كل منها اسمه بعد كل معركة ونتج عن ذلك من ٢٠ إلى ٢٠ اسماً عرفها ذلك الكاهن المجذ. وإذا أبدى لنا هذا التفقه في العلم سخيفاً فإنه قد أثر على الكثيرين ورجد بينهم عشاقاً معجبين إلى درجة أن أحدهم عاش في القرن الأول قبل الميلاد قد رأى في هذه القصة وثيقة ثمينة تشيد بعظمة إله هذا المكان(٢) فنقشها على الجدران الداخلية للسور المحيط بمعبد إدفو.

وفي آخر الأمر ألف هؤلاء العلماء المتفقهون قصة عن التاريخ الأوّل العالم حاكوا أطرافها مما تجمع لديهم من قصص وحكايات، وتقول هذه القصة إن الألهة في أول الأمر كانوا ملوكاً لمصر السفلى، وإن الناس عرفوا مدة حكم

(١) مما يدل على أن هذه الصيغة في الأسطورة تنتمي إلى الدولة الحديثة أنه قد ورد فيها
 ذكر الإلهة الإجنبية عشترت.

ن التعاليم الدينة، من الآلهة معين الآلهة الحرب للآلهة الحرب فرقن عربي كبرى، مسخمت ميلا كبرى، مسخمت ميلا معيد دندوة أو

قصص الألهة

4 بحياة الشعب

بدا لهم مهما بما نسبوه إلى م أن الإله رع أن نزف الدم ا عليه حوث وفي بعض مرضت هذه بوليس.

> المتفقهون ل المجنع

Brugsch, Sage von der Geffügelten Sonnenscheibe (Abh. d. Goettinger (1)
. Gesellschaft der Wissenschaften 1870)

كل مدة، ولقد ورد على بردية تودين أسماء هذه الآلهة مبتدئة بالإله كبين أ أوزوريس وست وحوديس ثم تحوت ومعات ويتبع ذلك أسماء بعض الآلها الأكل شأناً، وتأني في آخر الفائمة أسماء فخدم حوديس، أي أسماء العلول المشرة الذين حكموا في العصور الأولى. وانقاد العلماء في هذا الطويق إلى وربئ الهم كونوا لكل إله القاباً تشبه ألقاب الفراعنة، ولقد عثر على لوح حجري الأن أنهم كونوا لكل إله القاباً تشبه اللولة الوسطى وكتب عليه اسم أوزوريس أتبم في مقبرة بأيدوس ترجع إلى عهد الدولة الوسطى وكتب عليه اسم أوزوريس مصحوباً بلقين من ألقاب ملوك مصر: «حوريس الذي هذا من المذابح في قطري مصر - ملك الشمال والجنوب - أوزوريس - أون - نفر».

وسمي ست في وثيقة ترجع إلى عصر الدولة الحديثة:

الله الشمال والجنوب - ست القوى - ابن الإله رع المحبوب منه، نوبتي محبوب الإبه حور أختى ا(١).

وكان من واجبات علماء اللاهوت أن يقوموا بتفسير النصوص الدينية القديمة. وعثرنا على تفسير لما نسميه الفصل السابع عشر من كتاب الموتى وفي هذا النص العربيق في القدم يعلن العيت أنه ذو كنه إلهي ويفاخر بأنه أصبح هذا أو ذاك الإله، فمثلاً يقول: "أنا مين في خروجه وثبتُ الريشتين العاليتين على جبيني وفي هذا القول ما يرجع في الأصل إلى ذلك الاحتفال الذي يظهر به نمثال هذا الإله، وقد ثبتت فوق رأسه الريشتان اللتان تعتبران من العلامات المعيزة لهذا الإله. وإذا رجعنا إلى التفسير القديم نجد أن «مين» هنا هو الإله حوريس بن أوروريس. ولأن تمثال حوريس لا تعيزه الريشتان فسرت هذه على أنهما: «الصلان الكبيران اللذان يحليان جبين أبيه أتوم». وفي تفسير آخر يرجع الى عصر الدولة الحديثة نجد أن «مين» قصد به أيضاً حوريس ولكن لجأ صاحبه إلى التغلب على صعوبة تفسير الريشتين بشكل آخر فقال إن «الخروج» معناه

<sup>.</sup>Louvre. C. 2 (1)

<sup>.</sup>A. Z. 65, 87 (Y)

الدلامة حوريس وذكر القارى، بقصة تحدثت عن ليزيس ونفتيس اللتين بُنا على حوريس كمُقابين وإليهما ترجع الريشتان. ويبدو أن هذا التفسير لم يكفه جبن نفسيراً آخراً. كما لو كان للقارى، أن يعتار بينه وبين ما سبقه، وهو أن هاتين الريشتين هما في الأصل عينا حوريس. وفي موضع آخر من هذا الفصل هاتين الميت عن نفسه:

بغول المجه البارحة وأعرف الغدة ويقصد بذلك أنه كإله لا يعرف الوقت، ولكن اصحاب التفسير يقدمون لنا هنا معنى آخر لقوله هذا. فالبارحة معناها وأوزوريس، والغد معناه (رع، في ذلك اليوم الذي أفاد فيه أعداه وأوزوريس، وتقلد فيه ابنه حوريس مقاليد الحكم.

A THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.

بندنة بالإله كب، نم أسماء بعض الآله أي أسماء العلول لذا الطويق إلى درين على لوح حجري<sup>(1)</sup> عليه اسم أوزوديم دأ من العذابع في

حبوب مند، نوبتي

النصوص الدينة كتاب الموتى. فاخر بأنه أصبع فال الذي يظهر من العالبتين من العلامات من العلامات و هنا هو الإلا رت هذه على ير آخر يرجع ير أخر يرجع

فروج، معناه

## الفصل السابع

## الحوادث التاريخية وأثرها

تحدثنا حتى الآن عن القوى الخفية التي تُوثر باستمرار في الليانة وتشكلها. . ولكن بعض الحوادث الخارجية قد أثرت فيها أيضاً وقطعت سلسلة مدونها. ومع عدم إحاطتنا بالتاريخ المصري إحاطة تامة فإننا نعتقد أنه يعكنا معرفة هذه الأحداث التي تفرد لها هذا الفصل.

فني طليعة ما تواتر لنا من روايات نجد حدثاً كان له أكبر الأثر على الديانة؛ إذ اتحدت مملكتا مصر العليا والسفلى لتكوّنا دولة واحدة صار مغر حكمها مف. وقد تحدثنا غير مرّة عما كان لهذا من أثر في الديانة، فحسبتنا عنها حديثاً، ولقد غدت الديانة بعدئذ شبيهة بالحكومة، أي أصبحت ذات صبغة موحدة تؤلف عقيدتا هليوبوليس ومنف نواتها.

وفي نحو عام ٢٥٦٠ ق. م. كانت الأسرة الحاكمة التي ابتنت لنفسها الأهرام الكبرى قد انتهى حكمها وخلفها ما يسمى بالأسرة الخامسة، ويتتمي ملوك هذه الأسرة إلى أحد كهنة إله الشمس، وكانوا يعبدون هذا الإله بنوع خاص حتى إن كلاً منهم ابتنى لنفسه في مقرة معبداً للإله رع على نمط معبد هليوبوليس الأكبر.

ومن أكبر علامات الشرف(١) التي تمنح لشخص ما هو السماح له بالقيام

<sup>.</sup>Urk. I. 175 1/2 (1)

بخدمة رع في ذلك المعبد الخاص بالملك، وعكذا أصبح رع الإله المفضل لدى بخلمة في المدن الاخرى كذلك حرص الناس على تقديم العيادة إلى العلمان الدي العادة إلى العادة إلى العادة الى العادة العا الطبقات . علا الإله النبيل، قإن لم يكن لدى علم الجهات آلهة للشمس فإننا نجد من غير علم الم الم الم عظيماً ذا طبيعة كبيرة الشبه بطبيعة الإلد رع، حتى إنه إذا أقام أحد من غير ما هلك إلها الكهنة المتعمقين في العلم ليحققه بدقة ظلن يشك في أن هذا الإله هو أيضاً إله الكها الله معيمه، وعلى ذلك فإنه حدث على مرّ السنين أن كثيراً من هؤلاء الشعب في صعيمه، وعلى ذلك فإنه حدث على مرّ السنين أن كثيراً من هؤلاء الشمس على استثناء الإله بتاح وحده(١) - تحوّلوا إلى إله شمس. وإننا لندرك الاله - ) المخارجي لهذا التحوّل من إضافة اسم رع إلى أسمائها القديمة: منتورع، المعلم ا موبك في ميلاً واضحاً إلى الاتحاد في عبادة شمسية كان يتألق فيها إله الشمس خلال نوى ميلاً واضحاً نوى الله المعبودات، وقد بلغ الأمر في النهاية إلى حد اندماج صور عديدة الله المعبودات، وقد بلغ الأمر في النهاية إلى حد اندماج صور أوزوريس \_ إله الموتى الطيب \_ في إله الشمس. ولم تكن هذه الفكرة بعيدة كل المعد عن الصواب، إذ أن الشمس كانت ترتحل كل ليلة في العالم السفلي حيث البعث عن وأوزوريس - طبقاً لمعتقدات اللاهوتيين - «الروح المتحدة»، وهذا بلاتمال بين الإلهين يتمثل فيما بعد في الكتابة حيث يكتب اسم أوزوريس الاست. أوزي- رع وليس أوزيري كأنما يحتوي اسمه اسم إله الشمس.

ولكن هذا الهيام بإله الشمس أفاد شخصاً آخر هو الملك، فمنذ الأسرة الخامسة - كما رأينا في الفصل الرابع - كان يعد ابناً للإله رع. وكان كل ملك يختار لنفسه عند اعتلائه العرش اسماً له صلة برع ليشارك رع في طبيعته، ثم - حين بعوت - يصعد إلى السماء ويتحد مع أبيه وهكذا يعود إلى الكائن الإلهي الذي ينتمي إليه.

وعند انهيار الدولة المصرية حوالي عام ٢٢٥٠ ق. م. كان بين الدويلات

متعواد في الديان ضاً وقطعت ململا نا نعتقد أنه يمكنا

أكبر الأثر على واحدة صار مغرًا أنة، فحسبتنا عنها وحد ذات صبغة

ابتنت لنفسها امسة، وينتمي دذا الإله بنوع لى نمط معبد

اح له بالقيام

<sup>-</sup>Ed. meyer 1,22, 272 (1)

<sup>.</sup> Totb. 17 Thèse de Grapow, P. 39 (Y)

الله الارتفاء إبان العصور التالية، دويلة مركزها مصر العلى التي تمكنت من الارتفاء إبان العصور العلى العلم ال الله تعكنت من الارتفاء إبان المعلم الإقليم يصفة خاصة منتو وميين. ولكو وعاصمتها طبة. وقد كان يعبد في هذا الإقليم يصفة ١٠٩ وهو الإلد أمون أحد أثر وحاصمتها طبية. وقد فان بعد المان في صفحة ١٠٩ وهو الإنه أمون أموا الكر كان إلى جانبهما إنه آخر - كما رأينا في صفحة ١٠٩ وهو الإنه أمون أمع ألينا كان إلى جنبهما إنه الحرص أنه لم يكن إلهاً شعبياً أيداً لأثنا لا تعرف أنها شمون الثمانية الأولين، وعرجع أنه لم يكن إلهاً شعبياً أيداً لأثنا لا تعرف أنو شمون الثمانية الأولين، وعرجع أنه لم يكن إلهاً شعوى صورة أخرى لم و شمون الثمانية الاولين، ويع سي ملية سوى صورة اخرى له دمين، وكان تعمى قديم يرتبط به، وهو لم يكن في طبية سوى صورة اخرى له دمين، وكان تعمل سه طأ، فصص قديم يرتبط به وحوام . متله - يصور متصب القضيب رافعاً ذراعه وكان يحمل سوطاً، وعلى والد منله - يصور منصب منصب المعلم الله المرق وما ساعد أمون على المناسوة تعلوها ريشتان كبيرتان، وكان لون جلده أذرق. وما ساعد أمون على المناسبة عشرة قد الما المنتصوة تعلوما ويسام الله الأسرة الثانية عشرة قد اختاروه العالم الارتقاء إلى مرتبة إله عظيم، إن أسلاف الأسرة الثانية عشرة قد اختاروه العا الارتفاء إلى مرتبه إله طعيم . عائلياً فترى أول ملوك الأسرة وقد حكم مصر حوالي ٢٠٠٠ ق. م. يتخذ الإس عالليا فترى أول ملوك ما المراه في المقدمة (١)، ونظراً إلى الدور الذي كان المعيز أمون - أم - مات، أي دامون في المقدمة (١)، ونظراً إلى الدور الذي كان على أمون أن يوديه كاله للآلهة صار لزاماً عليه أن يتحوّل إلى إله شمس تعت على المون رع، وهكذا النخذ مركزاً ممتازاً بالنسبة إلى جمهرة آلهة المقاطعات الصغيرة، وقد اتخذ لهذه المناسبة مظهراً آخر أكثر احتشاماً، فمن ذلك العين صار يمثل جالساً على عرشه كملك ولم يحتفظ من مظهره الأول يغير القلنصوة ذات الريش ولون الجلد الأزرق، ولكن ارتفاع شأن أمون رع الذي كان يعجب أن يضعه في نهاية الأمر على رأس الآلهة جميعاً توقف فجاة.

وحوالي عام ١٧٠٠ ق. م غزا مصر شعب اجنبي يعرف عادة باسم الهكسوس ولسنا ندري على وجه التحقيق إلى أي جنس كان ينتمي هؤلاء الغزاة، كما أننا نجهل أية آلهة كانوا يعبدون، وإن كنا ندرك تماماً أنهم لم يكونوا يعبدون على كل حال الآلهة المصرية. وعندما قام الملك خيان الهكسوسي بزخرفة معبد بوسطة لم يلقب فيه بلقب المحبوب من آلهة هذا المعبد كما كان معهوداً من قبل، أي باست، بل أطلق عليه لقب «ذلك الذي تحبه «كا»، ولم يفاجا المصريون بهذه التسمية لأنهم كانوا يدركون أن لكل منهم روحاً مماثلة، وأن الملك الهكسوسي له الحق مثلهم أن يتخذها إلهاً شخصياً.

<sup>.</sup> Hymne à Amon de Leyde, verset 100 (1)



امون رع يقدم للملك
 امون رع يقدم للملك
 المحقق ويعض الشعوب الأجنبية
 المحقق ويعض علينة حابو)

ثم عندما اتخذ الهكسوس عاصمة لملكهم (1) في شرق الدلتا عبدوا الإله موتخ، وقد ثواتر أن الملك أبو فيس الم يعبد إلها آخر في كافة البلاده (٢).

ولنرجع الآن إلى أمون رع لأنه سيصل إلى قمة مجده بعد طرد الهكسوس، وقد تمكن أمراء طيبة من تحرير مصر من النير الأجنبي، وعندما امتد حكم الأسرة على مصر كلها دون أن تهجر مقرها طيبة صار من المحتوم أن يصبح أمون رع إلها للمملكة وأكبر إله في البلاد. ومنذ ذلك الوقت اتخذ لقب ملك الآلهة، بل وأكثر من ذلك - شاء القدر أن يتمتع ملوك الأسرة الثامنة عشرة التحوتمسيون والأمنوفسيون - وهم الذين رفعوا إلههم أمون عالياً - بعظمة لم تعرف لها مصر مثيلاً من قبل . فمن الفرات إلى السودان كانت جميع البلاد تدفع الجزية، وقد انتشرت عظمة إلههم في كل هذه الأرجاء الشاسعة، وقد أقام فراعنة

عادة باسم ولاء الغزاة، ونوا يعبدون خرفة معبد معهوداً من ولم يفاجا اثلة، وأن

زها مصر العلي تو ومين، ولكر المون أسعد ألها تنا لا تعرف الإ لد دمين؛ وكان

أ، وعلى دام

اعد أمون على

د اختاروه إلها ۱. يتخذ الإسم بدور الذي كان د شعس تعون

بة المقاطعات

ذلك الحين يغير القلنصوة

كان يجب ان

 <sup>(</sup>١) وهي أقاريس، التي أصبحت فيما بعد تأنيس، والإله سوتخ هو نفسه الإله ست في مصر العليا، على أن اسمه كتب في شكل همجي.

<sup>.</sup> Sallier I, 1 .: ef. Litt. P. 214 (\*)

الفرنين السادس عشر والخامس عشر والأسرات اللاحقة معابد طيبة الضخمة للزله الفرنين السادس عشر والخامال التي تدفقت على مصر رمزاً لتقديرهم المراد الفرنين السادس عشر والحامس الذي تدفقت على مصر رمزاً لتقديرهم وعرفاتهم الفرنين السادس عثم والأموال التي تدفقت على مصر رمزاً لتقديرهم وعرفاتهم أمون رع بوساطة علم الأموال اليه. وقد أقياموا في البلاد الأخرى بهب ذلك النصر المدي المعلى المعلى خدمة إله ملكهم في كل مكان. وهكل الميراطوريتهم هياكل جديدة حنى يستطاع خدمة إله للمصريين. ولكنه ل روهكل اميراطوريتهم هياكل جديدة طويلة - اول إله للمصريين. ولكنه لم يكن أحد اصح أمون رع حقيقة - ولمدة طويلة - اول إله للمصريين. ولكنه لم يكن أحد اصح أمون رع عيمه - رك أخذ كل مظاهر طبيعته تقريباً من الآلهة الآخرين أحد الآلهة الآخرين. الإلهة الكبار العدامي بن . وكل من يقرأ الأنشودة الكبيرة التي يمجد فيها هذا الإله صاحب الأسعار وكل من يقرأ الانسود المبين المعه وذكر الكرنك لا يوجد سوى القليل المتعددة (١) يلاحظ سريعاً أنه إذا استثنى اسعه وذكر الكرنك لا يوجد سوى القليل المتعددة (١) يلاحظ سريعاً أنه إذا استثنى العلم وذاك غير تلاي بالكان القليل المتعددة يرحم على المعنيقة أنه ليس هناك غير تلاعب بالألفاظ حول مما يتصل مباشرة بأمون. والحقيقة أنه ليس هناك غير تلاعب بالألفاظ حول مما يتصل مباسرة بالموى الله المون عن أولاده. وكذلك كان في لقب اسمه كرئيس للناس الذي يختفي اسمه (أمون) عن أولاده. وكذلك كان في لقب الذي يوجد في كل شيء، ما يمكن تفسيره بالطبيعة الأصلية للإله القديم الأول الله يوج على اللهواء (١)، وإنما كل ما يقال عنه يرجع إلى الهين آخرين دون المون الذي رُمز به للهواء (١)، مون سبي رسو به الإلهين مضافاً إلى اسمه دمين، درع، فهو مثل دمين، غيرهما. واسم هذين الإلهين مضافاً إلى اسمه دمين، درع، فهو مثل دمين، يحفل به لأنه يحمل ريشتين عاليتين. وهو مثل دمين، كذلك يحمي طرق الصحراء رغم أن طيبة لم تكن أبداً واقعة على الطريق المؤدية إلى البحر الأحمر. وهكذا يقولون عن أمون إن الآلهة تحبّ رائحته حينما يأتي من بنت (بلاد البخور) وهو غنيّ بالعطور حينما ينزل من بلاد المازوي وهو حوريس الشرق الذي تجلب له الصحراء الفضة والذهب واللازورد حباً فيه. كما تجلب له كل أنواع البخور من بلاد المازوي والمر الطازج لإنفه. وتذكر عادة كل هذه المنتجات تمجيداً لجاره امين، أما تقريب شخصيته من ارع، فيذهب إلى أبعد من ذلك، فإن الإله يسمى رع - خبري أو أتوم ويلقب بـ «ثور هليوبوليس، أو الذي يتألف في بيت حجر Benben وهو يعبر السماء بسلام وهو صاحب سفينة المساء وسفينة الصياح، وهو كذلك يحارب التنين أبو فيس، وهو مثل رع فإن

<sup>-</sup> Hymne à Amon du Caire (1)

ef. Sethe, Amon 217 ff (T)

النبي تضرع الأعداء ويفرح قومه حين يرونه يصرع عدوّه وأبو فيس» عب عبي المن المنساق، بالسكين وكيد تلتهمه النار وكيف تعاقب نفسه أكثر مما ويف در هذا الأقموان يعندون . وكيف تفقع بحدد. هذا الأفعوان يعنعون مجيته - الآلهة في نشوة وحاشية رع يماقب بن فان أعداء وأتوم، مصر وعين وطبق الدير ما يماقب بحب الالهة في نشوة وحا مدودون فإن أعداء «أتوم» مصر وعين وطيبة راضية وهليوبوليس فريرة.

ة الضيخعة للإل

وجوفاتها

الأنحرى من

مكان. وهكا

لم يكن امد لهة الأخوين.

حب الأسعاء

سوى القليل لألفاظ حول

كان في لقب

لقديم الأول

آخرين دون

مثل امين؛

حمي طرق

إلى البحر

ب من بنت

د حوریس

تجلب له

کل هذه

إلى أبعد

ليس، أو

ب سفينة

رع فإن

وقد كان ما يحكى عن إله الشمس من أساطير ينسب كذلك إلى أمون، وما المحاكمة حوريس وست في الصالة الكبرى بصفته رئيس التاسوع لهود . أحدث وع كله الشروع التاسوع فهد فله المرابع على التأسيع المرابع المناسوع الله الشمس - خالق كل شيء هو الذي عمل كل الأكبر المرابع الأربي الترابع المرابع ال الأكبر: في الوحيد صاحب الأيدي الكثيرة- هو أب الآلهة الذي صنع الناس فالك، هو الدي صنع الناس فلك. حو المعيوانات وفرق بيين الناس حسب الوانهم. خرج الناس من عينيه والآلهة الماني صنع الناس وخلق المان عينيه والآلهة ويملنا المون رع هو أيضاً عقبلد وعائل كل الكائنات الحية - وتمجد من فيه والآلهة الانشود. الاعمون، وكالراعي الصالح يبحث عن الأفضل لقطيعه، وهو يُتبت الحشائش اجمعون القطعانه وشجر الفاكهة للناس، وهو ينخلق ما تعيش منه الأسماك في النهر لفظائم السماء . وهو يعطي نسمة الحياة لمن لم يخرج بعد من البيضة ويطعم والطعم والعبود . وهو يخلق ما يعيش منه البعوض والدود والبراغيث. وهو يضع ما ابن المجردان في جحورها ويطعم الطيور على كل الأشجار. النيل الطيب بهر) المحبوب يأتي حباً فيه ـ وحيتما يأتي يحيا الناس.

هذا القادر رئيس كل الآلهة، الذي تقعى الآلهة عند قدميه كالكلاب، له رغم ذلك قلب مستجيب حينما يدعى، وهو منجي الخائف من اعتداءات السفيه ويسمع دعاء ذلك الذي في كرب وضيق. ولهذا فإن كل واحد يحبه ويعظمه مهما علت السماء وانبسطت الأرض وازداد البحر عمقاً. الآلهة تخضع امام جلالك وتمجد خالقها. هم في نشوة حين يقترب خالقهم. «المجد لك» تقولها كل الحيوانات المتوحشة و «التسبيح لك» تقولها كل صحراء. جمالك يأسر الفلوب وحبك يشلّ الأذرع وصورتك الجميلة تجعل الأيدي لا تقوى على الحركة والقلب ينسى من كثرة التأمل فيك. وسترى في الفصل التاسع بالتفصيل إلى أي درجة صار أمون شعياً بور ماعداً وصانع نبير للناس. ولكننا بدرك من النظرة الأولى أن هذه الظاهرة ماعداً وصانع نبير للناس تلك التي تظهره كإله للشمس، ذلك لأنه هو في الأمرا طيعته إقل أهدية لنا من تلك التي تسعيها الآن بعصر الهرطقة.

ب علم النورة المجلس ويتضح جلياً من الشودة من عصر امنوفيس الثالث (١٤١١ - ١٢٥٥) المعر الذي يسبق مباشرة عصر الثورة الكبرى - كيف تغيرت عبادة المون لل العمر الذي يسبق مباشرة عصر الثورة الكبرى وفي الواقع أن أمون رع لا يستغل لا تدويجباً إلى عقيلة خالصة في إله الشمس. وفي الواقع أن أمون رع لا يستغل لا في علما الوقت إلا بصفته الشخصية، وليست هناك إشارة إلى أية صفة أخرى مما ذكر في الأنشودة الكبرى لأمون. ولكن الأخوين النوامين حور وسوتي الللين تعمل لوحتهما هذه الأنشودة كانا بلا شك عابدين صادقين لأمون، لأن الانشين كانا يمجدانه بصفتهما من كبار مهندسيه المعماريين أحدهما على الضقة اليسمى والآخر على الضفة البسرى للنيل، وهاك أهم ما تحتوي عليه أنشودة أمون سينما بشرق بصفته حوراختي:

التسبيح لك إنك رع المجميل كل يوم. الذي يطلع في الصباح دون توقف. خبري الذي تجهد نفسك، في العمل.

الأشعة أمام أعين الناس ولكنهم يتجاهلونها. الذهب لا يشبه لمعاتك. أنت بتاح وقد كوّنت أعضاءك. أنت معطي الحياة الذي لم يولد.

أنت الوحيد من نوعك الذي يعبر الأبدية كلها. لمعانك شبيه بلمعان إلهة السماء ولونك يتألق أكثر مما يتألق جلدها.

أنت تسبح فوق السماء. والناس جميعاً يتأملونك. ولكن مسواك خفي عليهم رغم ذلك.

ثم يشار إلى المسرى السريع البعيد الذي تقوم به الشمس كل يوم، وهو طريق مكون من ملايين ومنات الآلاف من الأميال في لحظة واحدة. وحينما يذهب ليستريح تنتهي بالمثل كل ساعات الليل ويضبطها دائماً دون توقف. ثم يستمر التسبيح بهذه العبارات. فبفضلك ترى جميع العيون ولا تقوم بأداء شيء

بعد أن تنام جلالتك. تقوم مبكراً لتظهر في الفجر، نورك يفتح الأعين ولكنك حيماً تغرب في جيل مانون Manoun فإنهم ينامون كالأموات.

وإذا كانت الفقرة الأولى موجهة إلى «رع الجميل في كل يوم» فإن هناك فقرة ثانية تمدح الشمس تحت اسم «أتون» وهي ذات الكلمة التي ستصير بعد ذلك بعدة يسبرة علماً لعصر الثورة . . . هكذا تعبر الفقرة التالية:

والمجد لك أي شمس النهار التي خلقت كل الكائنات الحية وتكفلت بعا بمناجون إليه. أنت أيها الصفر الكبير ذو الريش المختلف الألوان الذي وللت لنشئ نفسك بنفسك دون أن تولد.

اي حوريس المسن في وسط آلهة السماء. ذلك الذي تصعد نحوه أصوات البهجة في شروقه وغروبه معاً.

اي خالق ما تنتجه الأرض. خنوم وأمون الناس. الذي تملك القطرين من أكبر الأشياء إلى أصغرها. أنت الأم الرائعة الممتازة للآلهة والناس، أنت الخالق الطبب الذي يتعب نفسه من أجل مخلوقاته العديدة.

أيها الراعي القوي الذي يقود قطعانه. أنت ملجؤهم الذي تحفظ عليهم الحياة. إنه ذلك الذي يسرع. ذلك الذي يجري. هو الذي ينهي دوراته. وخبري، صاحب المولد الجليل الذي يأخذ من جسم نوت جماله هو الذي ينير القطرين بشمسه. الإله الأصيل الذي خلق نفسه.

هو الذي يصل كل يوم إلى حدود البلاد وينظر إلى الذين يتجوّلون فيها. هو الذي يشرق في السماء. هو يقسم الفصول إلى شهور، وينتج الحرارة حينما يريد والبرودة حينما يشاء. هو يطوي الأعضاء ويحتضنها. كل بلد تتوسل إليه عند طلوعه يومياً كي تعبده.

ها هي ذي محتويات الأنشودة ولسنا نستطيع أن نقول كيف قامت الثورة الكبرى التي يشار إلها منذ الآن، ولكننا إلى حد ما نلاحظ أن ساعتها قد أذنت.

مون شعيباً ملد الظلموة اند حوفي الأم

- ١٣٧٥ - أو عبادة أمون أع معفة أخرى معا وسوتي الليس نا، لأن الاثين الضفة اليمن دة أمون حنا

دون توقف

معانك. ..

بلمعان إلهة

سراك خفي

يوم، وهو · وحينما قف. ثم

اداء شيء

## عصر الهرطقة

إذا تساءلنا عن الوقت الذي وصلت فيه إمبراطورية مصر المحديثة إلى أوي وكانت حينذاك أول دولة في العالم. وأما في الداخل فقد كانت تتمتع بثرائها وتانع عيداً والتي يجلبها الثراء. وكان الفنّ المصري في ذلك الوقت في أوج ازدهاره، ولم يوجد من قبل ولا من بعد ما يمكن أن يقارن في بساطة جماله بمعبد الأقصر، ولم يستطع النحات منذ ذلك الوقت بلوع ما بلغ ذلك الفنّ من جمال ودقة ومهارة عالية. ولكن عهد ازدهار وفخامة وأبهة كذلك العهد لا خلو من خطر الانتكاس الذي يكون مصدره البُقلر، حين يزهد المرء فيما يملك ويتوق إلى إشباع نهمه بشيء جديد، ولذا فنحن نستقبل في عصر أمنوفيس الثالث أشياء معينة ليس لها كبير صلة بما كان خاصاً بمصر القديمة. فإذا كان الملك حتى ذلك الوقت يعتبر في المعابد نصف إله فإن النصف الإنساني منه كثيراً ما يتغلب على النصف الإلهي. ففي تسجيل للحوادث ذات الشأن في عصره نراه يقص لنا على جعلان كبيرة أمه قتل عشرة ومائة من الأسود، وأنه طارد قطيعاً من الأبقار الوحشية، وأنه احتفر بحيرة كبيرة للملكة وافتتحها رسمياً، كما أرسل إليه ملك ميناني إحدى بناته ومعها حاشية مكونة من ثلاثماثة وسبع عشرة فتاة. ولكنه يهمه قبل كل شيء أن يذكر الأجبال المقبلة أنه وهو الملك العظيم قد تزوّج من تي ابنه يويا وتويا، أي امرأة لبست من الدم الملكي والقارىء المفكر يقدر كيف لا تليق مثل هذه الحوادث بالملكية المصرية. وأن الملك الذي كان يحب أن يظهر بهذا المغلهر الجديد كان في طريقه إلى أن يصير حاكماً دنيوياً كما كان جيرانه في بابل وميتاني.

بابل هو ومن ناحية أخرى كانت كثيراً من الأفكار قد بدأت تتخمر في عقلية الشعب المصري لأن الثورة الكبرى التي اندلعت في عهد خلفه لا يمكن فهمها بخلاف ذلك . . كان الناس يضيقون بالحياة في ظروف موروثة عن العهود السابقة والتي تظهر كأكاذيب لقوم أحسن استعداداً . لم يعد الناس يريدون الكتابة بلغة شاخت منذ أمد طويل ولم يعودوا يريدون تصوير الناس على هيئة لطيفة بوجوه ذات ابنامة محببة . . إنهم صاروا قادرين على تصوير تقاسيم الوجه على حقيقها ابنامة محببة . كانوا قد ملوا خدمة ديانة تجر وزاءها أشياء لا تعني شيئاً لأناس يعقلون (١) . وكانوا يودون عبادة وحب الآلهة التي يرونها ويحسون بإفضالها - أي يعقلون إن هذا الجيل الجديد كان يسير إذن نحو الحقيقة .



٤٨ - من مبنى لأمنوفيس الثالث في طبية.

إلى البعين العلك وهو يتعبد ومن قوقه الشمس؛ وإلى البسار إله الشمس في شكله القديم ولكن باسمه الجديد (برلين ٢٠٧٢)

وأمر بناء معبد للشمس في الكرنك عند نهاية حكم امتوفيس الثالث يثبت

الحديثة إلى أوج 1:11) - يشيء ببسطة نفوذها ت تتمتع بثرانها الوقت في أوج بساطة جماله ذلك الفنّ من المهد لا خلو ا يملك ويتوق الثالث أشياء الملك حتى ثيراً ما يتغلب نراه يقص لنا ما من الأيقار ل إليه ملك ولكنه يهمه وج من نبي

در كيف لا

<sup>(</sup>۱) يرى إدوارد ماير في كتابه 326 Geschichte des altertums  $L, \Pi^2$  S. 326 كذلك أن في هذه الحركة ثورة من الطبقات المثقفة .

الى الى حد يرجع الانجاء الجديد إلى هذا العهد (أ) ولا شك إن هذه السري الى الى حد يرجع الانجاء الجديد إلى هذا العهد حدا عنوا في طريقها الم ينت عامة (أ) ولو أن العلماء - كما صنوى فيما بعد - كانوا في طريقها الر تند عامة (أ) المدكرين أيدوا من فير شك وريث العرش الجديد حينما الر تنفيذ ولا يمكن تقدير عمق الهوة المحد عد اعتلان العرش على بدء العهد الجديد ولا يمكن تقدير عمق الهوة المرحد عد الغراد المحد المداد المدا

ما هي المعيزات لهذه العقيدة الجديدة؟ نحن نعرف صيغة عبرت ما هي المعيزات لهذه الغويب الذي أعطي منذ ذلك الوقت إلى إلّه النسم بوضوح، وهي الإسم الغويب الذي ألا ألف في الأقق - في اسمه شو الذي هو أتون (النسم) يعيش حور احتى - الذي يتهلل في الأقق - في اسمه شو الذي هو أتون (النسم) واسمه موضوع على هيئة اعتراف بالمعتقد الذي لم يكن يعني شيئاً في واقع الأم والسمة للرجل العادي.

41

الفا

1)

(1)

كان بجب أن يكون أقرب إلى أذهان الشعب ألا يمثل إله الشعس كسابق المهد على عبة إنسان ذي رأس صقر، بل على صورة الكوكب نفسه فعرب ومن الشعس تخرج أشعة تنتهي بأيدي. وهذه الأيدي معناها أن الشعس تعطي الإنسان الحياة وكل ما هو طيب. وفي بعض الأحيان كان يثبت في الطرف النفلي للفرص شعاره القديم - الصل - كأثر أخير للتصويرات القديمة. وقل وصلت إلينا محتويات هذه المعقيدة الجديدة الحقيقية عن طريق تسبيحات وأدعية متصل مختلفة نستطيع قراءتها في مقابر تل العمارنة. ولا يوجد فيها شيء متصل بالعقائد أو اللاهوت. وليس إله الشمس فيها سوى الخالق المحبب عند كل بالعقائد أو اللاهوت. وليس إله الشمس فيها سوى الخالق المحبب عند كل بالعقائد أو اللاهوت. وليس إله الشمس فيها موى الخالق المحبب عند كل بالعقائد أو اللاهوت. وليس إله الشمس فيها موى الخالق المحبب عند كل بالعقائد أو اللاهوت. وليس إله الشمس فيها موى الخاهن «آي» وستتكلم عنه كثيراً فيما بعد. وهذا هو نصها:

<sup>(</sup>۱) بعلك متحف برلين كتلة حجرية من هذا الأثر رقم ۲۰۷۲ ـ قارن Schäfer في كتابه Amama in Relégion und Kunst وكذا مقالة لبورخاردت . Borchardt n° 57, 18 S في Mitt, der Deutsch. Or. Gesell. s

<sup>(</sup>٢) يذكر إدوارد ماير (Geschichte I², 80) بحق أن مثل هذه الحركات العظيمة لم يقم بها الكهنة أنفسهم.



إن ظهورك جميل في أفق السماء أيتها الشمس الحية أولى الأحياء. إنك طلعت في الأفق الشرقي من السماء وتملأ كل البلاد بجمالك. أنت جميل وكبير تتألق وأنت فوق كل البلاد. إن اشعتك تحيط البلاد بقدر ما خلقت منها.

أنت رع وأنت تخترقها حتى نهايتها (١) وتأسرها بحبك من أجل ابنك (أي الملك).

المساب ا

عندما تختفي في الأفق الغربي تصبح الأرض في ظلام كما لو كانت مائنة. ينامون في حجراتهم ملفوفي الرؤوس ولا ترى عين عيناً أخرى. إذا سرقت منهم حاجياتهم جميعاً من تحت رؤوسهم فإنهم لا يحسون. كل أسد يخرج من وجاره وجميع الزواحف تلدغ.

والأرض في سكون لأن من خلقها يستريح في أفقه.

عندما يطلع النهار وتبزغ عند الأفق وتتألق في النهار كونك شمساً تطرد الظلام وتهدي شعاعك، القطران (٢) يفرحان. إنهم يستيقظون من النوم ويقفون

(١) في هذا مجاز لفظي مع كلمة رع.

على السرك السرك الريخ ا

عبوت عنها لَه الشعر: نَ (الشعر) و واقع الأم

مس كسابق م فعسب مس تعطي الطوف بيمة . وقل الت وأدعية التعالية عنصا

، عند كل

نتكلم عنه

في كتابه Borch في

م يقم بها

<sup>(</sup>١) أي سكان القطرين.

على ارجلهم عندما توقظهم، فيغتسلون ثم يرتدون ملابسهم وترتفع الخميم عدما توقظهم، في الممالها. على التعبد عندما تظهر ، ثم تنهمك البلاد كلها في أعمالها.

التبيد عندما تظهره مع سهر المشتجار والنباتات تخضر. الطيور تنزير النباتات تخضر. الطيور تنزير النباتات تقفز على قوائمها وكل مركزي القطعان كلها فرحة بمراحيه المشائلها وتسبحك بأجنحها. جميع الحيوانات تقفز على قواتسها وكل ما على المشائلة المسلم وكل ما المحاد ويزفرف يحيا عندما تشرق من أجله.

ف يحيا عندما سوق من النهر . كل طريق مفتوحة الأنك طلعت. الأستاد الأستاد الأستاد الأستاد الأستاد الأستاد الأستاد الأستاد المستاد المستد النهر تقفز أمام وجهك وأشعتك في وسط البحر.

لنفر المام ربه المناه المرأة تثمر وتضع النطقة في الرجل. أنت الله أنت الله نظم الابن في بطن أمه وتهدئه حتى لا يبكي، كمرضع في بطن الأم.

أنت الذي تعطي الروح لمن تخلفه حتى تحبيه. عندما يخرج من بطن اله في يوم ولادته تفتح فمه للكلام وتقوم بما يلزمه.

الفرخ يزقزق وهو ما زال في البيضة. فيها تعطيه روحاً حتى يبقى على فيد الحباة وعندما تعطيه القؤة ليكسرها يخرج ويعدو على رجليه يمجرد خروجه

كم عديدة هي أعمالك أيها الإله الوحيد الذي لا يوجد أخر إلى جواره . . لقد خلفت الأرض حسب رغبتك أنت فقط برجالها وقطعانها وجميع حيواناتها. كل ما على الأرض يمشي على أقدامه، وجميع ما في الهواء يطي

البلاد الأجنبية... سوريا والنوبة وبلاد مصر.. أنت تثبت كلاً في مكانه وتعمل ما يلزمه.

كلّ له طعامه وأيامه معدودة والسنتهم مختلفة مثل أشكالهم. وجلدهم مختلف لأنك ميزت الشعوب.

أنت تخلق النيل في العالم السفلي وتسيره كما تشاء لإطعام الشعوب. أنت سيدهم جميعاً \_ تشقى من أجلهم.

إن تخلق البلاد جميعاً وتشرق من أجلها. . . كشمس النهار القوية . انت تعنى بالبلاد البعيدة جميعاً. وضعت نيلاً في السماء حتى ينزل لهم الت تحدث أمواجاً في الجبال مثل البحر ليروي حقولهم. كم هي طيبة أفكارك يا سيد الأبدية.

يل السماء تعطيه للشعوب الأجنبية وللحيوانات في كل صحواء . . . تلك التي تمشي على أقدامها ، أما النيل فينبع من العالم السفلي من أبيل مصر . . التي تمشي عن أبيل مصر . منعي . اشعتك تغذّي كل الحقول. وعندما تتألق يحيون وينمون من أجلك.

انت تخلق الفصول فتحفظ كل ما خلقت. الشناء لترطبها والحرارة

ليندونوك. والمناعب السماء البعيدة لترتفع إليها وتتأمل كل ما خلقت.

انت وحيد. . . أنت تشرق في هيئة الشمس الحية: عندما تظهر وتتالق وتبتعد ثم تعود.

انت تخلق ملايين الكائنات منك وحدك.

المدن والأماكن والحقول - الطريق والنهر. كل عين تراك أمامها حين نكون شمس النهار فوق الأرض.

أنت في قلبي ولا يعرفك أحد إبنك الملك . . أنت تفهمه بطبيعتك وفؤتك وكل ما يحدث للعالم فهو بإرشادك لأنك أنت خالقه.

أنت تشرق فيعيشون وتغرب فيموتون.

انت نفس دوام الحياة ونحن نعيش بفضلك.

الأعين تتأمل جمالك حتى تغيب فيقطع كل عمله عندما تغرب عن اليمين (١) وفرتفع للمعولين

د- الطيود تشرق المنها وكل ما لا

العت. الأسطار

لرجل. أنت المع 189.

خرج من بطن أن

ں پبقی علی نیا د خووجد، جد أخر إلى

طعانها وجميع ب الهواء يطير

للا في مكانه

. وجلدهم

<sup>(</sup>١) كان المصري يعتبر الغرب أنه عن يمينه.

وعندما تشرق تنمى . . . من أجل أينك الذي خرج من أعضائك .

الهاد

in

ben

2/

34

وجد

He

الني

بغابل

ia.

نا ک

الثم

لم ية

مكل

2 (1)

(T)

a (8)

وعده سرو وعده الأنشودة الجميلة بأناشيد أخرى لإله الشمس وبالأن وينا الكبيرة للإله أمون (ص ١٥٧) فإن الغروق الأسامية لا يمكن أن تغيب عنا الكبيرة للإله أمون (ص ١٥٧) فإن الغروق الأسامية لا يمكن أن تغيب عنا ذلك، فإن كلاّ منهما تعترف بالإله كخالق يعين على الحياة، ولكن الأنشودة المحديدة تمرّ كلها دون ذكر أسماء إله الشمس القديمة وتبجأنه وصوالجه وملنة المقدسة. وهو يغفل كل شيء من سفنه وبحارته وعن التنين أبو فيس وعن الرحلة في مملكة الأموات وعن سرور ساكنيها، وعلى العموم فلا يبقى إلا القليل من مجموع المعتقدات المصرية المتوارثة ... وهي حقيقة أنشودة يستطيع التغني بها السوري أو الأثيوبي تمجيداً للشمس. والواقع أن هذه البلاد وساكنها مذكورون كما لو أن نظرة الكبرياء التي كان ينظر بها المصريون نحو تلك الشعوب التعمة أصبحت شيئاً قديماً، فإن الناس كلهم أبناء الله أعطاهم الواناً مختلفة ولغات متباينة ووضعهم في أقاليم متعيزة ولكنه يعطي كلا بطريقة واحدة، مختلفة ولغات متباينة ووضعهم في أقاليم متعيزة ولكنه يعطي كلا بطريقة واحدة، معزلة ولغات متباينة ووضعهم في أقاليم متعيزة ولكنه يعطي كلا بطريقة واحدة، فهو إذا أعطى لاحد نيله فإنه يعطي الآخر على سبيل التعويض مطراً من لدنه.

ولقد كان في استطاعة هذه العقيدة التي تؤثر كثيراً في نفوسنا اليوم أن تظهر مثل هذا إذا أتيح لها الوقت لننتشر بهدو، بين الشعب، ولكن الأمر لم يكن كذلك، فإن الملك الشاب الذي كان معتلاً من الناحية الجسمية كما تظهره لنا صوره، كان ذا روح قلقة، وقد قام بانقلابه منذ أول الأمر باهتمام بالغ كان لا بد معه من إلحاق الأذى به. وفي بدء حكمه تراه يسمي نفسه الكاهن الأكبر لإلهه و دوحيد رع (()، ويتابع قبل كل شيء بناه معبد الكرنك الذي كان قد بدى، فيه كما رأينا في عهد والده.

وتظهر لنا العقيدة الأولى ـ في مرحلتها الأولى ـ كمتممة للتعليم

<sup>(</sup>١) معنى هذا من غير شك «محبوبه» ومثل هذه الألقاب التي تلصق بالإسم الرابع تقابلها مع الملوك الآخرين أحباناً. وأما من ناحية «أمنوفيس الرابع» فإن اللقب «وحيد رع» تقابله متصلاً باسمه منذ البداية.

الهلبوبوليتاني فإن الإله ما زال حوراختي ويستمرّ تعنيله على هينة رجل له رأس مغرق وفي المعيد الشمسي الجديد بالكرنك نرى أن أحمّ شيء فيه هو حير معاه اللهي يمثل الصخرة التي طلعت عليها الشمس قديماً. ويحمل الكاهن المقاد اللقب وأور - ماوه الذي يحمله كاهن هليوبوليس، وكذلك لم يكن يحدد أن يخلو المعيد الجديد من العجل المقدس ومنيفس، الذي كان من المعتاد وجوده في المعيد الجديد تماثيلها(٢) - وعلى هذا النحو ظهرت العقيدة الجديدة لنه بها الملك في بده حكمه بصفته الكاهن الأول لحوراختي الذي يتهلل الذي بشر بها الملك في بده حكمه بصفته الكاهن الأول لحوراختي الذي يتهلل في الأفق (٤) وعلى العموم فإن اسم إلهه يكشف عن شيء غريب يكمن تحت أنها الظواهر العادية، فالإسم القديم حوراختي الذي تهلل في الأفق (٤) يقسره ما يقابله وفي اسمه شو الذي هو أتون، وشو وأتون اسمان من أسماء الشمس. يقابله وفي اسمه شو الذي هو أتون، وشو وأتون اسمان من أسماء الشمس. وهذه الأفكار ولا شك عميقة وهي كذلك عسيرة الفهم، وإن مظهراً خارجاً يبين نطؤر الديانة. لقد كان رع يرمز إليه منذ آلاف السنين في الإسم الملكي برمز النمس نقط (١٠)

أما هنا فقد أدخل استعمال العلامة الهيروغليفية (٥) الله ، وفي كل هذا لم يظهر بعد ما يناقض أمون أو ما يمنع من بناء المعبد الأكبر الذي يزاد على مبكله، وقد افتتح رسمياً محجر لقطع حجر Benben وفي البناء التذكاري لهذا

وبالانتودة ب عنام الانشودة أحد ومدن أيس وعن يبقى إلا وساكنيها مو تلك واحدة،

> ليوم أن لم يكن هره لنا ن لا بد لإلهه

. 40-

نعليم

مه فيد

با مع قابله

<sup>(</sup>١) وقد كان ذلك بغير شك في السنة الرابعة عند تأسيس تل العمارنة.

<sup>.</sup> Gauthier L. des Rois II, P. 349 nº XIX (1)

<sup>(</sup>٣) يسمي نفسه كاهن حوراختي. «ذلك الذي يتهلل في الأفق. نارن Gauthier, L. des Rois II, P. 346 VIII et 349, XIV كما أننا نجد هذا اللقب كذلك في Totb. 133.5.

<sup>.</sup> Davis. Amarna XI, 27,1 94 (8)

المشروع ظهر بكل وضوح كيف يقدم الملك التسابيح لآمون ويسميه مري

10

-33

كلما

T

4

10

بعد الآن

اخرك

غيره

عالاء

رحان

جبيع

رحتی کذلك

ون (۱)

8 (Y) 31 (T)

24 (1)

N.

وفي الواقع إنه ليس هناك في عبادة إله الشمس الجديد ما يتاهض المود، لأنه منذ تحوّل هذا إلى أمون رع لم يكن في واقع الأمر سوى صورة جديدة لإل الشمس القديم. وكان كل شيء يعبده الناس تقريباً فيه موروثاً عنه. ولذا لإل الملك لم يظن أنه ارتكب إثماً نحو إله اجداده حين أرجع من جديد إله الشمر نفه، ولكن هذا الهدوء لم يدم طويلاً وإننا لنجهل السبب الذي دعا الرضطراب (١) ولكتنا لا تخطى، من غير شك إن نحن قررنا أن كهنة أمون كاتوا الاضطراب (١) ولكتنا لا تخطى، من هرطقة لا تحتمل، وأنهم حاولوا القضاء عليها بشتى الطرق.

وتتفجر فجأة في ثورة عاصفة ضد أمون حركات نرى آثارها إلى اليوم في كل أنحاء مصر بعد ثلاثة آلاف وثلاثمائة سنة. فحيثما يوجد اسم أمون نواه مشوها، ولسنا بمستطيعين أن نصدق أن اضطهاد أمون هذا كان من صنع العلك وحده، فقد كانت هناك من غير شك مجموعة متعصبة اقتحمت كل الععابد والمعقابر لمحو اسم أمون الكريه، غير ملقين بالا للأضرار التي الحقوها بأجمل العباني . . . وكما هي العادة \_ فإن الناحية الطريقة تبقى كذلك بعد أن تنقضي فترة الجنون هذه \_ . اليس من المضحك أن كاتب الملك العالم يراجع في مكتب سجلاته الخطابات المكتوبة بالكتابة المسمارية والمرسلة من الملوك الآسيويين ليرى إذا كان من الواجب محو اسم أمون من مكانه بها، رغم أنه لم يكن هناك من يستطيع قراءتها غيره ؟ وليس أقل سخرية أن أي كلمة لا خطر لها ولكنها من يستطيع قراءتها غيره ؟ وليس أقل سخرية أن أي كلمة لا خطر لها ولكنها من يسبب ما بإسم أمون كان يجب تضحيتها في صبيل إرضاء نزوة تعصب

<sup>.</sup> Braested, Ancient Records II, 932, ef. L. D., III, 110 Legrain, Annales III, 263 (1)

<sup>(</sup>٢) على لوحة الحدود للسنة الرابعة إشارة إلى ما حدث من فشرة حدث ما يماثله كذلك في عهد تحوتمس الرابع، ولكن العبارة مشوهة والمعتى غير واضح بما لا يسمح بمعرفته.

اصحاب المذهب الجديد . . . وكان من أكثر الأمور إثارة مطاردة الآلهة دموت المحبة أمون . فلقد شاه سوء الحظ أن يكتب بنفس الطريقة التي كانت تكتب بها ذوجة دام وحبتل فلم يبق شيء أمام من يريد إظهار بغضه لآلهة طبية سوى ان تلمة دام يطريقة أخرى . . وكان من أشد آثاره كذلك ما تعرض الملك يك كله في فإن اسمه كان (امن حتب، أي دامون مسروره ولكن اسما كهلا له به مقبولاً فلم يبتى أمامه إذن إلا أن يتخلى عن اسمه فتسمى باسم داخن أتون به دهذا يرضي الشمس ا(۱) ويلاحظ إلى أي حد أصبح الملك الشاب متعصباً المه لا ينكر أمون فقط ، بل ينكر أيضاً اسلاقه الأمجاد .

لأنه بنعجه ان كان التحمس لإله الشمس مقصوراً على اقصاء أمون إلا أنه تطؤر ويعد أن كان التحمس لإله الشمس مقصوراً على اقصاء أمون إلا أنه تطؤر بعد وقت كما يحدث عادة في مثل هذه الحالات. ما دام أتون أصبح يسمى كذلك بعد وخالق كل شيء، فإن من المستحيل بعد ذلك أن تقوم إلى جانبه آلهة الارى. فهو يجب أن يكون الإله الواحد الحقيقي، ومن الكفر الاعتقاد بوجود غيره إلى جانبه.

غيره إلى وهكذا نرى أنهم لا يحذفون اسم أمون فقط ولكنهم يحذفون كذلك في مالات كثيرة أسماء آلهة أخرى، ففي معبد بتاح في الكرنك شوّهت اسماء بتاح ومانحود (٢)، وفي بهو أعمدة تحوتمس الثالث في الكرنك لحق بهذا المصير بالآلهة أوزوريس وأيزيس وحوريس وأتوم ومنتو وكب... وغيرهم. وحنى العقاب نخبيت المحلق فوق الملك لحمايته لم يغفل أمره (٢)، ومعي كذلك أمم التيس المقدس (٤). أما كلمة إله فإن جمعها آلهة يعتبر كذلك غير

وسيد من

ناهض أمون. ية جليلة لإله نه. ولنا فإن الله الشعر ني دعا الي أمون كانوا تنضاء عليا

اليوم في المون فراء من المعابد المعاب

.B ك نې

ولكنها تعصب

يسمح

<sup>(</sup>۱) وقد هجر كذلك اللقب القاديم: المتوج بالريشتين العاليتين، وذلك لانه مشتق من الإلهين آمون ومين.

<sup>.</sup> L. D. texte III, 8 (Y)

<sup>.</sup> Idem, III, 31 (7)

<sup>.</sup> Urk. IV, 224 (1)

مقبول ولا محتمل (1). ولكن اضطهاد الآلهة الأخرى لا تظهر له نتائيج في الخاصطهاد أمون، ونستطيع أن نحبذ الرأي القائل بأنها لم تحدث بناء على أم الملك المباشر، وعلى العموم فإن الأمر لم يأخذ صبغته الرسمية البعيلة بعلى فنحن فرى أنه سُلم للملك في العام الخامس من حكمه تقرير إداوي يعتبره في مرسله أن معبد بناح في حالة جيدة، وأن التقدمات لكل الآلهة والآلهات تقمم بانتظام وتقبل بنقس طيبة (1). ولهجة التفرير لا تظهر أي تغيير حدث في الديانة

8

t

ď.

20

4:4

، فرة

رقم

ليمو

ale

1 (1)

1 (1)

E I

وإذن فليس هناك بعد أيّ اضطهاد للآلهة الأخرى، ولكن الملك قام حيتلا بخطوة حاسمة وقطع صلته بكل ما كان له قيمة في الماضي. قاعطى لمعم عاصمة جديدة لمملكة إلهية لا يسمح فيها بوجود إله سوى إله الشمس. ومع ذلك لم يهدم الملك مدينة آبائه ولكنه لم يطق العيش أكثر من هذا في ملينة أمون، قاختار لنفسه ولإلهه مكاناً جديداً في المنطقة التي نسميها اليوم تل العمارنة، وهي تتوسط مصر إذا فيست كل مساحتها، وقد كان يوجد على الفقة الشرقية للنيل سهل واسع صحراوي، وكان مكاناً مثالياً لتشييد العاصمة العظيمة التري كان الملك يريدها والتي سميت «أخت أتون» أي أفق الشمس.

وانتقل إليها الملك مع كل حاشيته (في السنة السادسة على الأغلب) وقدم التقدمات ودعا أصحابه وكبار رجال القصر والقوّاد. وأعلن أن هذا المكان هو المكان الذي اختير لإقامة العاصمة الجديدة. وهو لم يأخذ الفكرة عن واحد من مستشاريه ولكن الإله نفسه أراد هذا. كما إنه وهو الفرعون قد وجد كذلك أن هذا المكان لم يكن لأي إله أو آلهة أو ملك أو ملكة. . . ولم يكن لأحد حق فيه. وقد وافق الكبراء على هذا ورفع الملك بده إلى السماء نحو أبيه وأشهده على قسمه: فسابني أخت أتون لأتون أبي في هذا المكان، ولن أبني أخت أتون أقرب إلى الجنوب أو إلى الشمال أو إلى الشرق أو إلى الغرب، ولن أتجاوز أقرب إلى الجنوب أو إلى الشمال أو إلى الشرق أو إلى الغرب، ولن أتجاوز

Breasted R. Z. 50, 109 كارن (١)

<sup>.</sup> Griffith, Kahun Pap., pl. 38 (\*)

يلامات المحدود لا في الجنوب ولا في الشمال. ولن أبني كذلك في الغرب، ولا تأبي كذلك في الغرب، ولا مأبني في الشرق حيث تظهر الشمس أي في المكان الذي أحاظ نفسه بالمجال فيه. وإذا قالت لي الملكة إنه يوجد في مكان آخر موقع أجمل من هذا بلين بأحث أنون فلن ألتفت إلى كلامهم. وإذا قال لي المستشارون أو أي شخص بلين بأحث ذلك فلن أستمع إلى كلامهم . وإذا كان هناك موقع في الشمال أو أبعد مثل ذلك فلن أستمع إلى كلامهم . وإذا كان هناك موقع في الشمال أو أبد مثل المخرب أو في الشرق فلن أقول أبدأ أني سأترك أخت أنون، أو أبي المنت أنون أخرى في هذا المكان الأفضل ولكن هذه أخت أنون، أو مؤو الذي أرادها لكي يستطيع المتمتع بها دائماً، ويعدد الملك المباني الكبرى التي يريد إقامتها في مدينته للإله ولنفسه وللملكة . ولا يفوته أن يعلن أنه بيموت هو أو الملكة فإنه يبجب أن يدفئا في أخت أتون.

مين يهو آخر أقسم الملك قسماً ثانياً أصبحت بمقتضاه المساحة الواقعة بين عدود أخت أتون - وهي مساحة عرضها ثلاثة عشر كيلومتراً وطولها عدون كيلومتراً - ملكاً لأتون جبالاً وصحارى وحقول من كل الأنواع ... مياه وفرى وشواطى، وأناس وقطعان، أي كل ما خلق أبي أتونه(١)

وروي ثم بدأ في مكان لم يكن فيه شيء من قبل - بناء مدينة كبيرة (٢) بمعابد ونصور وشوارع طويلة على جوانبها بيوت وحدائق. وقد اشترك جميع المهندسين والنحاتين في هذا العمل الضخم. وقد وجد الفن أمامه الطريق خالياً لبنو كيفما أراد غير عابىء بالتقاليد ومحاولاً الوصول إلى الحقيقة. وقد ظهرت لمذه الحقيقة بطرق مختلفة حسب طبائع الفنانين، فقد وجدت بجانب التماثيل

م نتائج فويا البعيدة بعد البعيدة البع

را وقدم
 را حو
 را حو
 را حق
 را حق
 را حق
 را حق
 را تون

جاوز

العظيمة

<sup>(</sup>۱) لوحة الحدود، أنظر: Davies El Amarna V pl. 28.

<sup>(</sup>٢) لم يبن شيء من المعبد الكبير الذي كان يبلغ طوله ٨٠٠ متر وعرضه ٣٠٠ متر، ولسنا نستطيع أن نكون فكرة عنه سوى عن طريق صور جدران مقابر تل العمارئة. وكان الجزء الربسي فيه عبارة عن مذبح ضخم يؤدي إليه درج وكان يوضع عليه وعلى المذابح الصغيرة الأطعمة الوافرة. ويظهر أن العبادة بأكملها إنما كانت تؤدى في الهواء الطلق. Davies, El Amarna I, II

العجيبة التي عثر عليها بورخارت في معمل نحات بعض الرسوم الكاريكاتورية، وتلك نتيجة طبيعية لتحرّر الفن، هذا، وليس ههنا المجال لبحث مثل هز المسائل (1)، ولسنا نستطيع كذلك أن نصر على أن اللغة العامية حلت مسل اللية المسائل (1)، ولسنا نستطيع كذلك أن نصر علينا أن نوضح أن في تغييرات اللؤيية، وأن هذه بطل استعمالها، ولكن علينا أن نوضح أن في تغييرات اللؤور واللغة هذه تطوّرت بالمثل موضوعات الصور والنقوش، وقد تم هذا حيث كان الأمر بتعلق بالملك وبالملكية،

وأما الأسلوب الرسعي الذي فرضته التقاليد من قبل فقد توك جانباً وكان يؤمل أن يعيش الملك في تل العمارنة احتى يَسُود البجع ويَبْيض الغراب، وستى تروح الجبال وتجيء، وحتى يسري الماء نحو المنبع الماء.

ų

ı,

-24

3

خلا

(4)

(4)



. ٥ ـ أمنونيس الرابع يقدم القربان على المذبح لأنون. (Davies, Amama II, 18).

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب: Schaefer, Die Religion und Kunst von El Amarna 1923. نشأت الفكرة الخاطئة من أنه كان هناك قبل هذا الفن فن آخر أكثر اعتدالاً وأقل بعداً عن التقاليد من إحلال اسم الملك الجديد مكان اسم أمنوفيس الثالث على صوره. (57. Borchardt. Mitteil der D. O. G ولقد كان يحدث ما يماثل ذلك في كثير من الأحيان في مصر، ولكن إحلال اسم الابن مكان الأب هو عمل سيء لا يتفق ونشدان الحقيقة.

<sup>.</sup>El Amarna, ed. Davies II, 30. III, 3, III, 29. ef Litt. P. 363 (\*)

ويجب أن يكون لدى الملك كنوز بقدر حبات الرمال على شاطىء البحر الفلوس على السمك ويقدر الشعر على الثيران(١) ، وهليه أن يحتقل يويبلانه بقدر ما للطيور من ريش وما للاشجار من ورق. . (١) والله أصرح وألطف بكثير من الإصطلاحات التقليدية القديمة التي أن يحتفل الملك بأكثر من يوبيل كالإله بتاح. تاتنن ولكن كل من اهتاد عليقة المحينة القديمة كان يرى في أمثال هذه العبارات إنحلالاً بالإحترام وكان على من اهتاد على المناهة أمام صور الملك.

وقد رأينا أنه منذ عصر أمنوفيس الثالث أبي الملك كانت حياة الملك المناصة واضحة للعيان أكثر مما كانت العادة عند الفراعنة. وفي عهد ابنه يظهر هذا الطابع أكثر وضوحاً، لأن زواج الملك السعيد أصبح موضوعاً لدى الفنانين، فزرجته الشابة الجميلة «نفرتيتي» توجد إلى جانبه في كل مكان يلعبان مع بناتهما المعنبرات وتصب ابنته له النبيذ ليحتسيه ويجلسها على ركبتيه ويقبلها. وللملك نم عظيم هو «بقدر ما يسر قلبي بالملكة وأولادهاه (۲) كل هذا لطيف، ونمون نمز بهذه الإنسانية وبالرزانة التي توحي بها، ولكن ... أهذا كان يجعل يملك نمز بهذه الإنسانية وبالرزانة التي توحي بها، ولكن ... أهذا كان يجعل يملك المراطورية عظيمة أن يفعله؟ ماذا كان رأي المستشارين القدامي والقواد والشيوخ حينها كانوا يرون منظر الحياة اللاهية التي يحياها فرعون الصغير إلى جانب زوجه وأولاده حيث السعادة والسعة بينما كانت مصر مهتزة بالإنقلابات؟ إن وجودهم بعيدين عن بلاط تل العمارنة يكشف تماماً عن آرائهم لأنه في مقابر هذه المديئة بينطع الحكم - أولئك الذين خدموا على النظام القديم بل يوجد - بقدر ما نسطيع الحكم - أولئك الذين خدموا على النظام القديم بل يوجد - بقدر ما نشطيع الحكم - أولئك الذين خلقهم الملك الجديد فهو الذي بناهم (أي خلقهم) وحولهم. وهم يسمون ملكهم بأنه الإله الذي يخلق الناس .. الذي

لكاريكاتونية، ومث مثل هذه ت معمل اللغة تغييرات الغن ذا حيث كان

جانباً وکان اب، وحتی

.(D

بعداً عن \*- (57. الأحيان رنشدان

<sup>.</sup> El amarna III, 3, III, 29 (1)

<sup>.</sup> Idem VI, 29, 19 - 20 (Y)

<sup>(</sup>٣) لوحة الحدود V. 27.

يصنع كباراً ويخلق صغاراً (۱)، ويعدحونه لأنه أغناهم. وهو - في رأيهم الزرائل الناس الذي يشبعهم باطعمته (۱)، وهو الأمّ التي تصنع كل العيش في الزرائل الذي يطعم العلايين باطعمته، وليس هناك فقر لمن يحبه العلك في العالم بحتاج إلى أن يقول الو كان عندي (۱) وكثيرون من هؤلاء الأغنياء اللي وحولا العجب يتحدثون بصراحة أكثر فيذكر أحدهم أن العلك جعل منه رجاد بن العجب بالاختلاط بالعمدوجين والنصحاء والمستشارين، ولم يكن يظن أبداً أنه مساتم يوم يتصل فيه بالعستشارين ولكنه صار الآن كاتم سر العلك الذي جعله غنياً بعد أن

كان

in it

可以可以下的日子

العة

(T) (T)

(o) (7) (V)

(A)

(4)

1.)



٥١ - أمنوفيس الربع مع زوجه وأولاده (برلين ١٤١٤٥)

<sup>.</sup> El amama IV, 28, VI, 15,6 وبالمثل (١)

<sup>.</sup>Idem II, 7, III, 19 (7)

<sup>.</sup>El amarna IV, 35 (7)

كان فقيراً ١٦). ويحكي لنا آخر أسراره في سلاجة أكثر. . كان في حالة وضيعة \_ كان هليد الله وأمه - ولم يكن يملك شيئًا، وكان من حثالة الشعب يلتمس من على المنابعة من نابع ... وقد جعل الملك من هذا المتسوّل ورجاله (يعني بلا شك مواطنيه) معزد ... . أن صاد الآن سيد المقاطعة(٢٠) يرمنون بعد أن صار الآن سيد المقاطعة(٢)

وعندما يفخر العظماء أنهم عصاميون فإن ذلك يدل على الأقل أنه كان من المستحبّ في بلاط تل العمارنة أن يكون الشخص من خلق الملك، وهذا يدلنا المستحبّ في الملك، وهذا يدلنا المستعمر على الملك، فإن نبلاء أبيه قد ابتعدوا عنه، فاستوجب ذلك عن ماهية حاشية الملك، فإن نبلاء أبيه قد ابتعدوا عنه، فاستوجب ذلك كذلك عن رجال أخرين (٢)، وكان من البديهي أن يختارهم من بين أعوانه ... البحث من كانوا يحبذون مبادئه . . . لأن الملك كان يقاوم كل من يجهل من بين اعوانه . . . من بين ولكنه كان يكافىء من يعرفه (٤)، ولذا كان الجميع يفخرون بالاستماع ملهبه (٥) مذهبه الجميل في الحياة (٦)، مذهب فرعون (٧)، أو كما يقال يحماس والمذهب - نعم المذهب ه (۱)

إنهم سمعوا مذهبه وعملوا بمتقضى قوانينه(١) أو بمعنى آخر تابعوا العقيدة (١٠٠). وأما أحدهم فقد علمه الملك بنفسه فاعتنق مذهبه أما الآخر فيقص الهم والله

م في العالم

المراجع المعادلا

لمين يتمدن وسعي له

سيأتي بوه

نياً بعد أن

<sup>.</sup> Erman, Litt, 7, 8 (1)

<sup>-</sup> Idem V, 4 (Y)

 <sup>(</sup>٣) عثر في منحت النحات الذي أشرنا إليه من قبل على كثير من الصور الصادقة التي تمثل بغير شك عظماء البلاط. وفي ملامح وجوههم الجافة مما يوحي بضعة أصلهم.

<sup>.</sup> El Amarna V, 21, 27 (8)

<sup>.</sup>Idem I, 8, V, 2, VI, 25 (0)

<sup>.</sup> Idem VI, 25, 16 (1)

<sup>.</sup> Idem I, 30 (V)

<sup>.</sup> Idem I, 8, VI, 19, VI, 25, 16 (٨) لا تكفي الكلمة البسيطة لشيء رائع كهذا.

<sup>.</sup> Idem VI, 32, cf. VI, 34 (4)

<sup>.</sup> Idem V, 2, VI, 33, 10 w (1.)

أن الملك اهتم بتعليمه كل صباح لأنه كان يتصرف طبق ما يوحي له به مذهبه (۱).

10

يهنى

الغاما

and 1

24

· Kr

بالنو-

الآلية

السا

ان ال

متبغد نالا

الثارة

وحورا

· Levi

ولسنا نريد أن نعتقد أن هذا مجرّد كلام إذا كان العذهب من عمل العلل وحده. إن الاحس التي عام سيه . آخر، ولكن كان من فضل الملك أنه عممه ودافع عنه ولذا نراه يسعى نفسه ابتدام اخر، ولكن كان من فصل المست . من السنة الخامسة من حكمه وذلك الذي يحيا من الحق، (٢) وبعد ذلك بعام اطلق من السنة الخامسة من حكمه وذلك الذي يحيا من المعام اطلق من السنة الخاصية من حجمه ادامت السبب من الله الذي يعرف اسم أتون، (٣) فهو إذن نهي على نفسه ـ بطريقة أكثر وضوحاً ـ اذلك الذي يعرف اسم أتون، (٣) فهو إذن نهي على نصبه - بطريقه اشر وصو -الإله كما نستطيع أن نقول ومن واجبه أن يبضر بجمال أنون ويمجد اسمهه وينشر في البلاد المعرفة بخالقه، ويجعل اسمه واضحاً للناس، لأن أباء الإله تجلى له وأعطاء هو وحده حق فهم أفكاره وقوته (1)، وقد زاد هذا المذهب الذي كان الملك يدعُو له. . . زاد انتشاراً منذ الاستقرار في تل العمارنة . ألم يكن في ذلك بقايا أثر للعبادة القديمة التي توبعت فيها عبادة إله الشمس القديم حوراختي في مظهره الإنساني كرجل برأس صقر؟ ثم كيف أن هذه العلامة الهيروغليفية القديمة التي كانت ترمز له ظلت في اسم هذا الإله؟ لقد أصبح من الضروري حذفه كما سبق أن حذف العقاب ﴿ مَنْ كَلُّمَةُ أُمُّ، وقد كتب بدلاً مِنْ الصغر علامتان أبجديتان هما ح، ر(°)، ولم يستطع أشد المتعصبين للمذهب الجديد الاحتجاج على ذلك، وفي واقع الأمر أن القراءة الجديدة للكلمة لم تعد سهلة (١)

ا أو المذهب كذلك و المذهب كذلك 1dem. VI, 15, 10, VI, 21, 23 وذكر المذهب كذلك في المدين المذهب كذلك في 1,35,II, 8 VI, 15, VI, 21, 14

Gauthier L. des Rois II, 345 ss. (T)

El Amama VI, 16, II, 34, V, 27 (٣) وفي جهات أخرى.

 <sup>(</sup>٤) الأنشودة الكبرى 1, 12 ولسنا نعرف على التحقيق إن كانت Sekher تعني الأفكار \_ أفكار الإنه \_ أو هي تعني «كيانه» فقط إذا أخذنا معنى آخر للكلمة.

<sup>·</sup> Schäfer: Relegion Kunst von El Amamra P. 27 (0)

<sup>(</sup>٦) تبدو لنا التفسيرات الأخرى في الكتابة سخيفة تماماً، فعلامة امري، بمعني محبوب كانت =

ولكن هذا التغيير لرمز حود في اسم الإله لم يكن إلا اضطراراً. وفي العام النام عطا الملك خطوة أخرى إلى الأمام، فأعطى صورة جديدة لاسم الإله إذ المنام أولا اسم حوراختي بعبارة أخرى هي وسيد الأفقين وهكذا لاسم الإله إذ المناب منفولاً عن أحد ألقاب الملك. ومنذ ذلك العين يصبح اسم الإله عدن المنفق - رع - سيد الأفقين - الذي يتهلل في الأفق - باسعه كأب لرع - الذي عد يبيم الله المناب والمنا ندري إذا كنا نترجم على وجه الصواب علم الكلمان أن بصغة والمصري الذي لم يكن قد درس هذا العذهب بتعمق لم يكن في الغامفة الوصول إلى مدى المعنى المقصود. فإن هذه الكلمان كانت تخفي من وسعة إنكاراً أكثر عمقاً مما صادفناه حتى الآن.

وإننا إذا حاولنا فهم هذا المذهب على وجه الدقة في تحليله الأخير فإننا نلاحظ أنه يتجه الآن - على عكس ما كان عليه في البده - نحو الاعتقاد بالاحيد. فإنه يوجد إله واحد ليس له شريك. وكل ما كانت تقوم به جمهرة الآلهة الأخرى ينفرد هذا الآن بعمله لأن فيه ملايين المخلوقات. . لقد خلق نف بنفسه، وهو يعاود في كل صباح خلق نفسه. وفي خلال النهار يجوب السما، ولكن لا ندري كيف يحدث ذلك، لأنه إذا كان التعبير القديم الذي يذكر أن الشعبير القديم الذي يذكر أن الشعبير القديم الذي يذكر أن الشعبير القديم الذي يذكر منان شيء عن النا المتصلة بهذه الرحلة، ولا يذكر بالضبط كذلك في أي مكان شيء عن مكان شيء الى العالم الله الآخر كما سنلاحظ ذلك فيما بعد.

ولم تعد للإله صفات مشتركة مع الصور القديمة لإله الشمس أتوم وخبري وحوراختي. ولم يحتفظ له سوى بإسميّ أتون ورع اللذين يمثلان الشمس نسها. وهو في الحقيقة الكوكب نفسه وليس إلها على الطريقة القديمة، واعتقد

وسمي له يد

ممل العلك المعلد المعلم العلام العلام العلق و إذن نئي العلى لله تتجلى لله ختي في ذلك القديمة غيروري القديمة المدروري ال

ك في

لم تعد

أفكار

انت =

تكتب في مُقابِر عدة بعلامة الشن، كما كان يضاف إلى الرغيف في علامة احتب، كذلك كعكتان.

المحري فتق كل شيء أن هذا الكوكب هو المواجع الأكبر للنعم على الخوار

41/20

154 1-3

4

42

الكوا

واللفو واذا ك

UE.

الدبية

الهالكة

ببوكا

العقابر

الليد

بالإصطا

عن والر

, 21 (1)

3,8 (T) I. 16 (t) (٤) لوحة والى هذا الحذ نوى العليدة البينيدة مفهومة ومنطقية وحي المراران والى هذا الحد مرى الله الذي كان يدعو قديماً إلى الإرتبال المرتبال والمراء المرتبال والمراء والمراء والمراء الملك كان له ما والمراء حسر . غوق يكثير تعدد الانهه سمي وهذه العقيدة تمنع هذا التعدد. وفي رأينا أن تصوف الملك كان له ما والعوز وهذه العقيدة تمنع هذا التعدد . وفي رأينا أن تصوف الملك كان له ما والعوزة وهف العقيدة تمنع هذا التعدد. وهي من حرمتهم الشورة من أقدس ميمروه سي وعدوه من العقيدة المجاديدة المجاديدة الم رِنَّ مِكْرِنَا هِي اولئلْكَ اسِمَّاءً مِنْ الأَسْفُ - فِي الْمُقَيْدَةُ الْجَلْمِيْدَةُ الْجُورُ كُلُمُّ يَمْلَكُونَهُ . . وَلَكُنْ ظَهُرِتُ بِسُرِعَةً - مِعَ الأَسْفُ - فِي الْمُقَيْدَةُ الْجَلْمِيْدَةُ الْتُمْ أَلُونُ يستكونه .. ولكن طهرت بسو قد تكون طاهرة ومعقولة علامات الضعف وعدم التبضر، فأصبح هذا الإم قد تكون طاهرة ومعقولة علامات الواحد يتجلى على أشكال ثلاثة (١).

فهذا هو إنه الشمس العام المشترك للعالم كله «الإله الطيب الذي يمن الحقُّ سبد السماء والأرض أنون الكبير الحيِّ الذي ينير القطرين؟.

ولكن يظهر بجانبه شكل آخر لإله الشمس كما يعبد في تل العمارنة وأتون الحميّ في بيت أنون في تلك العمارنة؛ ولقد فهم على أنه ملك واسعه مكتوب كالأسماء الملكية وهو يحمل كملك لقب «الممنوح الحياة الأبدية» ويظهر أنه كان يجب - طبقاً للعادة القديمة - أن يكون هناك إله محلي خاص بالعاصمة، وأما الشكل الثالث الذي تتجلى فيه الألوهية فهو الملك نفسه. ذلك الذي طرد الآلهة الأخرى وأصبح من حقه أن يعبد هو نفسه كإله. ولقد كان العرف شاتماً منذ العصور السابقة أن يعترف بالملك كإله، ولكن هذه العادة لم تخرج أبداً عن مجال الألقاب والعبارات التقليدية. وحيث إن كل تقليد كان يجانب الآن. فإن في استطاعة العلك دون تردَّد أن يعبد كإله. وحتى في صلاة الموتى القديمة كان يحترف به كاله (٥) وهو لا يعدح فقط باعتباره الشمس أو ابنها الطيب ابن الأبدية الذي جاء من الشمس، ولكنه عرف كذلك كيف يجب أن تُتخيل الصفة الإلهية

(١) لقد لاحظ Davies على الأمر: إن الثلاثة معسكون جنباً إلى جنب على أبواب المقابر El El Amarna V pl. 27 وكذا لوحة الحدود 27 Amarna II, 5, ٧٦ ع . Idem III, 19, II, 9 V7 25, 27 (1)

للمثلث وهي تلد بغير انقطاع ابنها العظيم (م) والشعس تجذه يومياً ابنها المثلث وهي تلد بغير انقطاع ابنها العظيم (م) والشعس تجذه باستعرار طبيعته الأله. ولكي تتعرف على المدى الذي وصلت إليه عقيدة الناس في الوهية المثلث ولو في الظاهر على الأقل كما ذكرنا - نقول بأن الصلاة الناس في الوهية المثلث والمثلث ولكنها لا تتخاطب الآن الإله الشعبية في دينا المثلث والملكة (م)

ويلاحظ القارى، في كل ما عرضنا له عن العقيدة المعديدة أن شيئاً واحداً لم يذكر قط ولو أن المصريين كانوا يعطونه أكبر الأهمية وهو مملكة الموتى... ولم المقابر، لأن هذه العقيدة الصافية لا تتفق بسهولة مع ذكر الموت مايوذ من المقابر، لأن هذه العقيدة الصافية لا تتفق بسهولة مع ذكر الموت والمدن، ولس بمستطاع إهمالها، كما أنه لا يستطاع كذلك إظهار الاغتباط بها. والمدن، هناك مقابر كبيرة قد حفرت في الصخر، فهذا لأن العادة تقفي بلك، ولأن الموتى يجب أن يستقروا في المكان اللائق بهم، ولكن العاطفة بلك، النوية التي دفعت قديماً إلى بناء الأهرام تنقصنا هنا، وحتى قبر العائلة المالكة لا نواه متسعاً اتساعاً كبيراً. وفي كل مقبرة تقريباً لا يكاد يوجد كاملاً مؤابر. كانوا يفضلون التفكير في المحياة بدلاً من الموت. كما ذكروا النهار في المنابد الشمس وأهملوا الليل.

وجدير بالذكر أن الملك كان يتكلم عن تأثيث مقبرته دون الاستعانة بالإصطلاحات والتورية المعتادة (٤) فهو لا يتحدث عن «الطيران إلى السماء، أو عن الرسو، ولكن يتكلم بمنتهى البساطة عن الدفن، وهو يذكر مقبرته الخاصة

رمي - المرام ال

الذي يعن

ارنة «أتون م مكتوب ليظهر أنه لعاصمة، لدي طرد شائعاً إبدأ عن لد فإن لا كدية لا كدية لا كالدية

El

(لهية

<sup>.</sup> Idem VI, 19, 21 (1)

<sup>.</sup> Idem VI, 33, 8 (1)

<sup>.</sup> Idem II, 9, III. 16 (T)

<sup>(</sup>١) لوحة الحدود: 1dem V, 30, 17

بطريقة مسطة ليس فيها تعقيد. ولم تندثر العقيدة القديمة التي تقول بأن الأموار يسكنون في العالم السفلي (1 ولكن يتكلمون عنهم عادة كأنهم يسكنون مقابرهم وهنا في العبل يتحول الميت إلى دوح حية (1)، كانت تمثل حسب الفريم القديمة على هيئة طائر وهو يجثم عادة فوق الجثة التي كان قد خلفها المسلس الشمس والدنيا، ويتقبل الميت كذلك المأكولات (2) ويدعى كذلك المي بالشمس والدنيا، ويتقبل الميت كذلك المأكولات (2) ويدعى كذلك المي المائولات التي يقدمها له الملك أو أفراد أسرته، وينال كذلك تصيبه مما يتبقى في المعتقدات القديمة فإنهم يتصودون من الحياة التي كان يحياها السواف تل المعارنة (1).

فحينما تطلع الشمس توقط الميت فيقوم هذا ممتلئاً سروراً ثم يغتسل ويرتدي ملابسه. وعند باب المقبرة يصلي للإله ويذهب إلى صالة المعبد الكبرى ليخدم الشمس ثم يتنزّه في الحديقة التي زرعها بنفسه يشرب الماء على شاطي، بحيرته.



٥٢ ـ الملك والملكة إلى جانب جئة ابتنهما الصغرى

<sup>.</sup> Idem I, 34, IV, 39 (1)

<sup>.</sup> Idem VI 33 w (Y)

<sup>.</sup>Idem VI, 33 (7)

<sup>.</sup> Idem III, 2, IV, 3 (E)

<sup>.</sup>Idem 1, 39, IV, 3, IV, 39, VI, 25 (0)

<sup>(</sup>٦) ما يلي مأخوذ من El Amarna IV, 4, VI, 1

وثدة شيء آخر يدهشنا في نقوش تل العمارنة هذه إذا أنها لا تذكر أبداً في مكان منها شيئاً عما كان يشغل بال المصريين عن اعتقادهم في الذكر أبداً في المحاكمة التي يتعرض لها الناس بعد موتهم والتي يأملون الخورج منها مبروين.

بالمون المحرف ولكن كلمة ومبروا تظهر أحياناً(۱) وهي لا تتضمن بالضرورة المحاكمة ولكن كلمة ومبروا تظهر أحياناً(۱) وهي لا تتضمن بالضرورة المحاكمة وهي هنا حما كان الأمر من قبل - عبارة تقليدية لا تعلق عليها أهمية أكثر مما يعلق المعية على عبارتنا والمعرورة عن العصور القديمة (قارن ما جاء بفصل ١٥) والتي كثيرة من العادات العصر الحديث. ولم يعد يوجد أوزوريس وليست هناك لا تتفق ونظريات العصر الحديث. ولم يعد يوجد أوزوريس وليست هناك عليه مساعدتهم في هذه المناسبة. كما كان ينقش دعاء لأتون (۱) وكذلك قإن العاليل الصغيرة التي كان عملها تتدمة العيت في العالم السقلي احتفظوا بها (۱) العاليل الصغيرة التي كان عملها تتدمة العيت في العالم السقلي احتفظوا بها (۱) وقد وحتى قبر الملك حوى مثل هذه التماثيلل وقد كتب عليها دعاء لأتون، ولم ينس وخيل الهرم الصغير إذ أصبح يحمل الآن صورة ورسم الإله الجديد (١) وقد المنظ بالتابوت الحجري الكبير في هذا العصر بهيأته العادية: في الزوايا الأربعة المناسبة ما زالت موجودة مادة أذرعها علامة على الحماية، ولكنها لم تعد بينات لايزيس ونفتيس، بل حلت محلهما آلهة جديدة هي الملكة (١٠) منبيلات لايزيس ونفتيس، بل حلت محلهما آلهة جديدة هي الملكة (١٠).

به وحين نلقي الآن نظرة - بعد آلاف السنين - على مملكة تل العمارنة فنحن مدفوعون نحو رؤية عالم تظلله السعادة وتباركه أشعة الشمي. زوجان ملكيان مع بنات صغيرات لطيفات. مدينة مليثة بالمعابد التي تسري بها الأنعام وقصور

تقول بأن الأموان المستخون مفاجهم المن مصب العربية العربية المنتبع المستفود المستنبع من يتصورون من المستواف تيا

رداً ثم يغتسل المعبد الكبرى على شاطي.

<sup>.</sup> Idem IV, 39, V, 21, VI 116, VI 27 (1)

Schaefer Æ. Z. 38, 45 قارن ١٥٠٩٩ قارن (٢)

Petrice, Amama, 17 - 18, Culte d'atounre I, 6 ss (r)

<sup>(</sup>٤) برلين ١٤١٢٣.

<sup>(</sup>ه) قارن Schäfer, Æ. Z. 55.3 \_ تابوت الأميرة برلين (١٤٥٢٤).

ونحن نجد الآن صعوبة في سبب فهم فشل العقيدة الجديدة تعاماً، إذ يلوح أنه كان يجب قبولها كوسيلة لتحرير آلاف المواطنين في عصر رائع الازدهار، ولتنقية الديانة من كل الحشو الذي تراكم فيها منذ آلاف السنن ولكن بحاتب الطبقة المتعلمة قامت طبقة الشعب التي كانت لا يمكن أن تجمع شتانها عقيدة أساسها المنطق. وكان ينقصها أيضاً شيء آخر لا تستطيع خير ديانة الاستغناء عنه وهو الناحية التصوفية وناحية ما وراء الطبيعة، ولذا فقد فضل مجموع الشعب البقاء على عقيدته القديمة (۱) حيث توفرت فيها هذه الناحية. تجد هذه العقيدة السبيل ميسراً بين أفراد الشعب المصري. ولم تكن حامية الملك في تطير هو أن قوة المملكة الخارجية تضعضعت. . . حقاً إن نقوش تل العمارنة لا خطير هو أن قوة المملكة الخارجية تضعضعت . . حقاً إن نقوش تل العمارنة لا تشير إلى ذلك، قوإن الأمراء الأجانب ما زالوا مستلقين عند أقدام الملك، (۱) وحتى إن الإله يكل أمر البلاد كلها إلى الملك حتى ينفث بحميته فيهم (۵) وحتى إن

<sup>(</sup>١) وفي تل العمارنة نفسها، حيث غير أحد الأشخاص اسمه من فبتاح موزي، (بتاح منح الطفل) إلى فرع موزي، (رج منح الطفل)، عثر في أحد المنازل على نصب كرّس للإله بتاح.

<sup>(</sup>٢) يدل على ذلك ما أصاب أعمال الملك من انهيار بوقاته.

<sup>·</sup> El Amarna I, 15 9 £, Z., 36, 128 (\*)

<sup>.1</sup>dem I, 41 e (1)

<sup>.</sup>ldem II, 30 (°)

والياً أجنبياً يمجد العلك في رسالة ويصفه بأنه ذلك الذي يعظي الراحة إلى عالى الدي يعظي الراحة إلى عالى المدرال مناك واليا أجب . مناك واليا أجب وعشبهه ببعل صاحب الصوت الذي يعلم الراحة إلى الله بغوة يدعب كل البلاوانا المعلم المعلمية نقلا عن مصادر أنه و الكن المعلم المعلمة المعلم عن مصادر أنه و الكن المعلم الم ما بعدة يده المحات تقليدية ونحن نعلم الحقيقة نقلة عن مصادر البلادا ؛ ولكن البلادا ؛ ولكن مصادر الموتوى ؛ ولكن ينه معطلها الحيش إلى فينبقيا لتوسيع الحدود كان ذلك دون طايا درى المنها أنه الله مصطلحات الله فينيقيا لتوسيع الحدود كان ذلك دون طائل ١٥٠ منها أنه السلم المنال ١٥٠ منها أنه السلم بذلك الأمر لأنه جاء من جهة معارضة غاد وحتى إذا من السلام بذلك الأمر لأنه جاء من جهة معارضة فإن وحتى إذا السعفوظة في سجلات تل العمارية تظهر بجلاء سر الا نهن لم المحفوظة في سجلات تل العمارنة تظهر بجلاء معارضة فإن ع فله لمن المحفوظة في سجلات الجديدة تتحدد بجلاء مير الأمور.

ين المحمد العقيدة الجديدة تتجه نحو خواب مؤكد. وقد نتساءل معا مكذا كات منعنفي يسبب ضعفها أو أثر حدوث كارثة، وكما يتضع لنا اليوم لم الما كانت منعنفي يسبب اضطراب مفاجى، بل تدهورت قلة ذا أله الموم لم إذا كانت منطقي المملكة بسبب اضطراب مفاجى، بل تدهورت قليلاً قليلاً اليوم لم تنفع من المملكة المملكة المملك الذي لم يترك ولياً للعما المملك أصابتها الله عده الله عند موت الملك الذي لم يترك ولياً للعهد بعد أن حكم البلاد العدم المائة العدم العدم العدم المائة العدم البذأ الأولى . البذأ عاماً. وحينتذ انتقلت مقاليد الحكم إلى زوج ابنته الكبرى الذي خلفه البلاد المعرف بالملك توت عنه أن الكبرى الذي خلفه معد أنه كان يجب على أولئك الذين وضعوا الغلام على العرش أن يتبينوا المعركة . . . وكان در الذا المعبة. عبر الجديد قد خسر المعركة . . وكان رد الفعل معتوماً ويتبينوا الملاهب الجديد قد خسر المعركة . . وكان رد الفعل معتوماً وهناك ان المدهب الله المدهب الله الله على أنه في عصر توت عنع أتون كانت عبادة أمون وموت لوحة على محكذا أعيد السلام مع أمون، وكعلامة الناس لوحة بها، وهكذا أعيد السلام مع أمون. وكعلامة لهذا التوفيق تخلى الملك معوما به المعموما المهرطقين فتوت عنخ أنون أصبح توت عنغ أمون. الناب ورود. لم يرجع إلى طيبة ويفتتح عهده بمرسوم يلمح فيه إلى البؤس الذي العطت إليه لم يرجع إلى البؤس الذي العطت إليه لم برجع بك المعابد في البلاد كلها وأما واجهاتها فقد اختفت معالمها. وهذا البلاد: التهدمت المعابد في البلاد كلها وأما واجهاتها فقد اختفت معالمها. وهذا هو العجب في المرء يتضرّع إلى إله أو ألهة لاستشارتهم كانوا لا يستجيبون عاجزاً، وعندما كانوا لا يستجيبون عاجرًا؛ و له. لكن الآلهة قد أقاموا ملكاً جديداً على عرش آبائه ـ طرد الإثم من البلاد. . .

Knudzon, El Amarna Tafeln nº 147 (P. 609) (1)

(١) برلين ١٤١٩٧ (السجل المفصل صفحة ١٢٨).

ح الذي لا يعرف إلا حو الغير. العالم - ولكن عمر يدين عن بلاط ع وفضت العقيلة

> جديدة تماماً، إذ في عصر رائع آلاف السنين. بمكن أن تجمع تطيع خير ديانة لذا فقد فضل ه الناحية . تجد مية الملك في ك شيء آخر لعمارنة لا الملك، (1)

> > ا (بتاح منع كرس للإله

ه) وحتى إن

<sup>(</sup>١) لوحة توت عنخ أمون بالمتحف المصري.

الحق يبغى والباطل يزهق . . . أصبحت البلاد من جديد كما كانت قديماً

يتى والباسل بر و المعابد ثانية ويجملها ويصنع تماثيل لامون ويتال و وإذن فالملك يتيم المعابد ثانية ويجملها ويصنع تماثيل لامون ويتال المسغار المسغار المسغار وإذن فالملك يعبهم المسم. وين إنه وجب زيادة عدد المعطان النعب الخالص ذات حجم كبير حتى إنه وجب زيادة عدد المعطان النعب الخالف عليه الاحتفالات. وقوارب الآلهة أعيد صنعها من خشب الآله يتطاع حملها في الأهب حتى إنها تجعل النهر مضيئاً. وجميع العطايا، الآل يتطاع حملها هي المحمد على إنها تجعل النهر مضيئاً. وجميع العطايا الإلا وزخرفت بكمية من الذهب حتى إنها تجعل النهر مضيئاً. وجميع العطايا نطرن وزخرفت بكميه من الملك للمعابد عبيداً من الرجال والنساء مغنبان وعلاوة على ذلك يكرس الملك للمعابد عبيداً من الرجال والنساء مغنبان وبالتوة على دلك ياتر لل منتان المال ثم عين كهنة مرؤوسين ويؤمنه وراتصات كانوا جميعاً (ملحقين) ببيت المال ثم عين كهنة مرؤوسين ورؤمنه وراقصات كاموا بعيد البيوتات العريقة وأولاده المتعلمين اصحاب الأسعار الاسعام المتارهم من بين . المشهورة. ودفع لهم أجوراً مرتفعة. ونرى من ذلك مدى الإصلاح الذي أردق يه الملك الشاب اسمه.

ولكن توت عنخ أمون مات هو كذلك شاباً. ونحن نملك الآن الرسالة التي بعث بها أرملته إلى ملك دولة الحيثيين الكبرى تطلب إليه أن يرسل إليها أميراً من أفراد عائلته ليتزوج منها، ولكنه لم يلبّ طلبها (١) فعاد العرش إلى ذلك الملك الذي كان يشغل الوظائف الكبرى منذ أول العهد الهرطقي والذي نشك في أنه هو الذي أقام الملك الشاب على العرش. هذا هو الكاهن «آي، وكانت زوجته الله الملك الهرطقي فصار هو ملكاً واغتصب المباني والآثار التي أفيمت لأمون في عهد الملك الشاب.

وقد ترك لتوت عنخ أمون المسكين كنوزاً لا تحصى، كان هذا الملك قد أعدها لمقبرته خلال حياته كلها، ولكن لم يعطه المقبرة الكبرى التي كانت قد أعدت من أجله، بل دفن الجثة في تسرّع وبغير نظام في قبر ضيق بعد أن حاول توسيعه بسرعة، وقد كان لهذه المقبرة الوضيعة أغرب مصير، إذ أنها الوحيدة من بين مقابر الملوك التي لم تستهدف للسلب طوال آلاف السنين. وعند اكتشافها عام ١٩٢٢ انتشر اسم توت عنخ أمون في العالم بأجمعه. وقد احتجز «أي،

<sup>(</sup>١) يبدو أن الأمير قتل أثناء رحلته.

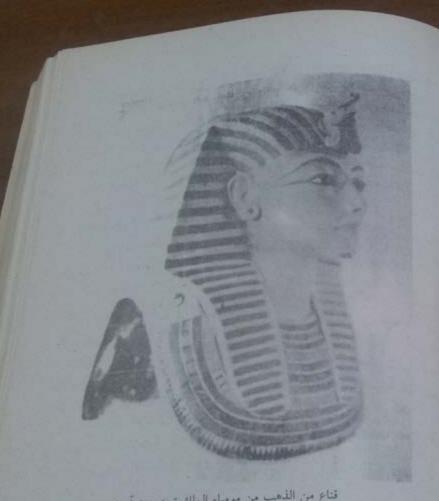

قناع من الذهب من مومياء الملك توت عنغ أمون

لنف المقبرة الكبرى التي كانت قد أعدت من أجل توت عنغ أمون، ولكن ذلك لم يجلب له حظاً حسناً، إذ أن المقبرة خربت وسلبت محتوياتها(١). على ان

(١) توجد بقايا من تابوته في متحف برلين.

نانت قليماً، ل لأموان ويناع م د المعملات عمر من خشب الأل يع العطايا زيلن والنساء مغنيان وؤوسين ودؤما صحاب الأسعاء لاح الذي أردني

> ك الآن الرسالة أن يرسل إليها مرش إلى ذلك , والذي نشك دأي، وكانت مباني والأثار

> > ذا الملك قد ي كانت قد لد أن حاول الوحيدة من د اکتشافها تجز اأي،

حكم هآيء لم يستمر سوى بضع سنين وخلفه ملك آخر أعظم منه هو المحرد من المعترفين للسلام مداد العام للجيش في منفيس وكان هو الآخر من المعترفين للسلام البرطني، وصار على ما يبدو السيد المحقيقي لمصر السفلى. وفي المعترفين للسلام جهزها لفحه في متفيس (١) مثل وهو يستقبل سفراه الشعوب الإجنية التي جهزها لفحه في متفيس المثل مثل وهو يستقبل ما حدث بعد ذلك، وقل ذهب إلى طبية حيث تؤجه أمون ملكاً، ونحن نجهل ما حدث بعد ذلك، وقل يمكن أن نؤكد أنه عند اعتلاء حور محب العرش كانت الهرطقة قد اختفت حمل أبعد مظانها، وفي نفس هذا الوقت دمرت العباني التي كانت تذكر بالعهد في طبية واستعملت أنقاضها كموادً للبناه.

S. A.L.

وفي ذلك الحبن كذلك خرب تل العمارنة . . ولم يترك شيء من معبدها الأعظم. أما موضع ذلك المعبد فقد صار جدباً بطريقة مغرضة إذ لم يكن من المرغوب أن تنتشر الحياة في هذه البقعة اللعينة .

وقد خُربت مقابر تل العمارنة إذ ذاك ولم تفلت كذلك المقابر الملكية من هذا المصير، ولكن لا بد أن تمكن أحد المخلصين لأخناتون في عهد توت عنع أمون من إنقاذ بعض محتوياتها وإخفائها في مقبرة قديمة في طيبة. أجل لقد اختفى تابوت الملك نفسه، ولم يعد الرجل الذي حاول إعطاء شعبه عقيدة جديدة يرقد إلا في تابوت من الخشب(٢). وهكذا انتهت هذه الفورة كما تشهي كل الثورات - إنها تترك وراءها من غير شك شيئاً محموداً ولو لم يكن سوى جزء بسيط مما كان يؤمل فيه وبعد كل الأسى الذي أرهق الشعب تعود هله الأضرار والمساوى، القديمة في صور أخرى.

<sup>(</sup>١) صورها الجميلة مبعثة اليوم فمي متاحف أورويا.

<sup>(</sup>٢) وهو الآن في المتحف المصوي، ولا يملك المر، إلا أن يتساءل بطبيعة الحال عما إذا لم تكن الجثة في خلال همذا الانقاذ، قد استبدلت بغيرها. إن علماء التشريح يقرون أن الجثة التي عثر عليها هي لرجل في الثلاثين من عمره، ويبدو أن هذا السن قليل لاخناتون الحقيقي.

ومن بين مراحل التقدم التي أدخلها عصر تل العمارنة لم يبق سوى مظهر ومن بين سوى مظهر المعدد الم

راحة عد المحدث الفن قلم يحدث سوى القليل من التحسينات، والحركة الدينية الما من جهة الفن قلم يحدث هي إحداث رد الفعل الذي كان دافعاً المدينية المدينية المدينية الدوحي في مصر.

تربين للسلك المعتبرة الني لاجنبية. وقد ذلك، ولكن اختفت سم تذكر بالعهد

من معبدها لم يكن من

الملكية من . توت عنخ . أجل لقد سعبه عقيدة كما تنتهي يكن سوى

تعود هذه

ما إذا لم ون أن لأخناتون

## الفصل التاسع

## نهاية الدولة الحديثة

هكذا انتهت الحركة العظيمة بخاتمة، لم تكن لتستطيع أن تفرّ منها، فقد دمر الحقد كل ما كان يذكّر بالهرطقة، وبعد ذلك بعشرات السنين - كما تذكر بنود قضية مدنية - كان يتجنب ذكر اسم أمنوفيس الرابع الذي توارى منذ أمد طويل ولم يعد الحديث يجري عنه إلا ويذكر لقب مجرم تل العمارية(١). وكان أنصار أمون ينشدون في ابتهاج.

الويل لمن يسئك! لقد أسست مدينتك خير تأسيس، ولكن ذلك الذي حاول المساس بك قضي عليه! الخزي لمن يسيء إليك في أي بلد كان! إن شمس من لا يعرفك قد غربت، أما من يعرفك فيضيء . . . إن معبد من مسئك في ظلام، وأما الأرض كلها ففي النور (١٠ . . ، إنه كان حقاً ظلاماً ذلك الذي خيم على مجرم تل العمارنة المخيف . . وقد اختفت كل المعلومات المخاصة به ويرجع الفضل إلى لبسبوس في إلقاء بعض الضوء على اسمه وأعماله بعد أن اكتنفهما النسان لأكثر من ثلاثة آلاف عام (١٠).

ولكن الدين الذي أعيد تدعيمه لم يكن يشبه تماماً المعتقدات القديمة.

(1)

<sup>.</sup> Inschrift des mes, Æ. Z., 39, 24 (1)

<sup>.</sup> Erman, AE. Z., 42, 106 (1)

<sup>.</sup> Lepsius: Reisebriefe P. 35 et 101 (7)

ان آلهة الملان المختلفة قد استعادت مقوقها . . وأثنون الذي كان طافية رادافع غلب على أمره، ولكن الواقع كالملك أن طافية أمر أو ان الهم المره، والكن الواقع كذلك ان طاعية أمر على كان طاعية المراد والون الذي كان طاعية المراد على المدينة المدين راها قد علب حومن البديهي أن يحدث ذلك. اليس اليه وقد عل معلد ... أبدان رع ... ومن البديهي أن يحدث ذلك. اليس اليه والى مديت يرجع عد المراكبة في المعركة فعد الهرطقة؟ فيضله أحداً ما الدن في الانتصار في المعركة ضد الهرطقة؟ فينضله أحرق منيته يرجع النامل أنها الماداً)، ويقضل انتصاراته استطاعت طبة النامد الدواع حى الفعل لهم رماد<sup>(۱)</sup>، وبفضل انتصاراته استطاعت طبية أن تقدم للبلاد سينا استعال اليء الوحيد لم يكن إلا أمون رم لأنه هو الله سينا استمال إلى وملما السبد الوحيد لم يكن إلا أمون رع لأنه هو مالك البلاد سيماً وإمداً، وهلما السبد كانت له وذلك جميع الشواطي، والأراف. والمدأ، وهلما المات له وذلك جميع الشواطي، والأراضي. . . له وحده أنشنت والمناول جميع الساحات والمقايس، ومن أجله تفد جميع السف والهنول جميع المساحات والمقايس، ومن أجله تفد جميع السفن من البلاد الأجمية مملات الدوات . . . من أجله ينمو شجر الأرز الذي ملات المسلم من أجله ينمو شجر الأرز الذي يستعمل في بناء قاربه المسلمة بالنروات. . من أجله ينمو شجر الأرز الذي يستعمل في بناء قاربه معملة بالجبال تزوّده بالحجارة لمبانيه الضخمة (٢) معملة بالتروا الجبال تزوده بالحجارة لمبانيه الضخمة (٢) ... الآلهة الأخرى لا تعيا الناخر المسته . . إنها تلتمس منه التزود بالحال الناخر المبينة . . إنها تلتمس منه التزوّد بالحياة وهو يعطبها الخبر من الا يفضل طبينة كذلك لها نصيبها من المنشآن الدال إلا يفضل من ويفضله كذلك لها نصيبها من المنشآت والتعاثيل والمعايد (عن ملكاته الم في كل مكان معابد فيستطيع أن يسكن حدر الما والمعابد في مانكانه معرب وهو له في كل مكان معابد فيستطيع أن يسكن حيثما يطيب له(ه) في معرب وهو بد مالاد الأعداء . . . الفرات والديروا مصر و هو به يعلى الأعداء . . . الفرات والمحيط يعيشان في وجل مند(١) وهو العالم بأسرة حتى بلاد الأعداء . . . الفرات والمحيط يعيشان في وجل مند(١) وهو العالم باسرة عصره يمدح لأنه مبعث رعب لدى خصومه ... إنه يلقي بهم على وكل مله الموك عصره يمدح لأنه مبعثه ، هو الأساء الداء : " تكل ملوك ولا يستطيع أحد مهاجمته، هو الأسد الزائر ذو المخالب الفظيمة، هو وجوههم ولا يستطيع أحد مهاجمته، هو الطبائ الكل الله سود المعندي. . . الحِبال ترتعد من تحته والناس يخافونه(٧)

(۱) الشودة أمون في البيد، فقرة ٧، ، ٧٠ - نفس المرجع لكل ما يلي - قارن 163 Litt. P. 363

فرّ منها، فقد ن - کما تذکر اری منذ آمد نة (۱)

> ذلك الذي د كان! إن من مسئك ذلك الذي ت الخاصة له بعد أن

> > القديمة.

<sup>(</sup>١) أنشودة أمون في البيد؛ فقرة ٦.

<sup>.</sup> Idem, verset 60 (7)

<sup>.</sup> Idem, verset 60 (1)

<sup>-</sup> Idem, verset 60 (a)

<sup>.</sup> Idem, verset 6 (1)

<sup>-</sup> Idem, verset 50 (V)

ولكن الواقع أن هذه القوة وهذا الطابع المخيف لم يكونا العنصر الاما في طبيعة أمون، ووغم اصطراب هذا العهد فإنه ظل نفس الإله اللطيف عرفه الناس من قبل محسناً خبراً للناس والمخلوقات جميعاً.

عربه الناس من من من وما يقدم لنا فكوة عن طبيعة أمون في العصر التالي للهرطقة نشيد لمرن ومما يقدم لنا فكوة عن طبيعة أمون في العصر التالي للهرطقة نشيد لمرن فقراته. ويظهر الإله أمون في مجدا النشيد مخالفاً لأمون الذي عرفناه في الفصل السابع، فإذا كان هذا تخليطاً لا الإلهين مين ورع فإن أمون الآن لم يعد إلا مجرد إله شمسي وقد فقلا كل مشاركة مع مين، وهو يمخر عباب السماء بصفته إلها شمسياً في مركبه كعادته السابقة وهو يتغلب على تنين السحب ويجول في العالم السفلي حيث يلقي موجاه، (١) ... هو يصنع السنين ويصل الشهور ببعضها البعض ... الإيام والليالي والساعات تنتظم طبق مسيره (١).

ولكن نشيدنا لا يتعرّض للأطوار المختلفة لرحلة الشمس وهي التي كانت تشغل حيزاً ضخماً من النصوص الأكثر قدماً. والقردة لا تحييه في الفجر والآلهة لا تشيعه في مركبه ولا يذكر أوزوريس ولا الموتى المساكين، بل وأكثر من ذلك ـ لا تجد أثراً للتجبان والمعابد التي كان يختص بها أمون رع. ويغلب على الظنّ أن هذا الصمت لم يكن وليد الصدفة فإن مؤلف الأنشودة ربما كان يعتبر هذه الأمور ثانوية، بل لا تتفق ومستلزمات العصر، ولو أنه من المحتمل ان تكون قد احتفظت بمكانها في الشعائر الرسمية. ويلاحظ أن الشاعر لا يزال متأثراً بهذه الفترة الهرطقية، وما زالت صفته كإله طيب تشغله أكثر من الشكليات المتعلقة به. فهو يصف هذه الطيبة على طريقة أصحاب النشيد السابق أو نشيد المعارنة، فيقول عن أمون: قحين ينام الناس تكون عيناه متيقظتان (٢) وعندما تل العمارنة، فيقول عن أمون: قحين ينام الناس تكون عيناه متيقظتان (٢)

<sup>.</sup>Idem, verset 30 (1)

<sup>.</sup> Idem, verset 20 (Y)

<sup>.</sup> Idem, verset 20 (T)

من الناس والآلهة: نعم العجي، والطبعة كلها نبته كما تنهج الآلهة ويقد الناس والآلهة: نعم العجي، والطبعة كلها نبته كما تنهج الآلهة ويقد الناس تتفز أمامه وتستدير نحو عيبه وتنفتج الالهة وكل الدوات تقفز أمام وجهه الطيور جعيعاً ترقص له والناس تقفز في العباه وكل الدوات تقفز أمام وجهه الطيور جعيعاً ترقص له المحمل المسماء تتلالا كأنما صبغت من ذهب ومعيطها يشبه اللازورد المحمل تخفيد ويقتب المحل لتفضر عبده تصنع الجعة من أجله ويتجاوب الغناه من أجله فوق كل المنازل ... ويعتبر أمون المعين (أ) للأفراد العاديين .. لأنه يقشع النز ويلم الداد (أ) .. إنه الطبيب الذي يشفي العين دون دواه، ويفتح الأعبن ويلمد الداه (أ) .. إنه الطبيب الذي يشفي العين دون دواه، ويفتح الأعبن ويلمد الداه (أن يرفع الشيقم والسحر حين يرتأي ذلك . إنه يطبل العباة أو وينها من الداد عتى ولن كان قد ارتحل إلى العالم المناب .. إنه لأمون، عينيه وأذنيه في كل مكان وهو يصبخ السمع لدعاء من بعده .. إنه خير من مليون مساعد عند من بدعو . إن من يتكيء بظهره عليه يحميه . . إنه خير من مليون مساعد عند من

له ثابة المون له قوته على الماء كذلك. . . فهو يطرد التماسيح ويعطي واسم أمون له قوته على الماء كذلك. . . فهو يطرد التماسيح ويعطي البحارة ريحاً رخية (١) ، ومع ذلك فإن التواسل لاسمه يجلب البركة دائماً لأن له كذلك اسماً سرياً يجهله المرء (٧) وهو فظيع للرجة أن من يلفظ اسمه هذا يخر عزيعاً . . . وليس يستطيع إله ما أن يناديه بهذا الإسم .

- Idem, verset 9 (1)

العنصر الاملى (له اللطيف اللي

رطقة نشيد آمون المراد أمون في هذا خليطاً من وقد فقد كل موكيه كعادت ليقم فقد كل فقي حيث يلقم فعن الأيام

بي التي كانت الفجر والآلهة و واكثر من ويغلب على ما كان يعتبر المحتمل أن المحتمل أن الشكليات و أو نشيد

(۳) وعندما

Idem, verset 9 et 20 (t)

<sup>(</sup>٢) أن ما يلي ورد في فقرتي ٩، ٦٠.

Idem verset 70 (t)

<sup>(</sup>c) ثلد الحامل حين تنطق باسمه (Chassinat, Mammisi Edfu 25).

<sup>(</sup>١) فقرة ٧٠ من نشيد أمون.

<sup>(</sup>۱) ما يلي موجود بفقرة ٢٠٠.

ولم يسمّ أمون ابالخفي، لغيرما سبب، فهو كاتن ملي، بالإمرار. ولم يسمّ منظير، الحقيقي . . . وصورته ليست منتشرة في الكرار. تجهل - حتى الآلهة - مظهره المعمد في الكثيف عن بهائه وروعته وهو كبير العم محجب بالأسرار حتى لا يستطاع الكشف عن بهائه وروعته وهو كبير سرام محجب بالأسرار عني ماهيته، وهو قويّ حتى لا يستطاع معرفته وإدراي سرّد لا محجب بالاسوار عن ماهيته، وهو قويّ حتى لا يستطاع معرفته وإدراك

وشاعرنا على ما يعنى الله بأن حكمة الإنسان تقصر الأمران الكتب والمجادلات، ولكنه يؤمن كذلك بأن حكمة الإنسان تقصر الزار محد الكتب والمجادلات، وكل ما تستطيع فهمه من هذا اللاهوت الشعري قد يلنص فيما

إن أمون هو أصل كل شيء (١) إنه ولد في البدء وليس هناك إله آخر ظهر إن المون مو الله آخر ليشير إليه بصورته. لم تكن له أمّ تمنحه اسعه ولا اب ليكون أصلاً له وليقول له: «ها أنا ذا». إن كل شيء آخر صدر عندا». التاسوع والآلهة جميعاً كانوا متصلين بجسده حين خلق الآلهة الأولين في صورته كبتاح تاتن . . وعلى ذلك فليس هناك في الواقع سوى كاثن إلهي واحد هو أمون ١٠٠٠. ولا يجوز لنا أن نعجب إذا ذكر إلى جانب هذه العقيدة الجزلة للإله بعض تصوّرات أقل سموّاً (1) ترجع إلى عهد أكثر قدماً.

في

101

4

اند

Su.

حاو is

الاح بورة

33 5

خلق

فىء

وأغام

ي ال

ويمكننا اعتبار العقيدة \_ كما يعبر عنها هذا النشيد مثلاً \_ كنوع من ديانة أمون رع. وفي الواقع لا يجب أن نتمثل أمون تحت صورة واحدة بل تحت صورة ثالوث إلهي . . . لأن رع نفسه متحد بجسده، كما أن أمون يسمى كذلك بتاح تاتنن. . . اسمه كأمون مخفي، رع يخصه كوجه ويتاح كجسد (٥٠).

<sup>(</sup>١) إن ما يلي مأخوذ عن فقرة ١٠٠ من أنشودة آمون في ليد.

<sup>(</sup>٢) عن فقرة ١٠٠.

<sup>.</sup> Idem verset 200 (r)

 <sup>(</sup>٤) من ذلك بيضة الإل الأول وخلقه لنفسه وبصقه شو وتفنوت.

<sup>.</sup> Idem verset 300 (o)

ومن الطبيعي جداً أن يكون رع متصلاً انصالاً وثيقاً بلمون في مظهره ولكن من غير شك كان دخول بتاح كعضو في عده الالوهية المعنى مظهره الديمي ولكن طبية كان عليها أن تجامل حور معب ما دام هو العظمى نتيجة بالدينة بتاح.

إمام الما فإن هؤلاء الآلهة الثلاثة: أمون ورع وبتاح هم الآلهة الذين كانوا ولذا فإن هؤلاء الألهة الشين كانوا المنترة اللاحقة مباشرة لفترة الهرطقة وهم الآلهة الرسميون في البلاد بميماً ومدنهم هي الأماكن المقدسة ومعابدهم هي هياكل الدولة... ولكن هذا بدن يرجع قبل كل شيء إلى طيبة التي أصبحت الآن المكان الأكثر قداسة وإن يند مقر حكم الملك (انظر آخر هذا الفصل).

وإما المعبودات الأخرى في البلاد فتنظمس أمام ثالوث أمون ورع وبتاح وأما الملك . و المون مكان الصدارة . وسنرى نفس الوضع بعد قرن من الزمان النبي يشغل فيه أمون مكان الصدارة . وسنرى نفس الوضع بعد قرن من الزمان نو منت وكان لكل من هذه الآلهة العظمى الثلاثة جزؤه الخاص به، بينما الله الأخرى - ومن بينهم بعض ذر ال نصف بالمي وأوزوريس الخ - جزء واحد. ومن الملاحظ كذلك إن إيرادات أمون لا ونحور ونحو المادات أمون لا ونهوف واورود الموادات وميليه إذ أنه كان يمتلك حقولاً بقدر خمسة أضعاف بهين أن تقارن بها إيرادات زميليه إذ أنه كان يمتلك حقولاً بقدر خمسة أضعاف بهكن ال على ويقدر تسعين ضعفاً لحقول بتاح، مع أن هذا الأخير كان فيما سلف عنول رع ويقدر تسعين ضعفاً لحقول بتاح، مع أن هذا الأخير كان فيما سلف مؤل في المان إله الدولة الكبير، وزيادة على ذلك فإذا كان أمون قد تغلب من الزمان إله الدولة الكبير، وزيادة على ذلك فإذا كان أمون قد تغلب من ن الزمان . فاجه المادية على بتاح فـإن جوهر طبيعته كان يجب أن يتحوّل تدريجياً إلى موره رم.. يزند صبيحة كل يوم في طبية تمجيداً له، والتي كان يعتبر فيها دائماً إلها أصبلاً على جميع الكائنات الحية، ولكن المديح يتناوله أصلاً لصلته بالشمس قبل كل ني.، فهو الذي خلقها، كما أن رع هو ابنه الذي خلق من أجله السماء، والفاس فمه هي التي تدفع أمامه بقوا رب الشمس، بل وأكثر من ذلك أن بتاح م الشمس نفسها. . . الطفل الذي يولد في العالم كل يوم ويغرب في الجبل

لميء بالإسراد. دة في التحروم نه وادواي حولا قد الآلهة تقسرها قد يلخص فيا

أ إله أخر ظهر المحدد ولا عددا). ولا في صورت المي صورت المجزلة للإله

ع من دیانة ة بل تحت می كذلك الغربي ليدخل السرور إلى الموتى في العالم السقلي.

ي ليدخل السرود : من حود محب وخلفاؤه - أي الأسرة التاسمُعة عشرة لولقد حاول الملك حود محب وخلفاؤه - أي الأسرة التاسمُعة عشرة مل ولقد حاول الملك حود .. . الخسائر التي لحقت بأمون ومدينته خلال المياني الصخمة التي لم تمان المياني الصخمة التي لم تمان فوا يعزضوا بطريقة مفخمه ... علال المباني الصخمة التي لم تستطع أو الهرطقة (١٠) فهم الذين أقاموا تمجيداً له تلك العباني الصخمة التي لم تستطع أو الهرطقة (١٠) فهم الذي لم تستطع أو الهرطقة (١٠) الم تشطع أو المستطع التي الم تستطع التي المستطع التي المستط التي المستطع التي المستطع التي المستطع التي المستطع التي المستط التي المستطع التي المستطع التي المستطع التي المستطع التي المستط التي المستطع التي المستطع التي المستطع التي المستطع التي المستط التي المستطع التي المستطع التي المستطع التي المستطع التي المستط التي المستطع التي المستطع التي المستط التي المستطع التي المستط التي المستطع التي المستطع التي المستط التي المستط التي المستطع ا بلد أو أي عصر آخر أن تشيد ما يمثلها .

ر أي عصر أحر ... ... في هذه المعابد، وأما الأعياد الرائعة التي كانر وأما الفخامة التي شاعت في هذه الثالث العاشر. ولكن علمنا لم وأما الفخامة التي الفصل الثالث العاشر. ولكن علينا ال<sup>حي</sup> كاتر تقام فيها فستناولها بالتفصيل في الفصل الثالث العاشر. ولكن علينا ال<sup>حي</sup> كاتر تقام فيها فستناولها بالتفصيل في الفخامة والأبهة قد أفادت الدين، اذ به متسلم نقام فيها فستناولها بالتعميل في من الفخامة والأبهة قد أفادت الدين، إذ لا نشامر حقيقة عما إذا كانت كل هذه الفخامة والأبهة قد أفادت الدين، إذ لا شك ال حقيقة عما إذا فاست من الدين أخذ يفقد رويداً رويداً تلك القوة الروحية التي أكسبته اليقاء، ورغم علم الدين أخذ يفقد رويداً رويداً تلك الألتماع ـ أصبح الدين غرباً من الدين ابحد يفقد رويد رويد الروعة ـ أو على الأرجع بسبب هذا الالتماع ـ أصبح الدين غريباً على غالية الروعة ـ أو على الأرجع بسبب هذا الالتماع ـ ويناً للدولة ولم وي الشعب، بل اصبح ميه لأن الرجل من العامة لم يعد يستطيع دخول المعابد التي ما زالت تبهرنا عنى لأن الرجل من العامة لم يعد يستطيع دخول المعابد التي ما زالت تبهرنا عنى اليوم، بل ولم يكن من العبث أن توضع تماثيل الآلهة التي تستجيب للدعوات على أبواب المعابد"). وهناك كان الرجل من العامة يتقدم بسؤاله إلى الإله.

ورغم العظمة المحيطة بأمون فإنه لم يكن إلهاً شعبياً، بل إن الرجل في الحياة العادية كان يفكر عن طيب خاطر في إله الشمس أكثر من تفكيره في أمون. وإذا كان هناك ما يدعو لذكر اسم إله في قصص ذلك العصر فكان اسم ارع حوراختي، هو المفضل وحين كان المرء يستعطف الآلهة ويلتمس رضاهم في خطاب من الخطابات فإن الحديث كان يوجه إليه. وفي الحض على التقوى

b

<sup>(</sup>١) وكذلك أعيد إذ ذاك نقش أسماء الآلهة التي سبق محوها (فصل A) ولم يكن لذلك على وَجِهِ التَّأْكِيدِ تَأْثِيرٍ حَسْنَ عَلَى الْآثَارِ. وقد حدث ذلك بصفة خاصة في عهدي سبتي الأول ورميس الثاني، انظر: Bissing: Æ. Z. 41, 126

<sup>(</sup>٢) مثل على نصب في بولين برقم ٢٠٣٧٧ الباب من وراء أمون الذي ويستجيب إلى Media.

كان يذكر فقط فإله هذه البلاد شمس الأفق، ١٠٠ . ومن الطبيعي أن هذه والتعبية لإله الشمس لم تكن تحمل إساءة تعو الآلهة الذي كان بسط الشمس لم تكن تحمل إساءة نمو الآلهة القليم أن هذه والمائة القدام الآخرين المائة القدام الآخرين المائد العالم ما كان العالم ما الأخرين المائد من الما والله الشعبية كانوا يتوجهون بادعيتهم - كما كان العال منذ الانحرين. الما يوب طة كانوا يتوجهون بادعيتهم - كما كان العال منذ القدم الاخرين. الما أمل الفنتين إلى الههم خنوم - والكتاب والعال منذ القدم - إلى الله إلى بوا الفنتين إلى الههم خنوم - والكتاب والعال منذ القدم - إلى الههم خنوم - والكتاب والعلماء إلى حاميهم الكتابة ويسندهم في أعمالهم الى حاميهم الله بالمستخدم على فهم الكتابة ويستدهم في أعمالهم، إلى حاميهم الذي يساعدهم على فهم الكتابة ويستدهم في أعمالهم، وأما في المرب يعدت هم الذي قاد الملك إلى النصر، وهكذا عادت العماد ال غان منو عو المعلق الملوك بعاطفة الشعب هذه، فعاودا بناء معابد الآلهة الله المعربين، واعتم الملوك بعاطفة الشعب الثاني على الخصوص الآلهة القديمة المصريين، والماء على الماء الألهة الله الماني على الخصوص بعمل الألهة القديمة الدمم المانية القول إنه قل أن يوجد في مصر معيد لا يحمل واسع في هذه اله هم أنعوا بعد القول إنه قل أن يوجد في مصر معبد لا يعمل واسع في هذه الناحية. ويمكن القول إنه قل أن يوجد في مصر معبد لا يعمل اسمه. ويلوح أنه الناحية. ويمكن الآلهة القاء ما فعله من أجل أمون وشريكيه. ويلوح أنه أراد أن يعوض باقي الآلهة من جديد يعبر عنها رعمس ال اراد أن يعوض به وتعبد لله من جديد يعبر عنها رعمسيس الرابع في معبد قام الرغة في أرضاء باقي الآلهة من الزمان (٢) من الرابع في معبد قام الرغبة في إلى المالي ا بنائه في البعد لل الم من قبل الم من قبل الم من قبل الم من قبل المهادفة أن أغفل ذكر آلهة طيبة وذكر بتاح منف، والواقع أن الملك يقص علينا المهادفة أن الملك يقص علينا إن قام باب مع أكثر الآلهة غموضاً وخفاء... هو القمر... وهو النبل... وهو النبل... وهو النبل... وهو أوزوريس من العالم الآخر، وفي كل ليلة ينزل نحوه إله الشمس ويكون فلك الذي يحكم في العالم الآخر، العالم الله ينزل نحوه إله الشمس ويكون ذلك الذي يم المتحدة وهذه تحكم العالم. وأما تحوت فيقيد أوامره. ثم يقص مده الروح المتحدة وهذه تحكم العالم. معه الوقي الله كيف ساهم في أعياد أوزوريس وكيف خدم بذلك جميع آلهة الملك بعد ذلك كيف ساهم في أعياد أوزوريس وكيف خدم بذلك جميع آلهة الملك بالملك بالملك بالمال بالملك بالملك بالملك بالملك بعيم الهد المرام على المون المرام المرام على المون المون المرام على المون ال ناسع ... على المون الله على المون على الكلهة الأخرين. والواقع أنه لم رع وبناح رغم أن أبيه قام بعبادتهما أكثر من كل الألهة الآخرين. والواقع أنه لم رع وب الله الدولة الثلاثة سوى رع حوراختي، ولقد ذكر فقط بعناسة الدور الذي يلعبه كرفيق يومي لأوزوريس.

ولسبب خاص نرى الإله ست ـ وهو لم يكن شعبياً حتى الآن ـ قد أخذ

التاسقة عشرة ال لدينته خلال فرا لتي لم تستطع أن

> ن الرجل في تفكيره في فكان اسم س رضاهم على التقوى

ى الإله.

لذلك على سيتي الأول

نجيب إلى

<sup>.</sup> Max. D' Anii 6,16 (Litt. P. 299) (1)

<sup>.</sup> Mar: Abydos II, 54 - 55 (1)

مركزاً مهماً في الدولة الحديثة وفي الأسرة التاسعة عشرة على وجه المنصوص. واحترامه لا يقوم على أساس أنه الإله القديم الذي يحمي مضر العليا ولا على أساس أنه قاتل أوزوريس، ولكنه هنا الإله الذي قامت بعبادته المرة المحاريين هذه بغير انقطاع. ولما كان أصل الأسرة المحاكمة يرجع إلى شرق الدلتا، حت كانت تستفر عاصمة ملوك الهكسوس من قبل قإن إلهها كثيراً ما اتخذ مظهر سوتخ الذي عبده الهكسوس المعتبربرين والذي كان ذي طبيعة فحية عن مصر. ويلاحظ أن ملوك هذه الأسرة كانوا يقدرون هذا الإله كثيراً لدرسة أن جيوش رعميس الثاني لم تطلق عليها أسماء أمون ورع ويتاح فحسب بل والمست كذلك. وعلى ذلك وضع في مرتبة متساوية لمرتبة هذه الآلهة الوطئية الثلاثة. بل إنه في الدلتا خصص قسماً أخر لسوتخ.

وكانت هذه المدينة الملكية الجديدة (التي سخر اليهود في بناتها كما ورد في القصص) واقعة في الدلتا، لأن دور طيبة كسان قد انتهى. ولأنه كان يجب عليها أن تفسح المكان أمام عاصمة أخرى ليست مثلها في عزلة. وإن جميع العباني التي قام بتشييدها الملوك لتجميلها لم تعد كافية لتغيير حظها وهي التي لم نزل أقدس المدن مدينة أمون (١) كما كانت تسعى باختصار ولكنها لم تستطع أن تعود فتصبح عاصمة من جديد، لقد ظل الملوك يقيمون معابدهم وقصورهم على الضفة الغربية وحين يموتون كان يجب أن يرقدوا في هذه العدينة المقدسة في أعماق مقابر احتفروها لأنفسهم. ومنذ ذلك الوقت تصبح طيبة مدينة المعابد والأعياد الرسمية ويصبح صيت هذه الأعياد كبيراً ومنشراً حتى لتسعى الشهور في البلاد جميعاً بأسماء هذه الأعياد (١).

h

4

1

. . .

<sup>(</sup>١) وقد عرفتها اليهود كذلك بهذا الإسم.

<sup>.</sup>Erman: Æ. Z. 39, 128 (Y)

الفصل العاشر

## التقوى والآلهة الشعبية والوحي

كان الدين الذي تحدثنا عنه حتى الآن في جوهره دين معابد وكهنة ولم يخلع أن يستغني عن القوى التي كانت تدعمه. ولم يخلع الدين الا بعد الثورة، وقد اكتسبت من وراء ذلك رونقاً ما زلنا نعجب به حتى الدانة إلا بعد الثورة، وقد اكتسبت من وراء ذلك رونقاً ما زلنا نعجب به حتى البرا ولكن إذا حاول شخص ما أن يجد في الديانة شيئاً غير تعاليم الكهنة والعادات الخاصة بالطقوس فإنه سيغتبط كثيراً حين يدرك أن مظاهر الإيمان النعي الأكثر حرية أشد ندرة، وذلك يشبه في أحيان كثيرة النباتات البرية ولكن المعادرها تندفع في الأرض المشتركة بين جميع الديانات المتطورة، وتكون هذه العادة بمثابة الرباط الذي يجمع بين الفرد العادي وإلهه. وقد تحولت الهيبة التي العادة عبادته إلاها من قديم الزمان إلى شعور بالثقة وتعلق بهذا الإله الذي يعتبر وقد التقينا بمثل هذا الشعور في أنشودة الشمس التي ترجع إلى عصر كاب. وقد التقينا بمثل هذا الشعور في أنشودة الشمس التي ترجع إلى عصر أنه أغنات صغيرة وفي صلوات ترجع إلى القرنين الثالث عشر والثاني عشر يدعى أبون دالراعي الذي يخرج البقر مبكراً والذي يقود الجائع إلى المرعى . . هو الربان الذي يعرف الشطوط الرملية والذي بلنان إليه المرء وهو على الماء (۱).

معنو العليا ولا معنو العليا ولا المعنود المرة المرة المرة المرة المرة المرة الوطنية الموانية الموانية

ها كما ورد كان يجب وإن جميع وهي التي لكنها لم معابدهم في هذه ومنتشداً

<sup>.</sup> Inschr. in the Hier. Char pl. 26, cf. Litt. P. 382 (1)

وهذا حبّ صياني وثلة كاملة يشعر بها العره نحو الإله: أمون في. وهذا حبّ صياني وثلة كاملة يشعر بها الطاوع القلق في قلمي. وهذا حبّ صيابي وعله علي - إني لا أطاوع الفلق في قلمي - ان لا أطاوع الفلق في قلمي - ال الله الله وكل هم كانت مر ال كل الله وكل هم كانت مر ال كل بني أحيك . . وقد احتبات في عليه فإن كل ثقة وكل هم كانت يُعرض ال كل ما يقوله أمون يزهر (١) . . وعلى ذلك فإن كل ثقة وكل هم كانت يُعرض الرام ما يقوله أمون يزهر . . فم الرجل حين يلقي بالأكاذيب (٢) . . وهناك مل ما ينوله أمون يزهو "... وعلى مين يلقي بالأكاذيب (٢) . . وهناك مرفر مراك . . وهناك مرفر الرك . . . منطقت من فتم الرجل حين يلقي بالأكاذيب (٢) . . وهناك وحل قر الاله . . متخلصتي من مع الوال منفسرع إلى إله الشمس أو أوزود وحل قد طن أن غريمه قد سلبه وظيفته ، فنفسرع إلى إله السمع إلى رجل وحل قد طن أن أمون أصغ السمع إلى رجل م طن أن غربت فد صب مكذا: أي أمون أصخ السمع إلى رجل وجد ومناك آخر يصلي مكذا: أي أمون أصخ السمع إلى رجل وجد ومد ومناك آخر يصلي مكذا: أن المحكمة تطارده ا فضة وذهب للكنة الم المحكمة . . فقير وحصمه توپ ملابس للخدم! ولكنه يكتشف أن أمون يتحوّل إلى وزير كل يربح الفقير ملابس للخدم! ولكنه يكتشف أن ألاله يرأف بالفقراء وهو ملابس للحدم، والله عده الأنشودة أن الإله يرأف بالفقراء وهو وزيره الفير دعواه (۱۹)، وتظهر الصاحب على الهدايا ولا يتأثر بالشهبود حتى يكون الجميع ويظلّ عوناً لهم وقاضياً لا يقبل الهدايا ولا يتأثر بالشهبود حتى يكون الجميع ويظل عونا لهم ومات الموظفون والعلماء - علاقات نقة وطيدة ضدهم (١). وللكتبة خصوصاً - أي الموظفون والعلماء - علاقات نقة وطيدة فيدهم . وللحب عرب الدعاء التالي: تعال إلى أي تحوت أيها الإيس بإلههم تحوت، فإن أحدهم يقدم الدعاء التالي: تعال إلى أي تحوت أيها الإيس بالههم تحوت، فإن المسلم به الله الذي تحبه شمون . . أنت كاتم سرّ الآلهة التسعة، تعالى إلئ الفاخر ـ أنت الإله الذي تحبه شمون . . أنت كاتم سرّ الآلهة التسعة، تعالى إلئ المناخر الله المنافر المناف المنافع الله المنافر المنافض المنافق المنافق المنافقة ال الذي ينبع فيها يجد نفسه أميراً. إن الأعمال التي تقوم بها من أجلهم كثيرة عندما يكونون في مدرسة الثلاثين. أنت الذي تقود من لا يوجهه أحد... السعادة والنعمة بالقرب منك. أقبل إليّ وقدني. أنا خادم بيتك دعني أتحدث عن أعمالك وأقول في أيّ بلد أكون حتى يردد الناس حينتذ أن ما يصنعه تحوت

-

234

بايد م

اذ بالي علا و

11 3

وبالنوا

العاسا

is y

The

77 (1)

77 (1)

(T) P

12 (1)

7. (0)

9 20

<sup>-</sup>Inschr. in the Hier. Char pl. 26, cf. Litt. P. 383 (1)

Inschr. in the Hier, Char. P. 26 (1)

<sup>.</sup> Æ. Z., 38, 19 ss. ef. Lin, 373 ss (\*)

<sup>(4)</sup> Anast. II, 5 ss. of Lin p. 380 والمثل على وثيقة من مجموعة جاردنر حيث يتقدم أمون لنصرة فقير فبعيد إلى الوطن من كان في الغربة ويخلص من يظلمه مولاه.

<sup>.</sup> Anas. II, 6.5 ss Litt. p. 380 (\*)

Bull. 1094, 2, 3 ss (1)

م يحضرون بأولادهم حتى يوسموا بخاتم مهتك. والله يخذ العظيم كم هو سعيد من يصل إليه ويحد ماها ألم يعلى كم هو سعيد من يصل إليه ويحصل عليها الما الما المنابع معتلك ...
(م) المنابعة المعلى الم مكذا: أي تحديث أقد المخذ العلم مكذا: أي تحوت أقعني في شعون مدينتك حيث يقضي المرء وأخد يصلي ما أنا في حاجة إليه . . خبراً وجعة ما . .

الله المكتب تمثال لتحوت على هيئة قرد يفكر (٣) ويعلن أحد وكان يوضع في المكتب تمثال لتحوت على هيئة قرد يفكر (٣) ويعلن أحد و كمان يوكن الله أنه أقام هو الآخر لنفسه صورة للإله: جاء السرور إلى الله أن تجاوزه الإله. افرحوا يا أهل ناحيتي وكونوا م الكتاب في محود الإله. افرحوا يا أهل ناحيتي وكونوا مسرورين جميعاً، يا الله ماكم سيدي الذي يصنعني والذي يريده قلي. أي: منك الله مندي الذي يصنعني والذي يريده قلبي. أي تحوت! متكون لي أدباني بين أن أخشى شيئاً (1). علاً ولذا لن أخشى شيئاً (٤)

ويمجد الإله كذلك في دعاء آخر أكثر تسلية من كل ذلك وفي طلباته شيء ويعب المدوحة المثمرة ذات الستين ذراعاً أنت التي بك ثمار نواة من المادية: أيتها الدوحة المثمرة ذات الستين ذراعاً أنت التي بك ثمار نواة من جهات بعداة أنها التي بك ثمار نواة المادية . أنت الذي تأتي بالمياه من جهات بعيدة أقبل نحوي وخلصني أنا النبع الحلو لرجل بكاد يقد وبالنواة ما يحوت أيها النبع الحلو لرجل يكاد يقضي عطشاً في الصحراء... العاملة المام من يتكلم ومفتوح أمام من يصمت. . عندما يحضر الصامت بو مغلق أمام من يصمت . . عندما يحضر الصامت بو ملك . . . ولكن عندما يحضر الفائز فإنك لا تعاونه (°) . مجد النبع . . . ولكن عندما يحضر

ومعنى الفقرة الأخيرة من هذا الدعاء الجميل لا يحتمل الشك، إذ أن المرء بهب أن يتوقع في صمت عون الإله: في صمت وثقة . . في اعتقاد المفكرين يُعرف ما عاك دجل تد دوديس کي ر وحيد في الكتبة ا ربس الغني وزيوعم (٥) ن الجين قة وطيدة 4 الأبيس تعالى إليّ 51 ... عم كنيرة ... . ا أتحدث

امون

تعوت

<sup>.</sup> Anast, V, 9,2 ss. Litt. p. 377 (1)

<sup>.</sup> Sall. I, 8, 2 ss. Litt. p. 377 (1)

<sup>.</sup> Borchardt: AE. Z. 44, 59 (\*)

<sup>(</sup>١) Anast. III, 4, 12 وفي ختام ذلك على ما يبدو امن العين، ولعل المقصود بذلك النظرة الشريرة، انظر: Litt. S. 379, anm. 2.

Sall. 1, 8, 2, ss. Litt. p. 377. (1)

يعتبر الصاحت خبر من الثوثار وهذه المثل العليا ستكون موضع السعين في المتعدد نفس هذا النوع من الأغاني والأدعية على اللوسات الترفي الم يعتبر الصاحت خير من الثرنار وصد الأغاني والأدعية على اللوحات الترافي التنام. ونجد نفس هذا النوع من الأغاني والأدعية على اللوحات التربية لطيبة (١). وليس الإله هنا كذلك مر المربية لعليه العمى لمن يحظى فإنه من كذلك كذا المربية العمى لمن يحظى فإنه من كذلك كذا المربية المرب المدم. وعلى الشعة المعربي العمى لمن يخطى، فإنه كلك كان الما يعتم الما يخطى، فإنه يعتفر له كان الما وهو موظف بالحجالة المأ في المحلولة المرا في المحلولة الم في حيس الافتراب منه، وهو إن دان پسبب المعرابو، وهو موظف بالنجبانة المرأ فريد الو پشفيد له كالو الم المواقع النجبانة المرأ فريدا المواقع الموا بعض الله فلقد ارتحب سربل المختلف من دانه. فلقد ارتحب سربل المحلم لا يدري ما هو خوا فريما م الآلهة المحلية العبل، . . كمثل رجل جاهل لا يدري ما هو خوا والألهة المحلية علتمساً العوام المحلم الماليوان الآلهة المحلية العبل المبيل ا شرّ نعاقبته وكان في قبضه يدف بن الآلهة رسمياً أن يعلن عظمتها أمام الواء وللرا الهواء لم يأتِ إليه، وحين وعد الآلهة رسمياً أن يعلن عظمتها أمام النرو الهواء لم يأتِ إليه، وحين وصد ... .. علته (\*). لأن هذه الآلهة - كما النعر كله . . . عنت عنه ومسته برحمتها حتى نسي علته (\*). لأن هذه الآلهة - كما النعر كما نلكم كه. . . عنت عنه وصد بر لوحة أخرى (٢) ـ تمدّ يدها نحو من يحبها وتمنح حمايتها لمن يعتويها في قلبه

وفي مكان آخر كان شخص حلف زوراً باسم بتاح فأراه هذا الإله ميد رفي مكان المحر فان سمسى الحق ـ الظلام في النهار. وصيره شبيهاً بالحيوانات التي في الشوارع، ومما الحق ـ الظلام في النهار. وصيره شبيهاً بالحيوانات التي في الشوارع، ومما الحق ـ انظارم في اسهار. و يعيض نحو سيده. وكان هذا كلامه عند توبته: الآلهة والناس ينظرون إليه كشيء بغيض نحو سيده. وكان هذا كلامه عند توبته: بتاح سيد المحقّ عاد نحوي . . . كن راضياً عني حتى أزى كم أنت عطوف(١)

والآلهة كذلك تحس السرور، كما تشير إلى ذلك هذه اللوحات عندما تعلن قوتهم وتحذر من غضبهم. فالمصور «نب رع» الذي كان قلقاً من أجل مرض ابنه نذر نذراً اساضع لأمون أغنيات باسمه، وسأمدحه بقدر ما ترتفع السماء، بل بأبعد مما تمتد إليه الأرض سأقص مدى قوته لمن يصعد (على النهر) أو ينزل. الثفتوا جبداً واحذروه. . . بلغوه لكل فتى وفتاة، للكبار والصغار... اذكروه لكل الأجيال، بل للأجيال التي لم تأتِّ بعد... اذكروه

Erman: Sitz. Ber. Berl. Akad. (1911) P. 1086 ss (١) . وفي الملاحظات التالية سترقم اللوحات تبعاً للحرف التي تحملها في المقال المذكور.

<sup>.</sup> Erman: Sitz. Ber. Berl. Akad., (1911) P. 1087 ss (\*) .Idem. K (T)

<sup>.1</sup>dem. D. (1)

الماء وطيور السماء . . . اذكروه لمن يعرفونه ولمن لا يعرفونه . . . النفتوا لا يعرفونه . . . النفتوا لا يعرفونه . . . النفتوا الماء وهبود الملك الماء وهبود الملك المدوه . . . ثم يعلن ونب رع، أمام إلهه وأي أمون أنت التفتوا بيداً والمدلدوه . . . التفتوا بيانس . إن صرخت لك في دون التعدمن مياً والمادود. عبداً الت الذي تستجيب دعاء البائس. إن صرخت لك في شقالي فإنك يهمت الله عن شقالي فإنك



لوحة ٥ ـ المصور نب رع يتعبد للإله أمون، الذي يظهر أمام بوابة معبده، وذلك ليمنح ابنه المريض الصحة (برلين ٢٠٣٧٧ . من المعبد الشعبي في الجانب الغربي من طبية)

مات الني من من المات الني من من المات الم فإنه يغفر لا كلي انة أمراً نعيماً م ما هو خير وما م سأ الهواء، وي

يمنها المام المنتم الآلية - كما تذي حتویها في قلب، عذا الإله - ميد شوارع، وجعل عد عند توبد:

> وحات عندما تلقاً من أجل لر ما ترتفع بصعد (علی اة، للكبار . . اذكروه

عطوف(1)

الية سترقم

4

ö

U

32

L E

49

23

51

باكو

(1)

لحظه ثم أديبى وكان الإله الذي يخاطبه ذلك الوالد في محنته أول الآلهة جميعاً، ولكن البس تماماً بالصورة التي يعبد بها في معبد الكرنك . . إنه أقرب إلى أن يكون أمون الذي يجب النضرعات وهو في صورته على هذه اللوحة (٢) يظهو بطريقة غير طبيعية خارجاً عند باب المعبد . وليس تمثيله على هذه الصورة معفى مصادقة لأن عامة الشعب لا يرون الإله الكبير أيام الأعياد وهم يخشون مضايقة بمشاغلهم وهمومهم . ولذا كان من المفضل أن يتخيل أمون في صورة أقرب إلى الناس، يستمع إلى تضرعات الفقراء عند باب المعبد . وكانت هناك آلهة أخرى يتجه إليها المرء بدعائه ، وكانت توصف بأنها تستجيب إلى الدعاء (٣) ومما بدل كذلك على الثقة بالإله ما كان يدعيه المتضرع من أنه قريب من الإله بصفته كذلك على الثقة بالإله ما كان يدعيه المتضرع من أنه قريب من الإله بصفته كذلك على الثقة بالإله ما كان يدعيه المتضرع من أنه قريب من الإله بصفته كذلك على الثقة بالإله ما كان يدعيه المتضرع من أنه قريب من الإله بصفته كذلك على الثقة بالإله ما كان يدعيه المتضرع من أنه قريب من الإله بصفته كذلك على الثقة بالإله ما كان يدعيه المتضرع من أنه قريب من الإله بصفته كذلك على الثقة بالإله ما كان يدعيه المتضرع من أنه قريب من الإله بصفته الخادماً المرة بالإله ما كان يدعيه المتضرع من أنه قريب من الإله بصفته الخادماً الدورة المراه المراه بدورة المراه المراه بدورة المراه الشعبة بالإله ما كان يدعيه المتضرة على أنه قريب من الإله بصفته المراه المراه

Idem. A (1)

ef. pl. IV (\*)

<sup>(</sup>٣) مثل أمون رع وتحوت وغيرهما. وإننا لنجد كذلك ابتاح لدى البوابة العظمى، (برلين ٨٤٤٠) ولا بد إن كان الأمر يتعلق كذلك بمكان مماثل لأن كاهنه الأكبر اباك ان خنسو، يذكر أنه أقام للإله هيكلاً يدعى الرمسيس الذي يستجيب الرجاء، في الباب العلوي لمعبد أمون.

<sup>(</sup>٤) op. cit A. E. الكلمة المستعملة هنا الحادم؛ ليست الكلمة التي أشار بها المصري إلى الكهنة قديماً hem ولكن كلمة bak وكانت تستخدم في أسماء كثيرة للأشخاص مثل الخادم خسوه.

ولا تكمل الصورة التي تنزودنا بها النصب التي أسلفنا الكلام عنها، عن المحان الذي كانت تقام فيه، عن المحان الذي كانت تقام فيه، وهو معبد عنها منواضح بني قديماً في عهد تحوتمس الرابع على الشاطئ الغري لطية، مخدل بعد ذلك بعدد من الأبنية الصغيرة (١) وكان يستعمل كمعبد للعمال المحانة، وكان مكرساً من غير شك في الأصل للآلهة اللين يحمون وموظفي وهما الزوجان الملكيان اللذان سنتحدث عنهما فيعا بعد. ولكن هذا ألمان مفتوحاً، كما تذكر هذه اللوحات لكل من أراد تقديم العبادة للآلهة الناه كان مفتوحاً، كما تذكر هذه اللوحات لكل من أراد تقديم العبادة للآلهة المناسخ به وكان يعبد فيه أمون البواب الصغير وخنسو المناصة به وكان يعبد على طريقته من ناحية التقديس والقطة والسنونو. ولما كان يستطيع كل أن يتعبد على طريقته من ناحية التقديس والقطة والسنونو. ولما كان يستطيع كل أن يتعبد على طريقته من ناحية التقديس والقطة والسنونو. ولا بد

الب وكان خيال الشعب يضيف إلى الآلهة التقليديين باستمرار آلهة أخرى يأمل وكان خيال الشعب يضيف إلى الآلهة التقليديين باستمرار آلهة أخرى يأمل عولهم في الحياة. وهو يبدأ باختيار أشياء يتخيلها ذات طابع قدسي خاص. فإذا تعفينا مثلاً الأسماء التي يسمي الناس بها أبناءهم خلال الدولة الوسطى في المدون فإننا نجد من بينها: هبة المركب نشمت، أو القارب نشمت منع ابناً وهكذا، فهم يشكرون مركب معبد أوزوريس إذا كانت سبباً في منحهم الأولاد ولبن الإله نفسه، ولقد انتشر هذا الاستعمال خلال الدولة الحديثة خاصة، ففي رسالة من طيبة ينصح فيها أحد الأشخاص للمرسل إليه أن يطلب حماية الآلهة وزاء لا يذكر الآلهة وإلهات هذه المدينة المحليين الكبا أمون وخنسو وموت وحدهم، بل يذكر كذلك معبودات من الطبقة الثانية مثل شجرة على طريق رحدهم، بل يذكر كذلك معبودات من الطبقة الثانية مثل شجرة على طريق الكبائل وبزساء أمون في الكرنك وثامون القردة الواقعة في هيكل حاتحور وياب باي الأكبر (٢). وفي رسالة أخرى لا يوجه الدعاء لرجوع غائب إلى بتاح مف

Sitz. Ber. Berlin - 1911, 1088, 1105 (1)

لأنه أثم في سؤ وأتى على محظ تندول قال الآب مدّ للصفح ال

جميعاً، ولكن إلى أن يكون عضورة معض شون مضايت رة أقرب إلى المهة أخرى الإله بصفت

> می<sup>4</sup> (برلین <sup>1</sup> ان خنسو، لوي لمعبد

صري إلى فاص مثل

<sup>.</sup> Bol. 1094, 10, 11, ss (\*)

Us was at the attitude and another rafe. Street, Site See Street Money and chairms about (1994) 419, 1993



وقد دام معيد سخمت هذا أكثر من ألف سنة وتُحن مدينون له يبقاء معيد ماحورع ويتقوشه الرائعة في الوقت الذي تهدمت فيه تماماً المعابد الأمرى ماحورع ويتقوشه الرائعة في الوقت الذي تهدمت فيه تماماً المعابد الأمرى الرائعة حوله.

الواقعة حوله
وقد اختبر الملوك القدامى بصفة خاصة كحماة لهذه الجباتات الشامعة في
وقد اختبر الملوك القدامى بصفة خاصة كحماة لهذه الجباتات الشامعة في
معت وطبية حيث كانت تؤخر بالكثيرين من النحاتين والموظفين إلي
الذين يعملون بها. فغي منف كان ملوك الدولة القديمة هم الحماة (١)، وأنا أولان في
طبية ققد كانوا ملوك الدولة الحديثة تتقدمهم السيدة التي كانت على رأس الأمرة
الثامنة عشرة الزوجة الإلهية أحموزة نفرتاري وابنها أمنوفيس الأول (١)، وقد المتر
كلاهما كالهين، وكانت تحمل صورهما في المواكب وتقام الطقوس المسيهما
وفي الهيكل الصغير الذي زودنا باللوحات الحجرية المتضمنة الأدعية كان النقائر
وفي الهيكل الصغير الذي زودنا باللوحات الحجرية المتضمنة الأدعية كان النقائر
وبياء يقدم القربان لتمثال صغير جذاب لهذه الملكة (٢)، وهناك في نفس العكان
وجد لوحة صغيرة تحمل النص الآتي، وفيه يتقدم أحد الأشخاص الذين يعبدون
ووجد لوحة صغيرة تحمل النص الآتي، وفيه يتقدم أحد الأشخاص الذين يعبدون
وخرجد لوحة صغيرة تحمل النص الآتي، وفيه يتقدم أحد الأشخاص الذين يعبدون
وخرا مستبشراً. الكبار والصغار يأتون إليك من أجل اسمك الأنهم يسمعون عن
فرحاً مستبشراً. الكبار والصغار يأتون إليك من أجل اسمك الأنهم يسمعون عن
وقرة اسمك، وأما ما يلي فيرينا فيما تتركز قوة هذا الملك القديس والست أدخل
يدي فيوة بها ثعبان ضخم؟ إنك تدري إذن قوة أمنوفيس (وترى) كيف يقوم
بالمعجزات لبلدته (١).

ولكن أهالي طيبة لم يكونوا يكتفون بهؤلاء الحُساة فهم كانوا يعتقدون ان معبودة اخرى كانت تحكم مقاطعتهم وأنها تعيش فوق أحد جبال مدينة الموتى.

Berlin 1116 (1)

<sup>(</sup>٢) اعتماداً على Champ. not. I, 855 يعكن أن يذهب العرء إلى أن هذا الملك كان يعتبر بحق ابناً لأمون والزوجة الإلهية. \_ على أتنا لا تدري لم لون جسده باللون الأسود في الصورة الكبيرة في برلين رقم ٢٠٦٠.

Berlin no 6908 (T)

Sitz. Ber. Berl. Akad., (1911), 1105 (1)

ولها يسعونها قدة الجبل، وبما أنها تعكم معلكة إله العونى الذي يسكن وله فإنها قد أطلق عليها اسم ومريت سجرة أي ومعبوبه الذي يسكن الله وكانوا يمثلونها بالضبط مثل زوجته ليزيس (۱)، ولقد رأينا من قبل المكون، وكذر أينا من قبل تعاقب وكيف تصفح.

ولقد عدت في البلاد كلها من غير شك آلهة أخرى صغيرة تعين في الشدة ولقد عدت في البلاد كلها من غير شك آلهة أخرى صغيرة تعين في الشدة من خلق الشعب، وعلى هذا فإنه ليس لها مظهر الآلهة العظام، بل بالعكس من خلق الشعبية في صورة كاريكاتورية. ولتذكر في أول الأمر الآلهة فلا صورتها السمها - بمنتهى البساطة - «العظيمة» (١) وهمي وحش يتكون في الدين ، ومعنى اسمها بحر وتمساح بيديه آدميتين وقدمي لبوة، وهي تقف على الوقت من عجل بحر وتمساح بيديه آدميتين وقدمي لبوة، وهي تقف على خلالة المناس، وهي تقف على خلالة وتحمل عادة رمز الرعاية والحماية إذ أنها تأتي بهما للناس، وهي تعتل رحلها وتحامل وتماثيلها الصغيرة التي تقلس في المعابد تبعملنا نظن أنها في محيط الكان وأصبحت الآلهة المحلية أويت طبية (٥).



· Idem, 1107 (1)

(١) الإسم حديث.

Borchardt: Sahure I, P. 130 في معبد سخمت لساحورع Möller. A E. Z, 54, 138 (۳)

(١) نعل صورتها كذلك نجم الدب الكبير.

ينون له بيقام معبر با التعابد الاترق

بانات الشامعة في والموظنين الغ حماة (٢) وأما في على دأس الأمرة قوس لامسيهما وقد اعتبر في نفس المكان في نفس المكان يعبلون بن القلب يبخرج بن القلب يبخرج بن المست أدخل ويف يقوم وي) كيف يقوم

وا يعتقدون إن مدينة الموتي.

لملك كان يعتبر ين الأسود في وهناك كان أخر معبوب غير أنه أقل غرابة وهو بس اللتي نستطي أو منتوي الساقي نستطي أو منتوي الساقية من مناهر حن اليوم أنه يشيع السرود وهو قرم ملتوي الساقية وأم وأس كليل الحيوان، وتستطيع أن تشبهه وأم وأس كليل الحيوان، وتستطيع أن تشبهه يسمي الأساطير اليونائية فهو مثلهم يظهر في أعداد كثيرة تمثل في خدمة الآلهة الكيل وتدخل السرود إلى نفوسهم عن طريق الرقص والموسيقي وتسهر على أولاد الآلهة ولكن هذا المركز المتواضع لا يمنع من أن يتحول إلى إله سقيقي حمى الآلهة ولكن هذا اللهي يتسب إلى بس مثل وذلك الذي يتسب الرس المؤلفة ألد وبس كمنيض لمرآة أو علية مساحيق، كما يمثل على مساتد الرأس وهنا يكون بس مسلحاً بقوس ومكاكين حتى يحمي النوام. من كافة أنواع الذ



ه د بس يضرب على الطنيور (بولين ٥٦٦٦)

وهناك مجموعة أخرى من الآلهة القميئة مصورة على هيئة إنسانية كاملة ولكنها ليست مغربة. فمظهرها مظهر أطفال ناقصي التكوين ذوي أعضاء مثوهة (۱). وعليهم أيضاً مساعدة الناس من غير شك. ولكن ما يعنينا بصددهم

<sup>(</sup>١) نحدهم كثيراً بعد الدولة الحديثة ولكننا لسنا على ثقة من أنهم ظهـروا خلاله.



مند للرأس، كان يستخدم بدلاً من الوسادة، ويحمله شكلان كل منهما على عيتة بس، ومن الاسفل المبادة المبادة النائم (برلين 1117).

هو أنهم يعتبرون مثل بتاح أو أولاد بتاح، وهو ما تشير إليه تسميتهم (باتك) التي نلها هيرودوت (١)، وهم بالمثل يساعدون الناس ويضفون عليهم الحماية النهابين مثلاً. وهم في ذلك مثل بس تماماً (١).



٥٧ ـ باتك (برلين ١١٠٥٥)

ن الذي تستطيع أو الدوي الساقين، ولد تشبيه بسمع المنافقة الكواد وتسهر على الولاد الكواد الكوا

إنسانية كاملة ذوي أعضاء نينا بصددهم

. 4

<sup>(</sup>۱) هیرودوت 37 III.

Berlin وبالمثل Cat. det. du musée de Berlin P. 306 : وبالمثل Cat. det. du musée de Berlin P. 306 وبالمثل ١٤٠٤

وليس عليها إلا أن يتصور أيضاً سابوع حاتمور كمعقلوقات مغرة أر مصحكة، وقد عرفنا ألهة العب السبعة هذه من طريق قصص الدول أمغرة أر حت تنيا للموتود المحليد يعطه، ولحن نعرف كذلك أنها تعهدت المعطاء في يتاعى تنحوت إن هو قدم لها صورة ووجه إليها أدعيته (١):

الكامل للموت إلى هو . ولذكر أخيراً الإله أونوريس الذي تنخيله على هيئة أمير يركب ضبطة ويقتل المجيرتات البرية وهو يسمى هبالمنظلة وهو يحيى أولئك الليمن عصلور ميورت تنميمة تعميهم من المحيوانات والأهداء.



ده ر تبهدهٔ علیها صورة شو آنونهس الوانین ۱۳۹۰

ويضاف إلى كل هذه المعبودات الشعبة الصغيرة معبودات استعيرت من الدود الأحية. فحط زمن طويل كان لعصر في الواقع صلات مستعرة بالمرود الواقعة إلى شمالها وإلى شرقها، ولم تؤثر هذه الصلات على اللغة الدارجة هزودها بالمحاد سابة فحسب، بل إن الذين كذلك دخلت إليه هذه المعبودان الأجنية، ذلك لأن التجار والجنود كانوا يعبدونها في منازلهم عرفاناً لفضل حمايتها إياهم في البحر أو في المعارك، وحيث إن كل ما يأتي من المخارج لل جاذبية خاصة فإن أذاساً آخرين صاروا بدورهم يضعون أمالهم في هذه الآلهة لجديدة.

واندمجت بعض هذه الآلهة في الآلهة المصرية التي تشبهها في طبيعتها. وهكذا نرى عشتارتي ترتبط بإلهة الحرب المصرية سخمت في منف وقدش

Bissing et Blok, A E. Z., 61, 83 (1)

ما الله السوري رشف يختلط يسوئنغ في الدلتا الشرفية(د)



الله على المعالم المعالم المعالم المعالم الله المعالم الله المعالم ال

والآله رشف هذا هو صاحب الغوة بين الناسوع، وهو إله معاوب مسلح هو وهوي الله ولكن لبلت بكفي الإثبات المسلم وهوي المناب المنه وهوي المناب المنه وهوي المناب الله المنه والمناب المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والم يكن أولئك الله يعبدون إله الحوب هذا جميعاً معاريين ولمن الرجل الذي قدم لوحة بولين كان من بلدة طبية الجنزية. وإما الله والمنه التي تقف أحياناً إلى جانبه فلها طابع سمع مثل حاتمور ... وهي ملها - تدعى «عين الشمس» أو «ابنة رع» وحين تقف على الأسود وتعسك في المنه المنه وتعمل للحماية المنه المن

كمخلوقات منوة ل قصص العول منوة ل با تعهدت بإصطاء فرة

ير وكب عبيلة عربة أولتك اللين يحملون

دات استعيرت من مستعرة بالبلاد على اللغة الدارجة به هذه المعبودات بم عرفاناً لفضل في من الخارج له في هذه الآلهة

بها في طبيعتها. ي منف وقدش

(۱) لـ ارشف؛ قارن Brugsch: Thes., 1434 ، و السوتخ؛ Berlin 8440

وكما كان في كنمان أكثر من بعلى واحد فإنه كان يجب أن يعبد في مر اكثر من بعلى كذلك. ومن هنا نعرف بعلى قادش وبعلى ذيفون الذي يقموني كان إلها للملاحين. ومن ناحية أخرى كان يوجد كذلك معبد لبعلى في مقموني ونعن نعرف كاهنا لهذا الهيكل كان في خدمة بعلى وهشتارت وهو يعجل لمما اجنيا وإن كان قد دفن خلال حكم أهنحتب الوابع كمصوري خالص (د) للإلهتين هنات وهشتوت شهوة عامة في مصر خلال الدولة المحديث على نموما كان لبعل. وكلناهما إلهنا حرب، ويمثل أحد المناظر إحداهما وهي نعظم حصالاً وتعسك ببدها بلطة الحرب ودرعاً (د). وحين أصبحت عنات بعد ذلك آلهة مصرية بحنة اضطرت إلى نبذ ثلك الطبيعة الوحشية وحين نواها بعد قرون في

<sup>-</sup>Brugsch, Thes., 1434 (1)

<sup>.</sup> Grapow, Bildliche Ausdrücke P. 186 بالمثل في (٢)

<sup>(</sup>r) الإثنان مذكوران في Sall., IV, Ro., I, 6 ثم إن موظفاً مصرياً كرس لبعل زيتون حجراً لذكارياً في رأس شعرة. وهناك مكان على الشواطيء المصرية يحمل اسعه كذلك (قارن (Eissfeldt, Baal Zophon, etc., Halle 1932).

L. D. Texte I, 16 (1) ويعض هذه القطع الثمينة موجودة في متحف بولين.

<sup>(</sup>a) نقش قام به أحد الضياط في صحراء الرديسية (L. D., III, 138).

ية إذ بها تعول إلى للذس ولها المنا سويس ، والله المسلم يلم يا مرأتان عيدة عليه المسالمة لم يظهر لها إلى في الدولة المعلية لدى على والكان عيدا دوع الملك في حرب " وهما مرتبطان بعيدات العربيا" ، وعن المائن . المبار من الرابع - في حربت - على العلق فيه يقود سعاد العربيا" ، وعن يكان يعرباس الرابع - في حربت - على العلق فيه يقود سعاد العربيا" ، وعن يكان يعرباس الرابع - في خربت - على العلق فيه يقود سعاد كما تقويه ، وعن يكان يعربان والمبار في قصة حوليس وست تراهما قد العليا لمن إلى



. ٦ - عشترتي تمتطي حصاناً (من نص لأحد الضباط في صحراء رديسية)

العرب كتعويض لما أصابه من ضرب. وفي أسطورة أخرى ترى أنهما زوجتان المدب لأن غريمهما حوريس يمنعهما من الولادة (٥). وفي قصة أخرى بِذكر كِف أن الآلهة التي أزعجها البحر أحضرت عاشترت من سوريا إلى مصر وأن علم الآلهة قامت باستقبالها رسمياً، وأنها أعطيت عرشاً وجلست عليه، وأن

A STATE OF THE STA

ب أن يعبد في مم ولا الذي يقم أن عبد لبعل في مقد، حالص(ا)، وكانت حالص المعن نحو ما بداهما وهي تعقلي ننات بعد ذلك آلهة إها بعد فرون في

لبعل زينون حجراً اسمه كذلك(قارن

<sup>-</sup> Philae «2804» (1)

<sup>.</sup> Med. Habou (Rougé, Inscr. 117) (1)

<sup>-</sup> AE. Z. (1880), 94 (r)

Davies, Tomb of Thutmosis IV pl 10 (8)

<sup>.</sup> Pap. mag. Harris. 3.8 (a)

ما يتي الكناد وغلوا أنسها، وإن الآلها العنمار البطسوا على بطونهمها المنها المنهاء وإن الآلها العنمار البطسوا على بطونهمها المنها المنها ونسر من صحب بعد الذي أن تنوش سيعة وسيمة المنها ويت كناد لها في سهد أسوابس الوابع - كما وأباة من قبل - معيناً عليماً في سيم ويت كناد لها في منها المنها ا

وهناك آلهة أجنية أخرى لبست لها أية صلة بعشوت وقد عبدت كذلك في مف وهي الإلهة كدش تعطيان العمن مف وهي الإلهة كدش تعطيان العمن لواحد من خدم الكاهن الأعظم لبتاح، ومرة أخرى تتعرف عليها بطريقة أوق كوحدى الإلهات التي دعيت لتسدي معونة، فلقد كان بواب معبد بتاح مشؤه الساق كما تبين لنا صورته في اللوحة، وكان يعتمد على معونة هذه الآلهة خاصة لأنه هو وزوجه من أصل سوري. وإنه لمن الغريب كذلك أن تعرف تعن

يلوح أنه حين مرض أمنوفيس الثالث مرضه الأخير، سأل صهره توشراتا ملك يمتاني أن يعيره تمثال عشتار من نينوى لأنه سبق لها أن مارست قوتها في مصر من قبل في مناسبة مماثلة، وقد أجابه توشراتا إلى سؤاله ويعث بالإلهة التي كانت مع تزال تحتفظ بذكرى التقديس الذي حظيت به في مصر والتي كانت تحب البلاد كذلك، وطلب توشراتا إلى أمنوفيس أن يجدد تمجيد الإلهة حتى تمنحهما معاً الحماية والعمر الطويل. كما طلب إليه أن يردها بعد ذلك بقلب سمع،

<sup>(</sup>١) Litt., P. 218 يكمل الآن ويصحح طبقاً لجاردنر \_ دراسات لجريفث صفحة ٧٤.

<sup>(</sup>٢) L. D. Texte I, 16 et Ranke: Studies for Griffith P. 416 لواقع في الحي الفينقي من العدينة قائماً في زمن هيرودوت.

والله المنظم المعتمل المعتمل وليست المن المنظم المواقع الد تقوال كال المنظم الد المنظم الد تقوال كال المنظم المنظ

وهكذا نوى الشعب ببحث عن نعيمة تارة عن طريقة آلهة الشعوب وهكذا أوطوراً عن طريقة آلهة الشعوب المجنبة، وطوراً عن طريق مخلوقات جديدة بلصق هو بها صفات آلهية، وذلك المحب إلى ما اعتاد الركون إليه منذ أمد طويل وهو تقديس العيوان، وفي بعد الشعب إلى ما اعتاد الركون إليه منذ أمد طويل وهو تقديس العيوان، وفي الدافي: إن مظهر هذه العبادة لم يكن قد اختفى تعاماً، بل إن الناس - كما كانت العال قديماً ما زالوا يقومون بتربية الثيران المقدسة إبيس ومنيفس في معفيس ولم يسرح ذاكرتهم أبدا كبش منديس ولا الصقر حوريس، ورغم منا فإن هذه الحيوانات لم تكن سوى توابع من مستلزمات الديانة لها قبعتها منا فإن من كان يقدم أناشيد الثناء لبتاح وحوراختي لم يكن يفكر البتة في الثيران المفذة أبيس ومنيفيس أكثر من أنها موجودة - على سبيل العادة المتوارثة - في المغذة أبيس ومنيفيس أكثر من أنها موجودة - على سبيل العادة المتوارثة - في عليلها الحيوانات، وهي تلك الكائنات التي تظهر فيها الألوهية حية ... اليست عنيس الحيوانات أقرب إلى الرجل الساذج من الصور الإلهية بالمعبد، تلك الصور المنا لا نسنح له الفرصة ليراها؟ ولكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك العصر الذي يعتبر الديوانات أقرب إلى الرجل الساذج من الصور الإلهية بالمعبد، تلك الصور الذي يعتبر له الفرصة ليراها؟ ولكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك العصر الذي يعتبر الديوانات أوب إلى الرجل الساذج من الصور الإلهية بالمعبد، تلك العصر الذي يعتبر الديوانات أوب إلى الرجل الساذج من الصور الإلهية بالمعبد، تلك العصر الذي يعتبر الديوانات أوب إلى الرجل الساذج من الصور الإلهية بالمعبد، تلك العصر الذي يعتبر الديوانات أوب المنا من المنا الذي يعتبر المنا المنا

المراجعة ال

عبدت كذلك م م تعطيان العسن مليها بطريقة أدق معبد بتاح مشؤة ونة هذه الآلهة، أن تعرف تعت

صهره توشراتا رست قوتها في ث بالإلهة التي تي كانت تحب حتى تمنحهما بقلب سمح،

٧٤. عبد الواقع في

<sup>.</sup> Ranke: Studies for Griffith, P. 412 ss (1)

<sup>-</sup> Gardiner AE. Z. 43, 97 (1)

<sup>(</sup>٢) إذا كان قد بدىء في تل العمارية في الفترة الأولى على الأقل من الثورة بتخطيط قبور المثور منيقس فإن في هذا ما يدل على الرغبة في أن تكون مدينة الشمس الجديدة مثابهة في ظاهرها كذلك للمدينة القديمة.

قيه كل قط وكل أنسى سامة مخلوفاً إلهباً وإن كان الطريق معيداً لعظ من

الحاقة.
وهناك لوحة ترجع إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة كرسها خادم أحد العمايد لتخليد تعبده لمعنيس (1). وإننا لنرى عظم احترام هذا المعيوان المقلس بقمل وشاية ترجع إلى عهد رعمسيس الرابع، فقد كان من بين ذنوب أحد المتعمن بيمه ثور منيفس صغيراً عندما وضعته بقرته (1). كما وجدت لوحات كرست لكل أنواع الحوان التي يعبدها الإسنان رغم أنها لا تتصل بالدين الرسمي للمعابد، ورغم أن علاقتها بالآلهة الأصيلة تظل خافية عنا.

وإننا لنذكر أيضاً أن كبشاً كان يمكن أن يكرس الأمون ما دامت إحدى الشكال هذا الإله كانت برأس كبش. ولكن ما معنى وجود أوزة خلف أمون؟ إننا لو وجدنا سبباً قوياً لمثل هذه الغرابة فقد نستطيع التفكير في المزقزق الأعظم الذي كان يرفرف على الهاوية الدكناء عند خلق العالم، ولكن الواقع أن كل تأويل يظل عبئاً أمام التصوير الممثل على لوحة أخرى للقط الجميل أو السنونو اللطيف الذي يظل هناك كذلك. . . إلى الأبد . . واللذين يتقدمون ل مالدعاه (الم).



71 ـ امون رع مع اوزة (برلين ٧٢٩٥)

<sup>.</sup>Berlin, 14200 (1)

<sup>.</sup> Spiegelberg: AE. Z. 29, 82 (Y)

<sup>.</sup> Turin, 134, Sitz. Ber. Berl. akad. (1911) 1096 (\*)

ما معنى تلك السمكات السبع التي نراها إلى بيانب إله الشمس والتي مم ما معنى تلك السمكات السبع التي نراها إلى بيانب إله الشمس والتي معبد صغير خاص بها؟ (1) . ولقد كان هذا التياز معبد تكن تستطيع هي الأخرى أن تمنع الاهتمام به. أن الديانة الدينة الم تكن تستع أم واست، ابن رعمه الله الأمير وضع أم واست، ابن رعمه الله

الأمين لم للما الأمير وضع أم واست، ابن رعميس الثاني وكاهن مف الأكبر ولذا فإن الأمير وضع أم واست، ابن رعميس الثاني وكاهن مف الأكبر الم مقبرة عامة لعجول أبيس. ولقد أمعنوا كثيراً في ذلك الوقت في تكريم الم المائد المبينة حيث كانت توضع بجانبها تماثيل جنزية (فصل ١٥) مهمتها تنفيف المبين عنها في العالم الآخر(٢)، وقد قام أمير يدعى تحوتمس في الاسرة المعلى عنه بدفن قط مقدس على طريقة دفن الإنسان، فصنع له تابوتاً كبيراً من النامة عنه وهما تنوحان لا تابوتاً كبيراً من المهمد وفي أطراقه مثلتا كل من أيزيس ونفتيس وهما تنوحان الماهو (أي المهمد وفي أطراقه مشوية (١٠).



٦٢ \_ آلهة تطعم الموتى من شجرتها (عن برلين ٧٢٩١).

وهناك أثر آخر من أقدم العصور استمرّ خلال عهد الدولة الحديثة وهو

. معبدة لعثل منه

خادم أحد المعالا ن المقدس بغفل ب أحد المتهمين حات كوست لكل لوسعي للمعالد،

ما دامت إحدى طف أمون؟ إننا لمزقزق الأعظم الواقع أن كل بيل أو السنونو

<sup>.</sup> Berlin no 818 (1)

Berlin Nos 398, 399 راس أيس (١)

<sup>.</sup> Borchardt AE. Z., 44, 97 (1)

عبادة النجار معينة. وقد راينا فيما سبق خطاباً من طبية أن أهل ذلك الإقليم كانوا يقدمون لها أدعيهم، وعلاوة على ذلك فإن عبادة شجرة المجيميز لم تعلل الإقليم البدأ في منف، وهي الجميزة الكائنة في جنوب معبد بتاح. وقد كانت الإلية حاتمور - طبقاً لعقيدة قديمة - تسكن هذه الشجرة، ويما أنها كانت إلية السركذلك فقد كان يعطى للنبات أسماء مثل النوحي مملوكة الجميزة ١٤١١) السركذلك أن إلهة أخرى كانت تستقر على بعض الأشجار الاخرى على معلود كذلك أن إلهة أخرى كانت تستقر على يعض الأشجار الاخرى على معلود الصحواء وهي نوت وحاتمور وكانوا يأملون أن تعطي هذا الأشجار للموتى المدفونين هناك الماء والطعام. وقد عرف الدين الرسمي للإمبراطورية المعونية للموتن كناك - كما سنرى فيما يلي - طبيعة إلهية في بعض أشجار معينة في المعبد.

حين يعتقد المرء أن المعبودات تشارك في تقرير مصيره وتوجهه في أعماله، نراه يعقد العزم على كشف ما قررته بصدده وما تنصحه بعمله.

ولقد كان الأمر كذلك في مصر دائماً ولكننا لا نلاقي أمثال هذه القرارات الإلهبة إلا منذ الإمبراطورية الحديثة. فحين أراد تحوتمس الأول تثبيت وراثة العرش لابنته حشبسوت رغم كل التقاليد، نرى أمون ينطق بأمر يتفق ورغبات الملك. وحين أرادت حشبسوت نفسها إرسال رحلة إلى بلاد البخور توسلت أمام سلالم سيد الآلهة وسمع أمر من المعبد الكبير، بل نصيحة من الإله نفسه هي: ابحثي عن الطرق التي تؤدي إلى بونت وافتحي المسالك التي توصل إلى جبال المر(۱)، وحين يقود تحوتمس الثالث وأخلافه جيوشهم في آسيا فليس يتم ذلك إلا لأن الإله أمون أبوهم قد أعد لهم هناك انتصارات. وإذا كان أمون كما رأينا قد ساعد الأميرة حتشبسوت على ارتقاء العرش، فإنه لم يختر للملك شقيقها الذي كان قد ثبته على العرش من قبل وهو الذي قدر له أن يخلعها بالتالي . . . ولقد نشأ الشاب الصغير في المعبد ـ وربما كان ذلك لأن أباه أراد أن

<sup>(</sup>١) تدل الطريقة العامية في كتابة هذه الأسماء على أنها إنماترجع إلى لغة الشعب.

<sup>.</sup>Urk., IV, 342 (Y)

بها منه يوماً ما كبيراً للكهنة - وقبل أن يصبح كاهناً ساهم في حفلة قدم الملك بها فرياناً ضحماً . . ولم يستقر الإلد في مكانه أمام العلبيع، بل تقلم يلالها قرياناً ضحماً الصغير الذي كان بين الكهنة من فير شك قارتمى مل المهم المام الأمير الصغير الذي كان بين الكهنة من فير شك قارتمى الأمير على نوف أمامه، وقاده الإله إلى مكان المعيد حيث ينف العلك عادة، ثم فتح الأفعاس ووضع له - كما تذكر بقية القصة - منذ عنه العلك عادة، ثم فتح ناس أعطاء لقبه الملكي (۱).

اعتلى رعمسيس الثالث العرش فيما بعد أعلن الإله أنه سبحكم وهبن وقد أخذ هذا الإقرار حرفياً على الإله لابته، وعندما مات العلك ماتها فالناب، فالتمسوا من الإله أن يفي بالوعد لخليفته على الأقل ". تذروا ذلك،

وإذا كان الإله يظهر إرادته للملك في هذه الحالة، فإن مثل ذلك يمكن أن لهامة الناس وفي عهد رعمسيس الثاني حدث أن كبيراً للمدجائيين (أي يعلن لعامة الناس النوبي) شارك في موكب لتمجيد إيزيس. وقد أشارت له صورتها الله الله أنه ميرقي، وقد حدث بالفعل فيما الملك من أعلى قاربها، وكان معنى ذلك أنه ميرقي، وقد حدث بالفعل فيما لهذات أن أصبح ضابطاً كبيراً وسفيراً للملك كما تقص ذلك علينا إحلى مد أن أصبح ضابطاً كبيراً وسفيراً للملك كما تقص ذلك علينا إحلى اللهات اللهات بعض الأشياء، فقد حدث مثلاً أن سرقت من مقبرة في طبية عامة بملكة بعض الأشياء، فقد حدث مثلاً أن سرقت من مقبرة في طبية ملابن الناش «كاها» ولم يعرف السارق، فتوجه المسروق منه إلى الملك ملابن المبنوفيس مولاه، والتمس منه أن يقدم له العون اليوم. وبينا هم يقومون بنا صورة الإله أمام منزل أمون نخت أشارت الصورة برأسها معلنة أن ابنة ذلك بنا صورة الإله أمام منزل أمون نخت أشارت الصورة برأسها معلنة أن ابنة ذلك

أهل ذلك الإنهاء البيعيز لم نبط وقد كانت إلهة الإلهة المرة معيزة المرة المرة المرة على المعلودية المعلودية

ل تثبيت وراثة يتفق ورغبات البخور توسلت من الإله نفسه تي توصل إلى أمون في آسيا فليس وإذا كان أمون للملك أن يخلعها

ن أياه أراد أن

Urk., IV, 156 ss. et texte allemand, P. 75, cf. Breasted, Records, Tome II 138 et (1)

Lefebre, Grands Prêtres, P. 74 ss.

<sup>.</sup> Harris I, 23, 2 (1)

<sup>-</sup> Petrie, Koptos, Pl. 19 (7)

وعل من على الله من الله له ينسوس المناك بين الله على الله ال المناف المنا بين والمعم في اللها عن بين يعلى المكتبر العلماء يتبت إن الله المرادات الأعية و ولي هذا و مرادا المرادات الأعية و ولي هذا و مرادا وحالة عن الله يعدن على علم القرارات الأجهة. وفي على السيارات يمار النصب على الله يعدن على معاد الله يشاك في مهارته الكانت . . . یکن کشت سے خد غریب الملق بنداز فی میکاری کلائب ویلوخ کسی بنام الکائب من شد غریب الملق بنداز من مو صلعب السیاح کمی ال توضع لمام أوويص عطابات لحريمه لهاؤر من هو صاحب السيز ال مع المعلى التامن عشر كيف أن عادة سوال الإله قد التعليق وموناً أكثر الأكثر عن أصبحت من عوامل الحياة الهامة. · Ostracon, Gardiner Nº 4 (1) . Ostracon Petrie Nº 21. cf. aussi Erman: Sitz. Ber Berl. akad 1910, p. 344 (7) - Anast. I: cf. litt. P. 281 (T)

المادي عشر

الأخلاق

المان المراق المان المناف المان الم

- Ed. meyer 1<sup>2</sup>, 71 (1) - Pyr. 383 st (1) - Paysan (litt., P. 173) (r. The same

See In

الم الد الرطعين

وحين كان يضغرب هذا النظام كانوا يعتبرون هذا الأمر بحرماً، ولمنا المرحة في التخاج أو النظولة تعوزانهم، بل قد يند أن تجد في مستنغر المرحة ولمنا المرحة ولمنا من كل المصود من بغاخر بعمل حري، وليس الأمر مسلنغر المرحة وإنه وإن كان يعظم كمحارب وفاتح، فإتما مرجع ذلك إلى عادة من المرحة المرحة المرحة الأولى من الاسطورة - لم يحارب المعرب الأم عادة مرحة المرحة الأولى من الاسطورة - لم يحارب الشعوب الاحتية الالمرحة الأولى من الاسطورة - لم يحارب الشعوب الاحتية الالمرحة المرحة المرحة المرحة المرحة الأولى من الاسطورة - لم يحارب الشعوب الاحتية الالمرحة المرحة المرحة

والرأي الفائل بأن حظ العبت متوقف على طريقة سلوكه خلال حياته القديمة... رأي موغل في القدم، والآلهة الني في مقدورها أن تمذيد العساعدة للمبت لا ثمنع عونها لكل شخص. وحين يتقدم المعتقد الأوزيري على سائر المعتقدات، فإنه يطغى عليها في نهاية الأمر. ومملكة هذا الإله السرا من كل عبب لا يدخلها إلا المطهرون، وعلى كل واحد أن يثبت أمام الاثنين والأربعين قاضياً للموتى أنه لم يرتكب إثماً قط. وسنرى في الفصل الرابع عشر بالتفصيل ما كانوا يقصدونه بالجرائم في هذه الإعترافات. ففي مقدمتها ما هو محرّم في كل مجتمع إنساني وهو القتل والتحريض عليه والسرقة والغش والتزوير والفسق والزنا، ثم يضاف إلى ذلك واجبات أسعى، فعلى الإنسان ألا يكذب، والا يغتاب، وألا يتجسس من وراء الأبواب وألا يأكل قلبه (۱) أي لا يهلك نفسه فيما لا يجدي من أسى، وألا يؤخذ اللبن من فم الرضع حتى لا يجوعوا ولا

(7)

(Y)

<sup>(</sup>١) يتجلى في اللغة القبطية أن هذا المعنى هو المعنى الصحيح.

مناك أمود أخرى تمسق الظروف المخاصة بكيان المصريين، فيحب الا يتدا، وهناك المجادي أثناء الفيضان وألا يعتدي على حيوانات المصريين، فيحب الا يعدى والا يحرق الأطعمة من المعايد أو المغاير. الألهة، والا يطريقة أوضح ما كان يعتبر في

الألها، والا بطريقة أوضح ما كان يعتبر في مصر فضيلة، وقد سبطته غوش القديمة وآداب الدولة الوسطى: فالمره بفخر قبل كل شيء بعمل النبو، للجائع والماء للصادي والملس للعاري(١) ومن يعجز عن صور يعلى عبوره في القارب الشخصي(١) ويهدي إلى السيل السوي من صور الله الرجل الطب هو ابن للمسنين(١) وأخ للمطلق، ودوج للاملة، وأب على عبر كساه لمن يقوصه الصقيع، وملجا من الربح (١) هو للمريض من الربح (١) موض.

ويفخ احد العظماء زيادة على ذلك بأنه لم يغبن الأرملة ابداً، ولم يستغل ويفخ احد العظماء زيادة على ذلك بأنه لم يغبن الأرملة ابداً، ولم يستغل المنا من العوام لم يسبب الضيق لعزارع أو راع وغي أيام الفاقة ساعد النعب ولم يفرق بين كبير وصغير (۱)، وقد حاول بصفته قاضياً أن يجعل المناصبين يخوجان مسرورين من المملكة (۱۷)، وقد عنى أيضاً بأن بعفظ للإبن من اليه وممنلكاته حين يكون في الأمر خلاف (۱۸)، لأن واجب الرجل الشريف لل بعفظ للإبن وظيفة أبيه ويذكر الحكيم بتاح حوتب وزير الملك السي أن يحفظ للإبن وغيفة أبيه يجب على الرجل الشريف والعوظف الصالح أن يحترس من الخير أن يتزوج وأن يكون أسرة ولكن عليه أن يحترس من النساء بمنازل الآخرين . لأن ألف رجل يسعون إلى الخراب بسببهن . يجب أن يكون في منازل الآخرين . يجب أن يكون

المر جُرماً، والما الحر المر جُرماً، والما الحراب الملك كان المائلة الحراب الملك إلى عادة تعمر الن الوذورس المائلة المر الاجتبية إلا مي المر الاجتبية الا مي المر الاجتبال المرابع المر الاجتبال المرابع المر الاجتبال المرابع المر الاجتبال المرابع الم

كه خلال حباته من ان تمدّ بد معتقد الأوزيري مذا الإله المبرأ الاثنين لل الرابع عشر منش والتزوير يهلك نفسه يهلك نفسه

جوعوا ولا

<sup>.</sup>cf. Urk. I, 122; Caire 20505 (1)

<sup>.</sup> Urk. I, 122; Caire 20505 (t)

<sup>-</sup> Sinouhé, 96 (\*)

Paysan (litt. p. 126) et Hatnoub ماخوذ عن المجارة عن المجارة عن

Inscr. d'Ameni (Beni. Hassan) (٦) - Hanovre, Kestner - museum, no, II (٥) - Hatnoub, p. 29 (٧)

<sup>.</sup> Urk. I, 123, 133 (A)

معبوباً من الناس جميعاً ولا سيما الذي يطلبون العون. ويسيم أن الناس جميعاً ولا سيما الذي يطلبون العون. ويسيم أن بإنارة من رأسه وأن يصغي إلى شكاواهم. وعليه أن يكون طائعاً من بإنارة من رأسه وأن يجنب ذكر الألفاظ النابية، وألا يتكبر بسبب علمه، والم وكتوماً، وأن يجنب قبيح وشهوة قبيعة والإلفائية الوضيم إذا ما دفعه العلك ... إن البخل عيب قبيح وشهوة قبيعة تام الوضيم المعلمات الإلسائية جميعاً.

المعلراب العدم وتبدر هذه المبادي، على شيء من القناعة ويظهر هذا الطابع أكثر وتبدر هذه المعابدي على شيء من القناعة ويظهر هذا الطابع أكثر وقرير عن يزكد المحكيم كم هي مفيدة تعاليمه للناس. فعلى العرء أن يعمل لها كل خير، وألا يدخر وسعاً في ذلك، فهي حقل طير أرب ويجب أن تكون خادماً مخلصاً لرئيسك حتى يدوم بيتك وكل المراد،. يجب أن تكون خادماً مخلصاً لرئيسك عتى يدوم بيتك وكل المراد النمار معقولاً. كن كريماً نحو من يثق فيك قمن يدوي؟ لموال الوقت الذي يساعدونك فيه.

الوق العليم أحد الملوك الذين عاشوا قبل الدولة الوسطى والعوجه إلى الدولة الوسطى والعوجه إلى الدولة الوسطى والعوجه إلى الدولة المرعان أحد من ماله. ويجب ألا يبجب مواساة البكر وعدم اضطهاد الارملة أو حرمان أحد من ماله. ويجب ألا يباهمي العلك بأمل وعليه قبل كل شيء أن يجتنب الغضب في الحديث واندفاع العاطفة. وهذه يأمل كل حال فكرة تفابلها كثيراً في الدولة الوسطى، وهي يكل تأكيد إحدى الانكار الأسامية للاخلاق في هذه الفترة. فقد قبل عن أمير ما، أنه كان يتغلب طم مواه، وكان قليه عادنا خالباً من كل طيش (٢).

الملك الشيخ ابنه أن يتحدث في لطف لأن الكلام أقوى من العرال

(ا) إنظمها سعاماً على النصوص القديمة الأدبية لأشماص معينين ، على أية حاريد الما يلي عاموذ عن 90-52 S. S. S. S. Sacrana.

. Hatmoub, p. 61; pareillement p. 25; Caire IV. . . . . . . . . . (v)

وینهه ند یقلمه شد یقوم بعم

المصري

من المر تعرفها أ يكر في كنت تعر في مكانا

اء حملتك وظل ثد المدرسة

ک لا تعرف ينرکونك ينرکونك

199 (1) 196 (1)

95 (1)

99 (a) 96 (1) وينهه فيما يختص بالتعبد للآلهة، أن الإله يفضل تقوى العبد الصالح عن ثور يقدمه شوير على مذبحه ولكن على الرجل كذلك أن يفعل ما يفيد نفسه، أن يقدم بعمل الكاهن ويقدم القرابين، فإن الإله يعرف من يفعل ما يفيد نفسه، أن يقوم بعمل عن الدولة الحديثة كتاب أن

يقوم بعمل وقد وصلنا من الدولة المحديثة كتاب يُعتبر من أمنع ما خلفه لنا الأدب المصدي، وقد كتبه رجل يدعى «أني، ولنكتف بتقديم بعض مقتطفات منه:

المصري، كن كريماً ولا تأكل خبزاً حين يكون هناك آخر يتفور جوعاً المترس كن كريماً ولا تأكل خبزاً حين يكون هناك آخر يتفور جوعاً المترس المرأة الأجنبية الغير معروفة في بلدها. لا تبادلها النظرات ولا تظهر أنك تعرفها فإن هذه خطيئة عظمى حتى إذا لم تتحدث هي بذلك (٢) من الغير أن يكو في الزواج وأن يكون للشخص أطفال كثيرون (٣) عامل روجتك من الغير أن يكو في تعرف عنها أنها حمتازة ولا تقل لها فأين هذا؟ هاتدة إن كانت قد وضعته في مكانه الصحيح (١)

أعد لأمك كل ما فعلته من أجلك. أعطها المزيد من الخبز واحملها كما مملئك. إنها حملتك ثقلاً وحين ولدت بعد تمام شهورك حملتك على عنقها وظل ثديها في فمك ثلاث سنوات ولم تكن تشمئز من قاذوراتك. وأرسلتك إلى المدرسة كي تتعلم الكتابة وفي كل يوم كانت تتنظرك بالخبز والجعة من بيتها(م).

كن وقوراً حين تتناول طعامك. واعتدل في شوب الجعة وإلا فإنك سوف لا تعرف ما تقول، وإن سقطت ستظل ملقى على الأرض كطفل صغير. رفاقك بزكونك ملقى ويقولون فليهلك هذا الثمل (٢). تخير جيداً معاشريك ولا تؤاخ

1

باريا

do a

1.80

TTO

<sup>.</sup> Ani, Litt. p. 299 (1)

<sup>-</sup> Idem. Litt. p. 296 (1)

<sup>-</sup> Idem. Litt. p. 295 (r)

<sup>-</sup>Idem. Litt. p. 300 (1)

<sup>-</sup> Idem. Litt. p. 299 (a)

<sup>.</sup> Idem. Litt. p. 296 (1)

سلام وحل أسر" . وللكفر النظر عدا يجالب الصواب في يحت السرار . وللكفر الناء الموياب المحالي في يحت السرار الماء وإن عينك لسكن ولا تلك الموياب" واستوبان من الن تكلف السرارة السرارة المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد ال

رجل من بيلك لفظاعي بالصعيم ويحت سلواً حيين التكليم لأن اللسيان التكليم ويحت سلواً حيين التكليم لأن اللسيان. لا تسمير من التحليمة والسياد. لا تنسر على التحليمة والسياد. لا تنسر على يحد التحليمة والسياد. لا تنسر على يحد التحليمة والسياد. لا تنسر على التحد التحديمة التحديد التحدي

ويطنب على المحكيم في المعلميات عما يجب نسو الإله:

محتل بعبد الهاك . . . إن الإله يسخط على من يهمل هذا الوقعيان . . و الاله يسخط على من يهمل هذا الوقعيان . . و ا معر المكان الأول في عبده المعاول أن تحمله ، ولا تتسلط أبن تحالم . . .

والطريقة الني بالمد بها «أني» النظاهر بالتقوي تتراك الرجا فينة بصفة علمة: إن مسكن الإله يعلمت الصخب... صلى من قلب مبتهل تقل فيه كل الكليلو

AM Lin p. 307 (%)

Men. Lit. p. 285. (7)

<sup>-</sup>New Lin p. 288 (\*)

Mon. Lin. p. 288 (4)

<sup>-</sup>New Lin p. 295 (%)

About it p. 380 (7)

Jdem. Litt. p. 380 (\*)

<sup>-</sup> Nem Litt p. 285 (4)

<sup>1</sup>dem. Lin. p. 358 (\*)

Idem. Litt. p. 285 (11)

به يعنع ما أنت في حاجة إليه وسنسع الم كومك وعلى الله والله را). والدولة العديثة - من غير شك - عصر أصبعت فيه العاطنة أيخر وقة وطية والدولة العاطنة أيخر وقة وطية الإسان (١٥). إليه الإسان أخر (١١). قلبه . ويكفينا أن نوى في فلك أيضاً (كاه)(١) هو - كما لوحظ في موضح أخو العالم عشر)، وهذه العقبلة تتصل بعا نسعيه ند. اللهم متحدث م مدهم أخر بن مدهم النصل الرابع عشر)، وهذه العقبلة تنصل بعا نسب نعن بالنسب عا في النصل الزابع ثلاثة أو أربعة قرون أمن ... ي المصلى . ويعد ذلك بحوالي ثلاثة أو أربعة قرون أعطى ناظر الفسع والأملاك طمون ويعد ذلك بلاين حكمة للسلوك الطيب في الحياة . . . ويعد ويعد والأملاك الطب في العياة. وهو كتاب بنينا العياة . وهو كتاب بنينا بعدة الداملات المرد المالات المال ر العالمان فقوات معينة منه ذكرت في أمثال سليمان، وهو كتاب بغيلنا بمنة المان فقوات معينة منه ذكرت في أمثال سليمان، ومتها إلى الكتاب

ن التكوة التي تكتبها من قراءة الكتاب فيما يخطّ بالملاق بين الإسلام والتكوة التي تكرتنا الموم. فقيه بقال الزالان ال والعمر المسيد المنب بفكرتنا اليوم. فقيه يقال إن الإنسان من تواب وفتها وأن والإنسان من تواب وفتها وأن وأن وأن وأن الإنسان الماران المناب وفتها وأن ولاي فلي منعه ٢٠٠٠، وإنه لا يوجد كمثال بالنسبة للإله (م) توالب وقش، وأن ولاي هو الذي صنعة من شأن الإله وهو الذي يفيد را. . . لا تلق البست ي هو المحالية عن شأن الإله وهو الذي يضع طبيها خاتما؟ مطبخه إن الخطبة من شأن الإنه وهو الذي يضع طبيها خاتما؟ . في كل ن معلیما ، به اعدالت لا تضع کل ثفتك في نفسك، بل اتوك نفسك بين ما الوك نفسك بين ما الوك نفسك بين ما الوك نفسك بين ينابوه والمنطقة التي هدومك) سيسقط أعدالمك (١٠٠) على الوك تفسك بين غرامي الإن فصمتك (أي هدومك) سيسقط أعدالمك (١٠٠) وكذلك نقرأ في مكان a sawles go di Ma

or Live of A Na la Mr. Y-ya Street by atter the

44

SHATE AT

Idem. Lit. p. 196 (t)

<sup>.</sup> Unk., IV. 117, 12 = 149,4 (t)

<sup>(</sup>٢) ورد كذلك في نص قديم أن الإنه يقطن في الإنسان. قارل 31 XXIVS. و المسال (١) ورد كذلك عالم XXIVS. و المسال Vienna, Cercuril XX (Past). = Wreczinski P. 160 (2)

Erman, Sitz, Ber. Berl, akad., (1924), p. 86 ts (e)

Lange, Amenemope p. 121 (t)

<sup>-</sup> Idem. p. 98 (v)

<sup>-</sup> Idem. p. 98 (A)

<sup>.</sup> Erman, Sitz. Ber. Berl. Akad. (1924) p. 91; Amenemope p. 110 (4)

أخر: لا تشترك في أية مشادة مع شخص ثائر. إن الإله يستطيع أن يسيء ال ويومه (١).

ورمه (١) علاوة على ذلك، فإن الحكيم يهتم اهتماماً بالغاً حما يليق بمها علاوة على ذلك، فإن الحكيم يهتم اهتماماً بالغاً حما يليق بمها بالأمالة والدقة فالإيبس والفرد أي تحوت إله الكتاب يسموان ممها وكذلك: لا تفس قلمك (في المحبرة) حتى تؤذي شخصاً (١) أخو، ولا توشر ولا توشر (١)، اقض بعدل لا تظلم الضعيف لو تتر الفني (١)، ولا تطرد من كان ملبسه غير مناسب (١).

7 3

34

الماتك

75

المالة

in

14

N

(2)

الغني (١٠) ولا تطول على الفرائب. ولا تكن قاسياً كذلك. إذا ما اكتشفت مبلغاً كبيراً متاخراً على القائمة عند أحد الفقراء قشمه إلى ثلاثة أجزاء واحلف مبلغاً منهما ولا تبقي إلا جزءاً واحداً (١٠) .

منهما ولا ببي ما تفعله في غير عدالة لن يجلب لك بركة، إذ أن مكيالاً واحداً يعطيه الإله خبر من خصة آلاف تكتسبها بغير حق (١) . إذا جاءك أحد بثروة على طريفة اللصوص فإنها لا تبقى معك ليلة واحدة . . عند طلوع الصباح لن تكون في بينك . . . ترى فقط المكان الذي كانت فيه وأما هي فليست موجودة . . لقد فتحت الأرض فاها وابتلعتها . . إن العالم السفلي قد غمرها . . إنها صنعت لنفسها أجنحة وطارت إلى لنفسها حفرة ضخمة وانطمرت فيها . . إنها صنعت لنفسها أجنحة وطارت إلى

<sup>.</sup> Erman: Sitz. Ber Berl. Akad. (1924) p. 91 (1)

<sup>·</sup> Lange: Amenemope, p. 85 (\*)

<sup>-</sup>Idem. p. 48 (T)

<sup>·</sup>Idem. p. 88 (1)

<sup>-</sup>Idem. p. 92 (\*)

<sup>·</sup>Idem. p. 105 (3)

<sup>-</sup>Idem. p. 105 (Y)

<sup>.</sup> Idem. p. 80 (A)

<sup>-</sup>Idem. p. 52 (4)

ولكي يكون الشجرة التي تنتهي بأن تصير وقوداً... أما الوديع فهو المنافية وتواضع. المنافية التي تحمل ثماراً في المحديقة (٢). لا تسع وراء صحية النال فهو فهو فهو فهو فهو التي دراء عليك أن تنعني أمام الدوليم فهو الثانو الثانو المارا في الحديقة (٣). لا تسع وواء صعبة الثانوويع فهو بالمهمدة الثانوولا الما الوديع فهو بالمهمدة الديث (١). عليك أن تنعني أمام الرئيس السريع الفقد ولا تقتوب الماريع الفقد الثانو ولا تقتوب الماريع الفقد الثانو ولا تقتوب الماريع الفقد الماريع الماريع الفقد الماريع الماريع الفقد الماريع الفقد الماريع الفقد الماريع الفقد الماريع الفقد الماريع الماريع الفقد الماريع ما النبي ملك (1). عليك أن تنعني أمام الرئيس الما الوديع فهو من الما الوديع فهو من المالات المحديث (1). عليك أن تنعني أمام الرئيس السريع النفو ولا تقترب المالك فإنه سيصلح الأمر في اليوم التالي (1). المالك فإنه سيصلح الأن الإنسان لا يدرى ما المالك المالك المحديد المحدي المالك المالك

ين سيصلح الأن الإنسان لا يدري ما سوف يكون في الغدلا) لا تبلر الهموم لأن الإنسان لا يدري ما سوف يكون في الغدلا) لا تبلر المدر الله تبلر الكلام الغبين على النهر لتتكسب عن طريقها أجر عبوره، أو لا تقبل ثمناً لذلك إلا تنف منعة لك (١). لا ينف عنه مناً وأما من ليس له فلا تتقاضاه شيئًا (١) وانقا ذ يه المنه على الما من ليس له فلا تتقاضاه شيئًا(١) ، وانقل في مركبك كل من به المناك من المناك على من المناك عدد الما كان فيها مكان (١٠) . علب العبود طالما كان فيها مكان (١٠) .

العبود رحيماً في كل شيء. فلا تهزأ بالأعمى ولا تسخر من القمي. لا كن رحيماً كن رحب ولا تزدر رجلاً في يد الإله، ولا تغضب عليه إن سقط(١١)

ويرجع كتاب «أمون أم أوبي» إلى حوالي التصف الأول من الألف سنة

. Erman: Sitz Ber. Berl. Akad. (1924), p. 87 (1)

. Idem. p. 87 (t)

. Lange, Amenemope p. 42,43 (r)

Erman: Sitz. Ber. Berl. Akad. (1924) p. 90. (1) . Lange, Amenemope p. 128 (1)

. Idem. p. 98 (1)

- Idem. p. 61 (v)

- Idem. p. 73 (4)

- Idem. p. 132 (4)

. Idem. p. 132 (1-)

- Idem. p. 121 (11)

SHE BE ن ملیلما yet Vo لميغر لعمالي

شغت مبلغاً لف جزمی

يسالأ واحلأ بثروة على ح لن تكون دة . . . قلم إنها صنعت طارت إلى الأولى (١)، ونعن فرى في هذا العصر فترة انسطاط، ولكن انسلال الاولى (١)، ونعن فرى في هذا العقل. ولذا غانه تصادفنا في نقوش انسلال الولاد بنيش دائماً مع انسطاط العقل، ولذا غانه تصادفنا في نقوش العراق الولاد بنيش اكثر وفاة وتعقلاً وحمواً، ولنذكر فقرة واحدة تقوق كل العرفي الساس اكثر وفاة وتعقلاً والمون أم أوبي، يقول أحد المعاصرين؛ لقد خطقني خنوم معتازاً للم وأدن أم أوبي بعو المغير، إنني لم أدنس فعي بإهانة من أهانني، إنني استعلم الداني أعواناً أي (١).

للناس وصاد أعدائي أعواناً أي (١).

لناسي وصاد اعدائي اعوال على كل شخص أن يقابل كل إهان بالسامع مر مكذا كان لزاماً على كل شخص أن يقابل كل إهان بالسامع م

(١) مما يدل على أن قديم على هذا النحو لوح في منحف تودين نسخ عليه تلميذ من هذا

Caire, Catal. 559, XXII dyn. (Re-

الفصل الثاني عشر

## العبادة في العصور القديمة

لما نسطيع أن نخوض في جميع دقائق العبادة والتعرّف إلى نظام المعابد وتحديد الفروق بين أنواع الكهنة المعتنلفين وذلك بالنسبة إلى عددهم الذي لا يحصى. ولكننا سنلقي نظرة سريعة على ذلك كله حتى نسطيع أن نلقي ضوة على معيزات هذه المظاهر الخارجية للديانة المعسرية، ومن أراد التكلم عن هذه الديانة لا بد أن يفكر في ذلك العصر حين كانت الآلهة تتربع على عرش عظمتها في معابدها الضخمة حيث كانت تقام لها العفلات القخمة، ولكن العبادة على هذا الشكل حديثة نسبباً، وإذا أردنا أن تتفهمها تفهما أقرب إلى العبواب فإن يحب علينا الرجوع إلى أقدم العهود . . إلى عهود لا نذكرها حين كان المعارف فاله المحديون لا يزالون شعباً بدائياً، . . حينذاك كانوا قد استطاعوا نحت النمائل الخشائل الإنسائية أو الحيوانية والتي كانوا يعيزونها بنيجان مختلة والكن خيالهم اكتفى بتيجان مكونة من حزم من القش وقرون الخواف والأبقا



وريش النعام. وكانت الآلهة تحمل بعثابة الصولجان عصا كما يفعل البدو . يومنا هذا؛ بل كانت الآلهات تكتفي بعود من الغاب. وكانت المعابد عبارة معلق العولة الع

بالسامع م

مدس



١٢ ـ صولجانان للالهة والألهان

وإذا كان المصري قد وصف معبده فيما بعد بأنه وقصر الإله فإن ملم العبارة كانت تعني بوماً ما معناها الحرفي. لأن الإله كان يتصور مثل العلك يعبش في قصر له تبجان ويؤدي له أتباعه الفرائب - أي القرابين - وله كلك يعبش في قصر له ويطعمونه وهم الكهنة الذين يسمون من أجل ذلك بخدم الإله. ويتفق طقس العبادة البومية مع هذه العقبدة كما أن ترتيب غوف المعبد بيب تنظيم منزل أحد الأعيان.

وفي مبدأ الأمر لم يكن المعبد الواحد مكرساً لغير إله واحد وهو سيده. ولكن ـ على مرّ الأجيال ـ الحقت به آلهة أخرى كان لها أتباع في المدينة، ولهذا السبب اضطروا إلى تخصيص مكان ثانوي لهم في المعبد. ولقد رأيتا في القصل الرابع كيف أن بعض هؤلاء الآلهة كانوا يعتبرون ضمن عائلة الإله الأكبر، وكان لهم نصيب من العطايا والأعباد ولو بقدر محدود.

ولم تبنّ لنا بطبيعة الحال معابد من العهد العتيق، بل نحن لا نعرفها إلا من طريق رسومات صغيرة وردت في نقوش قديمة جداً. ولكن لم يبقّ إلا القليل بدأ من الأبنية الكبرى التي توجع إلى أوائل العصور التاريخية. وقد تناولها

المناس ال

المرنا المرنا

المقول ان الم الفيقة مانيا مانيا

الطريق برجان التعليل والترميم والتوسيع خلال العصور المختلفة على إنه لم يصلنا على العموم التعليل والترميم والتوسيع خلال الأصلية. ومع ذلك فإن هذه اليقايا النادرة من أكثر الا يعقد الكبرى قيدماً تكفي لتقديم فكرة صحيحة تمامة! فلقد كان لها نهر العماية الكبرى التي حلت محلها بعد ذلك. وهذا العظيم معموعها نقس مغله الأجبال القديمة للمعبد اتنخد كنموذج في جميع العصور. وكانت الذي أعطته مقدس خلقته الآلهة نفسها. فإن بتاح وصشات بنفسيهما كان قد تعبر الأوتاد في الأرض وشدًا الحبال لتحديد تصميم المعبد. وإننا إذا كنا فد أخديماً الحي تصوير معبد من الدولة الحديثة، فإنا في نفس الوقت نكون قد أبرذنا معالم معبد يرجع إلى عصر أكثر قدماً.



ومن المعتاد أن نرى اليوم أنقاض المعابد المصوية الجميلة قائمة وسط المغول والمحدائق، ونحن نتخيل أنها كانت كذلك في العصور القديمة. والحقيقة المغول والمحدائق، ونحن نتخوم في داخل المدن بين أكداس المنازل وبين العارات القذرة ان المعابد كانت تقوم في مدينة من مدن الجنوب. والإنقاذها معا يقلقها من ضجيج صاخب كانت تخاط بسور عالي من اللين حتى تصبح في مكان هادى، نقي يتوسط عالما كانت تخاط بسور عالي من اللين حتى تصبح في مكان هادى، نقي يتوسط عالما ماخباً ملبناً بالقاذورات. وكان الطريق المؤدي إلى المعبد يمر في شوارع المدينة الفيقة ولكن شقت على مر الزمن - طرق أوسع ساعدت على القبام بمواكب الفيقة ولكن شقت على مر الإله، متسقاً ومستقيماً خلال الأحياء، ووضعت على كبرة، وقد رسم قطريق الإله، متسقاً ومستقيماً خلال الأحياء، ووضعت على حباب نمائيل كباش وأسود وحيوانات أخرى مقدمة كانت تقوم كحراس من ببي نمائيل كباش وأسود وحيوانات أخرى مقدمة كانت تقوم كحراس من المعبد كانما تشرف على رعاية طريق الإله كله. وفي المكان الذي يلتقي فيه المكان الذي بلتقي فيه المؤبق بسور المعبد يلوح الصرح المهيب وهو عبارة عن بوابة كبيرة بجانيها برجان عاليان تميل حوائطهما ميلا خفيفاً. وينبسط وراء هذه البؤابة الضخمة بناء برجان عاليان تميل حوائطهما ميلا خفيفاً. وينبسط وراء هذه البؤابة الضخمة بناء

العلك العلك كذلك كذلك الإل.

. يشيا

سيده. ولهذا لقصل وكان

> ا إلا قليل أولها

واسع مكشوف تحيطه أروقة ذات أعمدة، وهنا كانت تقام الطقوس التي يسمح لعدد كبير من سكان المدينة أن يشاركوا فيها. وخلف هذا الفناء كان المدينة أن يشاركوا فيها وخلف هذا الفناء كان مرز قاعة هي الصالة الكبرى سقفها محمول على أعمدة وكانت مكاناً كان مرز لطقوس مخلفة. ثم يلي ذلك قدس الأقداس حيث يوجد تعثال الإلد مشمراً لطقوس مخلفة. ثم يلي ذلك قدس الأقداس حيث يوجد تعثال الإلد محمرات أخرى جانبية تحوي صوراً للآلهة الأقارب مثل الزوجة والإبن. ومناز



17 - تخطيط معيد رمسيس الثالث في الكرنك

هذه هي الأقسام الرئيسية للمعبد، ومن الممكن أن يحوي ذلك قاعات أخرى ثانوي تستخدم لإيداع الأدوات المقدسة أو تخصص لبعض طقوس العبادة. ويجب ملاحظة أمر ذي دلالة خاصة، وهو أن أقسام المعبد المختلفة ينخفض بالتدريج ارتفاعها وقوة الإضاءة فيها كلما توغلنا إلى الداخل، ففي الفناء بتألق ضوء الشمس في قوة لا تحتمل، وأما القاعة فيدخلها ضوء أقل عن طريق وفتحات السقف، وأما قدس الأقداس فتعمه ظلمة حالكة.



١١ - معيد إدفو وقد بني في العهد الإغريقي على غوار نموذج قديم. في المقدمة المدخل ومن علقه الفناء ثم المعبد في حقيقة الأمر.

، ذلك قاعات معض طقوس معبد المختلفة بل ففي الفناء



وأما زخرفة المعبد في مجموعها فلا تتغير، وتمثل على الجدران الخارجية \_ ابتداء من الأسرة التاسعة عشرة على الأقل - الأعمال الراتعة للملك الذي يحكم البلاد. وأما في الداخل فجميع النقوش تتصل بالعبادة وتمثل ما يحدث يومياً في هذه القاعات. ولا بد أن هذه النقوش ترجع إلى عهد قديم جداً، ودليلنا على ذلك أن العلامات الهيروغليفية المختلفة تستخدم بطريقة رمزية. فعندما يسرع الملك نحو الإله يمسك بيده بالعلامة (هب) أي ايسرع الخطى، في يده. وحبن يقدم للإله علامة (ماعت، أي الحقيقة، و (نب، أي

(كل) فإن معنى هذا أنه يقدم له (كل ما هو صادق وحقيقي).

وإما انتخار زينة المعبد فليس بغير هدف كذلك. فأسفل المعلوان يضير إلى والنيل، بينما نرى السقف يعثل السماء تنتو عليها المعلوان يضير إلى الأرض طائرة.
عنان طائرة .

الاسطانية الصرح تقوم المسألتان وهما عمودان من العمير كالعمودين الللين وأمام الصرح تقوم المسألتان وهما عمودان من العمير كالعمودين الللين الناد، وترتفع ملاصقة لجدران الصرح صواري ترفوف على الأصل السمالة الأكوان. وتقوم تماثيل ضخمة للملك أمام جداري الصرح أو في فتها أعلام منطقة الأكوان. وتقوم تماثيل ضخمة للملك أمام جداري الصرح أو في واضل التناد، الغرض منها حراسة المعبد الذي قام يبناك. وتشتر في أجزاء المعبد الله أعرى للملك أصغر حجماً تمثله يصلي أو يقدم الجزاء المعبد المختلفة تماثيل أخرى للملك أصغر حجماً تمثله يصلي أو يقدم القربان للإلى المعبد كذلك تماثيل لآلهة أخرى كما لو كانت عمي الاخرى تريد خدمة ويعوي المعبد كذلك تماثيل لآلهة أخرى كما لو كانت عمي الاخرى تريد خدمة



ور مسلة سيزوستريس الاول في ماروبوليس L. D. III, 118

ى الجدران اتعة للملك ة وتمثل ما عهد قديم قدم بطريقة أي ايسرع انب؛ أي and the same of th and the first the grant their The same of the same of the same The sale will be seen a will be The same of the sa 日本 かりまる ある 日本の 大田 からなか かんなから かんかん and the first the first to the the first of and will and the first of the A ST TO THE STATE OF THE STATE رح المسارة عبارة عن خاند واسع مكشوف تقوم عنف سنة عليات توقع فوق الله المساور الله الله الله الما المواجع الرابس من المسيد يحر من الم من وي الله وربا كان مدانة المدير المناور عالمان في عليولي الذي كان شكال معالمة أن . وكان يقوم أمام المسانة طبيح كبير اللايم، وهي في من المالة كانت تشمّل الفنار قاعات الأفرانس أكثر مادية. ولم تكن ترخيرة مناه المالة كانت تشمّل الفنار قاعات الأفرانس أكثر مادية. ولم تكن ترخيرة المعبد تختف كثيراً عما عهدتاه ولكن هناك منظر في متوقع في صوّ جالي يزدي إلى قاعدة المسلة: يمثل فصول السنة تبحضو القرابين للملك من كل ما تتجه الأرض والماء معاً، نمو البائات، وتوالد الجوائات، وأعمال الإنسان... وربما كان لهذه الصور اللطيغة مكانها في المعيد، إذ أن إله الشعس

(7)

<sup>(</sup>١) ما زال موجوداً بالدبر البحري.

<sup>(</sup>٢) Urk., IV. 772, Scharff, Æ. Z. 59, 32 معبد من معابد الدولة الوسطى.



A 2 2 4 5

H SE

27.5

75.55

J. 35 1

ن کل ما

وأعسال الشعس

وإذا تات معابد النمس هذه قد استغنت عن تعاثيل للإله فعرجع ذلك المنافعة كانت عي مسكن الإله، فعق عليهم عبادتها، وعلى المان بعن نعتبر هذا أمراً شافاً، إذ أن جعيع المعابد المتصرية حوصت على حال نعائيل الآلهة هي أهم وأقدس ما فيها، وكانت روح الإله ـ كما نين ذلك بعن مناخوة ـ نستغز عليه حين تتزل من السماء كما تجثم على جسمه ١١٠٠ ومهما بلغ عدد ما نقل منها صغيراً أو ومهما بلغ عدد ما نقل منها صغيراً أو يهما وصل إلينا، فإننا لا نملك واحدة أصلية ١١٠ ، فلقد اختفت جميعها عند لعلال الدبانة المصرية كأثر لضربات المسيحيين، ورغم ذلك فإننا نملك على النمائيل في المعابد المتأخرة أوصافاً وتمثيلات لها نستطيع بواسطتها أن نكؤن فكرة على فيها، فمعبد حاتحور في دندرة كان من بين ما يعتويه التماثيل الآتية:

Dümichen: Temp. Insch., 25: Resultate 38 - 41; cf aussi Mar. Dend., II. 61 b (١) ميث يظهر أن نقشاً من نقوش الجدران يستطيع استقبال الروح.

(١) يدو أن الصقر القديم النحاسي برأس ذهبية الذي عثر عليه كويبل في هيراكونبولس هو أحد تماثيل العبادة.

were an extend that the same again the same and الله من عليه الكالمي المعلوب جيول مرصدة والكلي توان المامل من عليه الكالمي المعلود مرصدة الرغام عالم عالم المام الله المعلق المعلق المعلق الرابطان المامية المعلق المعلق المستحد المس ما الله الما الماود الماود الماد ال من العدد اللها المناسط كانت ذات المعيام صابرة المطبيع و ما للمور العامل على حوالي تعلى حرك وكانت طارة من المخلب. أما المعلم وينام عن فديء أي حوالي تعلى حدالها في الأعياد رضم الموورة وجودها المعلمة رين من ندع. الله موجم حسلها في الأمياد رضع فسرورة وجودها. التعقيل المدية اللهية، تكان يهمب حسلها في الأمياد رضع فسرورة وجودها. التعقيل المدية اللهية، الذا يدين حديق في قدس الأقبالس لمستند. والم المدي اللهاء الذي يقام نمثال حموي في قلس الأفدلس ليستند الله اللهم الا يستبد أن يقام نمثال حموي في قلس الافدلس ليستند الله اللهم الا يستبد أن يقام نمثال حلم الصور الدينية - إذا ما ليب منام دواً الفيعي الا يستحد الا يعلم الله المدود الدينية - إذا ما استثنية ما الرابعة ما المستنية ما يمثل والمرابعة المعلم والم المنطق ولا المنطق والم المنطق والمنطق ديباً وطن الله من من من من وعد على نفس النمط ولا تتميز عن عمل على دية حيوان. كانت مصنوعة على نفس النمط ولا تتميز عن بعلمها على دية حيوان. كانت مصنوعة على الآلهة بالقصيدل الأول الا على هيئة حيواتها . ومن عن صور الآلهة بالقصول الأولى - إلا بالرقوم العفر - تمنا يتفسح ذلك من صور الآلهة بالقصول الأولى - إلا بالرقوم البعض - تمنا يضح والتبجان والعلامات المعيزة. وكانت اللحية على شكل شعو مضفور نهايم والتبجان والعلامات المعيزة. والنبجان وعدمت معقوفة إلى الأمام، وتشبه اللحية التي تتخذها بعض قبائل وسط أفريقيا حتى معقوفة إلى الأمام، معنوف بي الوهم، و با الله ترندي ثباباً فإن ثوب الإله كان عادة عبارة عن فعيص البوم. وإذا كانت الآلهة ترندي ثباباً فإن ثوب الإلهات ترندي ذي الديار التربي وفي الصورة القديمة جداً (مثل صورة بتاح ص ٤٧) لم تكن السيقان والأذرع والثياب مبيئة بتاتاً. وكان المنظر العام هو الذي اتخذته المومياء فيما بعد. وكانت هناك كذلك صور عتيقة أولية للصقور المقدسة، سيقانها عبارة عن قطعة واحدة. وبمضيّ الزمن تطلبت هذه الصور المقدسة بعض الترميميات، وكان يُحدث في غالب الأمر أن ملكاً نقياً متديناً كان يجمّلها بمنحها من جديد زينة من

Dümichen: Resulte, 34 - 36 ef 339 - 40 (1)

<sup>(</sup>٢) بالمثل في معبد بناح في طبية، وكذا بقوة حاتحور في هيكل تحوتمس الثالث بالديو البحري.

والأسماد الكريمة، وعكل أماد تعونس الأول منع التعالى الإلهية المدم ألميدس من اللعب، وجعلها أجعل معا كانت طبع من قبل الإلهية المدمة ألميدس من اللعب، وجعلها أجعل معا كانت طبع من قبل كلك المدمة المعالى المعالم السفاء والتدعله وأكثر العجب بإلاحاد من كل ما يحويه العالم السفلي (١). وكانت مناك معامل حامة لهله بإلاحاد الدفيقة هي بيوت اللعب أوائنا للدوك أن الصباغ اللين تشرقوا بالعمل المعال المنازون بأنهم تعرقوا إلى سر بيوت اللعب وه أي الى المعالى المعالى عامة المعالى وكان مقام الصورة الإلهية المعتاد هو الناووس الكان في أقلس يتان في أقلس يتان في أقلس يتان في أقلس يتان في أقلس عالى في أقلس يتان في أقلس عالى في أقلى في ألم في ألم في ألى في ألم في ألى في ألم في ألم



٧١ ـ ناووس متأخر من معبد فيلي (ياريس)

- Urk., IV, 99 (1)

Year 99 - Jany 19 3 of the said NULL when the just relate VI -مضفود نهايت ل أفريقيا حتى ارة عن قعيص العادي. يقان والأذرع ه فيما بعد، ارة عن قطعة يات، وكان

شالث بالليو

ديد زينة من

<sup>(</sup>۱) مثلاً (Nouvel - Empire) Mar. Mast., p 450 (Nouvel - Empire) مثلاً المورد ا

المستب معهدا بالصورة الدخارسة والأن ما لله لا يسجل المسراف ويكان علي الأمام والسطاة بالله في مصراحين عليان في إطار من البروار الاستكان المعلى الإمام والسطاة بالله في المساول الماسكان المطاومة هو المستكان الماسي الماسية الماسة الما

المقادس القاعل المستقل عند انباق الله الدور للمن المخالس والمحالس ويستوي المحالس والمحالس المحالس ال

تلى هذه المخدمة لا تنظلب صوى نصف ساعة، واكنها كان يحب من فير شدت أن تنفول إلى أكثر من ذلك بكثير، لأن كل عدل كان ينقسم اللي عدم حركات طنسة، لكل منها فقوة بتلوها الكاهن. . وكل هذه الطفوس تنسدر إلى اللاتهاية بصورة آلية، لأنه لا يوجد هناك أثر لاية عاطفة مهما تبلغ - تنصل يتندل الدكان أو عظمة الإله، إذ أن كل ما هو شخصي قلد تلاشي في هلما الطنس الذي يرجع إلى عصور حديثة. وأما الإشارات إلى الاساطير فهي كثيرة فيه بطريقة لا تنفق مع الواقع أو العقل، كما لو أن كل الدين كان منعصراً في فيه خيران منعصراً في يعبدان، أو كانا إيزيس أو موت، فإن كل ما يذكر يقارن بعين حوريس التي يعبدان، أو كانا إيزيس أو موت، فإن كل ما يذكر يقارن بعين حوريس التي يعبدان، أو كانا إيزيس أو موت، فإن كل ما يذكر يقارن بعين حوريس التي يعبدان، أو كانا إيزيس أو موت، فإن كل ما يذكر يقارن بعين حوريس التي أنتفها ست والتي أعطاها حوريس لابيه . . ودائماً يعاد حوريس على عوش أيه، ودائماً يعاد تصحيح جنة أوزوريس (۱). وحين يعمل الكاهن ـ مثلاً - الحبل أيه، ودائماً بعاد تصحيح جنة أوزوريس (۱).

<sup>(</sup>١) كل ما يلمي متقول عن التصوير الجنزي. Mar. Abydos I .

الغنام الذي تنان قد أخلق به سنكن الإله خلال الليل فإنه بهم أن يقول:
ويغنى الغنام على والمفتم قد فضر لاجتباز هذا البار. كل ما كان في من فيز قد
إذا الرباط قد حلى وأحضر لك عين حويس. إن عين حويس الت أن من من فيز قد
ويا حالياً كان يصلح الهين، وكان معنى هذا بالفرووة أن الكاهن فيز من فيز قد
يعدن حيث ويسفسر إلى الآله ما هو في حاجة إليه كما فعل تحوت فيما بلنوب
وهوملهم، ويسفسر إلى الآله ما كان يقصها. وعندما بمغنى تعوت فيما مطبي
وهوملهم، إلى العبن الفحرية ما كان يقصها. وعندما بمغنى نعتم الطين من
عين أحضر إلى الذي أدخل الآلهة وأنت سنبقى فوق مقعله العلين من
المهم اب يقعله. أنا الذي أدخل الآلهة وأنت سنبقى فوق مقعله العظيم.



۱۷- الملك يلوم بدور الكامن ويفح باب الناووس (من مميد أبيدوس)

يم يدخل المفتاح في القفل ويسحب المتراس ويقول:

إن إصبع ست خرج من عين حوريس وكانت هذه سليمة. إن أصبع ست علم من عبن حوريس وصارت هذه سليمة . . ومن الواضح أن الاصبع مو الفناح . ثم يؤكد للإله أن من حقه أن يراه: إني كاهن . إنه الملك من يأمرني ان أنامل الإله . أنا العنقاء الكبرى الموجودة في هليوبوليس . لقد هدّأت ذلك الذي في بحيرة العالم السفلي . وحينتذ يفتح مصراعي الباب ويتأمل الإله: أيها الإبه ، أيها الإله ، أيها الإله ، احذر الوجه ، أيها الإله لقد فتحت الباب فدعني اذخل . ثم يرتمي على الأرض ويقول: أنا أقبل الأرض ووجهي إلى أسفل ، لقا أنبت بالحق إلى سيده وبالغذاء إلى من صنعه - أي أنه أتى الإله بطعام شهي .

وحين يرفع الكاهن الغبار عن المحراب بواسطة قطعة من القماش يتصه

PART STATE STATE OF S

ر المقدام ويستره مر من ويسمل الأن يارس مناول الأعوام وليمن المجار الميلس والأعلم المه بمساعل علماء إن الأطعام والأعلم المهم آن تطويم

> كان بحب من فير لا ينفسم الو عدة لطفوس تنحار الو لهما تبلغ - تتصل لا تلاشى في هذا ماطير فهي كثيرة كان منعصراً في أو بتاح هما من لا حوريس التي س على عوش س على عوش

يه كموريس ويتموّر لطعة القماش كأنما هي هيند: أن موريس أن أو وابت عن عني، أنا لا أسمح لها أن تكون بعيدة عنك، أنا أمسلته بها بيسا أو وأبت عن عني، أنا لا أسمح لها أن تكون بعيدة عنك، أنا أمسلته بها بيسا أو تأتي لمسن المعظ لتبعد عنك كل شرّ

يثني لحسن المحمد الكاهن تماثل الآله من الدهان السابق ليستبدله يغيره يقول:
إلى أتى الدواك بالدهون التي خرجت من عين حوريس. أنا أملؤك بها حتى تقول:
عظامك ونضم اعضاءك وتجمع اللحم إلي بعضه وتطرد كل رطوية شوترة متحى تربط
إنها طية الرائحة عليك. إنها تساوي في طيبتها رع عندما برتقع من الأفق. عن نت بطيعة الحال جثة أوذوريس بتمثال الإله.

وهذه الفقرة الاخبرة المقتطفة من طقوس المعبد معروفة لنا سمونياً من محموعة آيات آخرى نجدها في متون الأهرام القديمة، كأقوال يجب أن تظر اثناه دهن الجثة (۱). وهناك الات كثيرة مماثلة، فمثلاً عندما يتلى حين يغل النمثال الإلهي من ردّت إليك عينك، رد إليك رأسك، ردت إليك عظامك أهاد إليك جب رأسك ثابتة في مكانها. ألا فليغسلها تحوت يطريقة تتخلص بها معا فيها (۱) و فإنه من الواضح أن ما غسل ليس سوى جسد أوزوريس وهي جملة تتلى حين يغسل الميت الذي يمثل دائماً بأوزوريس نموذجه الإلهي، وذلك لنا من أين حصلت هذه الطقوس على مضمونها العجيب. وكان كل ما يتعلق بالموت وبالقبر يملا حياة الشعب أكثر فأكثر، وسنرى في الفصل الخامس عشر بالمهادة الإلهية.

ويظهر هذا الأمر نفسه كذلك في الشعائر. فالصيغة المعهودة: «قربان يقدمه الملك» التي كانت تبدأ بها الصلوات من أجل الموتى كانت تستخدم كذلك في المعابد من أجل الآلهة (٢٠)، وعندما نصادف فيما بعد في معبد دندرة تلك

<sup>.</sup>Pyr. 1800 (1)

<sup>.</sup> Berlin. Pap. 3055., 27.2 ss (Y)

<sup>(</sup>٣) بالمثل كذلك في 10 Urk. IV, 111; 30 وما بعدها، وكذا في Pyr. 599 يوعد الآلهة بقربان إن هم قاموا بحماية الأهرام.

يدعة التي يحب يمتضاها أن ترى الصورة الإلهبة التسر من وقت الر أعر. يدعة بطن أنه من أهم رغبات الميت كذلك أن برى التسر. من وقت إلى أعر. يحتذ بطن المحتم أن نعرف على وجه التأك

والما المحمد المناسبة والأطعمة لحمد عن عبادة أوزوديس أو تكويم المنوني: فأؤلا كان كل ما المناسبة على ذلك يعب تسعيته مكذا حتى يصل الأمر إلى أن يسم والمناسبة عن يصل الأمر إلى أن يسم والمناسبة علية يسمى عرق الآلهة. ويلاهن الإله برائحته ... العرق اللي عزج عن المناه على أعداء الإله اللي تقتل الإرضائة ... العرق اللي حرج عن المناسبة عاملة على المناه الأله الله الله الله المناه عن المناه المناه المناه المناه المناه عن المناه المناه المناه عن المناه المناه المناه عن أعداء الإله الذي تقتل الإرضائة ... وحتى المناه المناه عن المناه المنا

ويقدم اللحم إما نيناً أو مشوياً. وفي الحالة الأخيرة كان يقدم للإله نون بواقد فحم صغيرة (٢٠)، وهذه المواقد كان الغرض منها شيّ اللحم وليس إحراقه،

أنا حوديس، أن الم أنا المسلت بها بيسًا في

ليستبدله يغيره يلول: أملوك بها حتى تريؤ رطوبة شويوة. خلعا تضع من الالمق. ومن

روفة لنا حوفياً من دال يجب آن نظر بيتلى - حين ينسل يلك عظامك. أعاد ريس وهي جملة ريس وهي جملة الذي يين كل ما يتعلق لل الخامس عشول المخامس عشو

مهودة: (قربان تستخدم كذلك بد دندرة تلك

د الآلهة بقربان

<sup>.</sup> Mar. Abydos I, 28 b, 3 ملم الم

<sup>-</sup> Pyr. 653 Lade (1)

<sup>-</sup> Pyr. 1544 (\*)

<sup>.</sup> Pyr. 1550 (E)

<sup>.</sup> Plutarque: De Iside, 31 (0)

Ebers 1, 14 (1)

<sup>(</sup>٧) Siout, I, 302; Gayet, Louxor, I, 37, et ailleurs وهذه المواقد كانت تستعمل كذلك في المقابر الطبيبة في الدولة الحديثة لحرق البخور.

لان القربان المعجروفة لم يستعملها المصريون في طقوسهم في العصود القنيمة ولا تترك التفديدة تحرف حتى تختفي (1) في النار إلا عندما تقدم الحق الدين المعمود القنيمة بيكن أن تبسط أمامه الاطعمة. وقد فعل ذلك وجل في الصحواء في الدين الدين المعمودية وقد فعل اللهجميل (1). وحين قدم المعلق طبي طبي طبي المحاردة قربانه إلى الثعبان بعد عودت فإنما قام يحرق علما المعلق المرفق من التي تستطيع أن تحمل التقدمة بعيداً.

وفي الدولة الحديثة ذكر لأول مرة حرق القربان في يعض الحالان الم وقد أصبغت إلى هذه التقلعان وقد أصبغت إلى هذه التقلعان التي كانت تقدم حسب قواعد خاصة كانت تقضي بها نصوص الألفاظ الإلهيدال النبي المترى أكثر تهديباً، وفي مقدمتها حرق البخور، الذي لم يكن المعري المساطيع أن يفكر في أن العبادة يمكن أن تقوم بدونه، لأن رائحة البخوز تطفر وتقدس المكان، وكان البخور يسمى بكل بساطة قصانع القداسة ، كذلك يعب أن نصور كل صالات المعبد الداخلية مليئة بعطره. ولقد كان تعضير البخور البخور البخور المعبد الداخلية مليئة بعطره.







٧٢ ـ رجل يقدم القربان في مجمرة فحم . (Mission V . \_ Tombeau d'Apoui pl. 3).

<sup>(</sup>١) اصطلاح Sb-n-sdt تساوي مظهراً للعبادة القبطية في صورة Seb-ensete.

<sup>.</sup>L. D., II, 149; ef. Lin. P. 61 (\*)

<sup>(</sup>٣) وكذلك في طقس موت في برلين 16.3 يجب أن يحرق غزال فوق الموقد.

Kamak temple de Ramese III «813» déjà avecnom tardif (glil)

<sup>-</sup> Tombeau Thebain «694»; XIX dyn (4)

المني علماً عصمت من أجله كتب في المكتبات يرجع كاليفها إلى الإله الإله عدداً .

وكان يجب كذلك تمجيد الإله بالأناشيد وتحن نجهل إذا كان الكهنة يغنون منه الأناشيد أو هم يكتفون بتلاوتها، ونحن لا نعلو جادة العواب مرة عنا هذه الأناشيد أو هم يكتفون كانت تتلى بطريقة آلية بعتة. وفي الواقع أن الحدى الأناشيد لا يكشف في صورة عامة سوى عن قليل من الانعر. وهي محجم هذه الأناشيد لا يكشف في ضورة عامة سوى عن قليل من الشعر. وهي محجم فيما عدا بعض الشواذ على نقس النمط، وهي تعدد أسماء الإله وتيجانه ولمي تذكّر هنا أو هناك بطبيعته أو قصصه بقبضة أيديهم.

ومعابده، والمتعجد أي أوزيريس ابن نوت الذي له قرنان ويتكى، على عمود عال. النبي أعطى الناج والسرور أمام التسعة آلهة. والذي خلق منه أنوم القوة في الموب الرجال والآلهة والمعجدين، والذي أعطى له السلطان في هليويويس، فو المظهر الواثع في بوزوريس، الشهاب في المعبدين المقدسين، ذو القوة العظيمة في روستاو وسيد البطش في اهناس وسيد في تننت. المحبوب جداً في الأرض. في الذكر الحسن في قصر الإله، الذي يلوح عظيماً في أبيدوس. الذي الأرض المخلاص أمام التسعة آلهة مجتمعين. الذي من أجله أثيرت المذابع في القاعة الكبرى التي في هرور، الذي يخشاه عظماء الأقوياء. هو الذي وقف الكبراء المامه على حصيرهم. هو الذي يخشاه عظماء الأقوياء. هو الذي وقف الكبراء أمامه على حصيرهم. هو الذي من أجله أثار شو الخوف، ومن أجله خلق تفنت أمامه على عصيرهم. هو الذي من أجله أثار شو الخوف، ومن أجله خلق تفنت أمامه على على عقيمة ومن أجله أثار شو العليا والسفلى، لأن مخافته عظيمة التوق. هو الذي تتقدم نحوه في انحناء مصر العليا والسفلى، لأن مخافته عظيمة

r. Abydos I. 44 655 (I) Karnak temp

Mar. Abydos I, 44, 655 (1)
 Philae «1657 - 1658» (1)

في العصود التنهيد تقدم إلى إله بعيدة تصمواء في ظمي ولد قدم المعارض طمي ولد با يسترق هذا التراوز

بعض البحالات الم الى هذه التقدمان الالفاظ الإنهية (١) لم يكن المصري تحة البعثود نظير يقا. كذلك يجب



L. (D. III 9.)

وقوته دائمة (١١). وهذا هو كل ما يستطيع أن يقوله لنا هذا الكاهن الشاعر عن اكتر الآلهة إنسانية . اكتر الآلهة إنسانية .

التر الآلهة الساب . وعلينا أن نذكر هنا كذلك يصفة خاصة نشيداً: أغنية الصباح القليمة الذي وعلينا أن نذكر هنا كذلك يصفة خاصة مطالعا كان هناك اللهة (٢) بوفظ بها الآلهة المصرية كل صباح في معابدهم طالعا كان هناك اللهة المصرية كل استخدم في الآصل لإيقاظ الملك. وها هو ذا أن تتخيل أن هذا النشيد هو الذي استخدم في الآصل لإيقاظ الملكة العظيمة استيقظي مضمونه عندما بوجه إلى إلهة: استيقظي بسلام - دين - أوتت، في سلام . إن يقظناك مادئة استيقظي بسلام - دين - أوتت، في سلام . إن يقظناك مادئة المنابقة الم

هادنة، بينما كان يقوم بغناء الأسماء أحد المغنين.

هاده بيست وكان هناك مظهر آخر للعبادة هو الـ «هنو»، ويلوح أنه كان عبارة عن تهلل اتجدابي أكثر منه تلاوة نشيد، وكان القائمون به يركعون ويضربون صدورهم بقبضة أيديهم.

ولم تلعب الموسيقي سوى دور ثانوي في التعبد، هذا ولو أنه كان في معبد أمون (جنك) بمجد عليه «جمال الإله» عند ظهوره، وهو الذي أهداء الملك أموزيس، وكان مصنوعاً من الأبنوس والذهب والفضة. وآخر أهداء تحوتمس الثالث إلى الإله وكان مزخرفاً بالفضة والذهب واللازورد والدهنيج ومختلف الأحجار الكريمة الفاخرة (٢).

وكانت الموسيقي بصفة خاصة من اختصاص الكاهنات اللواتي كن يطقطقن وبصلصلن بشخاليلهن وصنوجهن وعقودهن الكبيرة أمام حاتحور أو أي إله آخر كما اعتادت أن تفعل النماء في رقصهن أمام سيدهن. وكذلك كان اللعب بالكرة

<sup>-</sup>Louvre, C 30 (1)

<sup>.</sup> Erman: Hymnen an das Diader (abh. Berl. aked., 1911) p. 15 cf. lin. p. 35 (7)

<sup>-</sup>Urk, IV, 23; idem 179 (F)



٧٥ ـ شخليلة من العهد الإغريقي (برلين ٢٧٦٨)

وهذه الأيام هي كذلك أعياد شعبية (٢٠)، وكانت الجعة تصنع تكريماً للإله، وكانوا يجلسون فوق المنازل في نسيم الليل، ويدور اسم الإله فوق سطوح

Naville: Deir El Bahari, 100; Misslon XV, pl. 68, 213 (۱) اليوناني «Mar: Dend. III, 22 c, Philae «1143» اليوناني اهن الشاعر عن .

ح القديمة الذي لهذا الذي وها هو ذا ليمة استيقظم أم و إن يقطل

ا وإن يقظتك

بارة عن تهلل ون صدورهم

أنه كان في الذي اهداء وآخر أهداه رد والدهنج

> كن يطقطقن أي إله آخر لعب بالكرة

> > ·E

<sup>.</sup> Caire, 20281 (moyen Empire) (1)

<sup>-</sup> Caire 20281 (\*)

المناور " و كان الشعب كله يندهن ويتناول العشوويات " ويفاحظ الأولا" و كفاعدة عامة ويفاحظ الأولوا العثور المناولة المناول



٧٦ ـ ناووس وحامل على شكل سفينة، ومن أسفل قاعدة حجرية (من معبد أبيدوس)

إلى على الله على ورا

المورة والماك المورة والماك المدينة ا

المغير

W

Į

3

Litt. p. 367 (1)

<sup>.</sup>Urk. IV, 688 (Y)

<sup>-</sup>Piankhi, 29 (٣)

Ed. Meyer I, 2<sup>2</sup>, 185 في العصور القديمة لم يكن العيد بقام سنوياً 185.

<sup>-</sup>Harris, 1, 6, 3 (0)

الله جانب ذلك كان لكل إله عظيم مراكب حقيقية يستعملها في أسفاره إلى بين تربينها. إلى "وسترى فيما بعد مقدار السرف في تزيينها. على الناد" وسنرى فيما يخرج الآله من

لغاد. وعندما يخرج الإله من معبده كانت تحمل امامه اعلام مزينة بصور وهتكا - عندما يخرج الوله م اوات ، المنوطة بفتح الطربة الدن لا ميما بس الطرق (١١)، وتوافق الإله تماثيل للمعبودات العراقة الدل المالات الدنول الاله كما يدل ما المالات الدنول الماله المالفة المالات الدنول المالات المال الله المسح وفي المرض الإله هنا وهناك في صالات الدخول السرافقة على المسرافقة وللملك المنافعة حجرية. وتقدم له القرابين والبخوز والأدعة و في علام (١٥) مع يحرية. وتقدم له القرابين والبخول بالمعبد أو في وللمالك على قواعد حجرية. وتقدم له القرابين والبخور والأدعية. ثم تأزني المهابعة حينما يزيح الكهنة الأستار التي تعجب حال ثم تأزني المدينة على هوا حيدما يزيح الكهنة الأستار التي تحجب جوانب المحراب المحمدول، وهناك تصبيح الجماهير المتحمسة صحاب المحواب اللمظة الماسم وهناك تصبيح الجماهير المتحمة صبحات الفرح الممراب المحراب المعدول، وهناك تصبيح المحراب المعدود. المعنيد الذي يمثل بالنسبة لهم أقدس شيء في الوجود.



٧٧- ناووس من البرونز والخشب سهل الحمل أهداء أماسيس لأحد معابد طية، وكانت رودان تنلى على الجوانب ستائر تخفي ما وراءها (برلين ۸۷۰۸).

37234 dell of 1 04-11 All Aller نعفيقاً بعد خاذ منا كانت أ

cf. Daressy, Mission VIII, 388, et Naville, الطرق؛ كان هناك طقس كذلك لـ افتح الطرق؛ (١) - Mythe d'Horus, 25

<sup>.</sup> Urk., IV, 768, 769 (t)

وسرى في الفصل الفادم إلى عاد من الفطيع الذن يستغلى معدى المساعدة المان يستغلى معدى المساعدة المان المساعدة في سميلات معدى المان الم

الأجذا

- July

51 51

14

3 5

300

H

V

s

وفي مناسبة عبد أخر لد الموانوا نعوف بعض الشخصيات التي تشرّقت بالإنتراك في الدأدية التي أفيعت في قاعة القصر ذات العمد. وكان طعم حواتي السبعين من كبار الموظفين في المولة والبلاط، وثان جانيهم النس لنم مثانة على رئيس حوس الكلاب والمواقب المساعد لمعظيرة الديناج والمعنو والمازفين على العود. والمهرج - إن كنا لم نسيء الفهم. ولم تكن على ولمنا تبرى لأن نصب كبار الموظفين الفسهم لم يؤد على العشرة أوففة، ولم يقل الواحد من بين الأخرين أكثر من خصة، ولم يكن هناك ما يشوب، ولم تش المادي لغير الوذي والغائد.

ومع ذلك قال حديم هذه الاحتفالات لا تكشف إلا عن الناحية الطاهرة من الأعباد، وأما تاحيد الماحية الماحية من الأعباد، وأما تاحيد وأما تاحيد وأما تاحيد وأما تاحيد الحياد المحتفال بتخابد الحقات معيد من وأبنا من قبل كان العواد من هذه الأعباد الاحتفال بتخابد الحقات معيد من فصص الآلهة، تعلى أمام الشعب في مناسبات مختلفة. وقد كانت تعلى العيامًا على هيد ماسي حقيقية، ونستيطع أن تلوك صعيمها في يسر ما دمنا نعوف

الأجزاء الهامة من القصص الأوزيري - إلى أي ناحية يمكن أن نرجمها في أحياد

A TABLE

A 11.11

y with the

all with

Mark W

16.14

par 44 44.4

A - 11 15

24 45.

المنافئ

messa ali

and will

ع والمغلج

into nia

Ade ولع الماج

in Each 153.3

n fre

على احياة ننا تعرف

راً. ما علينا لوحة الأمير ايجر نفرت ـ وهو من أقدم خازني الدولة ـ كيف ونفص علينا (حوالي ١٨٦ ق. م) أرسله فر من الدولة ـ كيف ونقص عليه الثالث (حوالي ١٨٦ ق. م) أرسله من مهمة خاصة إلى المالك منوسوت الثالث (حوالي ١٨٦ ق. م) أرسله من مهمة خاصة إلى المالك لمنين تماثيل الإله والأدوات الدينية بذهب المتنمه الملك من المهمة خاصة إلى ان الملك منوسر ان الملك منوسر ان ليزين تماثيل الإله والأدوات الدينية بذهب اغتنمه الملك من الهوية خاصة إلى الدوس ليزين ألمهمة وبيد طاهرة وأصابع طاهرة، فزين تمثال الإله بالله: النوية. وقد الله المومة وبيد طاهرة وأصابع طاهرة، فزين تمثال الإله باللازورد والدهنج العالم الله اللازورد والدهنج العالم الله الله الله اللازورد والدهنج الله المهمة والأحجار الكريمة. وقد حلت أعياد الإله باللازورد والدهنج والنعب الصافي والأحجار الكريمة في أبيدوس فكان له شرف الاشتراك فيها. والذهب (٢٠) في أبيدوس فكان له شرف الاشتراك فيها. ندن وصحبه الأعراد خوم أ

وصد الأعياد خروج أوب وات عندما يذهب لنجدة أبيه (أوزوريس) وأول من عن قارب الإله، ويهزم أعداء أوزوريس الم وأول ملك وأول ملك عن قارب الإله، ويهزم أعداء أوزوريس، والمقصود هنا من ينافع إلى الأحداث الكبرى للحرب التي قام بها أوزوريس حد نه يانع ايجر عود الكبرى للحرب التي قام بها أوزوريس، والعقصود هنا من فيد شك الأحداث الكبرى للحرب التي قام بها أوزوريس حين فتح البلاد. ثم فعد الخروج الأكبر، وكما يتضع لنا من ما الملاد. ثم الا الا عبد آخر، هو «الخروج الأكبر» وكما يتضع لنا من مواجع أخرى كان ذلك عبد آخر، الذي يشغل جانباً كبيراً من الحداد ما ال ذلك عبد الرئيسي الذي يشغل جانباً كبيراً من الحداد على أوزوريس. وعلينا منا هو البيد الرئيسي الذي يذكر ويخلد أثناء هذا الاحتفال ال إن العصريين يكني إيجر نفرت بأن يقص علينا أنه زوّد قارب الإله بمقصورة كما منع الإله ويكني أيجر نفرت بأن يقصول إلى قبره في فيكري : ويكتفي إيجر . ويكتفي إيجر على يتيسر له الوصول إلى قبره في (يكر) ثم يعبر ابجر نفرت طريق علماً جميلة حتى يتيسر له الوصول إلى قبره في اليكر، ثم يعبر ابجر نفرت طريق عليا جمعية الإله (النبي تؤدي) إلى قبره في پكر، ولعله يقصد من وراء ذلك حدوث طريق

وفي عبد آخر يخلد انتصار الإله، وهو يوم «العراك العظيم» الذي يهزم فيه

Schäfer: Untersuchungen IV, 39

Die Mysterien des Osiris in Abydos (Sethe: عالم Schäfer في كتابه Schäfer ما يأبي ماخوذ عن . Untersuchungen IV, 47 ss).

<sup>(</sup>١) ترك لنا هؤلاء كذلك لوحات صغيرة في أبيدوس، انظر:

الله المناسب من المناف على المناسب المناف ا

и

3

المعراج المعراد المعال أنمو، وهو احتمال إقامة صود المفاصر النواج المعال المعراد المعال المعالم حوالم المعالم حوالم المعال المعالم حوالم المهال المعالم حوالم المهالم حوالم المهال المعالم حوالم المهالم المعالم حوالم المهالم المعالم حوالم المهالم المعالم حوالم المهال المعالم حوالم المهالم المعالم المعالم حوالم المعالم الم

Mar. Abydos II, 54-35 (1)

ينا يستغل به عني اليوم التالي (\*\*). والمعليقة أن التعتبيلات التي تشولناها لا تعلو يها يستغل به على خدر ما نستطيع أن تقلوها رافعيانظر الشعبية التي تعلق تو تعلق مينا المستخدم المسمى: " في وموسى المراق تعرف إذا كانت تقديد ال

ولم يكن على الأشخاص الذين يساهمون في هذه المخلات التي ذكرت ولم يكن المعاولة التي كانت تكتب أحياتاً إلى جانب الموحات التي كانت تكتب أحياتاً إلى جانب الموحات التي على هذه الأعياد، وفي أحيان أخرى كانوا يجمعونها، وكل من يقرأ كتاب المسفة على هذه التعيم يدرك أن المجزء المخصص لأوزوريس يسجل الكلمات التي ذكرت عليه مغل تها. فنرى جب يقول لست: أذهب إلي حيث وللنت ويقول جب لله مغل المهادية الله حيث غرق أبوك. ويقول جب لمحريص وست: لله المحريص وست: لله المحريص المعات عياتي المحولود الأول - هو ابني وطفلي ... ويقول حوريس لافيس أول أبناني المحولود الأول - هو ابني وطفلي ... ويقول حوريس لافيس أول أبناني المحولود الأول - هو ابني وطفلي ... ويقول حوريس لافيس ويقتبس الأوزوريس: الفيان المعالمة المحريض المعالمة ال

وكان للكلمات التي ينطق بها الكاهن أثناء تقليم قرايت طابع درامي في كله من الأحيان. فحين بصرع ثوراً مثلاً، فإنه يعثل قتل أعلاء الإله، ويقول كله من الأحيان. لقل قتلت أبي وصرعت من هو أكبر مثك. وكإشارة إلى وهو يفكر في ست: لقل قتلت أبي وصرعت من هو أكبر مثك. وكإشارة إلى

Brugsch, Thesaurus p. 1190 as (1)

Party of the same

Separate of the separate of th

الموف بعم والم المفاتات المراد الم على حادة المفات المادي المفات المادي المعادي المادي المعادي المادي

بالعمن والكر يعا العلمسة للي مطعان من العق عطيع من وداري

مقدم حودس المن

Erman: Sitz. Ber. Berl. Akad (1911) p. 916 (1) مناه المسالة على المسالة المسا

أوزوديس يقول: إني ضربت لك من ضربك - كالعجل - لقد مرم: أوزوديس يقول: إني ضربت صرعك - كحيوان المجزر (١)

if the

و این د

· Juni 4 45

3 64

و در ا بان وا

التوحيل

منه ال

بالآلهة

53 (1)

5

ي - كعبوان المجزد . وفي الاتصالات القليلة التي تربط الملك بالعبادة، نوى أهياد الري وفي الاتصالات الأعباد الإلهية . ومن بينها جميعاً يكاد يكون العيد السي وفي الاتصالات العليم في ومن بينها جميعاً يكاد يكون العيد السي تفارب من بعض الأعياد الإلهية. ومن بينها جميعاً يكاد يكون العيد السي تفارب من بعض الأعياد وقد اعتبادوا استعمال كلمة يبويبل لأداء مع السمود تفارب من بعض الاعباد الوجه اعتادوا استعمال كلمة يوبيل لأداء معرور المعيد السرور المعام التعام التعا رحب سده أشهرها. وقد الاحتفال انقضاء العام الثلاثين لارتقاء الاصطلاح. والواقع أنه يراد بهذا الاحتفال انقضاء العام الثلاثين لارتقاء المرد الاصطلاح. والواقع أنه يرديثاً للعرش، ويظهر الملك من جديد علم العرد الاصطلاح. والواقع أنه يراد بها العرش، ويظهر الملك من جديد على الوق ولإعلان الملك النالي وريثاً للعرش، ويظهر الملك من جديد على مرقر ولإعلان الملك النالي مدة. أن طلع عليه من قبل، ومن الطبيعي أن يدعو ما ولإعلان الملك التامي وريا اليوبيل (١) وهو الذي سبق أن طلع عليه من قبل. ومن الطبيعي أن يدعو علم اليوبيل (١) وهو الذي سبق أن سلم على التفكير في الملك أوزوريس الذي استمرت حكومته عن طريق ابنه سوويس (١) التفكير في الملك أوزوريس الذي استمرت حكومته عن طريق ابنه سوويس (١) التفكير في الملك اورون من الملك ان يحتفل بمثل هذا اليوبيل كما احتفل بدر المبلك وليم المبلك والمراجع المبلك ولم يكن ميسرا لمن الإلهة بتاح تاننن ورع وأوزوريس احتفالات متتابعة طبؤاً لمعتقدات المصريين - الإلهة بتاح تاننن ورع وأوزوريس احتفالات متتابعة وللو كان يكتبي هذا الاحتفال ببهاء رائع إن أسعد الحظ الملك أن يقوم به.

وفي هذه المناسبة كان يعاد بناء منازل اليوبيل في المعابد كما أن صورها الإلهبة - صاحبة اليوبيل - كانت تصنع من الذهب والفضة والاحجار الكريمة وتكسى بالملابس الرقيقة، وتمسح بالأدهنة، وتسرّ بقرابين جديدة دائماً ١٠) حريمة



٧٨ ـ الملك بيس الأول (حولي ٢٥٠٠ ق. م) في بهو اليوبيل، وهو في اليسار كملك الوجه القبلي وفي اليمين كملك الوجه البحري (من حمامات).

107

<sup>.</sup> Edfou, 1,44 (Y)

<sup>.</sup>Pyr. 580 (1)

<sup>.</sup> Möller, Æ. Z., 39. 71 ss. Breasted, Development, p. 39 (7)

<sup>.</sup> Harris, I, 49, 10 ss. (1)

تفصيلات هذا العيد الكبير متنابعة على الواح في معابد مغتلفة. ومنها نوى على وتيخوات وحاشية، كما تلاحظ أية صور دينية تقام في هياكلهم وأيها فراين وتيخوات وكهنة أو أي كبار رجال المملكة يشاركون في الاحتفال. وأنها يملن وأي كهند الملك مكانه في صالة العرش بصفة خاصة، حيث يجلس أولاً على ين يأخذ الملك مكانه في الصور الممثلة على المرب

عرش ثم على المعابد فإن هذه الاحتفالات وإذا جاز لنا تصديق الصور الممثلة على المعابد فإن هذه الاحتفالات وإذا جاز لنا مرتين: مرة لملك مصر العليا، والأخرى لملك مصر السفلي، مما كانت تقام مرتين: والمقيدة التاليدية التي تكوّنت المملكة المصرية كأثر لها - حتى بعد بعد التوهيد - من قطرين .



٧٩ ـ الملك أبريس يقدم القربان لآلهة منف، على أن
 الكتابة تخلد ذكرى هدية أهداها أحد الحراس.

ومن المسلم به أن أعياد الملكية الكبيرة كان يكسوها في نظر المصري طابع ديني. أو ليست تستقر فكرة الدولة في نصره على مبدأ أن الملك إله؟ على منه الفكرة تقوم العبادة كلها، وهي التي تضع الملك على اتصال مباشر بالآلهة(۱). من هذا يتضح هذا الخروج عن المألوف الذي يظهر فيه الملك كأنما

السعود المراد المرد العرد الع

م مرار روس (۱۱) روس (۱۱)

ة. ولقا

صورها الكريعة ال وقد

، الوجه

<sup>.</sup> Ed. Meyer, 12, 53 (1)

يمثل الشعب كله في المعابد. فالملك يقيم للآلهة معابدهم ويقدم لهم الترافح والآلهة بدورها تعطي لابنها العزيز لقاء هذه التقوى حياة من ملايين المرافح والآلهة بدورها تعطي أعدائه، وعن طريق مجده الأبدي. طريق النصر الذي يكسبه على أعدائه، وعن طريق مجده الأبدي.

طربق النصر الذي يعبر للشعب، بل هي لفرعون . . ابنها . . وليست الآلهة بعد للشعب، بل هي لفرعون . . ابنها . . وليست الآلهة بعد للشعب، بل هي لفرعون . . ابنها الملك . . صلة الملك بالآلهة قد بعدت كثيراً عن هدفها الأول: وسخ من الملك معبداً، فإنه لا يقيمه - طبقاً للقرار الرسمي - حباً للمعبود ، بل رض شهرته الشخصية . . إنه أقام هذا الأثر لنفسه . . هكذا تبدأ منذ زمن طويل والنقوش التذكارية ، وبعد هذه الصيغة فقط يطلق اسمه على المبنى الذي أقال الملك لابيه الإله . وهذه في الحقيقة صيغ تقليدية ، ولكن فقر هذه الليا الملك لابيه الإله . وهذه في الحقيقة صيغ تقليدية ، ولكن فقر هذه الليا الرسمية ، يتجلئ في أن أمثال هذه العبارات والعادات تكونت في العصور الأول الشعب . وليس من شك أن الملوك قدموا أشياء عظيمة للمعابد ، ولكن العبور الأنفياء لم يتأخروا هم كذلك عن تقديم هداياهم وعطاياهم ورغم ذلك فالتغون العبور والأباطرة الرومانيين كانوا يعتبرون البنائين الوحيدين لكل المعابد التي شيئن خيلن خلال حكمهم .

الوسا

F E

تديم

الامير

المت

باح

مؤننا

اعه

(1)

(1)

وكنتيجة طيبعية لوجهة النظر هذه لم ترسم كذلك صور الكهنة في المعابد، وإنما استبدلت صورهم بصور الملك. فعلى كل الجدران كانت تمثل مناظر تقديم القرابين وكل الاحتفالات التي تحدث أمام الآلهة، ولكن الشخص الذي كان يقوم بجميع مراسعها كان الملك بشخصه دائماً. وإننا لو جاز لنا أن نقبل أن فرعون نفسه كان لديه وقت كافي للقيام بأعماله الدينية، فإن مشاركته في العبادة في كل معابد القطر ليست إلا شيئاً نظرياً. كما أن المحتفلين الحقيقيين في مصر كانوا رجال الكهنة حتى وإن هم لم يذكروا أنفسهم في الطقوس إلا كنائبين عن الملك(۱).

<sup>.</sup> Mar. Abydos I, tabl. 24 (Rituel) (1)



وحنمت الظروف الطبيعية أن يكون شرف إدارة المعابد منذ أقدم العصور الأسرات الكبيرة القديمة. وكان المنصب الديني في الامبراطورية من وراثياً في عائلات معينة كان أفرادها يقومون بهذا العمل كوظيفة ثانوية الوسطى وراثياً في الكاهن قد ورث وظيفته عن أبيه الذي كان كاهناً في المعبد(۱) فإنه فغط. وما دام الكاهن قد ورث وأداء كل الاحتفالات. وإلى جانب هذا فإننا نبجد من بينهم عدد يشغلون وظائف معينة. فأن مجموعة أخرى من الكهنة من بينهم عدد يشغلون وظائف معينة. ففي الإمبراطورية القديمة كان كبار رجال القضاء هم في نفس الوقت كهنة إلهه... الإمبراطورية الأطباء كهنة سخمت؛ وأما الممتازون من الفنانين فكانوا كهنة المن كناء

وكلمة كاهن نستطيع أن نفهم من وراثها أموراً شديدة التباين. فيجب أولاً التغرقة بين هؤلاء الذين يقومون بعملهم بصفة دائمة، وأولئك الذين يحملون لقباً مؤتناً. ثم إن هناك اختلافاً آخر في هاتين الفئتين بين الكهنة الذين يقومون بأعمال كهنوتية معينة، فهناك أولاً «خدم الإله» وهؤلاء هم كهنة العبادة

- Idem, tabl. 1 (1)

مع الغولي السنين م

وسمى مل فسمين الم الذي أقله ملده الليلة مود الأول لكن العباد فالشؤن البونائين

المعابد، المعابد، شل مناظر الذي الذي المبادة في مصر النبين عن مصر النبين عن عن عن عن عن المبادة النبين عن النبين النبين

<sup>·</sup> Litt. p. 153 (1)

المعلماء (١) وكتاب كتاب الدورب أي العلماء (١) وكتاب كتاب الإله المعلم ا

بارسون عنا العمل بصله المسمين وعب، فنحن نعوفه عن طريق الم وأما أصل وظيفة الكهنة المسمين وعب، والواقع أنهم عن طريق الماخوذ عن الكلمة التي تعني وطاهر، أو وتقي، والواقع أنهم في نفوش المرافقية يعطون رأيهم ونصبحتهم عن الحيوانات التي تذبع، في نفوش الرافة بمامعا ويقولون وإنها نقية (١) ...

دمامعا ويقولون فإلها مد - كهنة دوعب، في أسفل السلم الكهنوتي (م) الرسم وقد اعتبر - قيما بعد - كهنة دوعب، أسفل السلم الكهنوتي (م) الرسم أخر، أصبح اسمهم يعني كاهن فحسب.

آخر، أصبح اسمهم يعمي و أب الإله أو «محبوب الإله» وهو يعتم للم وهو يعتم للم النب أبنا، وربعاً يكون العراد منه تخصيص أرفع طبقات الكهنون(١) متم للم النبية إلبنا، وربعاً يكون العراد منه تخصيص أرفع طبقات الكهنون(١) متم للم

بالنبة إلياء ولا وكلما ارتفعت أهمية المعبد ازدادت قيمة الكهنة الذين يخدمونه. وللي وكلما ارتفعت أهمية الوسطى استطعنا بفضلها أن نكون فكرة صادقة واللي وثانق معبد كبير من الدولة الوسطى استطعنا بفضلها أن نكون فكرة صادقة من الفروف التي كانت تنظمه.

(7)

( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) (

12. 20 4

本在京中

ار لله الوقت ومن "

علی م

والطيو

L (0)

(T) to

34 (6)

<sup>-</sup>Urk. IV. 261 (texte ancien) (1)

<sup>-</sup>Toth, éd. Budge 190,5 (1)

Pap. med. Berlin, VIII, 10 (Y)

Erman: Reden und Rufe, p. 13 (1)

<sup>(</sup>٥) مثلاً باك ان تحنسو .

<sup>(</sup>۱) كذلك Urk. IV, 349 حت 106 وكذلك 100 منطقة

وقد وجد كذلك في مدينة تقع إلى جانب هوم سنوسوت التاني هند منتنظ وقد وجد كذلك في مدينة تقع إلى جانب هوم سنوسوت التاني هند منتنظ القدام معيد لاله المعوني أنويس (1) و كان هدد موظفي إدارته أكثر من خسين القدام يكن بينهم من يشغل وظيفة دائمة سوى سنة في الواقع هم: الأمير أو ويما المهيد: أي الرئيس الأعلى؟ ثم «المغرسب» الأول ملير العبادة، ويما الأربعة هداس اللابواب وهم موظفون أقل درجة. وأما باقي كهنة وموظفي العبادة، ثم الأربعة هاتو ابنا المعيد وما يكونوا يعملون إلا في شهورهم الإندين من مابقتها المعيد وكل ما يتصل بد، وكان يكتب معضر لإنباد، تنسلم من مابقتها المعيد وكل ما يتصل بد، وكان يكتب معضر لإنباد، لذر الغريفين، وهذا يسهل فهمه جداً في مصر حيث كان للبروتوكول أهمية لما الغريفين، وهذا يسهل فهمه جداً في مصر حيث كان للبروتوكول أهمية

تبدأ معبد آخر (٢) يرجع إلى نفس العهد وهو معبد داوب واوت في وفي رجال الكهنوب الدائمين يتكونون من أمير المفاطعة الذي كان في المبوط نوى رجال الكهنوب الدائمين يتكونون من أمير المفاطعة الذي كان في نفس الوقت كاهنا أكبر، ثم من تسعة كهنة. وكان هؤلاء العشرة يكونون هيئة المعبد وكانوا كهنة بالوراثة، وكان إلى جانبهم كلبك كهنة يتناوبون، وكان يطلق عليهم اسم الكهنة الموقتون، نستطيع أن نرى فيهم من غير شك موظفين للملك عليهم اسم الكهنة المؤلدة، يفخرون غالباً في نقوشهم بأنهم كهنة هذا الإله أو ذلك. وفي ال المفاطعة أدنى أن يشاركوا كذلك في الكهنوت، ومن هنا نجد مرة - في معبد يوشك على الفناء - أن كبير الصبادين للأسماك والعابور كان في الوقت نفسه رئيس كهنة معبده (٤).

والعبود ولم يكن يكفي فقط الانتماء إلى أسرة كهنة لكي يستطيع المرء الحصول على مرتبة الكهنوتية. ونستطيع أن نتخيل أنه كان يجب أن يكون هناك ما يثبت ـ 1550

100

and a

paral s

N John

ينه وللج

صادقة م

177

Borchardt: AE. Z. 37, 89 ما يلي ماخوذ عن 90 (١١) ما يلي ماخوذ عن

<sup>(</sup>١) نسم طبقات الكهنة هذه قبائل، وذلك حسب التسعية الإغريقية.

<sup>.</sup> Erman, Æ. Z. 20, 159 ss (7)

<sup>-</sup> Schäfer: Prieszergraber, P. 34 (f)

على الأقل بالنسبة للمراكز العليا - وجود ثقافة خاصة، وربعا تكريس خامر فإن بعض النصوص الأكثر حداثة على الأقل تذكر أمثال هذا التكريس خامر فإن بعض النصوص الأكثر حداثة على البحيرة المقدسة بالكرنك وتطهر عن والتعلم، فتحن نقرا أن كاهناً جديداً استحم في البحيرة المقدسة بالكرنك وتطهر عن طريخ النظرون (۱)، ويقص علينا كاهن آخر في تفصيل أكثر وضوحاً قائلة: إنني تقلير النظرون (۱)، ويقص علينا كاهن آخر في تفسيل الدون المن المق السماء فتوجمت من المناب من كل شائبة كانت بي، وخلعت ملابسي وتدهنت كما ينظم والنون، وتخلصت من كل شائبة كانت بي، وخلعت ملابسي وتدهنت كما ينظم حوريس وست. ثم تقدمت نحو الإله في قدس الأقداس وأنا أحس بالرهمة الما وقدرته (۱).

قدرته .
وإذا كان الكثيرون من الكهنة يفخرون بمعرفة الأمور السرية ومثل أمراز
السماء والعالم السفلي، فإن علمهم كان قاصراً من غير شك على معرفة العور
الدينية والتقاليد المقدسة (٣)، لأن هذه التقاليد تعتبر سرية كذلك. وحتى في
الدولة القديمة نحن نعرف أن وكتاب فن الخرحب، الذي كان يجب العمل بد أثناء
عمل التقدمة يحتوي على أمور سرية (٤).

ولم تُبعد السيدات في أي عصر من العصور عن خدمة المعبد. ففي الدولة القديمة نراهن يتباهين بأنهن كاهنات (خادمات للإله) لنوت وحاتحور... واحدة تمجد حاتحور كل يوم (٥). ومن اليسير أن ندرك أن النساء كن يملن إلى خدمة حاتحور إلهة الحب، وسنرى فيما بعد كيف اكتسب دور الكاهنات أهمية أكر فيما بعد.

<sup>·</sup> Brugsch: Thes., 1071 (1)

<sup>(</sup>٢) ربعني هذا إذا تجردنا من العبارات المصرية أنه أعد في المعبد وأنه اغتسل وتدرّ عندمات قبل في عداد الكهنة، وعند ذلك سمح له بدخول قدس الأقداس - انظر تمثال حور في القاهرة (W. B. 426) وانظر كذلك Legrain - Naville, L'aile nord pl. 11 B حيث مثل تطهير كهنة وكاهنات من الطبقة الراقية.

<sup>·</sup> Pap. ex. Louvre, c. 218 XIX dyn (T)

<sup>.</sup> L. D. II, Erg. Tafelband 7; M ar. Mast. p. 10 (1)

<sup>-</sup>Brit. Museum, 528 (a)



في وسط الصورة المميد الرئيس والبحيرة

777

خاص تعلیم تعلیم تعلیم ا

المراد العبود نی نی

> الدول رر. . لن إلو أهر

وتدثر لو تمثال Legrai له يعزمن عنى الآن في كل ما فلناه عن الكهنة المسمولان للتو يعزمن عنى الآن في كل ما فلناه عن الكهنة المسمولان للتو يعزم العلم الوظيفة. وفي المعايد الكبرى كالمنت المعلم الله المعلم المعلم المعلم الكهن المعلم المعلم



١٠٠ الكامن الأعلى في عف يحليه على صدره وخصلته على جانب وألب (يولين ١١٢١٠)

وكان رؤساء هذه الهياكل الكبرى أشخاصاً من أرفع الطبقات. ولقد كانوا في الدولة النديمة أبناء الملك عادة. وأما في المقاطعات التي كانت تحت توز

552

SE CO.

一方方方

はるとない

المنع المنع

9 (1)

8 (7)

2 (1)

Mar. Mac 5, 3 (3)

لدائها المحليين فإن أولتك كانوا كذلك رؤساء خدم الإل: أي الكهنة الدائها ولقد اعتبر أحد هؤلاء نفسه مديراً لكافة الوظائف الإل: أي الكهنة الكافة الوظائف اللبنية، العارف الكلام والأثياء الإلهية، وهو الذي يعطي للكهنة التعليمات لإدارة السفلات. وله عدت يسبح الإله ويد طاهرة حين يحضر الزهور ويقدم العارف وله على المذبح . مكانة الكهنة الكبار النظر بسب الهاء

ام على مكانة الكهنة الكبار النظر بسبب الملابس الكهنونية التي يوتدونها وتخرعي أن، والتي ترجع من غير شك إلى عصر بعد من وتخريمي الأحيان، والتي ترجع من غير شك إلى عصر بعيد جداً، وكان النبي يوندونها لها بعض يطلب من كل كاهن، وكذلك من كل من يقتر وكان الشيء في بعض الأحد على علل من كل كاهن، وكذلك من كل من يقترب من الأشيء الدي الذي يعلم من الأشياء الدين الطهارة. ونقرأ في قبر يرجع إلى الدولة القليد: المغلبة هو الله يكون نقياً، وعليه أن يتطهر كما يتطهر عند دخوله معبد الإله يلما من يسنون دائماً أولاً بأوّل أن أيدي الكهنة بعد ال الكبير (١) ويبيب الدولة الحديثة المؤمنين وهم يهدون إلى المعابد أحواضاً كانت وكذلك نرى في الدولة الحديثة المؤمنين وهم يهدون إلى المعابد أحواضاً كانت وكذلك نرى مي شك ("). وقد اتخذ هذا الاتجاه نحو التطهر صوراً عجية من عليه المعابد احواضاً كانت من المال في كل أنحاء العالم. وكان على كل من أزاد أن يردد صيغة على المال في المال في على الأيلمس كذلك إما أن المال المال المالية المال كما هم الحال في المحل الم يلم الا يلمس كذلك امرأة، بل لا يعجب عليه أن يأكل معينة الا يغتسل فحسب، بل ألا يلمس كذلك امرأة، بل لا يعجب عليه أن يأكل معينة : أو السمك (1). معربة الا يا السمك (٤). وفي بعض المقابر القديمة الجميلة حيث يدعى لام الماشية أو السمك حيث يدعى لهم الماسيد المحقق من طهارتهم فإنهم يطالبون كذلك ألا يكونوا قد تناولوا الافاد من المحتفيد عبث يدعى الزوّاد إلى الما بعد - في الفصل الثامن عشر أن ملكاً مخلصاً للآلهة الماكاً. وسنرى فيما بعد - في الفصل الثامن عشر أن ملكاً مخلصاً للآلهة المان . والواقع الناس الذين كانوا يأكلون السمك والواقع أن هذا المصريين كان يقف بعيداً عن الناس الذين كانوا يأكلون السمك. والواقع أن هذا المصريين المنع الذي حرم الشعب من أحد أطعمته الوئيسية لم يستوجب أن يساهم في الجميع بالضرورة. ميتاد المالي مي المالي المالية

(1252.

لقد كتوا

حت غود

<sup>.</sup> Siout, I, 237 - 239 (1)

<sup>.</sup> Urk. I, 173 - 147 (cf. Urk., 87, 202) (1)

Brit. mus., 28 (7)

<sup>.</sup> Toth., éd Naville, 64 Copie en Ca (1)



٨١ حوض ما، أهداه أحد الأقراد ويدعى حوى لمعبد سخمت في أبو صير

ولقد رأينا فيما سبق أن العبادة المنظمة كانت تتضمن تقدمات يومية م من الطبيعي أقل أهمية من تقدمات أيام الأعباد. ولكن بما أنها كانت دالها مستمرة طيلة العام فإنها كانت تحوي كمية ضخمة من الخبز واللحم. ولنا أن نساءل إلام كانت تصير تلك الأطعمة بعد أن يشبع الإله - طبقاً للتمير الرسمي -.

ومن المفهوم أننا لم نستطع الوصول إلى إجابة حاسمة في هذا العوضوع، لأن هذه الأشياء كان يستطيع المصري أن يصل إلى فهمها من تلقاء نفسه، ولكن شيئاً واحداً كان يهمه، وهو أن يسر الإله بهذه التقدمات. ونحن لا نستغنز بعقولنا إن أكدنا أن الكهنة كانوا يتناولون هذه الأطعمة، وأن كل ما كان يؤتى به إلى الإله كان بعتبر بالنسبة لهم دخلاً. وبالمثل كان كل ما يملكه الإله من أملاك ثابتة كان يطلب على اسم «التقدمة الإلهية» وكان الكهنة يتمتعون بشمارها.

ومن بين المنح التي كان الملوك أو الأفراد يقدمونها بصفة قرابين نستطيع ان نميز أمراً خاصاً، وهو أن قرابين معينة كان لا يستحب أن يستمتع بها الإله وحده بل يجب أن يستمتع بها كائنات أخرى مبجلة. وهكذا مثلاً يقوم في معبد ما تمثال رجل صالح أقامه الملك في هذه الناحية حتى تكون له كذلك حصته من تقدمات الإله. وفي هذه الحالة كان يوضع أمام هذا التمثال كذلك بعض الأطعمة المأخوذة من التقدمات، وهنا لنا أن نتخبل كذلك أن المكان المختص بهذا التمثال هو الذي يستمتع بالأطعمة. وبالمثل فإن صورة رجل مقامة في مقبرته تستطيع

\*\*\*

الكامن

الداين

پنکوون

ملابس بلون والرغه والرغه

25°

73 (1)

at, (1)

(a) (a

التقدمة المقدمة إلى الإله. وعند ذاك تنتقل هذه الأطعمة إلى المالة وعند ذاك تنتقل هذه الأطعمة إلى المائة المبتزي المختص بالقبر وذلك بعد أن يشبع المتوفي. المبتزي المختص اعتبار هذه التقدمات التي كان يستفيد منها الكهنة بصفة دائمة ونستطيع وعلى ذلك قلم يكن همهم الوحيد تمون الالمائة بصفة دائمة

ون على أيمان وعلى ذلك قلم يكن همهم الوحيد تموين الإله بالأطمعة ومانة مرتب لهم. وعلى ذلك قلم يكن همهم الوحيد تموين الإله بالأطمعة مو مانة بدخهم إلى تقبل العطايا الملكية في سرور، وإنما كان طعامهم الشخصي الذي يدفهم الأسعى. وهم يمدحون الملك لأنه يملأ المذابح أطعمة ويجعل موالد عد مدفهم ويكثر من التقدمات (۱).

مد زاهر الماء أبواب المعابد كذلك على الأهمية التي تتصل بالقرابين، فهم وتدلنا أسماء أبواب المعابد كذلك على الأهمية التي تتصل بالقرابين، فهم أن الملك يأتي بالأطعمة (٢) عندما يعبر هذه الأبواب. ويُدون أن الملك يأتي بالأطعمة من مأكولات الإله فتا الد.

بلكرون ال الم يكن الكهنة يفيدون من مأكولات الإله فقط لأنه كان يتخلى كذلك عن ولم يكن الكهنة يفيدون من مأخذوا في مناسبة الدفن شرائط من الكتاب ملابين ولفله كان شيئاً طيباً أن يأخذوا في مناسبة الدفن شرائط من الكتاب بلون بها الميت كان الإله قد تخلى عنها (٣)، ولنا أن نتخيل أنه من الطبيعي أن بلون بها الدوائط كان لها قوة حافظة جاءتها عن طريق الإله الذي كان تلمسه. لله الدوائط كان الدوائع من أن الكهنة كانوا لا يألون جهداً في أخذ القرابين، فإن هناك حالات وبالرغم من أن الكهنة كانوا لا يألون جهداً في أخذ القرابين، فإن هناك حالات كان توفض فيها هذه القرابين - ولو نظرياً - وواحدة من صبغ اللعنات تذكر أن الآلهة لا تنقبل قرابينها.

. Westcar, litt. p. 73 (1)

دمية مي ت دانما ولنا أن للتعبير

> ضوع، ولكن ستخفر التي بد أملاك

ا الإله معبد ته من اطعمة

تمثال متطيع

Deirel Bahari, 95; Karnak, Temple de Khonsou «727» Abydos «447»; Chassinat, (1)
- Mammisi, 155

<sup>.</sup> Urk. IV, 112. cf. aussi Lacau, Testes Rel. Nº 20 (texte ancien) (\*)

## التعل الثالث مشر

## العبادة في الدولة الحليث

لذ ما تعنا بدول حتى الآن عن هبادة الآلية السعوية فن نقد تقد المسيدة على ما تعنا بدول عن علم العبادة، وعلما في السعنية بالسبة تقد تقد تشرير بين كان كان على علم العبادة المعدية فإن كثيراً من الأمود المرا المحل معين المعرد العالم المعلم العالم المعلم العالم المعلم العالم العال

ويكني للنحفق من عظمة المباني الدينية لهذا العهد أن تلقي النظريون على معبد الكرنك، فيهو الأعمدة فيه يشغل مساحة قدرها . . . و متر موبع، ولا يقل عدد أعمدتها عن ١٣٤ عموداً، يفوق ارتفاع الإثنى عشر عموداً منها الكان في الصحن الأوسط عن ٢١ متراً، وقطر كل منها ٣٠ ٣ متر، أما الأعمدة في المجانيين فيلغ ارتفاع الواحد منها ١٢ متراً.

ويبدو كما ينضح من النقوش أن هذه الصالة الفخمة والصرح الذي يتقدمها شبدا في الأسرة الناسعة عشرة وخلال حكم رعمسيس الثاني على الأخص، وهما يكونان معا مجموعة واحدة، ولكن ما دام المعبد كان قد بدى، العمل فيه، حسب هذا الرأي بقاعة الأعمدة، فإنه من الممكن أن نفترض أن البهو الكبير الذي أقيم أمام الأشية فيما بعد كان جزءاً من المشروع الرئيسي. وليس من المستبعد أن يرجع

الخشو

AFT

からからい

وا ميموعة وصالاته ميل ن رميل

و مجموعا غنرض وصوام اللبن، كانوا يه

و ني الأ رعمي ومسلتا الرابع إلى ذلك العهد الذي اعتب العصر الهوطتي من لم يكن ما الصحيح المرابع المن من الم يكن من الم يكن المن عما يسجد آمون يعتبر مبالغاً فيه. ولقد صوف الفؤ بعد رهسيس من تعيد عذا التصحيح الأنه اعتقد أنه لا يسكن تحقيق. وذلك الأن سين الناء الما المن عمداً أصغر في الفناء المزعوم كما بنى رحسيس الثالث معيداً كبراً الناء العليية وأقامه بطريقة تقترب من التصميح الملكور. ولم يشرع في الأناء إلا في عهد الملوك الليبيين والأثيوبيين، ولعل منعدر اللين القائم المناء إلى استخدم في بناء الصرح يقوم دليلاً واضحاً على أن العمل لم المعال لم

يا الما الما الما الما الما المنافي الضخمة التي تمتد على طول ١٨٠ متراً ليست إلا ولكن هذه المباني الضخمة التي تمتد على طول ١٨٠ متراً ليست إلا معدونة معمارية تتقدم معبد أمون المحقيقي الذي يمتد ببؤاباته وأبهاته ومعرات ومالاته التي شيدها ملوك الأسرة الثامنة عشرة. ويجوار معبد أمون الكبير يقوم ومالاته التي الذي يرجع إلى عصر أمنوفيس الثالث) معبد ذونسو. ولبتاح منفيس كذلك هيكل مهم.

ومعاهد المباني ببعضها عن طريق معرّات وأبواب تذكارية وتكوّن في وتتصل هذه المباني ببعضها عن طريق معرّات وأبواب تذكارية وتكوّن في معموعها مدينة مقدسة حقيقية طولها أكثر من كيلومتر، ولسنا نستطيع إلا أن غنرض عدد المباني الأخرى التي كانت تقوم في هذه الناحية، لأن منازل السكني نغرض الغلال والإسطبلات والورش كانت تبنى كما جرت العادة من قبل من وصوامع الغلال والإسطبلات والورش كانت تبنى كما جرت العادة من قبل من الجل ذلك لم تصل إلينا. وليس من شك أن مئات من الأهلين كانوا بعبشون في هذه الناحية لخدمة أمون.

وعلى بعد يزيد قليلاً عن الكيلومترين إلى الجنوب، يقوم معبد أمون الثاني ني الأقصر، وقد أقامه أمنوفيس الثالث ووسعه توت عنخ أمون، وأضاف رعميس الثاني مبنى كبيراً أمام المباني القديمة عبارة عن بهو يتقدمه صرح رائع ومسلتان وتماثيل ضخمة.

ولكن هذه المعابد الشامخة في الكرنك والأقصر لا تكفي للتعبير عن مدى الخدوع الذي كان يحسه ملوك الدولة الحديثة نحو إلههم، وهم أولئك الملوك

10 mg 10 mg

241.

ظر يره: يع، ولا الكان الكان سدة ني

یتقلمها سایکونان سب هذا قیم امام ن یرجع الإنهاء الله تناوا بسجودان دائماً من أجل المعالمة (١٠٠٠). فها تلاد على المعالى المنافعة المن

اما باقي مدن المملكة فلم تكن تنقصها كذلك معابد تكرّس لأمون رفم كل المنشآت الضخمة التي أقامها ملوك الدولة الحديثة في كل مكان للرابة القديمة، وليس من شك أنه ليس من المبالغة أن نذكر أنه لم يقم في بلد ما ملك ما في أي عصر بنشاط في أعمال البناء يعدل نشاط رعمسيس الثاني أكبر بنائي هذا العصر (1). ولم يقنع مبنى من مباني الدولة الحديثة بالضروري فقط، بل أنه أرادوا أن تثبت هذه الأبنية بضخامتها وفخامتها عظمة الإله الذي يسكنها.

· Urk. IV. 363 (1)

وية المراد المواد المحدي الأكوان كان تكا

الكريمة الكريمة

19 (1) 12 (T) 13 (T)

(t)

(4)

(Y) (A)

 <sup>(</sup>۲) هذا ما أخبرني به بورخارت، على أن تفاصيل هذه المسائل لا تزال ميهمة. ومما يلفت النظر أن الملوك أنفسهم كانوا يعبدون كذلك في هذه المعابد.

<sup>-</sup>Harris, I, 3, 11 (\*)

<sup>.</sup>cf. Ed. Meyer II2. p 497 (1)

ويت مع هذه الأهداف الإفراط في الزهو داخل المعيد. وكانت تنصب وينت التي لا تلوح اليوم إلا في صورة كتل ضغمة من العمير وكانت تنصب البؤابات المتعددة الألوان وأطرافها ملعبة. وكانت البؤابات متعددة الألهب (1). ولم يكتف في دارا البؤابات من النام البذابات التي متعددة الألوان وأطرافها مدهبة. وكانت البوابات تنصب الما إعلام متعددة الألوان وأطرافها مدهبة. وكانت البوابات من العجر ساريات الدات المكفت باللهب (۱). ولم يكتف في داخل المعابد باللوحار التعاس الأعمدة وإطارات الأبداب ال الما أعلام منعلد (1). ولم يكتف في داخل البوابات من التعاس الما المعابد باللوحات التعاس المحقت الأعمدة وإطارات الأبواب تلتمع باللهبرا) والمتعلدة المعابد بالموحات المتعلدة المعابد بالمحت المعابد المع نوال المكف الأعمدة وإطارات الأبواب تلتمع باللوحات المتعددة الالوحات المتعددة الالوان بل كانت الإعمدة المقدسة بالذهب أو الفضة (١) بل إن الأرض الألوان عنت في يعض الجهات المقدسة بالذهب أو الفضة (١) الألوان، بن بعض الجهات المقدسة بالذهب أو الفضة (المنافقة المنافقة المنافقة

تكفُّ على اللوحات الكبيرة من الحجر بالذهب وتزخرف علاوة على ذلك وكانت السوري. وهي تستقر فوق قواعد مكفتة الذي وكانت الدهب السوري. وهي تستقر فوق قواعد مكفتة بالفضة وحلي ذلك ملاة من الذهب التكاد الأرض تنطوي تحتها(1). ويتألق داخل ال يمان من الله عنى لتكاد الأرض تنطوي تحتها(١). ويتألق داخل المعبد كذلك بكل ومي نفيلة من الذهب والفضة «التي تغمر مصر بضوتها كرا والمناك بكل والمناك المعبد كذلك بكل وهم نغيلة حتى الذهب والفضة «التي تغمر مصر بضوتها كما تفعل النجوم الأدوات المصنوعة من الذهب وهذه كلها هدايا من الملوك. فتحد تي النجوم الأدوات الهذه السماء الأدوات المحدد الله النجوم الأدوات الله السماء الأدوات الله السماء الله النجوم النجوم المدايا من الملوك. فتحد تي الله النجوم المدايا من الملوك. الأدوات المصور السماء الأه وهذه كلها هدايا من الملوك . فتحوتمس الثالث يقدم المدر المعرب الناف النجوم الناف النجوم الناف النجوم الناف النجوم الناف النجوم الناف ال بهت بطن الها ارتفاعه سبعة أذرع (٣,٥ متر)(١)، ورعمسيس الثالث يقدم إله من الذهب ارتفاعه سبعة أدرع (٣,٥ متر)(١)، ورعمسيس الثالث يضع في الخارجي لمعبد أمون حاملاً كبيراً لجرّة من الذا إناه من اللعب لمعبد أمون حاملاً كبيراً لجرة مزين بالذهب والأحجار المعوش أنها الأواني فمصنوعة من الذهب وهر تحدد الدالمواني فمصنوعة من الذهب وهر تحدد الدالم العوش العالم الأواني فمصنوعة من الذهب وهي تحوي النبيذ والجعة لتقدمة الكريمة. وأما الأواني فمصنوعة من الذهب وهي تحوي النبيذ والجعة لتقدمة روايي الملك كهدية ماثلة قربان من الفضة (١٠) ويقدم نفس الملك كهدية ماثلة قربان من الفضة (١٠) وإناء كبير

Stall ! P2 1 124 14 24 والتاري ر التار مبل ملينا عنغاث

ون رخم ن للرلها - ما ملك كبر بنائي بل أنهم

معا يلفت

ر لبر

<sup>.</sup> Urk. IV, 56 ss.; Annal. idem 169 (1)

<sup>.</sup> Harris I, 4,12 (7)

<sup>.</sup>Urk. IV, 423; Borchardt, Baugeschichte, 46; Sixtemples, 123 (7)

ولقد يعيل الموء إلى الظن في المغالاة في هذه المعلومات ولكن كما يلاحظ. وبعد بالمعادن الشمينة على ما زالت ترى - في بعض الجهات بورخارت - توجد آثار التكفيت بالمعادن الشمينة - بل ما زالت ترى - في بعض الجهات على الجدران.

<sup>.</sup> Harris I, 71 (1)

<sup>.</sup> Urk. IV, 173 (4)

<sup>.</sup> Idem (3)

<sup>.</sup> Harris I, 6,1 (Y)

<sup>.</sup> Idem, I, 5,12 (A)

ومعيدة الله عا الله بالماء من العدة له سافة الميهدد

ما - من الله على الدين والله عامل البسيطة التعلي التعليم سولها و المراد الدين و المداد الله و المدا ولم أن أوداف الروي والمون المعدن اللعين. ويحكل بليم معلى ومن المدون اللعين المون ويحكل بليم وعد ومن ومن المون الأن في المون والمون وال ولم لك المال على الواح عن المدين وعيد والمعرف عن المعلمة المعرف المال المدين عن المعلمة المعرف المعلمة المعرف المعرف المواد المعلمة المعرف ال المهم الإن الوسائل لمعنية مسطول عن اللوسائل الفلاسة بها مواسيم وكلوف الماسة ال Mark that the services about a with services.

4 14

+ w

10

4

150

-36

143

-

11.13

2

83

(1) (1)

(1)

(3)

(4) (4) النبي قام بالحريدة في النب طابع أقل أحمية فيان كانت فقيقة المستود الثالث عانت فقيقة المستودية والما الدوات المدود الثالث يعانس معهد ما التالث يعانس معهد ما التالث المستود التالث التالث المستود التالث المستود التالث المستود التالث المستود التالث المستود المستود التالث المستود ومناك المدوات التولي المول المول والمستون المثالث يستي معيد فالمال المالية المستون المستون المستون المالية ال البلك بكارسها للعماء . . . والمن له عليلا منك تعهد الآله . . معيد ما الماله . . معيد ما الله من الله ميزانا لمانها من اللهم - مصنوعاً من اللحب - كما لو كان متوطأ بالمعلم ليمون في صورت كارو عليم - مصنوعاً من اللحب - كما لو كان متوطأ بالمعون -

وري كارة معهم من قالك العصر يعتبر صورة والعث للتنظيم ومن ويكانا كان العمر عن قالل العصريين كانوا بقارتونه دائدةً بالمعيد وصور ما المامل المام

المعان . وإنهرأ، المان صورة الآله وكان ما يختفش به كانت الزعار في دسوم ناعدي وإنهرأ، المان الزان كانت المعابد المائك بيوناً لللعب ومعرف ولنبرأ، على صورة الرب وسل المعابد تعناك بيوتاً لللعب ومعناج الله الكانت المعابد تعناك بيوتاً لللعب ومعناج بعكر الانباط، ولللك كانت المعابد تعالمة في إثنان . ولنفكر من بدوراً الكبر من الإفراف، ويعمل مسرية كاملة في إنقان. ولتذكر من عن العمر أن ما المعادد ولندكو من عن العمر أو واعالم صنع الأنساء الذي تنظام مسرية كاملة في التعالى المورد في مدين عن التعالى وانتانها صنع الاثنياء سي التي كزمها رصب الثالث في المعاباء الطبيبة تعثال أمون في علية على التنافي التي كزمها رصب الثالث في الأفاسار والعرب يسعد دواياء الا الذي توسه وصفيح تنافى مثل الأفقين والمعرد يسعد بوقياء إلى هو شوياته دين بأحجار طبابية تنافى مثل الأفقين والعرد يسعد بوقياء إلى هو شوياته دين بعجر سبي رغوم في معاريها في غس المكان نعائيل آلهة منفيس وتلسوع آلهة المسا وتدم في معنون من المعب الخاص ومعلاة بالأسجار العربية الأ والرض، ومي مصنون من المعب الخاص ومعلاة بالأسجار العربية ال والارض، وهم مسود من المملك نفسه (١)، وبالمكس لم يكن لازماً الدنمنم

<sup>-</sup>Barrie, L. 815 - 8 (1)

Jiden, L 49 (2)

<sup>38</sup>cm, L 26, 11-12 (\*)

Jan. L 5,4 (7)

Non 1 49-11 (1)

بها لمعون وبعواسو، إذ أهيا. صنعهما من جنبه في نبيت اللعب وتلب بها لمون في نبيت اللعب وتلب المها المحال الم

الله بله من فارب أمون، العسمى أو سرحان، أنل دون كان من من سرحان وأمام بلك فارب أمون وكان بلغى باللعب النتاعي وكان من من سرحان وأمام وكان قارب دع وكانت العبيان نعود إلى العيون من قان العسية يشي المان تحلق عن اللعب النقي والمونة بلكى أنواع العبيارة النبية المن تعلق اليه والمان من الأعرى المراب الأعرى المرابة، المان المان المان المان المراب الأعرى المرابة، المان المراب المراب الأعرى المرابة، المان المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابة، المان المرابة المان المرابة ا

وكان مديم الموارب الأعرى للآلهة، الذين يستعملونها في النيل تعهو في النيل تعهو في النيل تعهو في النيل تعهو في وي بالمنافق من بينها قارب الشعب الشهير المنافس بالمنافق بالمنافق المنافق المنافق

واذا مكان من العسير علينا اليوم أن نقدو ذلك البغنج المفرط الذي يسود وإذا مكان من العسير علينا اليوم أن نقدو ذلك البغنج المفرط الذي يسود النال المعلبد، فإننا نستطيع في يسر أن نفهم نوعاً أخر من الزينة وهي الحدائق. فلأ رفسيس الثالث يفدفو بأنه غوس في طبية الشجاراً خضراء وذهوراً ونبات الدي همى أن يسر أمون برائحتها(٥). وفي مليئة رهمسيس بالثالثا نرى نفس الماك بجعل طريق الإله يتألق بزهود جميع البلاد ونبات والبردي(١).

Paralle Land

ST STATE AND STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

with the service of t

20 CM EAST

<sup>.</sup> Idem, 1, 6,12 (1)

<sup>.</sup> Idem. I, 63 (1)

<sup>.</sup> Idem. 1,75 m (7)

<sup>-</sup> Urk., IV, 98 (1)

<sup>.</sup> Harris, I, 7,12 (\*)

<sup>.</sup> Idem, I, 8,4 (1)

=

200

4

4

h 16

=

98

1

3,

3

23

رسب سبب المنافر المنافرة المنتوكان في المعنو المستوادية المستوكان في المعنو المستوادية المنافرة المستوادية المنتوكان المنافرة ال

رتين لسنة سبد الأنصر التي قام بوادوفها السلك تون من الي

<sup>10%</sup> DC 346 State 177 (7)

Stern Living

ما تنا المسال ا

الله الله المحال بناسة يوضها السلك المام قارب المواد في المام سويه وسية المسلك المام قارب المواد في المام سويه المساول عبد الكولك وقلم المولية المساول عبد الكولك وقلم المولية المساول المساولة وقلم المولية عن المام قوارب ألمام المولية عن المام قوارب ألمام قوارب المسلك المام قوارب المسلك المساولة الم

على بندع المدوت من مسرح المعيد والكهنة بعملون القوارب فوق المعهد والكهنة بعملون القوارب فوق المعلمة ويمب الهود من تلامين ... تم يمان المدان في منتف قارب أمود، وكان صعب المعوى المعاد وفأ المطول المناه ومناه المناه وفا المناه وفا المناه والمناه والمنا

ومن وصولهم إلى النيل كالت تنزل المواكب وركبها وكان قارب لمود ومن فوارب معملة بالفرايين، ويصحب الملك والملكة الآلهة في فواربهم والمنكة الآلهة في فواربهم والمنكة : المنحة.

ولما على الشاطرة فكان هناك موكب طويل بوانق العطة المقلمة ،
ولان نصبح صباح الغبطة والتهلل، وكان هناك منهم المكلفون بسعب
الفورب في المجاه مضاة للنيار، ومهما لكن صعوبة فلك العمل فإن أولئك اللين
القواب في المجاه مضاة المنيار، ومهما لكن صعوبة فلك العمل فإن أولئك اللين
القواب وذلك لقيامهم بخدمة الإله في عبده، وفي مكان أنحو نوى جناة مع
المفهم كما نوى في الموكب كذلك ليبيين وذنوج، وهؤلاء يظهرون سروروهم
المفا لمادات بلادهم عن طريق الوقص والفقل، زد على ذلك ضجيع مؤلاء
المفودين مضافة إلى ضوب الصلاصل وقوابيل أنشودة قديمة ترددها جماعة م

100

To said

A CONTRACTOR

300

ي اكب

اختما

بعضه وفوق

(1)

المنيان والكهار وترى في العوكب مركبتان للملك، وسين تصل التوليم المنيان والملك، وسين تصل التوليم المناه وهاى وأسه الكهنة فسل التوليم المناه الكهنة ومعلم فلود وتعلم فلود وتونسو. وما يحدث المناه المناه ومناه وتعلم فلود وتونسو. وفي المناه المناه المناه المناه وفي المناه المناه المناه وفي المناه المناه وفي المناه وفي المناه وفي المناه وفي المناه المناه

الأقداس.

أما العودة إلى الكرنك فتتم طبقاً لنفس البرنامج وإن اختلفت من نامية لو القوارب في عودتها لا تحتاج لأن تسحب. وتتقدم نفس المحاشية من نامية لو المصريين والزنوج على الضفة في الطريق الذي رش باللبن وهم يودون ويعتدحون جلالته الذي سرى بأمون على العاء.

وحين تصل الآلهة إلى الكونك يختم الاحتفال بتقديم القرابين العظيمة

ومن الوصف الذي قدمناه معتمدين على النقوش التي وصلتنا يظهر ان الاحتفال كان يستمر يوماً واحداً فقط، ولكن الواقع أن هذه الحفلة كانت تستغرق مدة طويلة. ولدينا من عهد تحوتمس الثالث ما ينبئنا أنها استمرت احد عثر يوماً، كما أنها ظلت مدى ٢٤ يوماً في حكم رعمسيس الثالث(١).

ولقد رأينا من قبل أن الكهنة كانوا أصلاً في العصور القديمة من بين سكان المدن، ونستطيع أن نقرر أنهم لم يكونوا منفصلين عن الشعب بصفة قاطعة. أما في الدولة الحديثة فقد تغير هذا أيضاً، إذ أننا نعرف الكاهن الآن من مظهره الخارجي، فهو لا يلبس الملابس الحديثة لعصره، وهو يجتنب أن يرتدي ملابس فضفاضة مثنية تغطي الجزء الأعلى من الجسم، مما كان يفرضه الذوق العصري

Walter Woff: Das Schöne Fest von Opet Leipzig, نوف مأخوذ عن الاستاء من وصف مأخوذ عن (۱) كل ما قلعناه من وصف مأخوذ عن 1931.

المساب الطبقات الرفيعة، وبدلاً من ذلك فإننا لا نراه يأتزر بغير متزر قد على وقد يقصر طبقاً لما كان سارياً في الدولتين القديعة والوسطى، كما لو كان يعلى وقد وبالعثل أم يكن الكهنة بلا الإثارة إلى أصله الذي يرجع إلى ماض وقور. وبالعثل لم يكن الكهنة بهذن رؤوسهم بشعر مستعار مصفف بطريقة فنية كما كان يتفق والطراز السائد بنون رؤوسهم، كما أن حلاق العبد كان بنون المحديثة، بل نراهم يحلقون رؤوسهم، كما أن حلاق المعبد كان بنون أهم موظفيه، أما سبب هذه العادة الغريبة فمأتاه - كما فعل المصريون في أمن أهم موظفيه، الميال إلى الطهارة الخالصة. وهكذا أصبح الكهنة الآن موظفة المعبد كان المعاد وكلما ازداد عددهم في المعابد الكبيرة ازداد شعورهم بأنهم طبقة في معبنة، وكلما ازداد عددهم في المعابد الكبيرة ازداد شعورهم بأنهم طبقة



٨٢ كاهن من الدولة الحديثة حليق الوأس وعلى ظهره فراه نمر (برلين ٧٢٧٨)

ونستطيع أن نتبين بالقرب من أكبر الآلهة جميعاً \_ أمون (1) \_ ثلاثة مجاميع من الكهنة: الطبقة الدنيا وهي مكونة من كهنة فوعب، الذين يصحبون الإله في مواكبه ويحملون قاربه، وتدخل كذلك بعض الأعمال الضئيلة الشأن في المتصاصهم، ولكنهم لم يكونوا يشتركون في طقوس العبادة ذاتها، رغم أن بعضهم من ذوي المرتبة المرتفعة كان يسمح لهم بالدخول حتى قدس الأقداس. وفوق هؤلاء تأتي طبقة الكهنة العلماء الـ وخرحب، وهم كذلك طبقات مختلفة.

のなるというという

ناحية إل ت الجنا العودون

يظهر ان تستغرق حد عشر

ن سكان مقهره مظهره ملابس لعصري

Walter

<sup>(</sup>۱) ما يلي مأخوذ عن Lefebure: Grands Prêtres P. 14 ss.

وعلى فيمة الكهدوت بوجد هذا الملك نتشم الإله وآباء الإله الله المدني وعلى في وعلى الله وأباء الإله الله الله ال وعلى فيمة اللهن يلتحون أبواب السعاء: أي اللهن بالمعلون الي اللهن المسلون الي اللهن اللهن اللهن اللهن اللهن الل والهن وهد اللهن الإله . ويمكن أن لمنذ من وينهم عنا آباء الإله الله المسلودات وعلى عنه بليمون أبواب السيد من بينهم عندا آباء الآب المسروا المراب المراب وهو الكامن الآبير الليم المان المسلم الآب المراب المراب الأبير الليمي لا يسمل المسلموري ويمان الآبير الليمي لا يسمل من ويم الأي وهم المنتخذ الآل، ويعالمان الله الماعن الأكبر اللذي لا يسعل منامود الماعن الأكبر اللذي لا يسعل منامود الم معادل الله سنزا: النعلم الألار، وعو الكاعن الأكبر الله ي المسلم منامود الم خيات الله سنزا: النعلم الله اللها شامير، وله نااب الكلم ما هو المعنى سنة معادل الله سنا: النيل الأولى: وله نالب لكن ما حو طبعة من من المالية المعادلة المعادلة والمعادلة والمعادلة المعادلة المع التاميم الكونة كان للآلوة لهم الكولة المسلولة هيئة من الكاهلية في الكولة المسلولة وكان منافعات المرادة وكان المرادة المرادة وكان المرادة وكا مان بات المان العالمة وعن مانيات الأله. وكان طلعي المانيات الأله. وكان طلعي العالم المانيات الكريمة بالمعرف المانيات الكريمة بالمعرف الانعام المانيات الكريمة بالمعرف الانعام المانيات ينتن سوى دور ثانوي في العائلات الكريمة بالمسرفان بالاتعام المحالي نشئة أمون وللد كانت سيلمان الدي بإرضان بها السرود للى قلب الآل المو الم سنة لدن وللد كانت ساب المدن الذي ياخلن بها السرود الى قلب الايه الى مرّ السيدون، ولما كانت الفنون الذي ياخلن بها السرود الى قلب الايه أم مرّ السيدون، ولما كانت المديم أدام دولاهن، فإن هؤلاء السيالان ومح تم المسيون. ولما كانك العوم أمام مولاعن، غان عولاء السيلاد السيلاد و في مر وين التي تعارمها فتهان العربيم أمام بالمائة المدولة الوسطى هذا الاصطد من محرد النبع التي تعارمها هيات الماريم التيما عن حريم الآله . ولقد وأينا منذ باباية الدولة الوسطى هذا الاسطند سمة التيما عن حريم الآله . ولقد وأينا منذ بابهة النظر هذه نبيال الدولة و سم في اللها هن حريم الوق الله التصورات وجهة النظار هذه شعلال الدولة السلمة أمما يخص بالأنه موتدر وللد التصورات وجهة النظار هذه شعلال الدولة السلمية مما ينصر بالأنه موندو. ولعد المصر يتصل بأمون. وكما هي المحال لهي حريم أتى أمير أراضي لم تكن النساء جميعاً في يتصل بأمون. وكما هي الدنان في حريم أمون كالماك مراشب متفادين في يتصل بأسون. وكما عمل المحدد على عويم أمون كذلك مراتب متفاوتة. قطر مرتبة واحدة، ونستطيع أن نتبين لحي عويم أمون كذلك مراتب متفاوتة. قطر مرتبة واحده، ويستني راسهن الأكثر عظمة بين المحلميات، وهي عادة زوجة الكاهن الأكبر، تلك التي راسهن الأكثر عظمة بين المحلميات، وهي عادة زوجة الكاهن الأكبر، تلك التي راسهان الما الشوف. ولكن توجد على وأس النساء سيامة من الأسرة العالمة. يسخ عليها علما الشوف. ولكن توجد على وأس النساء سيامة من الأسرة العالمة. على ذوجة الإنه أو عابدة الإله، أي الزوجة العقيقية للإله معثلة الإلهة موت؟!!

1-7- is of Simo

· Cichi 23

51 24

AU 44

13 .03

Sin to

JAG

بعداً في للاط وخ

إلى كاب المامة وا

واخيراج

לאו באים

ان برد ل

طريق الم

وأنه كان يعطي ل

والإيام،

ايعد ذوي

ني کل

(١) مأخ

وكانت أول سيدة عرفناها ارتفعت إلى هذه المرتبة هي المحموزة- نقر ليري والدة الملك أمنوفيس الأؤل التي اختيرت فيما بعد حامية لمدينة طية الجنزية. ولقد كانت الملكة حتشبسوت كذلك زوجة آلهية قبل اعتلائها العرش. وحينما ارتقت العرش أسبغت هذا الشرف على طفلة هي ابنتها تقوو- رع، وعلينا

<sup>(</sup>١) وقد ذهب إلى أبعد من هذا حتى أن العبارة الله الاله، التي نشأت من أسطورة تلقيح إله الشمس نفسه بنفسه، والتي وجدت سبيلها إلى موت، قد استخدمت كذلك ثقباً لزوجة الإله على الأرض.

ان وظيفة زوجة الإله لم تكن تتطلب التزامات قاسية معن يشغلها، النامن عشر كيف أصبح لهذه الوظيفة أهمية بعد ذلك ثم كيف وسنى في الفصل الثامن عشر كافت مهمة كاهرا الم

الآن ماذا كانت مهمة كاهن أمون؟ إن سمبل حياة باك ـ أن ـ الآن الأكبر خلال حكم رعمسيس الثاني (١٢٩٢ ـ ٢٥٠ ماد الله ـ أن ـ ولت الأكبر خلال حكم رعمسيس الثاني (١٢٩٢ - ١٢٣٥ قبال - أن الكاهن الأكبر خلال حكم رعمسيس الثاني (١٢٩٦ - ١٢٣٥ ق. م) تدلنا المحد الأول في الدانا المحدد الأول في الدانا المحدد الله المانا المحدد الأول في الدانا المحدد الله المحدد الأول في الدانا المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد الم الكاهن الفد كان ابنا لنبيّ ثان، وقد تلقى تعليمه الأول في ملوسة معيد ذلك الماشرة من عمره إلى السنة الحادية والعشرين ثان من ذلك السنة العاشرة من عمره إلى السنة الحادية والعشرين تلقى مدرسة معيد على ومن السنة الحادية والعشرين تلقى تعليماً من مدرسة نتلف نستطيع أن نصفه بأنه عسكري، إذ أنه المحق بالإسطيار الراس عليماً من المدرسات والمدرات والم على ومن السلام أن نصفه بأنه عسكري، إذ أنه العق بالإسطيل العليماً من معيد مناف نستطيع أن يستطيع أن يدوك لا الملكمي، وإن في ماذا كانت تعني العربات والخيل يستطيع أن يدوك لا إلى ماذا كانت تعني العربات والخيل يستطيع أن يدوك لا إلى ماذا كانت المادي، وإن هو منتلف نسطي العربات والمخيل يستطيع أن يدوك الأول وهلة أن وإن من يعرف الماكمي، وإن من يعرف ماذا كانت تعني العربات وعقب هذا الاستعداد العلماز من أن من أن المحتازين . . . وعقب هذا الاستعداد العلماز من المحتازين . . . على ماذا الممتازين . . وعقب هذا الاستعداد العلماني وهذه أنه كان عبداً في ندود لاول وهلة أنه كان عبداً في ندمة أمون بصفته كاهنا «وعب» . ولكن بعد أربع منه التربية في من أنه فرق المون بصفته كاهناً (وعب). ولكن بعد أربع سنوات فقط انتقل الملاط دخل عدم أربع سنوات فقط انتقل الملاط دخل اسمى ظلّ فيه أبا للإله مدى اثنتمي عشرة وروية اللاط ديمل عليه طل فيه أبا للإلمه مدى اثنتي عشرة سنة. وفي سن كهنوت اسمى ظلّ فيه أبا للإلمه مدى اثنتي عشرة سنة. وفي سنّ إلى ديالثلاثين صار نبياً ثالثاً، وفي سن الثانية والخور. إلى كهنوك صار نبياً ثالثاً، وفي سن الثانية والخمسين أصبح نبياً ثانياً، المابعة والثلاثين صار وهو في سن الرابعة والستين نسه الأتا المابعة والثلاثين أمون وهو في سن الرابعة والستين نبيه الأوّل، أو يمعني آنياً، وأعبراً بعل منه أمون وهو في سن الوظيفة مدى سبعة وعثر ، أو يمعني آخر وأغبراً جعل من وقد ظل يشغل هذه الوظيفة مدى سبعة وعشرين سنة. وقد استطاع الأكبر. وقد نضله - كخادم أمين ومحترم للإله الذي زول بها كاهنه الأكبر. كاهنه الأكبر. أن يردّ للإله فضله - كخادم أمين ومحترم للإله الذي نشأه كابن له - وذلك عن أن يردّ للإله الفخمة التي نفذها باسم الملك. وهو يفت أن بين و وذلك عن إن بردُ للإن ان بردُ للإن طريق المباني الفخمة التي تفذها باسم الملك. وهو يفخر بأنه كان أباً لمرءوسيه، طريق المباني المذساء، وأنه كان بنال تقلب و النقيل منان أباً لمرءوسيه، طريق العباعي وأنه كان يمذ يده للبؤساء، وأنه كان ينال تقديره الفقرءاء كالأغنياء، وأنه كان وأنه كان يمذ يده للبؤساء، وأنه اهتم بحنازة من لا أراد . رأنه كان يعد . وأنه كان يعد . يعلن لكل ما يستحقه، وأنه اهتم بجنازة من لا أولاد له، وحمى الأرامل يعلن لكل ما يستحقه، وأنه أسه، وأنه أصغ ال بعظم، لكن والأبنام، وثبت للإبن وراثة أبيه، وأنه أصغى إلى من كان يقول الصدق، وإنه والأبنام، لهد ذوي السيرة السيئة .

le se

4. 17

W

(1)

- 14

طية

عليتا

200

ولقد كانت هذه هي الفضائل التي اعتاد أمراء المقاطعات أن يفخروا بها ني كل عصر، والتي كان يستطيع كاهن أمون الأكبر أن يباهي بها. الم تكن

<sup>(</sup>۱) ماخوذ من تمثال ميونخ الذي قارئه Lefebure بتمثال آخر في القاهرة.

يهت إمرته إدارة منسعة جدًا؟ ومهما كان ناقصا ما لدينا من مسيلتون للنام يهت إمرته إدارة لقب لموظفين وخدم أمون(١). يهت إلى عن مائة لقب لموظفين وخدم أمون وحقوله وقطعانه ص الربي مائة لقب لموظفين وخدم أمون(د) ما لا يقل عن مائة لقب لموظفين وخدم أمون(د)

CASSAL STATE

Jedy

LALLE

34 Kala

العارات الرمايا

r. 14

St. St.

المال

well

المدن

كان الملن

she!

كانت

فترة

كاهنا

(1)

(1)

إمرية ومن ماتة لقب لموسين بروة أمون وحقوله وقطعانه وترواته من الناس الذين يديرون تروة أمون وحقوله وقطعانه وترواته ويان الناس الذين منهم كتابه وموظفوه المخاصون، وكان مناور قائد جيوش أور مناور في وكان الناس الذين يحبور وموظفوه الخاصون، وقرواته م عالية جداً، وكان لكل منهم كنابه وموظفوه الخاصون، وكان مناو عالية جداً، وكان النائيون والنحالون، كما كان هناك قائد جيوش أمه و مناو وكان بيداً، وكان لكل منهم سيم كان هناك قائد جيوش أمون مناور في مناور في مناور في المون مناور في المون والنقائدون والنقائدون والنقلدمات والأطعمة من شيازين وطباعي والمبلو المداور والمناوري الزيوت وال المعمارة المكلفين بتجهيز المعارات ومجهزي الزيوت والمبنور. المعامن وطائر المدارات المعارات المعارات المعارات والمرارات والمرار وسناع المغزالون والصباعون و إدارة عدار أمون كموظفي العساحة ووكلو الم المعلم الم المعلم الم المعلم الم المعلم الم المعلم المرافة المعلم المرافقة والمعلم المرافقة المعلم المع البوطنين المنكلفين الرعاية ووسيادي الوحوش والسقاكين، والامراني الوحوش والسقاكين، وبالامراني الذوان وروساء الفلاحين، وبالامراني كان هناك في الواقع جيش حقيقي في خدمة أمون.

ربان في الواقع الله تكون فكرة صحيحة عن ثروة أمون، طبقاً لارقام وإننا تستطيح أن تكون فكرة صحيحة عن ثروة أمون، طبقاً لارقام م وإننا نسطيع ان معود الثالث (١١٩٨ - ١١٦٦ ق. م)(٢) ووقام مر محب وضع في قبر رعميس الثالث (١١٩٨ - ١١٩٦ ق. م)(٢) • وكان أمرد مجب وضع في قبر ابن ما كان يملك من أشياء أخرى: ٢٢٢١ أمرد عبيب وضع في فير وعملون ما كان يملك من أشياء أخرى: ٢٢٢ أوكان أمون يملك طبقاً لهذه البردية من بين ما كان يملك من أشياء أخرى: ٢٢٢ ١٢٢ أمناً يملك طبقاً لهذه البرديد من العاشية ، ١٥ مقاطعة ، ٢٢٤ حديقة ، ١٦٨٦٨ أودوا من ١٢١٢ رأساً من العاشية ، وباني بعد ذلك ١٢١٥ تمثالاً إلّها . ١٣٦٧ع رأسا من العاصوم . المعلول، ٩٣ قارباً، ٤٦ مصنعاً، ويأني بعد ذلك ١٦٤ تمثالاً إلهياً، ومعايدم إلى الدهشة أنها كانت تعتبر ضمن هيئة الإدارة.

ويمكننا أن نضيف إلى رأس العال العذكور الثابت الضوائب السنوة ويعطنا ال للوي المال الد ٢١ سنة من حكم وعمسيس الثالث زادت ثروة العقروضة على ما يعي الإله بعقدار ٥١ كيلو جراماً من الذهب، ٩٩٧ من القضة و ٢٣٩٥ من النعاس. وكذا ٢٧٢٢ قطعة من الملابس إلخ. . .

<sup>.</sup> La liste dressée par Lefebure: Grande Prêtres P. 41 ss. (1)

Pap. Harris; cf. pour les passages auxquels il est fait allusion ici; Erman: Sitz, Ber. (1) · Berl, Akad. (1903) p. 14 ff.

المحقيقة بيس يكامل أفرادها، أم أن هذه الأعداد تمثل الرجال إن كانت لما كانت تعصى بكامل أفرادها، أم أن هذه الأعداد تمثل الرجال وحلم المائلات كانت لا تعرف المعنى اللي تشير إليه كلمة ومقاطعة، ونقى المحلول والماشية، ومع ذلك إنها المحلول والماشية، ومع ذلك إنها المحلول والماشية، ومع ذلك إنها المحلول والماشية المعرفة المائلة المحلول والماشية المعرفة المحلول المحلول والماشية المعرفة المحلول المحلول والماشية المحلول المحلول والماشية المعرفة المحلول المحلول المحلول المحلول والماشية المحلول المحلول المحلول والمحلول المحلول العائلات كانت للمحلى المعنى اللي تشير إليه كلمة ومقاطعة، والحال وسدعم. العائلات فإننا لا نعرف المعقول والماشية. ومع ذلك فإننا نستطيع أن نذى الصعوبة المائل لما يخص الأن المحصول لم تكن تقل بالله المائل الما الماللاً فإننا لا تعلق المحقول والماشية. ومع ذلك فإننا نستطيع أن نذكر أنه كانت والمثل بينص المحمول الم تكن تقل مساحتها عن ٢٣٩٢ المغلما فيما طائلة، لأن المحمول لم تكن تقل مساحتها عن ٢٣٩٢ وبالمان ينص بان المصول لم تكن تقل مساحتها عن ١٣٩٢ كلو متراً في مان الله المعلاية المالية المانية الما

اً. الأمر يكون أكثر وضوحاً إن نحن قارنا ثروة أمون بما يتصل من ولهل الأخرى الكبيرة، فلم يكن لهليوبوليس من من مرا ولمل الأمر بالأخرى الكبيرة، فلم يكن لهليوبوليس سوى ١٢٩٦٣ من للممايد الأخرى الكبيرة، فلم يكن لهليوبوليس سوى ١٢٩٦٣ من الحال المناسبة ١٢٠٠٨٤ أن منفيس كان إدا إيارات المعابلة الورورا من الحقول. كما أن منفيس سوى ١٢٩٦٣ من الرعايا ، ١٤ الأورورا ٤٨٠٠١. وهكذا كان أمون يعتلك رء أ إلى الأورورا ١٠٠٤٨. وهكذا كان أمون يعتلك ستة أمثال رعايا وسنة وعشرين ضعفاً لمنف. وبالنسبة للحقول كان الا الا من الأورود ومن الأورود ومن الأورود يمثلك سنة أمثال رهايا المراب وسنة وعشرين ضعفاً لعنف، وبالنسبة للحقول كان الأمون خمسة الميوبوليس، و ٨٦ ضعفاً أكثر من منفيس ولم تكنن هذه اله ملوبوليس وسلك و ٨٦ ضعفاً أكثر من منفيس ولم تكنن هذه الثروة هائلة بهذه المنال مليوبوليس، و ٨٦ ضعفاً أكثر من العطايا التي كانت تقدم لأم زكاد المال هليوبوليس، إن كثيراً من العطايا التي كانت تقدم لأمون كانت تفقد، مثل العودة دائماً، بل إن كثيراً من العطايا التي كانت تقدم لأمون كانت تفقد، مثل العودة الثلاثة التي أهداها إياه تحوتمس الثالث في في المداها إلى المداها إلى المداها المد العودة دائماً بن الثلاثة التي أهداها إياه تحوتمس الثالث في غزواته، مثل المهان السورية الثلاثة التي تحدّها الدولة أحياناً. ونستطيع أن نور وبالمثل المدن السورية المدن المحرب الأكبر تحدّها الدولة أحياناً. ونستطيع أن نتصور أن السلطة كانت سلطة الكاهن دائماً مع السلطة الدينية. فكان الكرية م المدنية كانت ... وأما في عهد الحكومات الضعيفة فإن سلطة الكاهن الأكبر مكومة قوية ... وأما في عهد الحكومات الضعيفة فإن سلطة الكاهن الأكبر كانت تؤداد كانت تؤداد فترة المشاحنات على العرش التي أعقبت موت تحوتمس الأول (١٥٠١ ق. م) فترة المشاحنات على أمون الأول ومدير كا أمراك المراك المراك المراك المراك فترة العب المون الأول ومدير كل أعماله وأملاكه فحسب، بل وأكثر كل أعماله وأملاكه فحسب، بل وأكثر

de de 126.29 and the es 3153 1 o day y 110 ,363

لارقام مستن وكال أمول The Alley العدودا من ومعايلم

willy "

لب السنوة وادت نروة ن النعاس،

Pap. Harris.

<sup>(</sup>١) لمنا نعرف على التحقيق في أي عصر بالغ العلوك في زيادة أملاك آمون إلى حد الإفراط على هذا النحو، على أن هناك أمراً واضحاً، وهو أنه منذ الأسرة الناسعة عشرة لم بيق على هناك مساحة كبيرة من الأرض في مصر يستطاع أن توهب إلى الآلهة حتى إنه حين أقام سيتي الأول (حوالي ١٣٠٠ ق. م) معبده الضخم في أبيدوس اضطر أن يهبه أرضاً في النوبة (انظر الفصل العشرين).

<sup>(</sup>۱) إن كل ما يلي منقول Lefebure, Grands Prêtres ما دام ليس له ذكر في مصادر أخرى.

من دلال رئيس المعايد وكال أنبياء البلاد بتعيماً . . ومالكاني الرفير الرفير المراب المالك كان لهذا وسابع سبب الرفير الرفير المراب المالك القابيد المدين لم الأنفر المالك من ذلك رئيس المعابد وكالى المبيان كان لهذا «سابعسني» الوقيم الر الكان المعموماً . وعلاوة على ذلك كان لهذا «سابعسني» وعليم الرا وتكبيت المعموماً . وعلاوة المجتوبية وعبالك القاب السرعة لحي البوط والرا المنعمة عظيمة كانها ولك الرجل

4

- 27

1532

Jan Y

(90.)

Ch

3 244

4 27 in y

5 وللام

43

خراد

الم

المه

L

الغه

2

ية عليمة كالها فلك من لكل الكهنة العظام عده السلطة الفائلة. وقي الواقع لم يكن لكل الكهنة الاحيان، ولم يكن لمعين الكهة وكنو وقني الواقع لم يكن صفي بعض الأحيان، ولم يكن لمهمون الكوة ولم المان المهمون الكوة وللم السلطة العليا على مجموعة الكهيلان

لا العلما على مجدور وبين لنا أحد النفولس من عهد وهمسيس الثاني أن العلمك كان له أن على وبين لنا أحد الاكبر، وهو الخيار كان برجع من الناحية الرصمة بماي ويبين لنا أعد اللقوان على به العنيار كان برجع من الناسية الرسمة الرسمة. الراب في المنادر الكاهن الأثير، وهو المنيار كان برجع من الناسمة الرسمة. الر رأبه في انتتيار الكاهن الاطبوء الإن وحده، وفي السنة الأولى من حكمه ظلت وظيفة الكاهن الأكبر شاقية. لم الإن وحده، وفي السنة الأولى عن حكمه ظلت وظيفة التجاهن الأكبر شاقية. الإله وحده، ولهي السنة الاوعى عن الله عبد أويت بصفته النبي الأول. فمافوة. وقد شعله المبلك بنفسه () وأدار حقله عبد أويت بصفته النبي الأول. فم شعر وقد شعله المبلاط جميعاً وأنبياء كل أم وقد شعله العلك بلف و المام أمون رجال البلاط جميعاً وأنبياء كلّ الله باحتيار كاهن أكبر جديد فدعمي أمام أمون رجال البلاط جميعة وأنبياء كلّ الألهة باختيار كاهن اكبر جلبه ساحي ) وكبار رجال بيته وقائد الجيوش، وكل الذين كانوا مجتمعين أمام وجهه. ولكر وكبار رجال بيته وقائد الجيوش، وكل الذين كانوا مجتمعين أمام وجهه. ولكر وكبار رجال بينه وقابله على واحد من بينهم إلا حينما ذكر الملك اسم فنب- ولكن أمون لم يوافق على واحد من بينهم أن نسأ أول لاونو ربس وند أ أ أمون لم يوافق على واحد من يوم. أمامه فوافق أمون. وكان نب أونف، نبية أول لأونوريس، ونبية أول لعاتمور أمامه فوافق أمون. وكان نب أونف، نبية أول لأونوريس، وأعلن لتر أرب المامه قوافق المول. وحد العبد نول العلك في ثبس وأعلن لتب أونشف الخياره، وندرة. وعند عودته من العبد نول العلك في ثبس وأعلن لتب أونشف الخياره، دندرة. وعند عودن من المرون، وستكون إدارة أمون كلها بين يديه، وقد انشر فصار منذ ذلك الوقت نبياً لأمون، وستكون إدارة أمون كلها بين يديه، وقد انشر علما النبأ في البلاد جميعاً عن طريق رسول خاص. وقد منح العلك ابن نب علما النبأ في البلاد جميعاً عن طريق اونف وظيفة أبيه ككاهن أكبر للندرة (٣).

ونحن نروي كيف أدار الملك أمر اختيار أمون. . . فقد وقع حقاً على

<sup>(</sup>١) في عهد البرلمنة انتقلت هذه السلطة إلى الوزير، انظر Lefebure. Grands Pretres, -p. 114

Sethe: Æ. Z. 44, 30 ss (T)

للملك فيه ثقة خاصة. وكان هؤلاء الذين يختارهم العلك يدركون عان الأفراد، وأن لهم العدد يدركون عان الماهم العدد . 

الله مما يناله غيرهم. ما يناله عبر الأسرة التاسعة عشرة نرى أن الكاهن الأكبر وروم، العسمى وفع نفسه بطريقة غير معهودة، فقد قام بتوسيع منزل الكاهر الد الله المحروم المحروم المحروم المحاهن الأكبر (روم) المسمى وفي نف بطريقة غير معهودة، فقد قام بتوسيع منزل الكاهن الأكبر الذي المخرص المحروم المح ادرى؛ يفرض نف بحرة المقدسة، والذي كان قد قام ببنائه سيزوستريس الأكبر الذي الدي كان قد قام ببنائه سيزوستريس الأول لا يحد كثيراً عن المعدد حيث كان من الأول لا يحد عن عن من المعبد حيث كان من الأول الدوى كثيراً عن البعد في هذا الجزء من المعبد حيث كان من المعبد اللول الأول الإيمان أو الملك وحدها أن تظهر في المعبد، وبعد نصف قراريد المعتاد أن معددة الملك وحدها في المعبد، وبعد نصف قراريد المعتاد أن معددة الملك وحدها في المعبد، لا يه الله وحدها أن تظهر في المعبد، وبعد نصف قرن المعتاد أن المعتاد أن بعدرة الملك وحدها أن تظهر في المعبد، وبعد نصف قرن تقريباً - في بعدرة التاسع - نجد في نفس الجزء من المعبد صوراً تمثا ي، من الكاهر، الأي الم (" بصورة العلم - نجد في نفس الجزء من المعبد صوراً تمثل كاهناً - في المحاد الله على التأسيخ المحاد الله على التأسيخ المحاد وهي تبين الكاهن الأكبر أمنحتب يسبغ الملاء . المحاد الم الم عمين الحسين الحامن الأكبر أمنحتب يسبغ الملك عليه تكريماً الم غرود أمن هذا وهو يمثل - بعكس المعتاد في النظام ال علا فروراً من ملك عليه تكريماً الله عليه تكريماً الملك عليه تكريماً الملك عليه تكريماً الم ورعاية عجيبة (١) ، وهو يمثل - بعكس المعتاد في النظام المصري - في المملك ، بينما تظهر الشخصيات الأخرى في الله - ت الله ورعايا لا مذ له ورعايا لا مذ للملك، بينما تظهر الشخصيات الأخرى في اللوحة صغيرة. غمر المجم للملك أنه هو الكاهن الأكبر الذي يقوم بالتقدمة لأمن ا المجم المجم الله مو الكاهن الأكبر الذي يقوم بالتقدمة لأمون وليس الملك. وللاحظ كذلك أنه هو الكاهن ببنائه مبنى ضخماً، وأنه جدد مى الله الملك. وللاهظ كالله المنحب ببنائه مبنى ضخماً، وأنه جدد مسكن الكاهن الأكبر وني بهنائه مبنى ضخماً، وأنه جدد مسكن الكاهن الأكبر وني بهنه وبهائه. بل هو يقص علينا أمراً أشد خطورة من ذااه و النفوش يعمو وفي النفوش يعمو وفي النفوش يعمو بهائه. بل هو يقص علينا أمراً أشد خطورة من ذلك، هو أن كل في كل روعته وبهائه. كان يتسلمها حتى ذلك الوقت بواسطة المالا ، هو أن كل في أدن التي كان يتسلمها حتى ذلك الوقت بواسطة المالا ، في كل دوعة وربه من ذلك، هو أن كل في كل المرب كان يتسلمها حتى ذلك الوقت بواسطة الملك لم يعد الإله فعراب ذلك الطريق إذا استطعنا أن نفهم الموقف تعاماً كان فعراب امون اللي الطريق إذا استطعنا أن نفهم الموقف تماماً كان هناك صراع من بلمها عن ذلك الطولة . والواقع إن خليفته الكاهر الله به الما عن الما الدولة. والواقع إن خليفته الكاهن الأكبر جريحور وضع الما الكبر جريحور وضع الما الكبر على الما دوجة واستطاع أن يعتل الهاش كالم ناهبة الكها يه ما لهذه الحكومة المزدوجة واستطاع أن يعتلي العرش كما سنرى ذلك في النمل الثامن عشر.



(١) وقد قدم له الملك كذلك هدايا ذات قيمة كبيرة.

de stat att all al A character

المالولة S. 140 ٠- أونفي الحاتمون الختياره،

وقلد ائتشر ے این نے

حقاً على

Lefebure.

## الفصل الرابع عشر

## العقائد الجنازية

1 (4)

1

2.1

بالود

مِلْة ا

القليم

ولمعتن

ودنا

بالدء

大

(1)

1)

لان كان الشعب المصري يختلف في شيء عن غيره من الشعوب، ذلك في العناية التي كان يوجهها إلى موتاه (١). فقد كان اليهود أو الإفراق بتحدّثون كثيراً عن مصير موتاهم، بل لقد كانوا يتحرّجون من المحليث على حبن كان المصريون يفكرون فيهم بغير انقطاع، ولا يدّخوون ومع العناية بهم والاهتمام بسعادتهم، كما كانوا يودون الا تفنى ذكراهم (١) العناية بهم والاهتمام بسعادتهم، كما كانوا يودون الا تفنى ذكراهم (١) المحقق أنه لم يكن لهذه العناية من سبب في بداية الأمر غير السبب الطيم الذي تشترك فيه الإنسانية عامة، ألا وهو حب الأهل وذوي القربي. فكما نمر رعاية المسنين والأطفال الذين لا يستطيعون العناية بأنفسهم، فإن من الوام كذلك رعاية الموتى المساكين الذين لا عون لهم. حقاً لم يكن في الاستطاعة التكون قبورهم أكثر من حفر بسيطة لسكناهم، ومع ذلك فقد كان في الإستطاعة التروع فبها سائر ما يحتاجون إليه من طعام، وما يدخل على قلوبهم البهنا يودع فبها سائر ما يحتاجون إليه من طعام، وما يدخل على قلوبهم البهنا

(١) من الممكن أن تكون هذه العناية قد نشأت من استقرار المصويين في بلادهم منذ أقام الأزمنة.

<sup>(</sup>٢) لا ينبغي أن نسوي بين هذه العناية بذكرى الموتى وبين الفخر بالأجداد العظام معا يعيز كذلك بعض الشعوب الأخرى، وذلك لأنه منذ انتشار الكتابة في مصر لم يكن خى الصعلوك من الناس ليدخر وسعاً في الحياه، أسماه ذوي قرباه معن لم يكونوا أقل من خمولاً في الذكر.

وحد ما نجلته حي معاير ما حيل التاريخ في مصر الم يقف عنا أن الأمر في مصر لم يقف عنا أن الأمر أن الأمر أن ودا أن الأمر في مصر لم يقف عند حدّ هذه العناية السبطة بالموني، على على هذه العناية السبطة بالموني، والله ان الامر على المناية تزداد بازدهار الحضارة العناية البيطة بالموني، على هذه العناية البيطة بالموني، على المنات منه المنات شعوب أخرى لعبادة الآلهة أو الله على المنات ما يمكن أن يضارع عمائر مهم الله المنات أو الله المنات ا المات هله الحل لقد شيدت شعوب أخرى لعبادة الآلهة أو للأغراض المالاة والسنة، عن بلغت عد المالاة والسنة، أو المالاة والسنة، غير أنه المالاة الأهرامات العظيمة، أو الدال الأعراض إلى الأعراض المالاة الأعراض المالاة الأعراض المالاة الأعراض المالاة المالاة المالاة الأعرامات العظيمة، أو الدال المالاة الله والمعه المعاد ما يمكن أن يضارع عمائر مصر الضخمة، أو للاغراض المعاد أو للاغراض المعاد من المعاد أو المقابر المعفورة في أنه ليس في العاد من نماثل الإهرامات العظيمة، أو المقابر المعفورة في الدار في العاد من يقابد المعاد العول في الدار العول في الدار العول العول العاد العول العاد العول العاد العمائد ما يحمد العظيمة، أو المقابر المحفورة في الصغر في دمائل في الصغر في الصغر في العلا مفايد تمامل مقاير الموتى في أي مكان آخر ودائع وافرة قيمة بعثل العالم كل أنه لم تودع في مقاير المعربين. ولم يكن الشعب العصري ليبذل مثل المعابد المصريين. ولم يكن الشعب العصري ليبذل مثل منا عن المعابد ا الها كما أنه لم وي . ولم يكن الشعب المصري ليبذل مثل هذه الجهود لمن مقابر المصريين . ولم يكن الشعب المصري ليبذل مثل هذه الجهود ما أدرع فعي سنة ، لو لم تكن قد نشأت تدريجياً إلى جانب العامل الله المعامل المادة الجهود المادة المن العامل المادة المناسلة ما الألاق الاف من المحرى تتجلى فيما تصوّره المصريون عن العامل الأصلي، ما التقوى، عوامل أخرى تتجلى فيما تصوّره المصريون عن العالم الثاني وعن التقوى، وهي تصوّرات لا يزال من الممكن ترسمها فر الأ. ما التقوى، عوال المعالم الثاني وعن العالم الثاني وعن العالم الثاني وعن العالم الثاني وعن وهي تصوّرات لا يزال من الممكن ترسمها في الأدب الجنازي المعاني تخلف لنا بكثرة لا تكاد تحصى. مية المحق تخلف لنا بكثرة لا تكاد تحصى. اللهم الذي تخلف

الله؟ الحق ليس أدباً بالمعنى المعتاد، أو هو كذلك في أصغر أجزائه وهو في والمعنى أصغر أجزائه وهو هي أوراد قصيرة أو طويلة، جرت العادة بتلاوتها عند إعداد الجئة نغا، إذ أغلبه أوراد قصيرة وتقديم العطايا إليه، وعندما : اد قط، إذ اعب فظ، إذ اعب وعند إطعام الميت وتقديم العطايا إليه، وعندما تراد حمايته من كل سوء ردنها، وعند إطعام الميت

وقد جرينا الآن على تقسيم هذه الأوراد إلى ثلاث مجموعات كبيرة، وقد . وقد . وقد المنطق وأسلوب كتابتها، وهي المتون الأهرام، (١) التي وذلك بالنسبة لعهد كل منها وأسلوب كتابتها، وهي المتون الأهرام، (١) التي وذلك بالله. وذلك بالله بالله ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة، و «متون التوابيت» (٢)، ظهرت في مقابر ملوك الأسرتين الخامسة

(۱) وهي معروفة منذ عام ١٨٨٠؛ وقد تشرها ماسيرو عام ١٨٨٢، ومعها ترجمة تدل على وهي معرد نبوغ كبير، ولكنها بطبيعة الحال غير صالحة لأن يعتمد عليها في الوقت الحاضر. وقد نبوغ كبير، نشرها زيتا بتدقيق كبير .Leipzig: Heinrichs, 1908 ff. ولا يزال الأمر يحتاج إلى نرجم

(٢) وقد نشر بعضها لبسيوس ولاكو وغيرهما، انظر: Lepsius, Aelteste Texte des Totenbuches; Lacau, Textes religieux ويعمل طاغة

الأمريكان والإنجليز على نشرها كاملة.

شعوب، فيم او الإغريق لا مديث شياه ون وسعاً y (1) pa سبب الطبيم . فكعا نعر من الواجر الاستطاعة ال ب الإمكاد ال ويهم البهبة

وهم منذ أفدم

مظام مما يميز لم يكن خي كونوا أقل م

وكات تكتب نهي الدولة الوسطى على الجدران الداخلية لكتبر من الروية الوراد كانت تكتب على قرطاس من البروي الوالم وكانت تكتب نمي الدولة الوسى وكانت تكتب على قرطاس من البودي الوالم و وكتاب الموني المراكبة والمراكبة والمراكبة والمعالمينة والمعالم المتون التوابيت منذ الدولة المحديثة والمع أن متون التوابيت وتختار وكتاب الميت المناكبة وكتاب الميت المراكبة والتأكيد وكتابر المراكبة المراكبة والتأكيد وكتابر المراكبة ا و التناب العيت منذ الدول العملي من الأوراد التي يوجع عهدها المراب على وجه التأكيد - كثيراً من الأوراد التي يوجع عهدها الراب المناب الأهرام هي التي احتفظت بالطابع الأصلي الأمرام على الناب المراب الأمرام على الناب المراب الأمرام المراب الأمرام المراب المراب الأمرام المراب الم المصور، إلا أن متون الأهوام على المجه البها قبل أيّ شيء آخر إذا أو الم الما واصابق صوره. لهذا فإن علينا أن نتجه البها قبل أيّ شيء آخر إذا أوناً الما واصابق مصافرهم. واصابي صورياً تعرف أذكار المصريين في أقدم عصورهم عن الموتى وعن مصافرهم.

5 262

× 135

والمارات

yi ye

ب با

المختادة

as co الملك

غير أنها

لهائنها

بنني

كرة نا

يرفد فر

1

(۱) يا

(1)

(4)

(8) (4) انكار المصريين على المون الأهرام جواباً واضحاً غير مبهم عن كاريا ومع هذا فلن نفيد من الأوراد التي تتألف منها - وهي أكثر من كاريا ومع هذا قلن نفيد من الأوراد التي تتألف منها ـ وهي أكثر من كل ما يعنّ لنا من أسئلة، وذلك لأن الأوراد التي تتألف منها ـ وهي أكثر من معملتا يعن لنا من أسئله، ودلك مختلفة من مصر (٢)، كما أنها ترجع بالتأكيد الرورد، قد نشأت في مناطق مختلفة من مصر الورد الواحد علم من الاربلاف (٢). بل لقد يشتمل الورد الواحد علم من الاربلاف (٢). ورد، قد نشأت في مد من على الله الله والله الم الورد الواحد على موضوعان عصور مختلفة جد الاختلاف (4). بل لقد يشتمل الورد الواحد على موضوعان

(۱) نشرها لأول مرة لبسيوس (سنة ١٨٤٢)، ثم قام نافيل بطبعها طبعة كاملة وفق كتابل تشرها لاول مرة ليسيوس . الدولة الحديثة، وفضلاً عن ذلك فقد نشر كثير من نصوصه . ودرس جوابو وزيا بعض أوراده.

.(Grapow, Religioese Urkunden, Leipzig 1915 ff., Sethe, Æ. Z. 57,1 ff.) وفي الدولة الحديثة كانت أوراد هذا الكتاب تكتب على أوراق بردية كأنها كانت تولق وفي الدولة الحديثة فاحد وبر معاً كتاباً منسقاً، ولكن لم يكن لهذا من سبب، كما لاحظ لاكو بحق، غير أن الشكل معاً كتاباً منسقاً، ولكن لم يكن لهذا من سبب، كما لاحظ لاكو بحق، غير أن الشكل العادي للنابوت في ذلك الوقت لم يعد يسمح بمكان مناسب لهذه الأوراد الكثيرة.

(٢) وعلى نحو ما لاحظ برسند (Breasted, Development) يبدو أن معظم هذه الأوراد نا وعلى تاويد القبلي، وخاصة تلك الأوراد التي يعتبر فيها الوجه البحري بلاداً معادية ني الوجه القبلي، وخاصة تلك الأوراد التي وي الوجه الحبي. و المراد المراد المراد المراد المردان ۲۲۱، ۱۸۸ و ملى عكس هذا نشأ الوردان ۲۲۱، ۱۸۰ في الدلنا، والورد ٣٠٧ (وغيره كذلك بالتأكيد) في هليوبوليس.

(٣) إن الأوراد المذكورة في الملاحظة السابقة التي لا يزال ملوك الوجه البحري وتيجانهم يبدون فيها كأنهم كاننات معادية، لا بد أن تكون قد تشأت في ذلك العهد السحيق الذي كانت فيه مصر لأ تزال تتألف من مملكتين منفصلتين. أما في أغلب متون الأهرام فيمكننا أن نقول إنها كانت في أواخر الدولة القديمة ذات ماضٍ طويل، تعرضت فيه لتغييرات كثيرة. ولقد ظن بحق أن هذه التغييرات قد حدثت كذلك في العصر الذي سجلت فيه في

منجانة ولا منسقة، وذلك لأن الكهنة اللين الكانوا يرتلون الكلم، المنابة ولا منسقة، وذلك على نحو ما يجري في أي مكان أخر من العالم، المنابع ذلك من الذاكرة بحيث كانوا يجمعون بمعض اختيارهم بين الآيات المنابع في سهولة كبيرة، وذلك تقريباً على نحو ما يكانوا الدين الآن بين آيات التوراة وبين الأغاني اللينية. ولم يكن من والميادات اللين مذه الآيات متجانسة دائماً في موضوعاتها تمام التجانس، طالعا يحبى أن تكون هذه الآيات متأسباء متشابهة؛ وغاية ما كان يعني به أن يكون لها المهم مجموعها تنحدث عن أشياء متشابهة؛ وغاية ما كان يعني به أن يكون لها المهم مجموعها تنحدث موسيقي. ولم يكن مما يعيب أن كثيراً من هذه الأوراد على جمال ورنين موسيقي. ولم يكن مما يعيب أن كثيراً من هذه الأوراد من بلك بلك بلك بلك المنازة ليست بالتحقيق معدة في الأصل للموتي، فمن الأوراد ما تعلق بملك المنازة ليست بالتحقيل بمدينة شيدها المنازة ليست للإعتفال بمدينة شيدها المنازة المنات ظريقها بين عزائم السحر ضد الأفاعي التي ربما كان للميت أن غيره أنها أضلت ظريقها بين عزائم السحر ضد الأفاعي التي ربما كان للميت أن غيره .

وتدور الأوراد في متون الأهرام في مجموعها حول الملك المتوفى الذي وتدور الآلهة بشخصه المقدّس بعد موته؛ على أن من بينها كذلك أوراداً ببغي أن تعني الألصل على مصير أكثر تواضعاً، فهي تتضمن ما يفيد بأن الميت تتزة تدل في الأرض والتراب أو في الرمل(٥)، أي أنه ليس له قبر من اللبن على نحو يرقد في الأرض والتراب أو في الرمل(٥)، أي أنه ليس له قبر من اللبن على نحو

المقابر الملكية؛ أجل إنه يمكن أن تكون بعض المتون التي وردت في هرم نفر كارع،
 والني تنقص في هرم أوناس قد نشأت في القرن الذي يفرق بينهما.

The state of the s

من كل ما ت سيعمالا مناكيد ال وضوعان

فق کتابلن رابو وزینا

انت تؤلف أن الشكل رة. لأوراد نشأ

دوراد نط دراً معادیة ۱۰۸ نم

وتيجانهم حيق الذي ام فيمكننا لتغييرات

ت فيه في ۽

<sup>(</sup>۱) بوجد هذا النص في مقدمة كل ورد للدلالة على أن الغرض إنما هو تلاوته.

<sup>(</sup>١) الفقرة ١٨٣٧ من متون الأهرام.

 <sup>(</sup>٣) الورد ٥٨٧، هل المقصود من ذلك المدينة التابعة للهرم؟

 <sup>(</sup>٤) الأوراد ٢٨١، ٢٨٤، ٢٨٧ من متون الأهرام.
 (٩) الفقرات ٢٥٤، ٧٤٧، ٣٢٣١، ١٧٣٢، ١٨٧٨، ٢٠٠٨ من متون الأهرام.

ما كان للملوك القدامي وغيرهم من الأشراف (1). وهناك وود لمنو يُمَّعِ أَمَّا كان للملوك القدامي حتى الملك أبداً، وبهذا لا يمكن أن يكون المرتبع أ ما كان للملوك القدامي وهو عن الملك أبداً، وبهذا لا يمكن أن يكون أنسم المبت بأنه لم يلنب في حق الملك أبداً، وبهذا لا يمكن أن يكون المراع المبت المالك (١٠).

ملك (٢٠). وفيما عدا ذلك، لقد حرفت متون الأهرام في بعض أجزائها بمبير الموام المبير الما الشمس وإلهة السماء المبير الم وفيما عدا ذلك، لعد حر مكانة إله الشمس والهة السماء، وقري وأغراض خاصة، فقد أخذ أوزريس مكانة إله الشمس والهة السماء، وقري من ألهة الموتى الأقدمين.

من ألهة الموتى الاقديم المعاب جميعاً، فإن الأوراد الجنازية القديمة لا تكثف إلا ومع هذه الصعاب جميعاً، فإن الأوراد الجنازية القديمة لا تكثف إلا ومع هذه التصورات الأولى، ولا يمكن أن يكون الأمر على غير ذلك، لا الغليل من التصورات الأولى، حم حقاً إلى عهد ذي حضارة معينة. أندم ما نعرف من أوراد يرجع حقاً إلى عهد ذي حضارة معينة.

را تعرف من الموتى يقيمون في مقابرهم أو في عالم خاص بهم، وكان وكان معتقداً أن الموتى يقيمون في مقابرهم في حياتهم، وتسعر والم موتهم يفشر بال فوه السان هذه «الكاء عند مولده، وذلك بأمر من الإل هجرتهم. ويستقبل كل إنسان هذه «الكاء عند مولده، وأنه فيذا مجرتهم. ويستقبل من المحاد وما دام هو درب الكا، وأنه ديغدو معها، الإل رع (١)، وما دامت معه هذه الكا، وما دام دوية هذه الكا، فالمعتد ، فهر رع "، وما دامت من احد لا يستطيع رؤية هذه الكا، فالمعتقد أنه نفو حي يرزق (1). ولئن كان أحد لا يستطيع رؤية هذه الكا، فالمعتقد أنه تشي حيّ يرزى . ومن عندما خلق إله الشمس في بداية نشأته أوّل الهينا صاحبها تماماً. وقد ورد أنه عندما خلق إله الشمس في بداية نشأته أوّل الهينا صاحبها تماما. وقد ورد وراعيه من وراثهما، ففاضت عليهما الكا، التي وذلك بأن تفلهما، فقد اوضع ذراعيه من وراثهما، ففاضت عليهما الكا، التي ودلك بال مسهد . كانت له، ودبت فيهما الحياة (°). ولا بد أن وضع الذراعين على هذا النحو كان

(١) بيدو هذا شيئاً مسلماً به في الفقرة ٥٧٢.

يراه الك

Con Real

N 4. 4 a. w

الأقراء وأن في

The state

المراكبة الم

لذلك الغربان الشاة نها بعد، يغ للغذ الإنان، اخرى كانـــ

(۱) فقرة ۱۲

كانت الكاو

V 499 (1) S. 91) (7)

V. 245 (1)

(٥) انظر ه

<sup>(</sup>١) الفقرة ٨٩٢ من متون الأهرام.

<sup>·</sup> Zauberspr. f. Mutter u. Kind, S. 26 - 27 (\*)

<sup>(</sup>٤) انظر الفقرة ٩٠٦ من متون الأهرام (أصحاب الكاوات = الأحياء) L. D. III. 16 و (ال الكاوات الحبة = كل الناس)؛ أثر سبك حتب في اللوفر د إنه معافى وسعيد بما له من كا = إنه حي).

<sup>.</sup> Mar. Abyd. tabl, 16 (\*)

الكا، لأن اللراعين المعتدئين كانتارمزاً للكا منذ أقدم الأزمان.

ماذ بهن مجرته الكا، على أنه كان يرجى منها أن نظل معنية بالبعد الأسان مجرته الأدمان على أنه كان يرجى منها أن نظل معنية بالبعد الما المنا طويلا، وأن تكون إلى جانب العيت من وقت إلى آخر على الما المنا الله الله الما أخر على الله وأن تيادد إلى ساعدته إذا دعاها أن اوقد جاء في كتابة متأخرة أن أن أخر على الله وأن تيادد إلى الكا النبي لك، إنها لن تهجرك أبدأه .

الما معنة الما وبجانيك الكا النبي لك، إنها لن تهجرك أبدأه .



لذلك كان ينعت القبر بأنه «دار الكا»، كما كانت تقدم الأطعمة وفقاً لصيغة الذبان الثائعة إلى «كا» الميت. وقد طفقت تلك الفكرة الغامضة عن الكا تتطور الذبان الثائعة إلى «كا» المعتبر تارة كأنها كائن إلهي، كما يدل على ذلك رسم بها بعد، فكانت الكا تعتبر القديمة، وتارة كأنها الملاك الحارس، الذي يهتم اللغة المصرية القديمة، وتارة كأنها الملاك الحارس، الذي يهتم الغها في بأمره، وتارة كانت الكاهي التي تلد الإبن (٢). وفي أحيان بالإنمان، ويعنى بأمره، وتارة تعبيراً رشيقاً يوصف به الناس (٤)؛ وتارة أخرى المؤى كانت «الكاوات الحية» تعبيراً رشيقاً يوصف به الناس (٤)؛ وتارة أخرى كانت الكاوات تعبر عن قوى الحياة، أي عن الأطعمة (٥)، أو كانت سائر النعم كان الكاوات تعبر عن قوى الحياة، أي عن الأطعمة (٥)، أو كانت سائر النعم

(١) نقرة ٦٢ من متون الأهرام.

18 ..

i ill

N1 0

pi (1

نه نشيا

الهينه

ا، التي

حو کان

15) L.

sed 1

444

<sup>·</sup> Urk. IV 499 (\*)

<sup>.</sup> Prisse 7, 11 (Litt. S. 91) (7)

<sup>·</sup> Urk. IV. 245 (1)

<sup>.</sup> Tall Amarna II, 7; III, 16; Harris I, 44.6 : الطر مثلاً: ٦٥)



والله بالله الكاء الله غلب دائمة كافئة خليفية عبر مسود. وألى جالب علم الكار العصريون في الووح - وكالنوا يسونها له / والى على اللسان، فكو المصريون في الروح - وكانوا يسونها ويد كارة دوراته على اللسان، وهي إذ كانت تنوك العسن. كان دوران على اللسان على إذ كانت تتوك العسد، وتقام المران العسد، وتقام المران العسد، وتقام المران العرب المران المران كانها طالق. وديما تعتلوا العبت السكاس المستزوما في ملائف الاسلام المائل وريما المعتنوا العبت المستموم المراب المستروم المراب المستروم المراب المستروم المراب ا السوت، قلد تغيلوها عاده ما المراد التي الموسها بنسم من قبل. وقد تكولتوالم الطبور التي نسطرُ على الالسجار التي الموسها بنسم من قبل. وقد تكولتوالم الطبور التي نسطرُ على الاسجاد التمامها وهي تطفو فوق سطح البحرة التاريخ اللهور التي تسطر على المحامها وهي نطقو فوق سطح البحوة أثناء الرا زهرة اللونس التي تنفيع الامامها وهي نطقو فوق سطح البحوة أثناء الله زهرة اللونس التي المدن: إلا يتمثل في هذه الزهرة؟ وفكر فيت الحل زهرة النونس النها تنطبع العامل الله يتمثل فهي هذه الزهرة؟ وفكر فريق أمراً ويعوا يتساملون عن العيت: الا يتمثل فهي هذه الزهرة؟ وفكر فريق أمراً ويعوا يتساملون عن العيت في فعوض كأنه النين الأرضي، أو في مراً والعوا يساطون عن جموه في لهموض كأنه البن الأرضي، أو في السرا التمان الذي يتلفع من جموه في لهموض كأنه التيم حقاً إلى طالبه الأر في السرا التمان الذي يتملع من الحرض كأنه ينتمي حقاً إلى عالم الأرض. ولا أ الذي يزخد من العاء إلى الأرض كأنه ينتمي حقاً إلى عالم الأرض. ولا أ يعلم إن ذات مودج . انتخال كثيرة أخرى، وأنها لا تستطيع أن تستقرّ اليوم هنا وغداً هناك فل لو

3 A A

VA A

14 14

in 153

4.6

الد نهاية

والمساكين

عذلك أن يا

احن للأر للموك الذ الماءمي

أن هذا الإ

ولفا

(١) متون ا

وكاد

ووافع

أما من كان يسرح بفكره إلى أبعد من هذا، ويتفكر في عالم الأجام وفيما يمكن أن يكون إلى جانبه من عالم أخر مماثل للموتى، فإنه لم يكن للبن

<sup>(</sup>١) لا سيل إلى الشك في قدم هذه التصورات الشعبية وإن كانت لا تعرف إلا في كان الموتى (القصول ٧٧ - ٨٨).

لل العرب الأمر أن واحدة من هذه الصور التي للحياة بعد الموت لم تكن وواقع الأمر أن واحدة من هذه الصور التي للحياة بعد الموت لم تكن يعدو أن يكون وجوداً محزناً وحياة غير لكال مختلفة، فإن هذا لم يكن يعدو أن يكون وجوداً محزناً وحياة غير لكال مختلفة، لهذا تساءل منذ وقت مبكر ذوو الأطماع الطامحون عن هذا العصير، محمة، لهذا إنسان حقاً؟ لئن كان إلى جانب الجمع الغفير من الفقراء لمد نهاية كل إنسان حقاً؟ لئن كان إلى جانب الجمع الغفير من الفقراء وللساكين على سطح الأرض أغنياء وأصحاب سلطان، فإن الجميع لا يمكن وللساكين على سطح الأرض أغنياء وأصحاب سلطان، فإن الجميع لا يمكن وللساكين على سطح الموت. حقاً إنه لا بد أن يكون هناك وجود أفضل ومقر ولك أن يتساووا بعد الموت. حقاً إنه لا بد أن يكون هناك وجود أفضل ومقر المن للأرواح الممتازة «التي ينبغي أن تعيش وفقاً لأمر الآلهةه(۱)، وخاصة لمن للأرواح الممتازة «التي ينبغي أن تعيش وفقاً لأمر الآلهةه(۱)، وخاصة المن للأرواح الممتازة والتي ينبغي أن تعيش وفقاً لأمر الآلهة أن وخاصة المن للأرواح المصريون عالماً ثانياً للموتى، أطلقوا عليه اسم دوات، على الما الموتى المنا الإسم قد أصبح يطلق كذلك في العصور المتأخرة على عالم الموتى المنا.

وكان المصريون يرون النجوم تجوب الليل في جلال سافر، تتميز به سماء

1,42

y 14.

الأحياء

كن ليليث

في كال

<sup>(</sup>١) متون الأهرام فقرة ٢٢٨.

بلادهم، وكاتوا يعرقون منها بعضها، مما كان له في نقومهم وقع بلادهم، وكاتوا يعرقون منها بعضها، مما كان له في نقومهم وقع بلادهم، المائية والجبار ونجمة الصباح؛ وقد ذهب الرأي بهم الرائع بلادهم، وكاتوا يعرقون منه . الصباح ، وقد ذهب الرأي بهم وقع م كالشعرى البمانية والجبار ونجمة الصباح ، وقد ذهب الرأي بهم الرأي بهم الرأي بهم الرأي بهم الرأي بهم الرأي بهم الرأي الشعري البيان على نحو ما فعل إله الشعس . أما هذا العدد اللجائز الراب المانية المانية الله المانية المانية الله المانية ورفع التي لا اسم لها، والعي الا موتى أو أرواح سعيدة معامياً أل النجوم التي أله النجوم ما هي إلا موتى أو أرواح سعيدة وجدت محررة الزاع في أن هذه النجوم ما هي الله جانب الآلهة. لقد مدّ اليهم طمانها النجوم اللي أن هذه النجوم ما همي : و الله الآلهة. لقد مدّ اليهم طريق الناع في أن هلت في سناه دائم إلى جانب الآلهة. لقد مدّ اليهم طريق السماء حيث ظلت في سناه (أي الإله رع)، أو لقد أخذتهم اليها الهمّ الله اللهم السماء حيث ظلت في سماء، (أي الإله رع)، أو لقد أخذتهم إليها إلهة الهم يلوالله العظيم، سيد السماء، (أي الإله رع)، أو لقد أخذتهم إليها إلهة الله العظيم، سيد الدين، من نجوم جسدها، وقد يتمثل الميت في والسماء العظيم، سيد السماء، (اي الوح في العظيم، سيد السماء، (اي الوقة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة من المراقة في من السماء، (٢) في منكل النجم الوحيد الذي يشرق في الجانب الشرقي من السماء، (٢) والذي يسمود النجم الوحيد الديار والشعرى اليمانية (٣). السماء في صحبة الجبار والشعرى اليمانية (٣).

, في صحبه المربط الله الشعب في حيوية وافرة بتزويق فكرة الومرد ولم يلبث أن شغل خيال الشعب في حيوية وافرة بتزويق فكرة الومرد ولم يلبث أن سعل يا من متون الأهرام ما يعرض مدى السماوي للموتى الممتازين. وفيما يلي من متون الأهرام ما يعرض مدى ما نا عن ذلك من صورة مرقشة متناقضة.

عام الماء عليم في شكل طائر إلى السماء: «إنه يغدو إلى السماء كالعنول فالميت يطير في شكل طائر إلى السماء كالكركور، وبقيًا إلى الماء كالكركور، وبقيًا إلى الماء الماء الكركور، وبقيًا إلى الماء الماء الكركور، قالميت يعير عي المنطق الله يندفع إلى السماء كالكركي، ويقبّل السماء كالعنور وريشه كريش الإوز (١)؛ إنه يندفع إلى السماء كالعنور وريشه كريش الإوز (١)؛ وكذا يطب من يمنكم أيما الزار وربشه فريس المرادة (٥). وهكذا يطير من بينكم أيها الناس، إنه لم بعد ويقفز إلى السماء كالجرادة (١) المراد الجراد الجرادة الآلمة على المراد المر ويفقر إلى السلماء (١٦)، إلى جانب إخوته الآلهة، حيث تمدّ إليه إله على الأرض إنه في السماء (١٦)، إلى جانب إخوته الآلهة، على الارص إلى عي انه عندما يصعد نحو السماء إليك برأس صقر وجنامي السماء يديها. دأي رع، إنه عندما يصعد نحو السماء يديها.

(3)

1

يه يعد عليها ون

ني الليل

اع دا

الدنها "May

1

الم

ديليه

0314

السماء

فينما

Like MINI

حن

. (1)

(1)

(7)

(3)

(0)

(Y) (4)

<sup>(</sup>١) ولما كانت نوت تعتبر كذلك حامية للعوتي فقد كان يوجد في الدولة القديمة كين الأنويس وتوت انظر L. D. II, 18 ff.; Kairo 1431

<sup>(</sup>٢) متون الأهوام فقرة ٨٧٧

<sup>(</sup>٣) متون الأهرام، فقرة ٢١١ ـ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) متون الأهرام، فقرة ٩١٣

<sup>(</sup>٥) متون الأهرام، فقرة ١٩١

<sup>(</sup>٦) متون الأهرام، فقرة ١٩٠

فإنه يمول الذراعين كالإوزة، ويضرب بجناحيه كالطائر. أيها الناس، وهذا يطير عنكم (أ. وفي السماء تقيمه الإلهة نوت اله يطير من يطبر ألها الناس، وهذا لا يفني الله هي التي صنعت حياته، إنها هي التي ولدته؛ إنه عليها ونجما لا يفني ولدته؛ إنه عليها ونجما به، وفي الليل يولد؛ إنه ينتسب لأولئك الذين يقفون من أمام نجمة الصباح (أ. إنه يبحر إلى الجانب في ولأولئك الذين يقفون من وراء في ولأولئك، الذي تولد فيه الآلهة، والذي فيه يولد هو المحان الذي تولد فيه الآلهة، والذي فيه يولد هو المحان منها، عائداً إلى الشباب، (أ)

اجل إنه يلتقي بضروب مختلفة من الآلهة والنجوم تستطيع اعتراض الجل إنه يلتقي بضروب مختلفة من الآلهة والنجوم تستطيع اعتراض حله، على أن أحله لا يستطيع أن يصده عنه: «فليس هناك إله يمسكه دون سبله، وليس هناك معترض يعترضه في طريقه» ( وقد يسأله ثور عظيم وهو سبله، وليس بقوى الحياة ليرى أباه، ليرى رع ، وبهذا يدعه ذلك الكائن بهذه وقد ملى بقوى الحياة ليرى أباه، ليرى رع ، وبهذا يدعه ذلك الكائن السماء وقد ملى بيضي إلى سبيله ( ) ويتلقى إله الشمس، ساكن السماء الجديد في المخيف بعضي إلى سبيله ( ) ويتلقى إله الشمس، ساكن السماء الجديد في على ومودة ، ويقول له : «إني أمنحك منطقك وجسدك ، وإنك لتتخذ شكل على ومودة ، ويجعل جسده يضيء كأجساد أهل السماء ( ) ، ثم يدعه يجذف في منت الخاصة ( ) ، أو يهيء له مكاناً في «مقدمها ويبحر به القائمون على الدفة منت الخاصة ( ) ، أو يهيء له مكاناً في «مقدمها ويبحر به القائمون على الدفة منت الخاصة ( ) ، أو يهيء له مكاناً في «مقدمها ويبحر به القائمون على الدفة منت الخاصة ( ) .

100 St. 100 St

ئوة الوجود لمدى ما نشأ

1174 55

\* كالعنور \* كالعنر، إنه لم بعد - إليه إلية وجناس

لقديمة كها

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ٢٦١ ـ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) متون الأهرام، فقرة ١٣١ - ١٣٢.

 <sup>(</sup>٦) متون الأهرام، فقرة ٣٥٣.
 (٤) متون الأهرام، فقرة ١٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) مترن الأهرام، فقرة ١٩١٤، ٩١٥.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ٧٦٢.

<sup>.</sup> Mar. Abyd. II, 14 في الشمس في 14

<sup>(</sup>٨) متون الأهرام، فقرة ٨٨٩.

الذين يبحرون برع (١) وقد يجعله على رأس مجذافيه (٢)، بل قد يطرد كان الذين يبحرون برع ويكون ويكون كان الذين بيموون برع أو وقد يا فني مكانه (")، وليقضي ويكون فطرد كاتي السمادي المفاص ويكون فيميز السمادي المفاص المدادي المفاص المدادي المفاص المدادي المفاص المدادي المعادي المعا السمادي النماس، ويجعل منه وقا). وهكذا يبحر عبر السماء رفيقاً لا ويعلى الأمر إلى من هو أعظم منه وقد (\*). وحتى تحوت إله القعم قال لا ويعطي الأمر إلى من هو اعلم وفي الله وحتى تحوت إله القمر فإنه لا الشعر الله الشعر فإنه الشعر الشعر، المبينة كل الله عندما يدنوا الله وهكذا المبحوب السعاء من يعمز الشمس، «فيبتهج كل إنه علما المين سفينته بالليل وهكذا «يجوب السماء مثل يمز العبت مثل هذا العون، فيأخذه في سفينته بالليل وهكذا «يجوب السماء مثل يمز العبت مثل هذا العون، في تحدث (٢) . ويجوب السماء مثل تحوت (٢) ع.

330

JID GA G

20 16 إلى آلمية ال

وانكم تدو يه ادزير

عد بالد

عبدك وتف

الأله

ni Mi

النيال ا اإن الـ وعظام ويتغذى

الذي و

على الا

اله دو

in (1)

i (1)

(1) (1)

ونه

هذه المغالاة في تصور ما للميت الممجد من سلطان في السعاء، كما هذه المغالاء في محرو عبارات، تطالعنا في صورة أقوى في أوراد أخرى يتجلى في كثير مما سقناه من عبارات، تطالعنا في صورة أقوى في أوراد أخرى يتجلى في كثير مما سلما المتوفى ليس بإنسان، إذ «آباؤه ليسوا من البخرى من متون الأهرام، فالملك المتوفى ليس بإنسان، إذ «آباؤه ليسوا من البخر» من متون الأهرام، إنه تد وأمهاته لسن من السامل ويراي شو) ابن رع، الذي يحمل السماء ويتزعم الأفوى الآلهذه (^)، أو هو داونج (أي شو) ابن رع، الذي يحمل السماء ويتزعم الأرض الالهذه ، أو هو الربي للذين يرونه وهو متوّج بحلية رع وعليه نقيه ويقضي بين الآلهة (١). طوبي للذين يرونه وهو متوّج بحليد ال ويقضي بين الالها . . . فيجلس إلى السماء فيجد رع واقفاً . . . فيجلس إلى جانبه، ولا كمانحور (١٠٠). إنه يغدو إلى السماء فيجد رع واقفاً . . . فيجلس إلى جانبه، ولا

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١٠١٠ ـ ٧١١.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ٩٢٣.

 <sup>(</sup>٣) متون الأهرام، فقرة ٥٥٤ \_ ٥٥٥.

<sup>(</sup>١٤) متون الأهرام، فقرة ٧١٢، ٧١٣.

<sup>(</sup>٥) متون الأهرام، فقرة ٩٢٣.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١٣٠.

<sup>(</sup>١) منون الإعرام، نفرة ١٢٣٧ - إن من ير في هذه التمجيدات المسرفة للعيت المبرور درقيً (٨) منون الأعرام، فقرة ١٢٣٧ - إن من ير في سول الرسوم . محرية، من شانها أن تجعل من الملك المتوفى إلّهاً، فإنه يخطى، فهم الطابع الشعري لهذه النصوص. وتعاويذ الثعابين في متون الأهرام تعرفنا بما فيه الكفاية كيف تبدو رقى السحر المقيقية.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ٩٥٢.

<sup>(</sup>١٠) متون الأهرام، فقرة ٢٤٥.

من والمعجد أنه قد ظهر لهم ملك جديد: وأي ست وتفتيس! أسوعا وأعلن اللهة ليعلنوا إلى كان الساء، أنه قد ظهر لهم ملك جديد: وأي ست وتفتيس! أسوعا وأعلنا كان الساء ومعجديهم: وقد أثى معجد لا يفنى، إنه إذا شاء إلى الحداة فإنك من د المجنوب ود المحاة فإنك من د المجنوب ود المحاة فإنك من د المجنوب والمحاة فانك من د المجنوب والمحالة فانك من د المحالة فانك من د المجنوب والمحالة فانك من د المحالة والمحالة والمحال ان ما الساء، الم محديهم: «قد أثى معجد لا يفنى»، إنه إذا شاء الموعا وأعلنا كان الجنوب ومعجديهم: «قد أثى معجد لا يفنى»، إنه إذا شاء لكم الحياة فإنكم تعيشون». وعلى نحو معانا الموت أن يموتون. وعلى نحو معانا كان الجنوب و المحال الحياة فإنكم تعيشون، إنه إذا شاء لكم العوت إلى العوت العون وأعلنا الله المعرف وأعلنا الله المعرف وإذا شاء لكم العوت إلى تموتون، وعلى نحو مماثل ينبغي أن انكم الغرب وحورس إلى الده، إن انتام، من الله الغرب وحورس إلى الده الله المعرب وحورس إلى المعرب إلى تموتون، وإلى الشمال وتحوت إلى الغرب وعلى نحو مماثل ينبغي ان المائك، وأولى الغرب وحورس إلى الشرق، أن المائك والمائل المائل ا الم أوزيريس ويمرك على أتوم، إن ابنك يغدو إليك، إنه يغدو إليك، إنه يغدو إليك، إنك الشرق، ثم يعلم ذلك ذراعيك، إنه ابنك من جسدك إلى الأبده (٢) . يناف أنك تسكنه الله ويضعه بين ذراعيك، إنه ابنك من جسدك إلى الأبده (٢) . بال بعد دلك . بال بعد دلك . بال بعد دلك . بال وتضمه بين ذراعيك، إنه ابنك من جسدك إلى الأبده (٢). منك وتضمه بين ذراعيك، إنه ابنك من جسدك إلى الأبده (٢).

ونف الآلهة من نومها مذعورة: «من الطائر العظيم الذي يأتي من النيل، ونصحو الآله الذي يأتي من النيل، وتصحو الذي يخرج من شجرة الأتل<sup>ه(٣)</sup>، وذلك لأن الميت قد ظهر الإله ابن آوى من النيل، الإله ابن آوى من الطائر من الماء، وكما يمرق ابن آوى من الأ من الآله ابن من الطائر من الماء، وكما يمرق ابن أوى من الأجمة. ينهم فبأة كما يخرج الطائر من الأجمة. ينهم ما الاغداق في المغالاة أبعد ما اله في ال

فجاة - الإغراق في المغالاة أبعد مداه في النص التالي أ، الذي يصور في ويبلغ الإغراق في الدي يصور فيه ويبلغ الله المبيت كصائد يتصيد نجوم السماء، ويلتهم الآلهة والمعجدين: المبال الجامع إن النجوم لتصطرع، والسهام اتذا الم المُبَالُ الجَسَّى المُبَالُ الجَسَّى وإن السماء لتمطر، وإن النجوم لتصطرع، والسهام لتضلُّ طريقها هنا وهناك، وإن السماء تحف. . . وقد رأته يبدو وله روح كأن ال وإن السماء ... وقد رأته يبدو وله روح كأنه إله، يعيش على آباته وعظام أكرو ترتجف . . إن جلاله في السماء، وقوّته في الأنه وعظام المروس . . إن جلاله في السماء، وقوّته في الأفق، على نحو أبيه أتوم ويتغذّى بأمهاته . . . إن جلاله في السماء، وقوّته في الأفق، على نحو أبيه أتوم وينغلى به الله ولده أقوى منه هو نفسه . . . إنه هو الذي يتغذّى بالبشر، ويعيش الذي ولده، إنه ولله القابض علم العامات والار مى ا الذي ولد. على الآلهة، يصيدها له القابض على الهامات والإميثكحاو، ويحرسها ويسوقها على الآلهة، على الأمها الله ذو الرأس الجليل، ويقيدها له حرى ـ تروت، ويطعنها له ويستخرج ما في

نقيتا

33

ارقى .

شعرى

و دفی

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١١٨ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١٥٣ \_ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) متون الأهرام، فقرة ١٢٦.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ٣٩٣ وما بعدها \_ أكرو هو إله للأرض، أما الكائنات الأعرى المذكورة هنا فهي كما هو واضح بروج النجوم، وربما كان المقصود بالأتواس قوس

ملونها الرائلس فو الذي يأكل محرهم، ويبتلع أدوامهم. إن كلونم مي ملونها الرائلس فو الذي يأكل محرهم، ويبتلع أدوامهم. إن كلونم من للمدود المساء، إن عداد المساء، وصفارهم لعشائه بالليل. كم لول للدود المساء وأوساطهم لا المساء المسالم ال بلونها الرابطي مو الذي ياكل المساد، وصفارهم لعشاقه بالليل أن كلوم لول تدور المساد، إن هو الأللة المساد، وصفارهم لعشاقه بالليل. أما لول تدور المساح، وأوساطهم لاكلة المساد، وعلماه الشمالية الناوم لول في المساح، فلوفوده، على حين يُلقى عظماه السماد الشمالية الناوم في تدور المساع، وأوساطهم لاقلة المساع، والسماء الشمالية التا المراع، وأوساطهم المراع، أما المراع، وهذا الطعام الكرية النار وروية المعام الكرية يغير والمسائل منهم فلونهم وتسمان على المفاذ لمبوضهم، وعاكل قلوبهم وتسمان والمحال على يستوي على العليم بالشيع، ويأكل قلوبهم وتيمانهم، فيلم كو اللدود، الذي المكافلة فينعم بالشيع، ويبتلع عقل كل إله، وهذه فيكر على وباتل احتاءهم المكافلة في جسمه، ويبتلع عقل كل إله، وهذه كلها تعليم الملاول المشاءهم المكافلة فيكم المرابع على كل إله - وهذه كلها على الماء وهذه كلها على الماء الم لها ما يماثلها عند أكلة لحوم اليشر.

بماثلها عند الله المحال إمور شادّة، بل إنه لمن الصعب أن نح رمله الأوهام بطبيعة المحال إمور شادّة الشعس، على كثرة نح وعده الأوهام بطبيعة الله رع في سفينة الشمس، على كثرة ونوه الاعتقاد في مصاحبة المتوفى للإله رع في سفينة الشمجدون في الغالب ويوه الاعتقاد في مصاحبة العلومي العليدة الشعبية يتخد المعجدون في الغالب ورود. اعتقاداً شعباً حقاً. فحسب العليدة الشعبية يتخد المعجدون في الغالب متراً تنها اعتقاداً شعباً حقاً. اعتقاداً نعبياً عقا. فحسب على الجزء الشمالي بين ما لا يفني (1) مقراً تاراً والمراب الشرقي للسماء في الجزء الشمال السماء (1) أو والم وعلى الجالب الشرقي للسعادي والله من شمال السماء على أو وور المعجدين اللهن لا يفنون والله فصدوا بلاك منطقة القطب الشمالي التي مرز المعجدين الذين لا يفنون والمعين المد قصدوا بدلك منطقة القطب الشمالي الواقعة فرا السماءه (٢). ولعلُ المصريين قل قصدوا بدلك منطقة القطب الشمالي الواقعة في السماء (١). ولعلُ المعمريين عند اعتبار نجومها مما «لا يفني» حقاً، لأنها لا م السماء (٣). ولعل المصريين على اعتبار نجومها مما «لا يفني» حقاً، لأنها لا تنظم الشمال الشرقي، والتي يمكن اعتبار نجومها مما «لا يفني» حقاً، لأنها لا تنظم كغيرها من السماء(1)

وزاد الشعب في صورة مقرّ الأبرار، فتصوّره كأنه مجموعة من الجزر تعييا وزاد السعب عي مود السهل أن يتصور الإنسان أن نهر المجرة البادي بها المياه المحلف والله المحلف الله المحلف التصور وتسم اللون، الذي تحيط شعابه مساحات قائمة ، هو الذي أوحى بهذا التصور وتسم اللون، الذي تعلق الأطعمة»، وهي بهذا الإسم إنما تدل على أن الطعام إحدى هذه الجزر وحقل الأطعمة»، وهي بهذا الإسم إنما تدل على أن الطعام إحدى منه ما الآلهة والمخلدون، وأذكى منه شهرة احظ فيها وفير، ومن ثم يستقر فيها الآلهة والمخلدون، وأذكى منه شهرة احظ

797

is water 1 54 4 32 المحراة الم مربها الآ

الأجاد أي 134 73 إنهاه الملكة ا الأملة Diw ني اطه

ويلبن باكل و وواعه ي يع

(1) · (r)

البوع

(1) (5)

(0)

(3)

(4)

(A)

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) متون الأهرام، فقرة ١٢٢٠.

٣) متون الأهرام، فقرة ٩١٦.

ا) ونق ما أخبر به بورخارت.

من حقل الأسل الذي ظلّ المصريون حتى عصورهم المتأخرة يعتبرونه وهو ومما لا يحتاج إلى بيان أن المصريين قد تصوروا ها: ويتبرونه النهاد المسيدين. وتفسها، إذ يغمرهما الفيفان وهد حفل المحتاج إلى بيان أن المصريين قد تصورهم المتأخرة يعتبرونه المحدين. ومما لا يحتاج إلى بيان أن المصريين قد تصوروا هائين الجنبونه المدين المحديد ياده المسيدين. ومن تفسها، إذ يغمرهما الفيضان ويزدهر فيها الزوع بعابونه مند المسيدين للدهم فيها الزوع بعا يوفر منه السماء لا يستطى بعا يوفر على السماء لا يستطى بعا يوفر على السماء لا يستطى بدور السماء لا يستطى بدور السماء الشهورة ال مة الله بلادهم وذلك لأن الآلهة والمعجدين في السماء لا يستطيعون كذلك الأدم من السماء فشجرة الجميز السامة لا يستطيعون كذلك الدى طعام، وفي الشرق من السماء فشجرة الجميز السامقة، إن كذلك الدى يغير السامقة، إن كذلك على طمامهم، وولى الشرق من السماء فشجرة السماء لا يستطيعون كذلك اللهوني طعام. وفي الشرق من السماء فشجرة الجعيز السامقة، التي تجلل المعاة بنجد (١)، وهي شجرة الحياة التي يعيشون عليها(١)، والتر ينا المعان الآلهة التي تجلس الآلهة التي المعان المعان الآلهة التي تجلس الآلهة التي تبلس الآلهة التي تبلس الآلهة التي تبلس الآلهة التي تبلس الآلهة التي المعان الم المحرف بغير طعام. وهي شجرة الحياة التي يعيشون عليها(٢)، والتي يغلن تجلس المحالة الآلهة التي تبلس الآلهة التي يغلن السماء تزوّد العيت بطعاء المحالة المحالة الله المحالة الله المحالة الله المحالة المحالة الله المحالة المحال الله الآلهة من والله عانب ذلك فإن إلهات السماء تزود الميت بطعام أصرح طهراً الأبداد أيضاً. إلى نوت أو الحية التي تحمي الشمس، تحمد كا علا أيضاً. إلى نوت أو الحية التي تحمي الشمس، تحيه كل منهما كان الأبراد فإذا أتى إلى نوت أو الحية التي تحمي الشمس، تحيه كل منهما كان وبراءة، فإذا أتى عليه وتدني له ثديها لترضعه، وهكذا يعيث ، الابع فإذا الى إلى وتدني له ثديها لترضعه، وهكذا يعيش ويعود من جديد وتعلف عليه والدتيه الرحيمتين ذواتي الشعرال وم وتعطف الله والدتيه الرحيمتين ذواتي الشعر الطويل والتديد وهو يذهب وإلى جبل سحسح، فتمدان ثديهما ال المنالاً، وهو الطويل والتُدي المسلمان على جبل سحسح، فتمدان تديهما إلى فمه ولا تفطمانه النامدة، واللتين أن الذي لا يستطيع التخلي عن عادات عال الله . الناهدة، واللتين الذي لا يستطيع التخلي عن عادات عالم الأرض، له أن يطمع الماء الأرض، له أن يطمع الماء الماء والماء إياً (١٠) على حياة طبيعية «إنه يتلقى نصيبه مما في شونة الإله العظيم، أطعمة أخرى وفي حياة طبيعية «إنه يتلقى نصيبه مما في شونة الإله العظيم، في المعمنة الثباب ما لا يفنى»، وله من الخبز والجعة ما و المعمنة الثباب ما لا يفنى»، في اطعمة الحرق ما لا يفنى، وله من الخبر والجعة ما يبقى ابداً<sup>(1)</sup>: دوهو ويلم من الثياب ما ولا يضطر لأن يعطى منه شيئاً ال وزال ال باكل وحله عبو باكل وحله عبو ورائه الله وطعامه بين الآلهة وشرابه النبيذ على نحو شراب رع (١٠)، دوإن بأكل ورائه الله بناء كل بده : رع بعطه، وإن يكر . رع بعطه، وإن يكر . البوم أنضل منه أمس ا(٧) وهكذا يطيب الأمر اللمعجدين أولى الفره،

> (۱) متون الأهرام، فقرة ٩١٦. (٢) متون الأهرام، فقرة ١٢١٦.

TAY

13000

ان نعتم معزا تليا او معر واقعة في

pirit Y

بخرر تعبط أق الباهت وتسمى أن الطعام رة احقل

<sup>(</sup>٢) متون الأهرام، فقرة ١١٩، ٩١٢، ١١٩، ١١٠٩.

<sup>(</sup>ع) منون الأهرام، فقرة ١١١٨. (٤) منون الأهرام، فقرة ١١١٨.

<sup>(</sup>٥) متون الأهرام، فقرة ١٨٢، ١١٧٧.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١٢٢٦.

<sup>(</sup>۱) متون الأهرام، فقرة ١٣٠.

<sup>(</sup>٨) متون الأهرام، فقرة ١٢٢، ١٢٢.

المعروب الم الم الم المالي العلم عنا كان المور عند المالية العلم عند المالية العلم المالية المالي المدود على المام الله المام الله المعلى العلمية وما كان المام عند المعلى العطورة». يتنا أن يرضوا بوماً على أن بالالما العلمية وما كان المام عند المعمرين

يأور، من بردية جنازية لسيدة وقد مثلت عليها وهي نفلج الأخي وتعج الساء وتدعو الألهة (برلين ٢٠٠٨). ٥٥ - مقل

of whe

مازآ وبالطرق

عددس وأبع المغول: ال

110 inia

الذي ينوم إنان، لا والذي و ملحوظ بالوحيد

فإن هذه يتغول ال السماء

(۱) متو

وا) متو

(8) (0) . (1)

(V)

(A)

<sup>(</sup>١) متون الأمرام، فقرة ٩٣١.

١١٦ منون الأمرام، فقرة ١٣١.

١) متون الأمرام، فقرة ١٢٨.

انه لم يكن من اليسير أن يوفق كل إنسان في بلوغ حقول الأبرار تلك على المحميلة التي في السماء»(١)، وذلك لصعوبة احداد على إنه لم يس على السماء»(١)، وذلك لصعوبة اجتياز الميار تلك من الناس من كان يأمل في عطف الطيور المقدرة التي ماذاً عا؛ لهذا كان من الطائر المقدم للااء : وديد العجد المجدد الناس من كان يأمل في عطف الطيور المقدمة كان النهاء الني المأز الماء الني المأز الماء الني المأز المقدم الطيور المقدمة كلي المحلم المجلم المجلم المجلم المحلم ا ماذا بها؛ لهذا في وهو الطائر المقدس للإله تحوت - راجياً أن تنقله إلى هذه وأبي منجل - وهو الطائر المقدس للإله تحوت - راجياً أن تنقله إلى هذه مدرس ويا جناحي تحوت، اعبرا به ولا تربي المدرس ويا منابي حورس كان برحم أن ا يمي وأبي منجن حورس، ويا جناحي تحوث، اعبراً به ولا تنزكاه الى هذه مدرس: ديا مخلجي حورس، ويا جناحي تحوث، اعبراً به ولا تنزكاه دون أن المثدري، ومنهم من كنان يرجو أبناء حورس، اللذين تجدين ا عدل: ديا مستبلي كان يوجو أبناء حورس، الله ولا تتركاه دون أن المثوراً، ومنهم من كان يوجو أبناء حورس، الله ولا تتركاه دون أن المثوراً، ومنهم من تقارب (٣)، أو يتجه إلى إله الشمس نفر الما يعلم أنفأ المعمر نفر الما المثاراً م (١). عبر الله وذلك لأنه إذا وقف في مؤخر قاربه ليحرّك الم وراته، من والمعتدر بوجهه، وذلك لأنه إذا وقف في مؤخر قاربه ليحرّك المجذاف والمعدد الله أن يدير رأسه. وهذا النوتي هو الذي يعبر بالآلهة في المدال المجذاف اضطر إلى ال يعمر المحيث بهذا الصنيع. على أنه في واقع الأمر لا يؤديه لكل الذي يقوم حقل يارو، هذا لا ينقل غير «الرجل الفديد الأم لا يؤديه لكل الذي ينوم هذا لا ينقل غير «الرجل الفديد الأم الديد لكل الذي يقوم الأمر لا يوديه الله ينقل غير «الرجل القويم الأمر لا يؤديه لكلّ الذي لأن «نوتي حقل يارو» هذا لا ينقل غير «الرجل القويم الذي لا قارب له» إنهان، مقسطاً «أمام السماء والأرض» وأمام الجنه قانة الذي إيان، لان مولي الله السماء والأرض، وأمام الجزيرة نفسها(). وفي هذا أثر والذي وجد مقسطاً وأمام الخلقي في ذلك الزمن القديم، ومع ذلك : المنافي ال واللي وجلا . وفي هذا أثر الخلقي في ذلك الزمن القديم، ومع ذلك فهذا الأثر ليس ملحوظ للشعود : عه في متون الأهرام. فإذا قبل عن الدرم الدراء الأثر ليس ملحوظ المحرف الأهرام. فإذا قيل عن الميث إنه قما من شرّ ارتكبه، بالوحيد من نوعه في متون الأهرام. فإذا قيل عن الميث إنه قما من شرّ ارتكبه، بالوحيد من من المحمد إلى إله الشمس، قيستقبله استقبالاً حسناً (الله الما من شر ارتكبه الما العبارة تصعد إلى إله الشمس، قيستقبله استقبالاً حسناً (الله المال) ولم يحتقر الآلهة فان في المالية ا فإن هذه العجل الملك، ولم يحتقر الآلهة فإن في هذا أيضاً ما يزكيه في يخوّل السوء على الملك، ولم يحتقر الآلهة فإن الديا الم بغذل السو بغذل السوم هذا فإن الآلهة تتطلب عادة من الزميل الجديد في السماء طهارة السماء (٨). ومع هذا

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ٢٢٨.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١١٧٦.

<sup>(</sup>٢) متون الأهرام، فقرة ١٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) متون الأهرام، فقرة ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) متون الأهرام، فقرة ٣٨٣.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١١٨٨.

<sup>(</sup>٧) متون الأهرام، فقرة ١٢٣٨.

<sup>(</sup>A) متون الأهرام، فقرة ١٩٩٢.

المستر التر من غيرها، وهي نفسها تساعده في هذا السبيل. فالآلهة التي تنز المستر التر من غيرها، وهي تلهانتين تغلهره بأديعة قدور من الساءد، وأو في التي الله المستر المانانية في اليفانتين تغليره بالساء، ويجفف تسويل أو في يال المست أكثر من غيرها، وهي المفائنين تظهره بأديمة قادور من الماردن، فالمخلفة التي المرافقة التي المرافقة التي المرافقة المرافقة التي المرافقة التي المرافقة التي المرافقة التي المرافقة المرافقة المرافقة التي المرافقة التي المرافقة الميه بعيرة بادو ، لم يه المي عرضناها هذا عن المحيلة بعد المعون عمرة ألم وأن جانب النصؤرات التي عرضناها هذا عن المحيلة المعون عمرة والن جانب النماية إلا مركز ثانوي، أمير أنه لم يلبث مع الزمن ل مع في ماتب التصورات التي مركز التوي، غير أنه لم يلبث مع الزمن أدم والله مع الزمن أدم المدين مع الزمن أدم المدين الذي خدا الزمن أدم الدرام بكن له في البداية الإله المدولي أوزودس، الذي خدا ملكاً لا م ويمن البداية إلا موجو تعر لم يكن له فهي البداية الإله المتولمي أوذيويس، اللَّذِي غيدًا مَلِكُمَّ لا تُو حائد ما عداه، الا وهو علياء الإله المتولمي أوذيويس، اللَّذِي غيدًا مَلِكُمَّ لَا تُوَ Promise will princip (1)

مِنْ حِنْاً، في L53 10 34

4 4 4

الما وسيتم

C. Janes

المياة من

14 sin

· Cherry

عادنديس

وزيرين ونجلس للا

بدي أجز

وا) متو

in (1) in (7)

(3) 0

داس

ن، ومثالاً يعلمون ما حاكنه الأسطورة حول إله أبو صير القليم وكنر وقد رأينا فيما مضى ما حاكنه ويعثه ـ شائعاً بين سائر المصريين، عن وكنر وقد رأينا فيما مضى " موته وبعثه - شائعاً بين سائر المصويين، عزيزاً على المعاريين، عزيزاً على السيره المؤثر - من موته وبعثه كل مكان على آلهة الموتى القليمة الم اسح مصيره المؤثو - من مول من كل مكان على آلهة الموتى القليمة أعمر الصح من الله برز أوزيريس لمي كل مكان على آلهة الموتى القليمة أو على الموبيم، حتى لقد برز أوزيريس لمي للمتوفين جميماً وسيد مملكة الموتى: عا من قلوبهم، حتى لله بود الالعال الوحيد للمتوفين جميعاً وسيد مملكة الموتى. على أن مكانها، وغدا الملك الوحيد للمتوفين جميعاً وسيد وأول أهل الغرب، على أن مكانها، وغدا الملك الوحيد . على أعدل يقوم بدور «أول أهل الغرب»، على أن وجد في أبيدوس وطناً ثانياً، حيث أعد يقوم بدور «أول أهل الغرب»، ومن ن غدت هذه البلدة مركز عبادته.

هذه البلك على الموتى بالأمر الجوهري، وإنما الأثر العامم على ولم يكن قيام ملك على المعربي أن المصريين قد رأوا في الرقم على ولم يكن قبام ملك مصر يتجلى في أن المصريين قد رأوا في الوقت نف تطور العقائد الجنازية في مصر يتجلى في أن المصريين قد رأوا في الوقت نف تطور العقائد الجنازية في مسوياً والمتوفى (1). فالرجل الذي كان يدفن في الأرض في الأرض الإله المبت مثالاً للشخص المتوفى في الأرض إنما يلقى المصير للما الما الما الما الما الما المثل المثل هذا الرجل ينفص عن الحياة وأن يخلف وراءه زوجته وأولاده. ألم يكن لمثل هذا الرجل ينفصم عن الحياه راع الله عدد ذلك مماثلاً لما تلقاه الإله؟ «فكما أن أوزيرس أن يرجو أن يكون ما يلقاه بعد ذلك مماثلاً لما تلقاه الإله؟ «فكما أن أوزيرس

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١١١٦.

<sup>(</sup>٢) متون الأهرام، فقرة ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) لم يعثر في مقابر الأسرات الأولى على ما يشير إلى وجود هذه العقيدة على وجد أكبد، على أن هذا لا يدل بطبيعة الحال على أنها لم تكن إذ ذاك عقيدة شعبية.

<sup>(1)</sup> ربعا كان الاعتقاد في اتخاذ الميت شخصية أوزيريس قد نشأ في أول الأمر بين العلوك على نحو ما يظن زيتا.

منا، فسيميا هو كذلك، وكما أن أوزيريس لم يمت حقاً فإنه هو أيضاً لن من منا، فيه مو أيضاً لن يمعته (١). إنه من أن أوزيريس ثان إلى حياة جديدة سعيدة، وسيشب ابنه كحورس مدن أو أونيريس ثان الله و الذي أتلف حياة أبيه، كما انتصر حورس على ست، من وسيت ويصون شرف اسمه.

المسلم بيع من هذا كله أن الميت سوف يصحو ثانية على نحو ما بعث أوزيريس وأهم من هذا كله أن الميت سوف يصحو ثانية على نحو ما بعث أوزيريس وأهم من جديد، ذلك لأن المياة من جديد، معاً عظام أوزيريس، ثم قضم رأسه إلى عظامه وعظامه إلى الأله وعلى هذا النحو سوف يجري الأمر مع الإنسان الميت إذا اعتبر أله وعلى بن عظامه لا تزال مبعثرة لا حراك فيها، غير أن نوت، أم رأسه بديد. إن عظامه لا تزال مبعثرة لا حراك فيها، غير أن نوت، أم تأوزيريس جديد: قانها تعطيك رأسك تأوزيريس لا تلبث أن تقترب منه لتضم عظامه من جديد: قانها تعطيك رأسك النيوس لك عظامك، وتجمع لك أعضاءك، وتضع قلبك في جسدك في المحجدة وعافيتك وتجلى المحجدة وعافيتك وتبطى أجزاء شخصك تجد سبيلها إلى جسدك: قوروحك المحجدة وعافيتك مبيل أجزاء شخصك تجد سبيلها إلى جسدك: قوروحك المحجدة وعافيتك



٨٦ - نوت تبسط جناحيها على أوزيريس (برلين ١٠٨٣٢)

1.1

۴ علی ۱۰ نفسه الرض الی آن الوجل

ه اکید،

زيريس

الملوك

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١٦٧.

<sup>(</sup>١) سون الأهرام، فقرة ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٢) منون الأهرام، فقرة ٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) متون الأهرام، فقرة ٥٣٨.

منا هو ان یغادروا هر وهم لا یحیو منبنیة جدی ارواحهم، اعضائهم،

ولا ي على أنه مع

(۱) متون الا (۲) ما دارا

(۲) متون ا
 (۳) متون ا

(٤) متون

(٥) متون

4-5 (1)

<sup>(</sup>١) سَوْدُ الأَهْرَامِ، عَنْدَ ١٥٢، ٢٥٢،

<sup>(</sup>٢) سود الأعرام، نقرة ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) منون الأهرام، فقرة ١٩٥٥.

<sup>(1)</sup> حود الأمرام، قدرة 177.

<sup>(</sup>٥) متون الأهرام، فقرة ١٥١.

<sup>(</sup>٦) حون الأهرام، فقرة ١٥١، ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) متون الأهوام، فقوة ١٢٧.

<sup>(</sup>١) حنون الأهرام، فقرة ٢٧٦.

<sup>(</sup>٩) متون الأهوام، فقرة ٤٧٤.

<sup>(</sup>١٠) متون الأهرام، فقرة ٥٧٢.

<sup>(</sup>١١) متون الأهرام، فقرة ٧٥٧.

<sup>(</sup>١٢) متون الأهرام، فقرة ٥٧٣.

كأوزيريس، فوصولجانك في يلك، لتصدر الأوامر للأوامر للأوامر للأحياء في يلك وسوطك في يدك لتصدر الأوامر للوي الأماكن الخفية (١) من يك وسوطك ومن أمامك يقف نبلاء الا فالك تجلس في يدك لتصدر الأوامر للذوي الأماكن الخفية (١) من فالك وسوطك في يدك لتصدر الأوامر للأحياء في وسوطك في الأماكن الخفية (١) ومن أمامك يقف نبلاء الإله وينادون: تعالى المن ومن ومن يقف غدم أون المنادون: تعالى المنادون تعالى المنادون على الماكن المنفية (١) ومن أمامك يقف نبلاء الإله وينادون: تعالى أيها الإله ومن أمامك يقف نبلاء الإله وينادون: تعالى أيها الإله ولا الماكن المنفية (١) ومن والتان يقف تعالى أيها الإلها ولا الإلها اللها الإلها الإلها اللها ال ومن يقف علم الله عال يا صاحب عرش أوزيرس! ايزيس تخاطبك، وعن الإله! الإله! تعالى إيها الإله! ودانك إيها الإله! والته إيها الإله! المال والمعجدون يسعون إليك راكعين ليقبلوا الأرض عند قدماه (ا) المال والمعجدون المالية، وتعللاً كاله، وتذال والمعجدون المالية، وتعللاً كاله، وتذال والمعجدون المالية، وتعللاً كاله، وتذال والمعجدون المالية، وتحللاً كاله، وتذال والمعجدون المالية، وتحللاً كاله، وتذال والمعجدون المالية، وتحللاً كاله، وتذال والمعجدون المالية، وتعللاً كاله، وتنال والمعجدون المالية، وتعللاً كاله، وتنال والمعجدون المالية والمالية والمعجدون المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمعجدون المالية والمالية تعالى والمعجدون الحراسة ، متحلياً كإله ، متخلاً شكل أوزيريس على عرش أول المنطقة المعجدين والمعجدين والمعجدين . أما ابناه عرش أول على ذا في كف إلى تفعل ما فعله بين الممجدين والمخلدين. أما ابنك فيقوم على العلى الله المناب ا الله منحلة من يورع الشعير ويؤرع القمع ويهدي إليك منهماه (٢) الأحياء عوالمر رع. إنه يزرع الشعير ويؤرع القمع ويهدي إليك منهماه (٢) أما أنت عها أمر رع بينك يزدهر من بعدك تصون أبناءك من كل ضيه ه(١) عما أمر <sup>رع</sup> بينك يزدهر من بعدك تصون أبناءك من كل ضيره (١) . الله وتبعل بينك يزدهر من العدل المالية المالية من كل ضيره (١)

ما هو المصير الذي ينتظر الأثقياء الذين يعبدون أوزيريس، حقاً إنه لا بد ما هو المصير الذي ولكنهم ولا بذهبون أمراتاً ، ان يغادروا هم الله الموت حياة الأطباف والأشباح فحسب، وإنما يُبعثون احياة والم لا يحيون بعد الموت خياة المحسادهم وأرواحهم: وزاء المعنون لحياة رهم لا يحبون : وهم لا يحبون : معرزون فيها أجسادهم وأرواحهم: اللهم قلوبهم، ولهم منهجة جديدة، يحرزون فيها أجسادهم وأرواحهم: الخلهم قلوبهم، ولهم مَنْ بَعْنَ عِلَيْهِم الْمُواهِم، ولهم أرجلهم، ولهم أذرعهم، ولهم سائر الماحيم، ولهم سائر

ولا يعرف متى بدأت هذه العقيدة تنتشر بهذا الشكل في الشعب المصري، 

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) منون الأهرام، فقرة ٤٥٧، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) متون الأهرام، فقرة ٢٥٩ ـ ٧٦١.

<sup>(</sup>٤) متون الأهرام، فقرة ٧٢٩.

<sup>(</sup>٥) متون الأهرام، فقرة ١٣٤.

<sup>.</sup> Totb, ed Nav. 68. 4-5 (1)

الذي يتعقد لميها الديث الأعدام. أجل علم إلى الأولالة من مامول الأعدام الأموالة الأعدام الأعدام. أجل علم إلى الأولالة من مامول الأعدام الأعدام. أجل علم إلى الأولالة عن مامول الأعدام الأعدام. أجل علم المد المدينة ، خلال المتعاد بالأعرام الدينة . الذي يتعلد فيها العباد للمصر الالعباد على الأولالة من متولد الأعوام لل مولي والمعاول الأعوام لل مولي المدروة الأعوام لل مولي لل مولية المدروة المعاولة المعاولة المعاولة المعاولة المعاولة المعاولة مولية المولية المعاولة المعاولة المعاولة والمعاولة والمعاول الله يحدد منول الأحرام. حين المدينة الله المثاد المستود المرام الدراء المدينة المناد المستود المرام الدراء المرام المرام الأحرام الإسلاماء الإسلاماء المرام يعلن أجزالها إلا حيات جديد عنها في العقيدة الجديدة. قبل في العليدة الجديدة والم العلم المرابعة المراب جاء في ورد قديم ذي انتشار مبير بنظرون، كيف يصعد هذا الإله إلى السعاء . . . وعليه روحه ومعه قوّله وطوي لو ينظرون، كيف يصعد هذا الإسعاء وتدخلها، إلنح<sup>(۱)</sup>، ققد جاء في الصياغة ال<sup>وسمام</sup> ينظرون، كيف يصعد هذا الرب يعي المنظماء النح<sup>(۱)</sup>، فقد جاء لهي الصياغة الربسار المنظمة المساعة المساعد التي المساعد المنظمة المساعد ال سعره. إنك تصعد إلى السعاء والمول نفتيس: طوي لعن ينظر الراكم العلمية المعلمية العالمين الماكم القول ليزيس: سعيد من يوى إلى أبيه، إلى أوزيوس حينما يصعد إلى السماء بين النجوم، بين المعظمين، إلى أبيه، إلى أوزيوس حينما يصعد إلى السحر. إنه يسرع إلى أرسالسين، وعلى رأسه القلنسوة وصلى تعرض رحلة الملك المتوفى إلى السعام نون ويدخلها، إلغ (٢٩٥) . فالصيغة الأولى تعرض رحلة القدامي (٢٩٥) . ال ويدخلها، إلى . فالمعاء ويثير دهشة الآلهة القدامي (٢٩٥). أما المينة إله جديد يدخل السماء ويثير دهشة الآلهة القدامي (٢٩٥). أما المينة إله جديد يدخل المسال الله اسم الملك اسم أوزيريس، واستحالت العينة الثانية فقد أضيف فيها إلى اسم الملك اسم أوزيريس، ومها أمر المسام الثانية فقد اصبح ميه الله هي ليزيس ونفتيس، وبهذا أصبح الوود يتعلق إلى أمه نوت، وصارت الآلهة هي ليزيس ونفتيس، وبهذا أصبح الوود يتعلق إلى أنه توت؛ وصارح برحلة أوزيريس إلى السماء؛ على أنه لم يفد من ذلك في حقيقة الأمر جلاء أو . Slar

UA

-

174

4

2

AL X

W.

45

wil

25

وإن

sile

Lin

41/2

وفي

Y

و کة

(1)

(1)

واسوا من هذا طريقة التصرّف في ورد قديم يشيد بإلهة السماء التي حملت معها الآلهة عند صعودها في أجواز الفضاء. وقد جاء في إحدى آياتها: وأي نوت إنك متوّجه كملك، لأنك تتسلطين على الآلهة وعلى أرواحهم وترائهم وطعامهم وسائر ما يملكون (٣٠)، فحرف هذا في غير صعوبة وأصبح يقال: وأي أوزيرس، لقد توّجت ملكاً لمصر العليا والسفلى، لأنك تتسلط على الآلهة وعلى أرواحهم (١٠)، مع أن أوزيرس الطيب لم يصعد بالآلهة من الأرض. علا

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ٧٦٤ وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) متون الأهرام، فقرة ٩٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) متون الأهرام، فقرة ٨٢٤.

<sup>(</sup>٤) منون الأهرام، فقرة ٧٧٦.

منا يلاحظ أن في هذا التحريف كان لا يد للكلمة القديمة، التي نشأت في مصر منا يلاحظ أن تترك مكانها للقب القراعنة التي نشأت في مصر المناني، والتي على حداثة عهد هذا التحريف.

المناني والمسمة على حداثة عهد هذا التحريف.

علامة والمسمة على حداث لم يكن لانتشار عقيدة أو:

المحلاة والمحمد علما كذلك لم يكن لانتشار عقيدة أوزيريس أثر حسن على الأدب وفي غير عان هذا الأدب لا يمخلو من التصورات المتنوعة المتعارضة، والدي المتنازي فقد كان هذا الأدب والنص التالي يعدّ مثلاً جيداً لهذا المخلط: ومن غير غذا عليها المخلط:

المحدد ا

وكان هذا بداية الاضطراب، فقد زادت فيه، بطريقة مختلفة جد الاختلاف، القرون التالية، التي يرجع إليها معظم ما يسمى بمتون النوابيت وكتاب الموتى، وإنه من العجب حقاً أن توهب الحياة السماوية، التي ابتدعت اصلاً للملوك، لأي ميت آخر، على أنه أعجب من هذا أن يصبح كل مبت إلها في العالم السفلي (٢). وقد امتزجت بهذه الأفكار وغيرها مما تواتر عن الأزمنة

الناصي لور الما المراب المراب الموات المراب الموات المراب الموات المراب الموات المراب الما المراب الموات الم

> لتي حملت باتها: وأي م وتراثهم بقال: داي بلى الآلهة يض. علا

<sup>(</sup>١) متون الأهرام، فقرة ١٠٠.

<sup>-</sup>Litt. 8. 316 (t)

ما وسنمال لوله واسم، فهما و فسروب مسئلله مما استعمال مرد الم ما المان المان المان والمان الموان المان الله الأسيان ترسم متطوطه . يضاف الدن على ما تستال به تصوص عند ملى ميل الما المستال به تصوص عند من الله الأسيان ترسم متطوطه المند كالها الدين المستديات المتكنوب عند المنافعة الله الأحال الما الله ورماً والمله في المناصبة الله الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المن المنطقة المناف من خالج ان والمر ورماً والمله في المنافر الورث النالي و فالمله تنسب المنافر المنافر المنافرة المنا من طابع أن يلو ورباً بالله على الورد الناليء وللمد تنسب المله من الماليء والمعد تنسب المله والمالية المالية المالية المورد المالية المالية المورد المورد المالية المالية المورد المورد المالية المالية المالية المورد المالية Pale الله على المالية عن المالية الله المالية المالية المالية المالية الله المالية المالية الله المالية A المنظمة والمدي المنظم المراجعة إلى عناك فالله اللي يتعلن في المراجعة المرا 4 3 السوائد، واسب الما المدينة المؤلد كان المائد اسعه لمي معلكة المولد الم -12 ور لا بایداری فنداسی از پدرف الدیان فی العالم الثانی فندسه الا لم 301 المنصول الكامية الله بالملك المعيد الملك الا يكنون لمد لمس المسلم المرابع المسلم المسلم المرابع المسلم المرابع المالية المواد المسلم المرابع 1 ide من تسبيلاً، عان للترع بعلى الكالنات المعادية منه وعكام وجوفيها من يسيطوهم، وإن الله و المربع الإلماء المسمية العربية من وقعد بعمله الله المسمية العربية الله وقعد بعمله الله المربع الم 5 Y) 75 سنان أن يلى لا أواد لديا"، وللمناذ عن ذلك فقد يعوزه الهوارا"، کل م 126 Took as No. 25 (1) 17 we grant me (2) (1) (1) Song Barrel and (1) (1) (8) July Bayers and 78. (7) (4) my layer by 65. 19 m. huragon II (0) (7) 4.3

عان أوداد كتاب الموتى أن تساعد على هذه الأخطار وما يماثلها . فعما كان من منا شعل المعالية المعالما ال عان أوراد كاب الثمايين التي يمكن أن تعض العيت، أن يماثلها فعما كان من مثلاً في الأهموان، لا تقترب أن جب وشو يقفان حيائك المنمو النمو دايها ما الماه دع، وعلكت عظام قطا من النمو من مثلاً الأفعوان، لا تقترب إن جب وشو يقفان حيالك على النمو الثاني وهذا ما يعاقب وعلى وعلكت عظام قطة متعفقه (١) حيالك. لقد أكلت الله المن له النب و ومها و ومها و ما دایها الاملو عن وعلکت عظام قطة متعفنة و الله النعو النعو الله الخبر في هليوبوليس خاى النعو الله الخبر في هليوبوليس خاى الافع صد اكل الله فان وهذا ما يودد: و... أنا من له الخبر في هليويوليس. فعنوي في السماء الكلت الماد الله المخاذ على الأرض بجانب جب. صفينة المساء ، في السماء الماد الما على الورد على الأرض بجانب جب. صفينة العساء وسفينة السماء وسفينة العساء وسفينة العساء وسفينة العساء وسفينة العساء وسفينة العساح المهاب ال 

ريجه إذن لمن يكون بجانبه هذا السحر، ويعرف كيف يحتفظ به، لأن طويع الله يفيد ضد التماسيح التي تسلب المست . (٢) طوي إلى يغيد ضد التماسيح التي تسلب الميت سعره () الذي يغيد ضد التماسيح التي تسلب الميت سعره () ومعرفة سائر بعد الداد الفياد أيضاً في الحياة: ومن يتل هذا الورد على نف ومعرفة سائر مله الأول. على الأرض، ويخرج من كل نار ولا يلقى سوءاً ابدأه (٤)

ولا تظهر كل هذه الشجون التافهة ولا هذا السحر كله في متون الأهرام (٥) ولا تلميلاً، على أنه لا بد أن كانت تسود الأوساط والعصر الذي جمعت فيه أوراد الإ قليلاً، على أنه لا بد أن كانت تسود الأوساط والعصر الذي جمعت فيه أوراد إلا فلبلا، على الموتى الله متهوسة حقاً لإفادة الميت عن طريق السحر، إذ كان يجمع فيه أوراد كاب الموتى كاب العومي المعرف الله سحر على أيّ نحو حتى ولو كان مقصوداً به في الأصل شيء على ما كان ببلو أنه سحر على أيّ نحو حتى ولو كان مقصوداً به في الأصل شيء كل ما كان ببر الاختلاف. وقد بلغ الأمر أقصاه في عزائم السحر الحقيقية أند مغتلف جد الاختلاف. A Service

A SAME

100

100

N. Jak

J. W. 14

100 P. S. S. L.

Art star

di me

ARTIN

A la ile

49 104

<sup>(1)</sup> غن العرجع ص ٢٣.

<sup>(</sup>١) نفس العرجع ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) غس المرجع ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ١٨ في تهايتها.

<sup>(1)</sup> على (2) بما عدا الشجون الخاصة بالجوع والعطش لا ترد أمثال هذه الأشياء في متون الأهرام إلا فيه الله النظر ما جاء في متون الأهرام ٩٦٣ عن الأعداء الذين يحولون بين العيت وبين غليلًا (انظر ما جاء في متون الأهرام ٩٦٣ عن الأعداء الذين يحولون بين العيت وبين أوزيريس). وتكاد تكون الأوراد ضد الثعابين هي وحدها التعاويذ السحرية.

<sup>(</sup>١) لست اعتبر أن كتاب الموتى يشتمل على النصوص التي تظهر صدفة على برديات الموتى في الدولة الحديثة فحسب، وإنما هو يشتمل كذلك على النصوص المماثلة التي نعرقها من توابيت الدولة الوسطى، أي «نصوص التوابيت؛ التي سبق الكلام عنها.

القديمة، ومن أمثلة ذلك ورد قديم كان الغرض منه - كما يدل عليه مضمونا القديمة، ومن أمثلة ذلك ورد قديم الا أنه أصبح يستخدم كذلك للعيت مضمونا بوضوح - تيسير ولادة النساء، إلا أنه أحد الصقور، فقد ظنّ لذلك أنه ولا كبير، وإذ قد ورد فيه الكلام عرضاً عن أحد الصقوء (١).

وفي هذا كله يدل كتاب الموتى على طابع شعبي أقوى مما تدل عليه مولام ولهذا تبرز فيه كذلك تصورات قديمة جداً تكاد تتخفي في تلك الأهرام. ولهذا تبرز فيه كذلك تصورات قديمة جداً تكاد تتخفي في تلك المعتون، ذلك لأنها لم تكن تتفق مع الوجود السماوي الذي كان السادة العظياء يرجونه لانفسهم. فالعبت، أو على الأصح روحه تود أن «تستحيل إلى كل ما يهواه القلب» (۱): إلى العنقاء، وإلى مالك الحزين (بلشون)، وعصفور البحنة، والصغر، والدودة، والتمساح، وزهرة البشنين (اللوطس) (۱)، وحتى إلى الإله والصغر، والدودة، والتمساح، وزهرة البشنين (اللوطس) (۱)، وحتى إلى الإله بناح نفسه (۱)؛ ويجب أن تتحد الروح مع الجسد من جديد (۱)، وأن تجد بالرائم المغبرة مفنوحاً (۱). وما من شيء ينبغي أن يردّها عن سبيلها لكي انسطيع المغروج بالنهار، في أي شكل يعجبها (۱۷). وهذه الأمنية الأخيرة بالذات وهي الأمنية الميت بعض الوقت على الأرض بالنهار عندما تضيء الشمس مي الأمنية الميت بعض الوقت على كتاب الموتى، حتى لقد أطلق فيما بعد على كتاب الموتى بأكمله (كتاب الخروج بالنهار).

وفي بعض الأحيان تعمد الأرواح التي تترك القبر على هذا النحو، إلى

1 1 to the 2

" shi

E. E. S. . E. E.

اذی ارزیر کذلك استف

مذا ذلك

هو ا

(1)

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الوارد في Recueil 27, 56 - 58

<sup>-</sup>Totb. ed. Nav. 64 (Y)

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٧٧ - ٩٨.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع ص ٩١.

<sup>(</sup>١) نفس العرجع ص ٩٢.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع ص ١١٨، ٦٤.

الدخل في حياة من خلفتهم وراءها من الأحياء، وبهذا يمكن اللمصيدة أن يكون النخل في هيئة طبف كما صنرى فيما بعد. ولهذا فمن أماتي له عبد عند عودته إلى عالم الدنيا. ومن اليسير أن المحتى الموتى «الخروج بالنهار»، وذلك لأن النهار هو أسوا وقت لدن بنخي الشمس لهم باشعتها إلا في العساء حينما تغرب. وعندلا الذلا باذ لا تضيء الشمس لهم باشعتها إلا في العساء حينما تغرب. وعندلا عندما يشاهدون الشمس فتطفح قلوبهم بالفرح حين يرونها، عندما تكون من فوقهم النها تمنح أنوفهم الهواء». ويفرحون إذ يطلمون عندما تكون من فوقهم المواء». ويفرحون إذ يطلمون عندما عدة الشمس بدورهم فيمسكون الحيل المعقود بعقدم صفينة ويعجرونها في العالم السفلي الذي لا تهب فيه أي ربح - وذلك على المعاتم منهنة منهنا منهنا منهنا منهنا منهنا المعالم النفل حين تسكن الرباح.

له ما ألجه من هذا كله هي فكرة ضرورة تبرير الميت؛ وهي فكرة حديث على أن أهم من هذا كله هي أن ست قاضي أوزيريس المتوفى، وأن الآلهة الغالة لقد رأينا فيما مضى أن ست قاضي أوزيريس المتوفى، وأن الآلهة المناه في هلبوبوليس لمحاكمته، غير أنها «أحقت كلامه» أي أنها وجدته الجنمت في ملوبوليس لمعترد من كتاب الموتى أن مثل هذه المحكمة قد برياً، فبررت في أماكن مقدسة أخرى، وكان تحوت في كل منها هو الذي «برره». وقد منه وفي أماكن مقدسة أخرى، وكان تحوت في كل منها هو الذي «برره». وقد أذى هذا التصور إلى أن أصبح يرجى أن يبرر تحوت المبت كذلك بصفته أوزيريس جديداً؛ وكما أن أوزيريس قد وجد محقاً، فقد وجب لهذا أن يثبت كذلك أن الميت في مملكة الموتى ظاهر مبرأ من كل إثم - وإلا فكيف يمكن كذلك أن الميت في مملكة ذلك الإله الذي كان يدين بسلطته لبراءته من الخطايا؟ وفي سفاه خله بخلقي وجد سبيله من أسطورة أويريس إلى العقائد المصرية؛ ومنذ قلك الوقت لم يعد الرجل القوي والشريف هو الذي ينتصر في الموت، وإنها فو الرجل المحق البريء من كل ذنب.

. Totb. 15 BII (1)

4 y ait

عليه متون في تلان

ة العظماء م كل ما

ر البنة.

إلى الإل

نبجل باب

اتستطيع

A3 - C

ي الأمنية

ی کتار

فو، إلى

وال العلى المنافعة ا

2

4

وقد أثنار كالملك أن وسكمة المعوني لملك المطلق الشيخ المشيخ المنتوانية وقد أثنار كالملك أنها وسكمة المعوني للك الملك المانين يفصلون المنتوانية المانين يفصلون ألم المنتوانية المانين يفصلون أن المنتوانية المنتوانية أنها المنتوانية أنها أنها أنها أنها أنها أنها لا يؤال هناك البوم الملتي في فلما للمائدة وقوق هذا أوصاء بالا يلقن أنه لا يؤال هناك أند طويل إلى أن تعول المنتوانية وأنه حتى ذلك الوقت سياسي كل المانية ولا تنتي يطول المنتوانية المنتوانية كانها صاهة وإن الإنسان الميلي يعد المنتوانية وستكوم أهماك إلى جانبه وستكوم إلى الابد حياة الإنسان في مملكة الموتى وانه لاحمق من لا بأبه بذلك. وأما من يأتي إلى قضاة الموتى مبوأ من كل نشيكون مثل إله، ويسير حراً طليقاً كسادة الابلاية ».

على أن الشعب قد أفسد هذه الأفكار البسيطة الجميلة، وهو ما تدل عليه الصورة والنص الحافل لمانسميه بالفصل ١٢٥ من كتاب الموتى. فغي الصورة نرى بهوا كبيرا حُلِي سقفه بلهب النيران وعلامات الحق، وفيه مقصورة يبطل فبها أوزيريس على عرشه، ومن أمامه رمز أنوييس وأبناء حورس وآكل الموتى، وهو حيوان خرافي، فتمساح من أمام، وأسد من وسط، وفوس نهر من وهو حيوان خرافي، فتمساح من أمام، وأسد من وسط، وفوس نهر من

<sup>.</sup> Mar. Mast. D. 19 (1)

<sup>.</sup>Urk. I 202 (Y)

<sup>.</sup>Lin. 8, 112 (T)



. Totb. ed. Nav. 125; Vignette in Ag (1)

العبران العظيم بوزن فيه قلب العبت، وتستقبل إلهة الحق العبت وهو يلتمل المهبران العظيم بوزن فيه قلب العبيس قلبه ويتحققان بالعيزان إن كلن أخل المهبران ومن ثم يأخذ حورس وأنوبيس قلبه النتيجة على لوحة، ثم ينتم لا علامة الحق. ويسجل تحوت كاتب الآلهة النتيجة على لوحة، ثم ينتم لا أوزيريس. وأعجب من هذه الصورة، ما ينطق به العبيت عندما ويصل إلى الحقيقتين هذا، وحينما يبرأ من كل سوء اقترفه، وحينما ينظر إلى وجع الإله الحقيقتين هذا، النحو: لك الحمد أيها الإله العظيم، يا إنه يدعو الإله إذ ذاك على هذا النحو: لك الحمد أيها الإله العظيم، يا الحقيقتين، لقد أتبت إليك سيدي لأشاهد جمالك، إني أعرفك وأعرف أسما الالهة الإثنين والأربعين الذين معك في بهو الحقيقتين، والذين يعيشون على المسبئين ويشربون دمهم يوم الحساب أمام وننفري.

هأنذا أجيء إليك، أجلب الحقيقة وأطرد الإثم.

ماندا اجيء والله البشر . . . ولم أفعل شيئاً تمقته الآلهة، ولم الي لم أفترف إثماً ضد البشر . . . ولم أفعل شيئاً تمقته الآلهة، ولم الي لم أن الم إني لم افترى إلى الم أجوع أحداً، ولم أدع أحداً يبكي، ولم أقتل، ولم أمع باحد عند رئيسه، ولم أجوع أحداً، ولم أدع المعابد الطعام، ولم أدم باحد عند رئيسة، ولم ألى العام، ولم أقلل في المعابد الطعام، ولم انقض نعم الى الفتل، ولم أنقض نعم إلى العمل، ولم أسلب طعام الممجدين، ولم أفسق في المكان الطاهر لإله مديتي، ولم اطفف مكيال الحب، ولم أنقص مقياس الذراع، ولم أزيف في مقياس الحقل، ولم أثقل في مثاقيل الميزان، ولم أوزّر في لسان الميزان، ولم أسل اللبن من فم الطفل، ولم أسرق الماشية من مرعاها، ولم أصطد طيور الآلهة، ولم أصطد الأسماك من بحيراتهم، ولم أمنع ماء (الفيضان) في وقته، ولم أسدً على الماء الجاري . . . ولم أضر ما للمعابد من قطعان، ولم أعترض الإله في شيء من إرادته. ويلي هذا اعتراف ثانٍ من نوع مماثل يدعي فيه لكل إثم بالد خاص ـ وما من شك في أنه كان في الأصل مستقلاً بذاته ثم الحق هنا فيما بعد. وبهذا أصبح المبت يقرر براءته مرتين: (يا صاحب الحظوة العديدة في هليوبولس! إني لم أفترف ذنباً. يا حاضن اللهب في خر - احاو! إني لم أنهب، أيها الأنف في هرموبولس، إني لم أغش. يا أكل الظلال في كررت! إني لم أسرق. يا صاحب الوجه المستدير في روستاو! إني لم أقتل البشر. أيتها اللبوءة

المعاصم و بهتان، نجوني

ب الك

الحماء الحق و عند الآ ولباساً

طاهر

الساء! إني لم أطفف مكيال الحبّ. يا من عيناه سكينان ني المذورجة في لم أصنع شيئاً معوجاً. أيها اللهب في ختختا با المذورية في الم أصنع شيئاً معوجاً. أيها اللهب في ختختاه سكينان في المذورية الني لم أصنع شيئاً معوجاً. أيها اللهب في ختخت! يا من عيناه لخاولان في ليتوبولس! إلى لم أصنع شيئاً معوجاً. أيها اللهب في ختيف من عيناه النافي ليتوبولس! وي ختيف من عيناه في ختيف من عيناه لا الله الله الله المعبد. يا كاسر العظام في هيراكليوبولس! إني لم اللهب في ختخت! إني لم اللهب في المخرى التي ينكرها الميت بعد ذلك أمام وصار الدنوب الأخرى الأحشاء، والذا! احدة اللذوب بهذا اللذوب ومن بهذا وآكل الدم، وآكل الأحشاء، والضال، وغيرها من الكائنات الاسنان الرضاء، وآكل الدم أسرق طعاماً. إني لم أذبح الثيران العقد تن العنيفة، الخالجة: «إني لم أسرق طعاماً. إني لم أذبح الثيران العقد تن ومن واكل الما أسرق طعاماً. إني لم أفريع الكائنات المعنية، النالية: وإني لم أذبع الثيران المقلسة؛ ولم أسترق النالية: ولم أصم أذني عن كلمات المعقى؛ ولم أدع أمراً ولم أسترق الله النالية: المعلى المستم أذني عن كلمات المحق؛ ولم أدع أحداً يبكي، ولم استرق النادم)؛ ولم أسيء؛ ولم أتكلم كثيراً؛ ولم أسى النادم)؛ ولم أسيء؛ ولم أتكلم كثيراً؛ ولم أسى النادم)؛ الله ، ولم الرف المندم)؛ ولم أسيء؛ ولم أتكلم كثيراً؛ ولم أسيء الى الملك؛ ولم أسيء الى الملك؛ ولم أسيء الى الملك؛ وغير هذا كثير . آتل قلب (من عالياً، ولم أسيء إلى الإله،، وغير هذا كثير. ثم يقول الملك؛ ولم يكن صوتي عالياً، ولم أسيء إلى الملك؛ ولم يكن طولي المنطقة المخيفين: «الحمد لكم أيها الآلهة. إذ أم يقول العبت ولم يكن صوبي المخيفين: «الحمد لكم أيها الآلهة. إني أعرفكم وأعرف بعد ذلك للقضاة المخيفين: «الحمد لكم أيها الآلهة. إني أعرفكم وأعرف بعد ذلك ولا أقع أمام سيفكم. إنكم لن تبلّغوا عنى سيماً الناس وأعرف بعد ذلك للمحمد أمام سيفكم. إنكم لن تبلّغوا عني سوماً لهذا الإله الذي المرفكم وأعرف الماءكم، ولا أقع لن تشغلوا أنفسكم بأمري؛ وإنكم متقدا إلى الله الذي أماءكم، ولا ألى من تشغلوا أنفسكم بأمري؛ وإنكم ستقولون العلم الإله الذي يولنون حاشيته؛ إنكم لن تشغلوا أنفسكم بأمري؛ وإنكم ستقولون الحقّ عني أمام والغون المن على أمام المن على أمام المن على المام المن على أمام المناسبة ا والغون عاسب عملت ما هو حق في مصر ولم أسيء إلى الإله وليس للملك مبد الكون، لأني عملت ما هو حق في مصر ولم أسيء إلى الإله وليس للملك المعاصر ما يشغله بأمريء.

والحمد لكم أيها الآلهة، يا من في بهو الحقيقتين، ومن ليس في جسومهم والحمد لكم أيها الآلهة، يا من في بهو الحقيقتين، ومن ليس في جسومهم بهنان، ويا من يعيشون على الحق. . . أمام حورس الذي يسكن في شعسه نجوني من باباي (انظر صفحة ٢٦٤) الذي يعيش في أحشاء العظماء في يوم العماب العظيم . ها أنذا أجيء إليكم بغير إثم وبغير سوء . . . ؛ إني أعيش على العماب العظيم على ما في قلبي من حق . لقد عملت ما يقول به الناس وما ترضى عنه الآلهة . لقد أرضيت الإله بما يجب وأعطيت خبراً للجائع، وماء للصادي، ولباساً للعاري، وقارباً لمن لا قارب له . لقد قدّمت القربان للآلهة ، والصدقات للملجذين " .

انجوني واحموني، إنكم لن تتهموني أمام الإله العظيم. إني رجل ذو فم طاهر ويدين طاهرتين، يقول له من يراه «مرحباً مرحباً». المتوامل ال

ا اللبوءة

ومما بذكره العبت كذلك لتبرئته أنه دسمع تلك العبارة، التي تباول العمار مع القطة، والغرض من هذا وغيره إنما هو التدليل على أن التي تباول عادماً مخلصاً لأوزيريس، اشترك في أعياده وتمثيلياته(۱).

عادماً مخلصاً لاوريوب و هذه القائمة للذنوب التي لم ترتكب، لا يلم الم المنظرة في هذه القائمة للذنوب التي لم ترتكب، لا يلم المنط أنه كان من الصعب على مؤلفيها أن يجدوا اثنين وأربعين إثماً للمرم على القضاة الإثنين والأربعين الذين حددت عددهم مقاطعات مصر الإثناء على القضاة الإثنين والأربعون. ولهذا فكثيراً ما تتكرّر هذه الآثام في صبغ مختلفة، أو تبدو في عمان والأربعون. والناحية الخلقية التي تنطق بها هذه الإعترافات بسيطة جداً على نسوم الشرنا إلى ذلك من قبل .

اشرة إلى مملكة الموتى الذي يخفقون في هذا الامتحان في مملكة اونيوس، ولا يدخل الموتى الذي يخفقون في هذا الامتحان في مقابرهم يظيره وفي هذا حدّ الكفاية من البؤس والشقاء، لأنهم يظلون في مقابرهم يظيم الجوع والعطش، ولا يشاهدون الشمس بنهار أو بليل، وكما أن المذنب يلغم في محاكم الدنيا عقوبة خاصة، لهذا تخيل المصريون - وإن يكن في زمن منائر على وجه التحقيق - بعض العقوبات للميت الذي لم يبرد. فالقضاة تتحمل ميوفا لمعاقبة المذنب، وكذلك تدل أسماؤهم على عقوبات مروعة، والحيوان الواقق أمام أوزيريس فيلتهم الميت، ويمزقه، وهو كائن مخيف بصفة خاصة يلتم باباي (۱)، لا نعلم عنه خلا هذا شيئاً. وفيما عدا هذا لا نعرف شيئاً كثيراً - إذ لم يكن ذلك موضوعاً يميل إلى استقصائه خيال الشعب.

ولا نعرف كذلك شيئاً كثيراً واضحاً من كتاب الموتى عن مصير العين

1 of the the the 1 of the 1 of

وما الايوان الدي وما

اعضائي وأن أغد الفحان ا الكل الثم

7 5 6

الموقرير يغرج ا من الله

99 (1)

E (T)

55 (1)

<sup>(</sup>۱) من المحظورات الدينية الواردة على نصب رمسيس ألرابع في أبيدوس: «كسر البيضة وهي تتكون» و «صيد السباع في عيد باستت» (وكان السبع حيوانها المقدس). عدا هذا فمن المحظور كذلك في المعبد «القسم بتيس منديس» و «ذكر اسم بتاح تا ـ تنن» وذلك لأسباب لا نعرفها.

<sup>(</sup>٢) ويسمى ببون بالإغريقية، وهو زميل ست أو هو ست نفسه: Plutarch, De Iside, 49

وإن له مقره أمام الإله العظيم. وإنه ليعرف ذلك الإله العظيم وهو يقطي الفطائر والخبز، وحقلاً طول الشعير والقميع المدود مقل يارو. وهو يقطي الفطائر والخبز، وحقلاً طول الشعير والقميع المن المنازع الأوائل)، وهو يأكل من هذا الشعير وهذا القميع الطلق المحمدون الأوائل)، وهو يأكل من هذا الشعير وهذا القميع (۱) وهو يأكل من هذا الشعير وهذا القميع (۱) وهو المحمد وينفرج في العالم السفلي، ويسكن حقل يارو، ويقيم وقتاً في عليم ويدخل وينفر ويتحسد، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، وحب يحدث ويحصد، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، وحب يحدث ويتحسد، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، وحب ينفرن ويحسد، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، وحب ينفرن ويحسد، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، وحب يحدث ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، وحب يحدث ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، وحب يحدث ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدا، ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدان ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدان ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدان ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدان ويشرب ويحب، ويفعل سائر ما كان يفعل على مدان ويشرب ويحب ويصد ويشرب ويحب ويشرب ويفعل سائر ما كان يفعل على مدان ويشرب ويصد ويشرب ويصد ويشرب ويفعل سائر ما كان يفعل على ويشرب ويشرب ويصد ويشرب ويصد ويشرب ويضرب ويصد ويشرب ويصد ويشرب ويصد ويشرب ويصد ويشرب ويصد ويشرب ويشرب ويصد ويشرب ويشرب

ما المصريون في أزهى عصورهم عن مصير الموتى الأبرار، وما تصوره المامنة عشد قد المامنة عشد المامنة عشد عشد قد المامنة عشد المامنة عشد عشد على المامنة عشد على المامنة عشد على المامنة عشد المامنة عشد على وما تصور الموتى الأبرار، وما تصور الموتى الأبرار، الثامنة عشرة، إذ يتجمع في هذه الأبرار، الله ما يرجى للميت. فرئيس الشون تختمين برحم ان الله الأرض، وتبريراً في العالم السفلي (٢)، ودخولاً وخروجاً في العالم السفلي (٢)، ودخولاً وخروجاً في الماء، وقوّة في ظله - وأن أشرب الماء في كل يوم من ي لها، وقوه عي ظله - وأن أشرب الماء في كل يوم من بركتي - وأن تنمو في الماء في أن يوم من بركتي - وأن تنمو في أن يمنحني النيل الغذاء والطعام وسائر النياتات المالات - وأن تنمو ندى وان البر على النيل الغذاء والطعام وسائر النباتات الطازجة في إيانها \_ المغاني وأن يمنحني شاطى بركتي كل يوم بلا انقطاء والذي على شاطى بركتي كل الفائي وال يه الطاق الم الماطي بركتي كل يوم بلا انقطاع ـ وأن تحوّم روحي على وإذ أغدو وأروح على أن أتبرّد تحت شيج ابت المدروة المالية وأن أتبرّد تحت شيج ابت المدروة المالية ا وان أغدو وارقى وان أغدو وارقى أنعان الأشجار التي زرعتها ـ وأن أتبرّد تحت شجرات الجميز التي لي ـ وأن انعان الأشجار التي التي لي ـ وأن يكون لي فيم أتكاء به كأتراء الفعان الدي تنتجه - وأن يكون لي فم أتكلم به كأتباع حورس - وأن أصعد قل النعر الذي تنتجه - الرض، لا يعترضن عائد ذ إذا آتل النعر علي الأرض، لا يعترضني عائق في الطريق ـ وأن أصعد الى الساء وأهبط إلى الأرض، لا يعترضني عائق في الطريق ـ وألا يغلق أحد الماء والا يعلق أحد الماء والا يعلق أحد الماء الماء الماء الماء والا يعلق أحد الماء الما إلى السبب الكا التي لي - وألا تحبس روحي - وأن أكون في وسط أهل الثناء بين على الكا التي لي - وألا تحبس تروحي - وأن أكون في وسط أهل الثناء بين على الله وأن أحرث مزرعتي في حقل يارو ـ وأن أغدو إلى حقل الطعام ـ وأن الموفرين - وأن أحرث مزرعتي في حقل يارو ـ وأن أغدو إلى حقل الطعام ـ وأن الموادين . بغرج الناس إلي بالقدور والخبز ـ وسائر أطعمة سيد الأبدية ـ وأن أتلقى غذائي من اللحم، الذي على مائدة الإله العظيم».

تي نباطي لعين کي

يلبث ال و الإثنان مي مبان ن نعودا

وزيرس، المنفرة المنفرة من منائر مل ميوة ن الواقف سة بدعي

بر الميت

م البيضة عدا هذا ن<sup>4</sup> وذلك

Plut

<sup>.</sup> Totb. ed. Nav. 99 (1)

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١١٠ المقدمة.

<sup>-</sup> Louvre C. 55 (7)

اما أهل باحري، أمير الكاب، فهم يتعنون له ما يأتمي: والنز اما أهل باحري، أمير الكافئك به سيد الآلهة. . . إنك تغنو والنزز اما أهل باحري، أمير الله به سيد الآلهة . . إنك تغدو والنا ونخرج بقلب جدلان وبما يكافئك به سيد الآلهة . . إنك تغدو ووما في ونخرج بقلب جدلان والماء والهواء، إنك تتخذ شكل العنقاء أو عمل ال وتخرج بقلب جدلان وبما يحاسب إنك تتخذ شكل العنقاء أو عملوا والماء والهواء، إنك تتخذ شكل العنقاء أو عملوا الله التصرف في القارب، وذلك كما تشاء، إنك تعبر في القارب، والم وللى التصرف في الخبر والعام و برو ولك التصرف في الغرين، وذلك كما تشاء، إنك تعبر في القارب، ولو معمود م او الصغر أو مالك المعربين، وذلك كما تشاء، إنك تعجى من جل ال ولك الصغر أو مالك الحزين، ووسط إذا كانت هناك مياه. إنك تحى من ولو مي الحد. إنك تبحى من جليد والم الحد. إنك تبحد على الموج إذا كانت هناك مقدسة مع الممجدين والأروام الله و أحد. إنك تبحر على العوج ، أحد. إنك تبحر على العوب المعجدين والأرواع النبر الم تعادر روحك جسدك. إن روحك مقدسة مع المعجدين والأرواع النار النال المعادر روحك على الأرفر النال تغادر روحك جسدك. إن رو تتحدّث معك. . إننك بينهم وإنك (مع ذلك) لتتلقى ما يقدم على الأرض الغارا تتحدّث معك . . إننك بينهم وإنك رمع دلك الشيء الوفير . لقد أعطيت عنال لهم تتحدّث معك . . إننك بيهم ويا الشيء الوفير . لقد أعطيت عيناك للهو الماء ولديك الهواء، ولك مما تهوى الشيء الوفير . لقد أعطيت عيناك ليخ الماء ولديك المعافى في سائر أعضاه لتركلم، وإنك لمعافى في سائر أعضاه لتر الماء ولديك الهواء، ولف مدك ليتكلم، وإنك لمعافى في سائر اعضائل التحقق واذناك لتسمع ما يقال، وإن فمك ليتكلم، وإنك لتصعد إلى السماء من الله قليك القديم. إنك لتصعد إلى السماء من واذناك لتسمع ما يقال، وإن عليك القديم. إنك لتصعد إلى السماء وتدم كا قلبك الحقيقي بجانبك، ولك قلبك القديم. إنك لتطعم الى السماء وتدم كا قلبك الحقيقي بجانبك، ومن ببريد المنافق الأطعمة التي تقدم كل يوم إلى مائدة شراب وننفري (صفحة ١٢٠). وإنك لتُلقَّى الأطعمة التي تقدم للي وصدقات سيد الجيانة،

446

1

--

100 24

350 150

العا

الا

العلو

يان

34

SII.

w

(1)

(1)

ات سيد الجباب . وإنهم ليرجون له فضلاً عن ذلك؛ «إنك تأكل الخبز بجانب الإله من وانهم ليرجون الناسوع، إنك تروح وتغدو هناك وتصاحب أتباع مودم. السلم العظيم لسيد الناسوع، إنك تروح وتغدو هناك وتصاحب أتباع مودم. إنك تصعد ومهبد وللم الأفق ليفتحان لك، والمزالج تتفتح لك من تلقاء نفسها. إلله مصراعي باب المركز و المحتمد المركز الله الذي فيه. إنك تستقر في مملكة العول الدخل بهو الحقيقتين، فيحبيك الإله الذي فيه. إنك وتجول في المدينة النيل؟. إنك تفرح عندما تحرث نصيبك من حقل يارو؛ إن ما ومجون مي مديد . تحتاج إليه يوفره لك عملك، ويأتيك حصادك قمحاً. إنك تخرج كل صباح وتعود كل مساء؛ ويوقد لك مصباح بالليل حتى تتألق الشمس (ثانية) على وعلود على الله ومرحباً، في بيتك هذا، بيت الأحياء. إنك تشاهد رع في أنق السماء، وترى أمون عندما يشرق. إنك تصحو صحواً جميلاً بالنهار وقد انتفى عنك كل سوء، إنك تجوب الأبدية في ابتهاج، ويثني عليك الإله الذي فيك (أي ضميرك)(١). إن لك قلبك بجانبك وإنه لا يتركك، إن طعامك حيث ينبغى أن يكون.

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الحادي عشر ص ١٧٧ .

على أن الأمر هنا ينعلق بما وراء الحسّ، وما يجوز لشعب أن ياخذ هذه

النك من النك من المن المن الناس الن

وض عمرة عبناك النخ أعضائك النخر، وتدم كا نخي تقلم إلى

ب الإله منا لحوات، والا منا فسيها . إنك منا للكة العوتم يادو؛ إن ما كل صباح الدور ا

(ثانیة) علی اهد رع نی بالنهار وقد الإله الذی

بامك حيث

<sup>·</sup> Urk. IV 149, 15 (1)

<sup>·</sup> Urk. 497, 7 (t)

<sup>.</sup> Harris I 42, 1 : انظر كذلك : Urk. IV, 150,3 (7)

المانل بدقة نامة. لقد تأملها الخيال الأصيل الغض في وقت ما، وعبر عنها أو صورة حية ثم جاءت الأجيال الحديثة فألحقت بالتعبير والنعوت التي نشأت على صورة حية ثم جاءت الأجيال الحديثة. وإنا نحن في الوقت المحاضر لمنتعدّن علم هذا النحو أفكاراً أخرى غير محدّدة. وإنا نحن في الوقت المحاضر لنتعدّن علم والسماء، ولا نقصد من ذلك شيئاً أكثر من مملكة الأبرار، كما نتحدّث عن الروع والعقل والقلب ولا نكاد ندرك المعنى الأصلي لهذه التعبيرات.

والعقل والمبيرات المصريين في العصر التاريخي حق استخدام التعبيرات القليمة فلترك إذن للمصريين في العصر التاريخي حق استخدام التعبيرات القليمة عما وراء الحق وعما لا يدرك دون أن يعبأوا بمعناها الدقيق. ولو أنه تيسرك في الوقت الحاضر سؤال أحد المصريين عن هذه المتناقضات الواضحة، لأجلبنا من غير شك بأن هذا لا يكاد يدل على تناقض ما، وقد يجيب كذلك: بأن من الخبر الا ينظر إلى هذه الأشياء المقدسة التي لا تقبل البحث بدقة زائدة. وذلك لأن الإنسان يجد في هذا الغموض والإبهام سحراً خاصاً لهذه المسائل ولا يخطر إلا للاهوت محتضر متعمق عمل تصميم للعالم الثاني في زهو وخيلاء وحتى هذه العرحلة لم ينج الشعب المصري منها، وتدل على ذلك الكتب الغرية التي نبين للعيث طريقه، وتعرفه بسائر الكائنات التي يمكن أن يقابلها في العالم السفلى.

وترينا إحدى خرائط العالم الثاني (۱) أن من يدخل مملكة الموتى معن يكونون في المكان المقدس روستاو بالقرب من الجيزة (انظر صفحة ٤٨) فإن يجد أمامه سببلين مفتوحين يؤديان به إلى مملكة الأبرار، أحدهما عن طريق الماء، والآخر عن طريق الأرض. وكلاهما يتعرجان، غير أنك لا تستطيع ان تعرج من أحدهما إلى الآخر، لأن بينهما بحراً من النار. وهناك كذلك طرق جانية وإن كان ولا ينبغي لك سلوكها، لأنها تؤدي بك إلى النار أو هي طرق طويلة ملتوية. وقبل السير في أحد هذين السبيلين يجب أن يمضي العيت من باب من النار، وتوجد فكرة الأبواب التي تعترض الميت عدا ذلك في كتاب

الموثى جانب

العين العلي يرون

الفكرة

يمى وأحو والعوا فرعون

الأخرة وتتألف بها.

يقول كېش

الغري رئـــ اربعا

2

(1)

<sup>(</sup>١) التناب السيليزا نشره جراف شاك من تابوت من مجموعة الآثار في برلين.

رد)، ففي حقل يارو خمسة عشر باباً أو واحد وعشرون باباً، يقوم إلى المعانين. اشراد في أيديهم النصال تعلوها الثعابين. اشراد في أيديهم النصال تعلوها الثعابين. الدار هذا الأدب بطريقة خاصة الركان

جانبه حراس وقد تطور هذا الأدب بطريقة خاصة إلى كتابين حافلين، ألحق فيهما سيل وقد تطور هذا الأدب بطريقة خاصة اللي كتابين حافلين، ألحق فيهما سيل المبت بالرحلة التي تقوم بها الشمس في ساعات الليل الإثنتي عشرة عبر العالم المبت بالرحلة التجلى الفكرة القديمة التي تذهب إلى أن العوتى المساكين المنابي، وفي هذا تتجلى مقرهم المظلم، ولكن ما أشد تفاهة ما صارت إليه هذه يون كذلك الضوء في مقرهم المظلم، ولكن ما أشد تفاهة ما صارت إليه هذه براحميلة.

النكرة الدارة العالم السفلي - وفقاً لما جاء في «كتاب العالم السفلي» الذي وينقسم العالم السفلي الذي عشر قسماً بما يوافق ساعات الليل الإثنتي عشرة، عادة إمدوات - إلى اثني عشر قسماً بما يوافق ساعات الليل الإثنتي عشرة، ونسمى هذه الاقسام «الحقول» أو «المغاور»، وهي آهلة بالآلهة والأرواح والمونى، وفي كل منها عادة مدينة يتولى السيادة فيها أحد الآلهة. وكما أن وعون يجوب مقاطعات بلاده، كذلك ينتقل إله الشمس من إحدى المغاور إلى فوون يجوب مقاطعات بلاده، كذلك ينتقل إله الشمس من إحدى المغاور إلى الأخرى، «يلقي أوامره إلى الآلهة التي توجد فيها»، ويوزع الحقول بينها. الأخرى، «يلقي أوامره إلى الآلهة التي توجد فيها»، ويوزع الحقول بينها. وتتالف حاشية رع من آلهة شتى، كما تصاحبه كذلك في كل ساعة الإلهة الخاصة وتتالف حاشية رع من آلهة شتى، كما تصاحبه كذلك في كل ساعة الإلهة الخاصة بها. على أنه في حقيقة الأمر ليس في هذه الرحلة إلا جثة أو مجرد ولحم» كما بفول ذلك الكتاب؛ ويتجلى مظهر هذه الحالة التعسة في أنه يحمل إذ ذاك رأس

وفي الساعة الأولى يلج إله الشمس فني الأرض، في الباب العظيم للأفق الغربي، ويبلغ طول الرحلة ١٢٠ سخناً، حتى يصل إلى آلهة العالم السفلي، وتسمى الساعة الثانية فورنس، وهي حقل يبلغ طوله ٤٨٠ سخناً وعرض ١٢٠ سخناً، ويستخدم الإله منذ هذه الساعة سفينة جديدة، تقودها في بداية الأمر أربعة زوارق غريبة، وحقل الساعة الثالثة ذو مساحة مماثلة، ويقطن فيه أوزيرس مع حاشبته. وتتقدمه هنا كذلك طائفة من السفن كما أنه يستقبل استقبالاً بهيجاً.

بو حنها نشأت عم نعدّت حم عن الروح

ت القنيعة أن الأجابنا أن الأجابنا أن وذلك اثل والا وخيلا. ب الغربية ي العالم

> تی مین (٤) فإنه ن طریق نطیع آن ک طرق پی طرق پیت من

> > ، کتاب

<sup>.</sup> Totenb. 144 - 146 (1)

آما الساعتان الرابعة والمغاصة انقوداننا إلى منطقة غرصة، الى والرابعة والمغاصة الله العظيم القديم المقديم المعرف الله وحبت يسود الطلام و الا الدى وع من فيها ، وإن كانوا يسمعون أو موروب يسعون المعلقة صحواء رملية لا ماء فيها وتسكنها التعاص موت مي اللي أواعره. وهذه المنطقة صحواء رملية لا ماء فيها وتسكنها التعاص موت مي اللي أواعره وعلمه ان تستحيل ثعباناً لتجز خلال سوداب، هو اللي مموت مي وخلت منه جنة سكره أسفل الكثب الذي دفن فيه مسكو، والذي تعلق من والمنافق التعاص من الآن لنشاهد الشعس.

الأن لتشاهد السعن السادسة تعبد سفينة الشمس مرة أخوى معبرى من العاد، وم ولمي الساعة السادسة تعبد سفينة الشمس ، أما الساعة السابعة فتعرضها لنظ تبير، وذلك لأن تنين العواصف أبوفس «الذي مقرة في السعاء»، يتعقد مئة كذلك في العالم السفلي، ويوقد على «وابية طولها « ٥ غ ذراعاً، يملوها بالتانية ولكن فصوته يقود الآلهة إليه، فيجرحونه، ولا يمر هذا الإله العظيم فوقه، وتنا يعرج بطريقة عنه. ولكن خط آخر يعرض في «هذا الطريق الخفي الذي يحر يعرض لهي مفيا الإله العلم، إذ قد جرعه كل عليه الإله في سفينته الفاخرة، وذلك أنه خلو من العام، إذ قد جرعه كل النين، ولهذا فلا مناص من الاستعانة بسحر إيزيس والإله «القديم» لتسير السفين، ولهذا فلا مناص من الاستعانة بسحر إيزيس والإله «القديم» لتسير السفين



٨٨ - الساعة الثالثة من ساعات الليل حسب كتاب إمدوات. (مقبرة سيتي الأول)

3 3 :

34,

N MARKET

五年五

J 1 -

ياله ن بال

五五一

الم

4

وقف لا عن هذا، فإن هذا المغار يخص أوزيريس الذي نرى المحمدة الإمام. وقف عن ملكاً، ومن أمامه أهداؤه مقطوعة وقور الدين المحمدة الأمام وعلم ملكاً، ومن أمامه أعداؤه مقطوعة وقوسهم أو متبعه الماعة على الماعة وفي الساعة وفي الساعة وفي الساعة والمساعة وفي الساعة والمساعة والمساع إن على العوس المسمى يصل في هذه الساهة وفي الساهة التالية الى الماهة التالية الله المسمودة وفي الساهة التالية الله والمرال قد دفنت من تحتها ألهة شتى كأنوم ورع وجدى و التالية الله معلى من للملك قد دفنت من تحتها آلهة شتى كأنوم ورع وخبري وشو وتقنون الرمال قد دفنت من تحتها آلهة شتى كأنوم ورع وخبري وشو وتقنون رواب من الرمال نفسه، وذلك في أشكاله الثلاثة. رواب من حدد كانوم و دواب من حدد العالم نفسه، وذلك في أشكاله الثلالة . ولمبرهم، وبهذا يقابل نفسه، وذلك في أشكاله الثلالة .

م، ويع الساعة الثامنة تنادي شتى الأرواح الإله رع، حتى ليبدو لجيهم كأن وفع الساعة من النحل، أو كأنه بكاء ال دفع المحمد جماعة من النحل، أو كأنه بكاء البشر، أو كأنه أيضاً خوار عوام معنو؛ وقد يتخيل الإنسان كذلك أنه يستمد ال عوا، قط، أو صيل وقد يتخيل الإنسان كذلك أنه يستمع إلى زفزقة عش ثوان، أو صراخ صفر؛ وقد الأجش الذي يحدثه صفوط أم ذري نوقة عش الله الله الله الصوت الأجش الذي يحدثه سقوط أجرف الشواطى، في الله بالطير، أو إلى الصوت الأجش الذي يحدثه سقوط أجرف الشواطى، في

وفي الساعة التاسعة ينزل مجدفو سفينة إله الشمس افيستريحون في عدّه وفي الساعة الحادية عشرة، حيث يشاهد تعذيب أعداء أوزيريس، العليمة؛ وفي الذي به تجرّ السفينة، ثعباناً. وأخيراً في الساعة الثانية عشرة يتمّ بنحيل الحبل، الذي الساعات الأخدة، فقل المتمّ في الساعة الثانية عشرة يتمّ بنعل العبل المبل الساعات الأخيرة، فقد استقر في الساعة العاشرة جُعُل إلى ما قد مهد له منذ الساعات الأخيرة، فقد استقر في الساعة العاشرة جُعُل إلى ما مد مها الله مع المغار الذي يطلق عليه انهاية السَّحر، تجرّ سفينة السَّمس بانب رع، والآن في المغار الذي يطلق عليه الشمس بالب الى المعبان طوله ١٣٠٠ ذراع، وعندما تخرج ثانية من بين فكي الثعبان إذا من جوف ثعبان طوله ١٣٠٠ ذراع، من بو بإله الشمس يصبح هذا الجعل. لقد تحوّل إلى خبري، إله شمس الصباح. وبينما بظلُ جمله القديم في العالم السفلي يستقبل شو الجعل و ايخرج؛ الإله الجديد المن العالم السفلي، ويستقرّ في زورق الصباح، ثم يصعد في حضن إلهة السماء). لقد ولدت الشمس من جديد وهي تبدأ رحلتها الجديدة.

هذا هو ما يتضمنه هذا الكتاب على وجه التقريب بقدر ما يتسني عرضه. أما ما لم يتيسر عرضه، وما أضفى على الكتاب طابعه الخاص، فهي التفاصيل الغربية العديدة، التي شاء خيال مؤلفه المضطرب أن يملأه بها. لقد صورت مثلًا، في الساعة الثالثة مملكة أوزيريس، غير أنه ليس في أشكالها الإيضاحية السبعة والتسعين شيء على الإطلاق مما يتصل عادة بإله الموتى. فلبس فيها ما

in it side or show that in which A are aller

M. while is والمراضها لغا والأو المنتار وال ملوها بأثنائه بح فوقه، وإنما مي اللتي يبعر قد جرعه كل لتسبى السفينا

(Je)

يستان مواده أو المنظول الذي يؤرهها الأنوادة عليس قبها هم حوصيم يستان مواده المناوي والنوا بالات الها على أست الشاخليس حوسيم المنافعة الد عن المدين والمنافعة فعلى والدين المناه والمنافعة الد والمنافعة المنافعة المنافع المناعج بسيالي: والدن عاليهم موسطوان عامد والمدعة المناسط فلموقد والم المناعج بسيالي: وأدبي موسطوان عامد والمدية المناسط فلموقد والم المناسط الدر عالمان والمدين الأفرادة والمدي الملك ووالد المساورة المنظولة التي عليهورا والتي الأفترافية ، ويأمي قابلت دوياتر السعوف، والمع وجال يطاون على ما يبلد اللحدان الأفترافية ، ويأمي قابلت دوياتر السعود السعود الم رجال بطلول على ما يدو معدن من عردي عليه قطعة من الحدم؛ وعن وبائد ويعل ذكر عنه أن هو منه عمدن من عردي عليه قطعة من الوبيدي وعن أداجه صواحبات، و هو منه عدن دن بردي علي المام الله الموسيدي و دن أداده صوليهان، في مومانية يعان الدين وعرادي الإلهاد، لم الويسي و دن أداده صوليهان، في مومانية يعان الدين وعرادي و الرباد الرباد و والمال العراده و ويوم الدين و والمالية بعات العن معاصل الإلهام لهو الحالل العداده و معلو الدور المالية العدادة المعالدة المالية الما بنان. أما القياش وهاف سك وأنويس - أهيها - قوطان يستس أسعارته و المعالية بيحملان مقاد و عالمه تعنق العادة التي الدريان سينس أسعارته ر «البدالب» بعداد الأخر العلى وعلقه النص العبارة التي إلى جانبه. ومعرد على الدراء التي الله جانبه. ومعرد على الدراء ومعرد على عن الذا ويجاس " والهان عن وهادين طويابين ، يمثل أحدهما النصم العمان على على الشاطرة الثاني الهان على المان و على الشاعلي المامي و المنتصل للفراب و الإلهة والتي توفى الهيماء. والإلهة التي توفى الهيماء. والم اله الله الله الله المناسية وهي كالناب المعسة لها داوس طير وفي المايها تعالى الولاماء والمسلم الله الألهة أديمة اللهة تتما تبيان الوجه الألهة الديمة اللهة تتما تبيان الوجه البحري، وأربعة أخرى للعالم ليجان الوجه القبلي، ويعثل هؤلاء الثعانية جميعاً اوزيريس الذي يملك هذه المنطقة، وذلك بما يطابق أسمامه الشمائية المختلفة. وهي: اأنوى الآلهة، وملك مصر السفلي، والجالس على عرشه، وثور الغرب، وغازي الابدية، والنائب، وأول أهل الغرب، وسيد الغرب. ومن وراء هؤلا، جميعاً رجل يصلى ثم الإله محنوم. فإذا المجهنا إلى السفن التي توافق سفينة الشمس، رجدنا فيها الحيات المسماة: «الوجه ذو الشور» و «النار في الوجه» و «النار في العين؛ كما نلقي «الصفر» و «الصفرة» و «صاحب الصولجان» و «ذلك الذي في البلادا، والربابنة المسمين (وجه اللهب، و «النصل في الوجه، و «مجدن المجدفين، فماذا يمكن أن يعنيه هذا كله؟ إنه مما لا جدوى منه كذلك البحث عن تفسير لهذا كله في الكتابات التي تصاحب هذه الصور. إنها تعرَّفنا أن أشكال الصفُ العلوي التخلق المحيط وتعمل على جريان النيل، على حين أن أشكال العفُّ الأسفل فتمزَّق الأرواح وتسجن الظلال؛ وتعاقب الأعداء بالنار والسيف.

2 5065

4566

الإطعما

主主工

المعيد الرجل العالم

وفق م والثعا إمدوا

نريب

i ii

يدنا كذلك أن هذه الكانتات تعبد رع، وأنه يتعتبت إليها في موقع منها ظلت لنوح. ولكن ماذا غددا في موقع مرقع وأنه يتعالى على الأشكال؟ ومن ذاك يعرفنا كليما، فإذا ما تولى عنها ظلت لنوح. ولكن ماذا إليها في موقة الله وأنه يلملك إليها في موقة المائد، وأنه يسلمه عن علم الأشكال؟ ومع ذلك فليس من قبل بالمائد علما كلم المائد علم علم المائد المائد علم كلم المائد وملاً وأنه يسميه من علم الأشكال؟ ومع ذلك فليس من قبلك في أن الرجل والله عليه على كله الكتاب الجميل على أساس أفكار مماثلة قليمة. أن الرجل الراب الم فأ عليمة فل الكتاب الجديل على أساس أفكار مماثلة تغيمة. قد تصد بهذا الرجل فلا الرجل على الله الرجل فلا الله على الله على سائر علم التلميما. الله على على وأنه كان له ما يشره في سائر هذه التلميحات والإشارات. ما وأنه كان له ما يشره في سائر هذه التلميحات والإشارات. ما أن أن نأس ل الما المسور. على أنه ليس لنا أن نأس لى الما المسور. يه إلى شيء وراه هذه الصور. على أنه ليس لنا أن ناسى لجهلنا، لاز ما لا يكنن من وراه شعبية، ولا ينطوي على تفكير عميز. . . لا ما لا لا يدوال تصورات شعبية، ولا ينطوي على تفكير عميز. . . لا ما لا يكان من ور الم يكان تصورات شعبية، ولا ينطوي على تفكير عميق، وإنما هو أوهام عهد لا يمثل تصورات شعبية، ولا ينطوي على تفكير عميق، وإنما هو أوهام نهم لا يمال الشخص الذي صاغها في الشكل الذي تبدو لنا فيه الآن، لها الذي تبدو لنا فيه الآن، لها الذي يبدو لنا فيه الآن، لها افراد، وسم المحر، وهو ما تدل عليه الوعود التي ملا بها الكتاب بأكمله. وما يد الأن ذلك بها الكتاب بأكمله. الإصابع لتب على الصور والأسماء، وفإن ذلك يفيده الفائدة العظمى على المناب بأكمله. الديرف، هذه العالم السفلي العظيم،؛ أو وإن من العظمى على لهن ويعرف . لهن كما يفيده في العالم السفلي العظيم»؛ أو دان من يعرفها فإنه يحوز الأرض الدالم السفلي، ويشبع من صادقات أثناء أن: الرض؛ كل يعرف السفلي، ويشبع من صدقات أتباع أوزيريس، على حين يقدم الطعمة في العالم السفلي، ويشبع من صدقات أتباع أوزيريس، على حين يقدم الألهمة في الصدقات له على الأرض،؛ أو أنه كذلك يسكن في سفينة رع في الله كذلك الصدقات له على الأرض،؛ الله كارات . الماء وفي الأرض. «أما من لا يعرف هذا»، فإنه لن يستطيع اتقاء أبوفس. المعاء وعي ربهذا فكل كلمة وكل صورة من هذا الكتاب إن هـي إلا ذخر ثمين لصاحبها وبهد من المحقق كذلك أن هذا الكتاب بهذه الصفة قد در ثمناً باهظاً على العبد. والله الخرجه لأوّل مرة، وإن كان قد جاء أنه أخذ من اغرفة خفية في ارجل الذي أخرجه المالم السفلي"، حيث وجد مصوّراً على جدرانها الأربعة.

وقد حفظ لنا كذلك كتاب آخر ينافسه نسميه كتاب الأبواب، وذلك لأنه وفل عالية تحرسها الحراس الناعات بعضها وبعض حصون عالية تحرسها الحراس والعابين التي تنفث النار. وهو أكثر رعاية للتصورات الشائعة من كتاب الموات، كما أنه أقل منه احتفالاً بالأغراض السحرية؛ على أنه فيما عدا هذا فهو فيب الشبه جداً به في خطته وطريقة عرضه.

وهناك ناحية لها أهميتها الخاصة بالنسبة لنا في هذا الأدب كله، وهي أنه ند أنى عليه هو أيضاً فترة من الزمن كان فيها موضع التقدير وغاية تطلب. JAN WE ALALY. ad mis At Hand pill at all Widow of ALAN OF and other ar party 2 what a الماء والم who but جال الوج أمنية جناله ة المختلفة، نور الغرب، وراء هؤلاء نة الشمس، و دالنار في ف الذي في و امجدن لك البحث أن أشكال أن أشكال

والسيف.

لمبلوك الأسرتين الناسعة عشرة والعشرين، اللين حفووا مقايرهم في غنا الفرنين النالث عشر والثاني عشر، قد لقشوا هذين الكتابين على البيمراد الارتبات وإن من يجوب الآن الدهاليز المجيئة لهذه العقايم ليلغر والتاليات، وإن من يجوب الآن الدهاليز المجيئة لهذه العقايم ليلغر أن الإمدوات وهي نرنو إليه بأبصارها من جميع الجهات، كأن المعسريين القالم أن يتغيلوا شيئاً عن الحياة بعد الموت أفضل من هذه الأشكال الغربية. وفي التالي كانت توضع إلى جانب بعض الموتي أجزاه من كتاب الأعلوات على التالي كانت توضع إلى جانب بعض الموتي أجزاه من كتاب الأعلوات مكن على قراطيس البردي لتحديثهم، ومع هذا فلم يغد هذا الكتاب في أتى وفن تنا على قراطيس البردي لتحديثهم، ومع هذا فلم يغد هذا الكتاب في أتى وفن تنا على قراطيس البردي لتحديثهم، وكما ينبغي أن يكون، سرّاً لدى أحل النوا المردي المدرد.

,

233

E.

23

41/23

产了

4

いい

H

50

للونم

الله الله

العاد

العلة

-

-

43

Ja

(1)

بالسعر، وما يبغي أن ينهي هذا الفصل هند حد هذا الخلط المهوتر النو انبطرنا منا إلى النحدث عنه، فمن الأدب المصري وخاصة أدب الحر انتهية تصلنا أصداء نغم لها في قلوبنا وقع أكثر من غيرها.

للد كان حتى أتنى المصريين الذين كانوا يطمعون عن عنية قرة أو 
سنت الموتي، والذين هماها الأنسهم مكناً جميلاً في وادي العمولة 
يزمون من الموت، ويوهبون رسول أوزيوس، وذلك الآن الأوزيوس رساة فني 
عذرات شربة، يطلبون الناس والا يخشون أحداً من الآلية الصنعة ١١٥١٥ والم 
يعلم أحد، حي يأتيه حتل هذا الرسول، وذلك على نحو ما قال أحد مكم 
الدية المحديث: ذكر في الموت الآن فرسولك يأتي إليك ... الا تتل أبي الا إلى 
شباً، ذلك الآن الا تعرف موثك، إن الموت يحضر ويشود الطفال، الذي الا يول 
يحلس في حمر أمه، كما يقود الرجل الذي أمن المناها.

وفي صواحة ثامة بذكر أحد شعواء الدولة الوسطى، أن اللفق لا يبطب غير الأس والمعوج، وأن سائر المقابو الجميلة تتهذم بلا شك، وأن السنفونين فيها لبموا بأحسن حادٍ من الفقراء، الذين يموتون مجهدين على رصيف الميناد.

Lin S. 257 (Max D'Ani 3.16) (1)

وانا لغرا حتى في أحد نصوص كتاب الموتى (1)، في حليت بين أنوم وان بين أنوم أن مملكة أوزيريس إن هي إلا أرض لا ماء فيها ولا هواء، ولا غير أولاهم، أن مملكة أوزيريس إن هي إلا أرض لا ماء فيها ولا هواء، ولا غير أولاهم، ولا حتى حقاً لقد أشار أتوم إلى أن أوزيريس يستعيض عن نعم المخلفة ولكن من المحقق - لم يكن الأمر مع البشر دائماً على هذا النحو، النخاس، ولكن من المحقق - لم يكن الأمر مع البشر دائماً على هذا النحو، ولايس، ولكن أغية الشراب القديمة تدعو، وهي ترنو بنظرها إلى الموت، إلى وقال لأن أغنية الشراب القديمة تدعو، وهي ترنو بنظرها إلى الموت، إلى وقال لأن أغنية المراب المحياة؛ «لتبتهج، ولتنس قلبك أن الإنسان صوف يعجد يوماً». إن المناع بالحياة؛ «لتبتهج مقابر الحكماء الأقدمين «قد غدت كأنها لم تكن. لا المناع تنهذم وحتى مقابر الحكماء الأقدمين وقد غدت كأنها لم تكن. لا المناء كذاك إلى حيث ذهبوا». لهذا فلتنعم بالحياة حتى يأتي يوم الندب. للذ نحن كذلك إلى حيث ذهبوا». لهذا فلتنعم بالحياة حتى يأتي يوم الندب. للذ نحن كذلك المناح أخذ متاعه معه، ولا ينجي النواح أحداً من العالم دلكي ما من أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد الله المناء ما من أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد اللها ما من أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد الناع ما من أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد اللها من أحد يعود بعد اللها من أحد يعود بعد اللها المناء المناء المناء المن أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد الناه المناء المن أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد الناه المن أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد الناه المن أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد المناه المن أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد الناه المن أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد الناه المن أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يصور من أحد يستطبع أخذ متاعه معه، وما من أحد يعود بعد الناه المناه المنا

منى الله هناك اغنية اخرى تحتج على هذه التصورات، وتجنع إلى مدح عالم الجل هناك اغنية اخرى تحتج على هذه التصورات، وتجنع إلى مدح عالم المونى كان شيء جليل. على أن ناظمها لا يصدر في ذلك عن إيمان تنم وهو بفول: هماذا ينطفون عندما يشيدون بعدح الحياة على الأرض ويقللون من شان مدين المونى ماذا يفيد العمل ضد الأبدية على هذا النحو، وهي البلد الحق المادل الذي لا فزع فيه؟ إنه يعقت الشقاق والخصام، وما من أحد فيه يتخذ لهذا ضد سواه. في هذا البلد الذي يخلو من الأعداء يستربع أهلنا جميعاً منذ العمور الأولى، وسيغدو إليه كل من سوف يكون هنا في ملايين الملايين من المنيز. ما من أحد استناع أن يبقى في مصو، وما من أحد لم يذهب إليه. إن وعند فرمن الذي يقضيه الإنسان على الأرض إنعا هو طيف خيال فحسب، وعند في غال لمن يصل إلى الغوب هموحياه (الله على المورب هموحيا) (الله على الأرض إنعا هو طيف خيال فحسب، وعند في غال لمن يصل إلى الغوب هموحيا) (الله على المورب) (الله على المورب) (الله على المورب) (الله على الأرض إنها هو طيف خيال فحسب، وعند في غال لمن يصل إلى الغوب هموحيا) (الله على المورب) (الله على المورب) (الله على المورب) (الله على المورب) (المورب) (الله على المورب) (المورب) (الله على المورب) (الله على المورب) (المورب) (المورب) (الله على المورب) (الله على المورب) (الله على المورب) (المورب) (

المهوائي للم ألب المس

المعولة المعو

ز لا يجلب المنفونين

<sup>.</sup> Kees, Ac. Z. 65, 73 (1)

<sup>-</sup>Lim, S. 178 (t)

Litt, S. 317 (7)

وعلنا لمستقد النامر بالنباة الواجة المستكنة المعرض على الله المراجة المستكنة المعرض على الله المراجة المستل المراجة المستل المست A THE THE WAY HE ARE IN A SHAPE IN THE WAY HE WAY رة. ومع ذلك المدم بكن سائر الصوابي ليفرحوا حلناً بالراحة اللي كان بوجودا لم ومع ذلك النم بكان ألكان الكثيريان منهم الملك التعلق باللذا وسع الله تعمل الله المكار الكثيريان منهم الملك التعلق بالليما المدين منهم الملك التعلق بالليما الم الميانيس الأسياب، وذلك الإل أفكار الكثيريان منهم الملك المصالف، على الليمانية المسالف، على التأميل الملاقيم الأحياء والمستخول به خط صامت، يودون لدفيناه، على النامي فيها، تما على يطبهم بالمقلول به على الأحياء. على أن العيت له يحوي عها، تما قال بعضهم مستقوهم من الأحياء. على أن العيت لم يحويج تدود بدورد بدور ميمة من ملقوهم عن الأحياء. على أن العيت لم يحويم تدود بدورد بدور ميمة على المام العين حيث لا براء أحد علي نسع على أ تدورد بدومون مجمع من البيوت حيث لا بواه أحد علمي نسو ما راية مرا برساً به إذا زار اسياناً أحد البيوت حيث لا بواه أحد علمي نسو ما راية مود م برساً به إذا زار اسياناً أحد البيوت حيث لا يواه أحد علمي نسو ما راية مود م سرحياً به إن زار تعليه من واقع الأمر أن كل تسخص كان يشعر بأنه مودي اصفحة ١٥٢). ولا بد فهي واقع الأمر أن كل تسخص كان يشعر بأنه مهدم اصفحة ١٥٤). ولا بد فهي واقع الأمل أو من الأوباح الشهريرين استمنة ١٥١٤. ود به من من الأهل أو من الأدواح الشريعة الأمرة. قبل أمثار هذه الأنساح، سوله أكانت من الأهل أو من الأدواح الشريعة الأمرة. قبل أمثار هذه الأنساح، منها في مهارف السحر والتعالمو، وجعر هذا على المرتب قبل الناق منه الناسج ولم يكن هناك ما يقي فسرها فهر تعاويذ السحر والتمالم، ومع هذا ظم يكن لمع ولم يكن هناك ما يقي فسرها فهر تعاويذ السحار بالكشف هن : وام بكن الله على الله والله المعال بالكشف عن قبر المعين العمل الموان الكشف عن قبر المعين السمواء المعراء وجد الما المنطاع المره والا يدعه يهيط أو يصعد مع الربيء الله وفكلا علم وفكلا علم على البات من منطه. وقد حفظت لنا أمثال هذه الوسائل من ماد من رأيه رسالة فينس سخطه. وقد حفظت لنا أمثال هذه الوسائل من ماد العصور. وكان يفضل كتابتها على الصحفة التي تحوي طعام العيث، لأنها سنصل إلى ياميه بالتأكيد. وقد كتب رجل<sup>(٢)</sup> إلى والديه يرجوهما أن <del>يتوملا</del> لذي أخبه المتوفى، فقد حمله إلى أرض الوطن حيث دفته، غير آنه لا بد أنه لـ يكن راضياً عن ذلك، لأنه دائب على الإساءة إليه. وكتبت أرملة إلى زوجهاً تشكو إليه كيف سرقها بعض الأقارب الأشرار هي وابنها من بيتهما. وجزعن أرملة أخرى لعرض أمنها، فاتجهت إلى زوجها الميت ليقي الفتاة من الأشبام الشريرة، التي أصابتها بالمرض، فإن لم يفعل ذلك فسيخوب بيتها. ويفيض

1 411

Di

4

10 3

544 الما

He

1

333

25

33

in

13

علد

الوظ

lik

بالياس كذلك ما كتبه أحد الأزواج المترملين إلى زوجته. فهو في يأس ويلاه،

<sup>-</sup>Pap. Turin 124, 13 (1)

<sup>(</sup>٢) كل ما يلي هو كما جاء Gardiner and Sethe: Letters to the dead, London 1928

منه أن أمرأته هي السبب في شفائه، وإن لم يكن لها أن تشكو منه شيئاً. وهو ومنه أن أن أطفالها كذلك يقاسون العذاب. فإذا كان السبب في شفائه يرجع إلى يعد ها بأن أطفالها أن تطلب العون من أبيها، لأنه رجل قوي النفوذ في عد ها من الدوني.

لقد التخذلك زوجة عندما كنت صبياً، وقد كنت معك، ثم تقلدت جميع الوظائف فبقيت معك، ولم أهجرك، ولم أُضْن قلبك.

لفد أخذتك وأنا صبيّ، وتقلدت جميع الوظائف العظيمة لفرعون، ومع هذا لم أهجرك، فقد قلت: لقد كانت دائماً معي<sup>(۱)</sup>... ها إن لم تدعي قلبي 10 C 10 M

A MATERIAL -0 A1 N. A. rah W. S. F. A. 44 R. 14.4 500 1 300 ناء بكرام بالمعالية وهكفا خط ، فلوطا أنا اللي عن سان لعيت، لانها ا أن يتوسط لايدانهلم إلى زوجها ما. وجزعت من الأشباح نها. ويفيض

-Gard

يأس وبلاء

 <sup>(</sup>۱) كانت الزرجة على ما يبدو من أصل أقل شأناً، وكان من المتوقع أن يطلقها زوجها عندما بلغ مركزاً عالياً فيما بعد.

من منتسبان، وسرى النس ما هو المعنى وما هو البلال حاصي من المعلى من المعلى من المعلى من المعلى من المعلى من المع المن المدو مسئلة وبين فرجول وضيعة فرقة المعركات، المستمع المعلى المنتسبة المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ا المنابع المنت الدر جلال المنت أبدأ أثن المسلمات على المعلى المعل

Ą.

-

1

-

M

من المست في المنتي الناب الآون الم التي المنتية المنت

والمان فد نضبت كانت أموام إلى الآن وأنا هنا قعيد لا أنعم المريد نمور مع أن رجلًا علي لبس في حاجة إلى ذلك، واكنتي فعلمت هذا مو أمود ها تقري إذا كنت لا نموفيل المخبر من الشنز، فؤلك منتقافيسير؟.

والى نهاية المنطاب أنساف هذه المسافسية: هما التطوي: إلى الأمولواء الكتي في البيت . . إلي لم أنعب إلى واحدة منهورة.

والمونى في هذه الرسائل ليسوا هم أتباع أوذيويس الهادئين، اللمن فلديا علم الأرض. حناً إن السمه لا يود في أتي من هذه الرسائل. والكنهم كيراً ما يساهمون في هذه الحباة، فهم يحبون ويكرهمون، كما كان الأمر من قبل، وعهم

<sup>(</sup>١) منا مو النبير من الحبية في اللغة المصرية.

الله من الله المستلقة النبي المستوى أو يعتمون طياس. الله أو أن إن الفكرة المستلقة التي تحصب إلى أن المعرف طياس. الله المعرض والهلال، فقد ظلت في جميع المعمور، كما اللهاد أنداً اللهاد أنداً اللهاد الدونون والمهلاك، فقد فقلت في جمع العصوب كنا سنزد فيما

> ١١) حول الأهرام ٦٢. 1) حول الأهرام، 1707.

24.4

1.00

100 200

wall sh of selfer for A Share And 1914 644 and the ald dill

1300

of my half white like

The Harder

the said

المهم حياء

40 (4)

## الفصل الخامس عشر

## العناية بالموتي

منذ كشت العفائر في عشرات السنين الأخيرة عن أقدم جبائات مرا ونعن نعلم أن الدفن كذلك في هذه البلاد، التي بالغت في الاحتفال بموتعا كان في بداية الأمر بسبطاً جداً. فكانت الجثة توضع في حفرة صغيرة، بمبرز نزقد على جانبها الابسر على هبئة القرفصاء والركبتان مثنيتان. وقد كان يعبر الجئة التلف في هذه الحفرة، بحيث كان لا يجد من يكشف فيما بعد عن م هذا القبر، غير هبكل من عظام متناثرة. وقد احتفظت مصر فيما بعد دون لا



٨٩ - فير من أقدم الأزمنة (من صورة فوتوغرافية من عمل ج- ويغرفر)

ياترى هذه الطريقة القديمة للدفن، إذ ظل يرجى للميت في الدهون يدم المائة أن تلاحم إعضاؤه من جديد، وأن يلتحق رأسه بعظامه ثابة في الدهون المائة أن تلاحم الذي عمل على حفظ الجثث في شكل الدومياء، مثل هذه العسيم، يعمد أما كان يؤولها بالأسطورة التي فيها مزقت جنة أولتوبس. على أن الأقوب رجيداً ما كان يؤولها بالأسطورة التي فيها مزقت عنه الأسطورة قد نشأت بالأحرى من أن الانتهال في واقع الأمر هو أن تكون هذه الأسطورة قد نشأت بالأحرى من أن المناع معناها.

من بعض فبور هذا العصر السحيق ما يدل فيه دفن العبت على صابة يت ومن بعض فبور هذا العصر السحيق ما يدل فيه دفن العبت على صابة يت مفظ الحثة ، الذي هي وإن كانت قد احتفظت بوضع الفرفصاء كما كان الأمر من قبل فقد يخاط عليها جلد أو حصير ، أو كانت تودع في قدرين كبيرين (۱) من قبل أنها لم تكن تلبث أن تكتسب في الأرض الجافة يبوسة تغدو معها كموميا على أنها لم تكن تلبث أن تكتسب في الأرض الجافة يبوسة تغدو معها كموميا على أنها لم تكن تلبث أن يحمي ما بداخله من أن يتحظم . وكان أصون من هلا فوقه لوح من حجر ، يحمي ما بداخله من أن يتحظم . وكان أصون من هلا وأللم خور بنر في الصخر غير عميقة ، تنصل بقاعها غرفة صغيرة ، كانت شد واللم خور بنر في الصخر غير عميقة ، تنصل بقاعها غرفة صغيرة ، كانت شد واللم حفر بنر في الصخر غير عميقة ، تنصل بقاعها غرفة صغيرة ، كانت شد واللم عند بنا إليناء ، فإذا ردمت هذه البشر ، ثم جمع من فوقها كومة من الحجر ، كان ذلك ما يحمي الجئة من اللصوص وبنات أوى .

ولقد فطر الإنسان على ألا يترك أهله وأقرباءه الذين أحبهم وكرمهم في العباة دون رعاية بعد الموت. وليس يهم في هذا تفاصيل ما تصوره الإنسان عن معبر المبت، فالشعور الغامض نفسه، الذي يوحي بأنه لا يستغني عن شيء مما استخدمه في الحياة، ليؤدي إلى تزويده بأهم الضرورات. لهذا لم يفت المعمريين في أقدم عصورهم تزويد موتاهم بما يلزمهم من أثاث جنازي. فكان يوضع إلى جانب الميت قبل كل شيء قدور وصحاف فيها طعام وشراب حتى لا بجوع أو يعطش؛ وكان يتلقى الخطاطيف والنصال من الحجر، ليصطاد طعامه بعوع أو يعطش؛ وكان يتلقى الخطاطيف والنصال من الحجر، ليصطاد طعامه

دم جباتات هم، الاحتفال بموتاها رة صغيرة، بعير وقد كان بعبر فيما بعد عن ط فيما بعد عن ط

<sup>(</sup>۱) لا سبيل هنا إلى بحث ما إذا كانت هذه الطوق المختلفة للدفن ترجع إلى مجموعات مختلفة من السكان.

ويسي شده هد الهدي، ورقعة اللعب ليزجي بها وقت، ويسي شده لهدي الهدي الأعضر، حتى يعسن ترجيل وهمليم الروملابات من المعج لهدي المسيخ الأعضر، حتى يعسن ترجيل فعره المحل وملابات من المعج من فيل في حياته. وكانت نضاف إلى هذا المعيد المحل حول هيا، وكانت نضاف إلى هذا المعيد المحل عبد المعل المعيد ال

S

t)



٩٠ تمثال امرأة من أحد قبور ما قبل التاريخ
 (بولين ١٣٧٦٧)

وفي وقت مبكر كذلك، تطرق الشك في أن ما يوضع إلى جانب المين من طعام كان يكفيه على الدوام؛ لذلك ذهب المتخلفون الأحياء إلى أن من واجبهم كذلك العناية بطعام الميت بعد دفنه. ولم يكن الغرض من هذا بطبيعة الحال إطعامه كل يوم، وإنما كان ينبغي أن يحصل الميت المسكين على بعض الطعام على الأقل في أيام الأعياد التي جرى الناس فيها على أن يأكلوا في بيونهم أطيب الطعام، ويشربوا أحسن الشراب. لهذا كان يبسط أمام المقبرة حصير، عليها صحفة عليها رغيف (١)، ثم يسكب العاد، وهند ذلا ينادي على عليها مني (١). فيخرج من الغير وينعم بالطعام. ولم يكن المحب هذه المسائل التي تسعو على الطبيعة، ما يقلق شعور الإنسان، الا يرى على من الغيام.



ومن فوق ذلك كدست الرغفان وجرار الماء وسلة الفاكهة وإوزة مشوية وغيرها (برلين ومن فوق ذلك كدست الرغفان وجرار الماء وسلة الفاكهة وإوزة مشوية وغيرها (برلين ٢٢٧٠).

وكان المصريون يسمون مثل هذا القربان الجنازي - أو إطعام الميت بعبارة المخ - «الخروج على الصوت»، وذلك لأن صوت الإنسان الحي هو الذي المخ - «الخروج على القبر. وكان القيام بها من واجب الأبناء البررة(۱)، فإن الابن بسندعي الميت من القبر.

 (۱) مما يدل على أن قربان الميت في الزمن القديم كان على هذا النحو علامة الكتابة التي كانت تستخدم للتعبير عن ذلك؛ انظر أيضاً الشكل ٩١.

(٢) متون الأهرام ٢١٧.

م منوع الرائد المنوع الرائد المنوع الرائد المنوع الرائد المنوع ا

جانب المين إلى أن من ن هذا بطبيعة ن على بعض

را في بيوتهم نبرة حصير،

<sup>(</sup>۱) إن النكرة التي تذهب إلى أن القربان كان يقدم للموتى عن خوف رغبة في استرضائهم، لبست فكرة مصرية بأية حال. ولا يعرف المصريون أيضاً ما ينسب إليهم عادة من تقديس الموتى كالهة؛ أما ما وجد فيما بعد من دوافع لمثل هذا التقديس، فقد نشأ من تصور =



3

ييفن

العاد بالذ

= 4

المه

للهر

1/4

4

الج

ai,

 ١٩٠ الطعام الجنازي على لوحة من الحجر من مقبرة زوجين؛ وعلى الجانبين بعض المنتهد (بولين ١٤٧٩٥).

وكانت المقابر الفخمة، والعطايا الوافرة، قاصرة أول الأمر على العلولا فمقبرة نقادة الكبيرة في مصر العليا، التي دفن فيها أحد ملوك العهد العتين المهم من منطبل من اللبن ذو جدران قوية ماثلة إلى الداخل، تتخللها مشكاوان متداخلة نضفي على البناء شكل القصر؛ وكان السقف من جذوع النخل. وكانت تشتمل على غرفة كبيرة للجثة في الوسط، وعلى أربع غرف أخرى، كانت تحتوي على كميات كبيرة من الأطعمة، وقدور النبيذ، والجعة، وأرائك من تعتوي على كميات كبيرة من الأحجار، وما عدا ذلك من سائر الأثاث المتزلي، الذي يحتاج إليه الملك بعد الموت. وفي أبيدوس بنى ملوك هذا العهد الباكر

الميت على شكل أوزيريس جديد، ولم يكن لهذا معنى العقيدة.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام ٧٦١.

<sup>(</sup>٢) لعله مينا المشهور. عما يلي انظر .Ae. Z، مجلد ٣٦، صفحة ٨٧.

ماللة وتنمثل قبها عادة غرية: فني الغرف الصغيرة الغرية من مشوة منه وقد يمضى حالت من نساته وحوسه وأقوام البلاط وحتى كلابه، وقلك من ينه ينه الشواهد الصغيرة للمقابر، ونحن لا نخطى، حقاً إذا فكونا منا منه المناه التي نعرفها أيضاً في شعوب أخرى: فالمدفونون في هذه الغرف بنا الماهة التي نعرفها أيضاً في شعوب أخرى: فالمدفونون في هذه الغرف بنا الماهة التي مصاحبة سيدهم في الموت عند وفاته، إذ ما كان يبنغي أن يكون بن لهم شرف مصاحبة من غير خلصائه، ومثل هذه العادة تتجلى كذلك في مفاير بنا لهم شرف من غير خلصائه، ومثل هذه العادة تتجلى كذلك في مفاير منابر الميت المعون أو ثلاثة حمير، وكانت تدفن في توابيت على نحو ما الأواد من نعس المحبوبة كبطة، أو ثلاثة حمير، وكانت تدفن في توابيت على نحو ما موانته المحبوبة كبطة، أو ثلاثة حمير، وكانت تدفن في توابيت على نحو ما موانته المحبوبة كبطة، أو ثلاثة حمير، وكانت تدفن في توابيت على نحو ما موانته المحبوبة كبطة، أو ثلاثة حمير، وكانت تدفن في توابيت على نحو ما موانته المحبوبة كبطة، أو ثلاثة حمير، وكانت تدفن في توابيت على نحو ما موانته المحبوبة كبطة، أو ثلاثة حمير، وكانت تدفن في توابيت على نحو ما موانته المحبوبة كبطة المحبوبة كبطة المناه المحبوبة كبطة المحبوبة كبلا المحبوبة كبطة المحبوبة المحبوبة كبطة المحبوبة كبطة المحبوبة كبطة المحبوبة المحبوبة المحبوبة كبطة المحبوبة المحب

وبعد ذلك باربعة قرون نجد أنفسنا في عالم آخر لا يعرف شيئاً من هذه وبعد ذلك باربعة قرون نجد أنفسنا في عالم آخر لا يعرف شيئاً من هذه العادات الهمجية القديمة. فقد عمل أشراف البلاط إذ ذاك، على أن يدفنوا في منابر عظيمة، ابتنوها من حول مقبرة الملك، التي تسمو في شكل هرم على سائر منابر عظيمة، وأوّل ملك شيد بناء مدهشاً على هذا النحو الملك زوسر. ولم ينس ما عداها. وأوّل ملك شيد بناء مدهشاً على هذا النحو الملك زوسر. ولم ينس ما عداها. وأوّل ملك المتأخرة وزيره امحوتب، الذي أقام البناء الضخم المهربون حتى في الأجيال المتأخرة وزيره امحوتب، الذي أقام البناء الضخم للهرم المدرج من الحجر لا من اللبن.

على العلول

مهد العتيق<sup>(1)</sup>، لملها مشكاوان

لنخل. وكانن

آخری، کانت

وأرائك من

اث المنزلي،

العهد الباكر

ولا علاقة لهذه المباني في حقيقة الأمر بالفنّ المصري، الذي كانت الامرامات تعتبر علماً عليه فيما مضى، ذلك لأن هذه الكتل الحجرية الموحدة النكل، لبست في أساسها إلا كومة الحصى والتراب، التي كانت تكوّم فوق الجن لتقيها الدمار، والتي زيد في مجموعها إلى حدّ الإفراط. وليس من شك في أنه قد أدّى إلى هذه المغالاة ذلك الاعتقاد الذي تحدثنا عنه في الفصل في أنه قد أدّى إلى هذه المغالاة ذلك الاعتقاد الذي تحدثنا عنه في الفصل المابن، وهو الاعتقاد بأن الإنسان سيبعث لحياة جديدة إذا ظل جسده سليماً بتمرّف به كيفما شاء.

<sup>(</sup>۱) انظر Journal of Egyptian Archaeology المجلد الأول صفحة ٤٣.

ولالما لا ينتمل المدن في حاصل على أية عرفة الموى في المنتاب المدن المنتاب المدن المواقع الموا

ي الا العدد المدولة عن القرون الأولني من بناء الأعوام بتعلولة في وكذ المدولة المعالية المعال

المجار من المورد الافدار المذكرين من الأسرة الرابعة، وهما عوقو ونغن الم يزا إلى حدّ بعبد في مانههما صائر مباني أسلافهما وخلفهاتهما. ولتكون تنه عما يسعى الهوم الاكبرا المملك خوقو، فليتصور العره سطحاً مربعاً طوار تو عما يدي برلين حليقة المتزفة، لو بيلا شيح، وقد أتبم عليه جوم من الحجر يفوق في ارتفاعه ارتفاع كاعرب شراسورج. ولم يكن الإنسان الطبيعي ليتصور أن مثل هذا البناء الفتم في يكون لحماية جدة واحدة، لهذا شغل الخيال بالبحث عن سبب أخر لمثل طا البناء. ولا زلنا فرى في أيامنا هذه مدى الحماقات الذي يتردي فيها الإنسان في بنوايس أمواراً في أرباضة أو الفلك أو الدين.

 <sup>(</sup>۱) يشتل هرم ني أوسر رع مثلاً على ١٠٧٠٠٠ متر مكعب من البتاء، بينما لا تؤيد منا الغرف الداخلية على ٢٠٠ متر مكعب.

<sup>(1)</sup> كما هو الأمر في المعبد الجنازي للملك نفر إير كارع. النظر Grabdenkemal المعبد الجنازي للملك نفر إير كارع. النظر des Koenigs Neler - a ka-10

له من البحد علينا أن تفرك أن هلين المعلكين اللين كان المسيد على المعالى الفاحدة، قد عرفا عند الأجيال المعالمون كان المسيد على الأحيال الفحمة، قد عرفا عند الأجيال المنافرة بالعدام الغرى July 24 24 وهالله معلى على حدّ سواء تخلو من الكابات أو الصور، الأمرة الرابعة، والمعالمة الأمرة الرابعة، والمعالمة الرابعة المعالمة الرابعة المعالمة المورد، إلا ما كانت تؤثر المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المعالمة ا الاع جماعي أخر جدير بعلاحظتنا في هذه الأبنية الصفعة للأسرة الرابعة، وعالك نعية على حدّ سواء تخلو من الكتابات أن اله بعد المناف الأمر في الأسرة الخاصة، وبخاصة في المعايد الجنازية. وإذا وقد المنازية وإذا وقد المحمد المجزائها الفخمة بفضل الحفائر الألمانية (). فعلى وصيف بعرف من كانت توسو السفن، مدخل فخم يخرج منه دما، فعلى وصيف يعاق الآلا حالي وسو السفن، مدخل فخم يخرج منه دهليز طويل مسقوق بها هيئ كانت ترسو المحالات ٥٠٠ متر - يؤدي صعداً ال لميلة حب المحالات ٤٠٠ متر - يؤدي صعداً إلى سطح الهفية، حيث المؤلف المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالة المحيث المحيث

 ١٩٠ لعرام أبي صير ومعابدها الجنازية. من أسفل في الوادي المداخل ومنها دهاليز مسقوفة تؤدي إلى المعابد (عن بورخارت).

(۱) نعرف اليوم أن هذه البساطة إنما كانت اتجاهاً مقصوداً لذاته يناقض ما كشف عنه من فن
 سابق رشيق في المعبد الجنازي للهرم المتدرج.

(۱) بعنمد ما يلي على ما وجد في معبدي في أورني رع وساحورع.

الله المراكبة المراك

معاطون والمعين عن المربعة الموادي المربعة الموادي المربعة الموادي المربعة الم

ينعا لا ترد سا

Borchardt, Grab

يغوم المعد، وفي مقدمته ردهة، كان يجتمع فيها من كان لهم حق الانتراك الاحفالات، ومنتم يعضون إلى الفناء الواسع ذي الأساطين، حيث كان يما الاحفالات، ومنتم يعضون إلى الملك المعخلا، أما الجزء الخلفي في الني إذا فتحت الأبواب رؤية تماثيل العلك المحفلا، أما الجزء الخلفي في الني وكان على نقيض هذا مخصصاً للعبادة الجنازية بالذات. وهو ينتعي بعا الباب الوهمي، وهو ذلك المكان الذي يظن أن الميت يظهر فيه ليستقبل ما الباب الوهمي، وهو ذلك تتفق زخرفة المعبد الداخلية، مع الأغراض المعتلفة بنام من طعام. وكذلك تتفق زخرفة المعبد الداخلية، مع الأغراض المعتلفة بنام غرفه. قالنقوش المصورة في بهو الأساطين وفي الجزء الأمامي من المعبد تنطؤ بأعمال الملك وحياته، أما في الغرف الداخلية فتحلى الجدران صور أنويس وغير، من آلهة الموتى.

وفي عهد آخر ملوك الأسرة الخامسة ظهر كذلك شيء آخر فيه فائدة علمية لنا تفوق ما لسائر صور المعابد الجنازية كثيراً، وذلك لأن جدران غرفة الدفر والدهليز في هرم هذا الملك وأهرام خلفائه من الملوك تغطيها كتابات لا تشميه نسميها الآن منون الأهرام، وهي عبارة عن أوراد قديمة جداً نستقي من معيها بنوع خاص معلوماتنا عن أقدم ديانة للمصريين، ولقد سجل في واقع الأم للملك المتوفى هنا كل ما أمكن أن يساعد على سعادته في الحياة الثانية.

وكان بناء الهرم يعتبر في الدولة القديمة أعظم عمل في حياة الملك، وبدل على ذلك ما كانت تجري به العادة إذ ذاك من تسمية مقر إقامة الملك باسم هومه. وكان اسم كل هرم يتضمن الإشادة به باعتباره أثراً فخماً خالداً؛ فكان الهرم الأكبر في الجيزة يسمى «الأفق»، والهرم الثاني «العظيم»، وهناك هرم آخر كان يحمل اسم «لأوسركاف المقاعد الطاهرة».

ومن حول هرم الملك كان يدفن أولئك الذين أحاطوا به في الحياة، وهم الأمراء والأميرات وسائر عظماء بلاطه.

وكان الدفن حول هرم الملك يعتبر منَّة خاصة من الملك، وسنرى فيما بعد كيف كان الملك يساعد أصفياءه في إقامة مثل هذه المقابر. ولم يكن من اليسير دائماً حتى على الرجل الموسر، أن يشيد له قبراً فنما ولم يكن من اليسير فنما مجاورة المقبرة الملكية. ويقص علينا أحد الرجال وما كانت تفتضيه مجاورة المقبرة الملكية. ويقص علينا أحد الرجال بعد أنه لم يقرّر ابتناء قبر له إلا في مرضه، وأنه عندما عوفي قام ببنائد() معدامة أنه لم يكن الميت قد استطاع إعداد مقبرته، فقد كان أبناؤه هم اللين يقومون أما إذا لم يكن المينا هذا (القبر) لابيه وأمه عندما أنا إذا لم الغرب، ومهما يكن من شيء فقد كان من واجب الإبن الأكبر المنام بمفيرة أبيه ...

الامنهام بمعبر وكانت هذه المقابر تقع حول الهرم كأنها مدينة ذات شوارع منتظمة، وهي وكانت هذه المقابر وفي مادة بنائها، على أنها كلها في جوهرها من طراز نمنائك كثيراً في حجمها، وفي الوقت الحاضر اسماً غير جليل، ولكنه وافي والمد، أطلق عليه الفلاحون في الوقت الحاضر اسماً غير جليل، ولكنه وافي والمن، وهو «المصطبة»، أي المقعد، وتبدو المصطبة في مظهرها الخارجي المعنى،



٩٤ ـ مصاطب (عن برو ـ شبيبي)

على الشكل المستطيل الذي تتميز به أقدم المقابر الملكية، غير أنها تجمع إلى

م حق الاشتوال له المشتوال له المشتوال له المشتوال له المشتوب في السيام المشتوب المشتو

. فيه فائدة علمية دوان غرفة الدنن تابات لا تشهي، ستقي من معبنها في واقع الام الثانية.

حياة الملك، تر إقامة الملك فخماً خالداً؛ ه، وهناك هرم

الحياة، وهم

وسنرى فيما

<sup>(</sup>۱) Urk, I, 178 وفق تكملة زيتا .

<sup>.</sup> Urk. I, 161 (1)

<sup>-</sup>Urk. I, 162 ثم انظر كذلك Sethe Ae. Z. 61,69 ff. (٣)



ه.» ـ تقديم الغربان أمام إحدى مقابر الدولة القديمة. وفي أعلى تمثال الميت في نادورل ١٥ الجزء الثاني لوحة ٣٠).

فكانت تحفر في الأرض الصخرية حفرة عمودية عميقة (نسميها البنر)، نم نفي نهايتها غرفة صغيرة جانبية، كانت توضع فيها المجثة. ومن فوق البنر كان تقام كومة مستطيلة من كتل الأحجار، تكسى جوانبها بجدران من العمر المنحوت، وبذلك كانت المصطبة تبدو كأنها بناء مشيد له جدران مائلة. وكان يزاد في ارتفاع البنر حتى يبلغ سطح المطبة، إذ كان يجب إنزال الجئة منه يزاد في ارتفاع البنر حتى يبلغ سطح المطبة، إذ كان يجب إنزال الجئة منه يؤالد فن أذا تم هذا سد المدخل إلى غرفة الميت وملت البئر حتى أعلاما بالأحجار ونقارة الأحجار.

وإذ تصور المصريون أن مملكة الموتى كانت تقع في الغرب، أو ان الدخول إليها كان من جهة الغرب، فهم لهذا كانوا يتجهون أيضاً إلى هذه النامية

<sup>(</sup>۱) لنقل النابوت إلى سطح المصطبة، حيث كان يقام أيضاً الاحتفال الجنازي، كان ينتا طريق صاعد، يزال فيما بعد، انظر Schaefer. Ae Z المجلد ٤١، صفحة ٦٥.

ما كانوا يأتون من أجل الميت، فكانت المقاير تأخذ مكاني المهار المعاد مكاني المهار الموجه حياما أمكن، كما كان المكان الذي يقفم فيه الغريان المام الجدار الشرقي للمصطبة، يحيث كان مقلم القربان جبه المام المجدار الميت. وكان من المعتاد تمييز مكان تقليم القربان بعاطب الميت، وكان من المعتاد تمييز مكان تقليم القربان الغرب عندما يخاطب الرهمي، وهو صورة نمطية للباب، وهو يمثل المخاطبة بما يسعى بالباب الوهمي، وهو صورة نمطية للباب، وهو يمثل المحاطبة بما يسعى بالباب الوهمي، والمباب الذي يخرج منه الميت الميت الميت الميت



٩٦ ـ باب وهمي حذفت من عليه الكتابات (برلين ١١٠٨)

 (۱) في المقابر الأقدم عهداً كان كثيراً ما يخصص للطقوس الجنازية مبنى إضافي من اللبن يحيطه فناء. وقت أوقاية ل

حيث في تاودي ل

البتر)، ثم نفر فوق البئر كان ران من العجر ان ماثلة. وكان ما الجثة منه يم شرحتى أعلاها

لغرب، او ان لى هذه الناح

زي، کان پيتا نمخة ٦٥. 헿

Ģ

Αŭ.

Q. A

sal.

ال

E

超

المد

3

1

وي عبد حوف أني بعد يضع هشرات من السين، المسيع من السيفي، به أن تكون الموت أكثر الساها، والزخارف أكثر تتؤهذا والحيوا كال أن الأسرنين المخاصة والسائمة أن أيشي كثير من العظماء بيوناً حبقية في عاطيم فنظرة مريوكا وزير السلك يدي (حوالي سنة ١٣٧٥) تحوق على ما لا بن هن يحدى والابن فرة خصص منها واحدة وهشرون فرة السبت على بعث فرف أيرجه وأرجع الإنه. ثم ماذا من الصور لم يصور في مثل طله لمنذيراً المد صورت فيها زواعة الأرض، وتوبية السائمية، وهمية الحيوان

<sup>(</sup>١) ابن هناك ما يعلل على صحة الرأي الحديث، الذي يذهب إلى أن هذه الشوش إنها وجدت مكانها في المعتار المكون لمن نعشه من الخدم والحدوان وما إلى ذلك نحب مع المبت في المدانة الثانية. أضف إلى هلا أن هذا الرأي في حد ذاته تقبل الاحتمال؛ وإلا لكانت هذه الصور قد الخيرت بطريقا مطفة، ولها كان المحرية والاحتيار مجال كيو في رسمها. إن هذه الصور إنها ترجع إلى ما ترجع إلى الوخارق في سائر العالم من أسباب، ألا وهي فرحة الامتلاك والذة العمل الني.

كما صور فيها الصناع، والملاحون، والموسيفيون، والراقصات، وعصر النبيل، وسائر ما عدا ذلك كما يما المعاد، الفيدان المعادد، المعادد الفيدان المعادد المعاد كما صور المحدوان، وعصر النبيل، وسائر ما عدا ذلك كما كان يدو والماهدة، الفحدة الفحدة الفحدة الفحدة الفحدة الفحدة الفحدة المحدودة الفحدة الفحدة المحدودة الفحدة المحدودة الفحدة المحدودة المحدودة المحددة المحد والعد الفيد الما المعادة من المصريين! . حقاً إن لمعظم علم كان بينو والم المعظم علم الصور صلة المعرب والناء المعرب والناء المعرب والناء المعرب والناء المعرب والناء المعرب والناء المعرب المعرب والناء المعرب المعرب والناء المعرب المعرب والناء المعرب المعرب المعرب والناء المعرب المعرب والناء المعرب والأمدوة المعبد المعبد والصيد، والطيور، والحبوب، والنبيد، هي لما يقدم المعلم منه الصور صلة الها بالمغبرة من قرابين، والصناع إنما يعملون لتزويدها بما طاريا أياً بالمغبرة من قوابين، والصناع إنما يعملون لتزويدها بعا يلزمها من لعا يقدم المعقدة من قوابين، والصناع إنما يعملون لتزويدها بعا يلزمها من أثلث، الله المعتبرة من التقدمات إليها، والموسيقى والرقص للترفيه من أثاث، في المعرن ينقلون التقدمات إليها، والموسيقى والرقص للترفيه عن العيت، كما والملامون ينقلون الحياة، على أن من يدقق النظر لا يلبث أن العيت، كما م المراحون ينفلون الحياة، على أن من يدقق النظر لا يليث أن يلاحظ أن من على النظر لا يليث أن يلاحظ أن على كان بردة مع الزمان شيئاً ثانوياً، وإلا لما كانت معهد المن على المن من المنات ال العلاقة قد الحدث وهم يعتركون، إذا كان المصريون قد تخيلوهم حمّاً فرورة إلى عدد العلامين وهم يكن من الضروري كذلك أن يخلد ما الملاحبين ولم يكن من الضروري كذلك أن يخلد على جدران المقاير المعالمات فحسب؛ ولم يكن من الضروري كذلك أن يخلد على جدران المقاير المناوون، أو ما يغنيه حملة المحفات، أ. أ. ا الخلامات محمد المعنون، أو ما يغنيه حملة المحفات، أو أسماء الففزات المقاير ما يغنيه عملة المحفات، أو أسماء الففزات الجريئة محاولة وأضعة إن المنافذات الجريئة ما بتنادى به مدا كله ندرك أن هناك محاولة واضحة لزخرفة العفرات الجريثة الرائصان. في هذا كله ندرك أن هناك شرع من اندا الرافعات، في ولو كان في تعليل ذلك شيء من افتيات. وإنه لمن يطريقة بالمائية وإنه لمن غير المائية والله المن غير والله والله المن غير والله يَهِ زَاهِهِ ، فَ يَكُونَ هَذَا التَّغْيِيرُ قَدْ حَدَثُ بَغْيَرُ سَبِّ قُويٍّ ، لَهُذَا يَعْقَدُ أَنْ قَدْ لِمُ المعنمان الله الوقت عادة إحياء أعياد الموتى بالمآدب البهيجة بما يناسب لات في ذلك الوقت عادة إحياء أكث موارد الماد البهيجة بما يناسب لان في . الغرف الكبيرة ذات الزخارف الزاهية أكثر مما يناسب الغرف الضيقة ذات الصور

ونيما عدا ذلك كذلك أصبح كل شيء يتصل بإطعام الميت في الدولة النبه أشد أناقة، وأحفل بأطايب الطعام من قرن إلى قرن، أجل لقد كان يسر المصريين منذ وقت مبكر أن يغالوا على الطريقة الشرقية فيما كانوا يتمنون للميت من طعام، إذ كانوا يتمنون له ألف رغيف، وألف قدر من جعة، وألف ثور، وأن إوزة، وألفاً من كل شيء طيب طاهر، على أن هذا لم يكن غير أماني لا

(۱) لقد سمح كذلك في بعض حالات معينة للفنانين الذين عملوا في المقبرة أن يمثلوا أنسهم في صورها، ومن أمثلة ذلك أن رئيس المثّالين فبتاح ـ عنخ ـ ني، الذي ندين له بالنفوش الجميلة في مقبرة بتاح ـ حتب، مثل نفسه وهو جالس في قارب ينعم بالطعام. انظر Ac. Z مجلد ٣١ ص ٩٩، ٩٧.

ا من المرود الموا كال المنتقل الم المنتقل الم المنتقل الم

> التوش إلما ك عبب مع سف إلى طا تيوت بطرية ما ترجع إلى

ولذة العمل

يد لجولا

يكلف نطقها شيئة، وإنما كان المعناد أن يضع الأحياء بضعة الرفقة النوبان أمام الباب الوهمي، ثم ينضحونها بالماء؛ فإذا أضافوا إلى مما مل الذيان أمام الباب الوهمي، ثم ينضحونها بالماء؛ فإذا أضافوا إلى مما ألى الأعياد العظيمة الممتازة بعض الفاكهة، وفخذ ثور، فإنهم كانوا يظنون أنم ألى الإعياد العظيمة الطويلة للاطمعة التحويل بواجبهم بما يلغ حد الكفاية. وكذلك لم تكن القائمة الطويلة للاطمعة المحمد بواجبهم بما يلغ حد الكفاية وانواع الفطائر الأربعة عشر، وأنواع اللمم، بما تشمل النواع النيد الخمسة، وأنواع الفطائر الأربعة عشر، وأنواع اللمم العنوة، أو أمية طية فقط على وجه التأكيد (١).

هية فقط على و. على أن ذلك قد غدا شيئاً آخر في تلك المقابر الكبيرة، التي سن الكو على أن ذلك قد غدا شيئاً آخر في العمل فيها من الموظف، على أن ذلك عدد من كان يقوم بالعمل فيها من العوظفين من العوظفين من العرط عنها ويدل على ذلك عدد من كان يقوم بالعمل فيها من العوظفين من العرط عنها، ويدل على ذلك، وهم اخدمة الكاء أو كهنة العيت كما نسب عنها، وبدل على ذلك عند من المعادمة الكاة أو كهنة العيت كما نسمهم ومن الموطن النبيا والوسطى والعلبا، وهم هندمة الكاة أو كهنة العيت كما نسمهم ومن الدنيا والوسطى والعلم الرام الموظفين لتقليم القرابين - في مقبرة مودة كان الأمر ينتضي عدداً كبيراً من الموظفين لتقليم القرابين - في مقبرة مودة كان الامر يعصي الكتي حصر ٤٧ كاهناً- لا بد أن كانت كذلك القرابين المقلمة من كبان الكتي حصر ٤٧ كاهناً- لا بد أن كانت كذلك القرابين المقلمة من كبان الكتبي حصر أ. كيرة. ولعل كثرة عند الكهنة في هذه المقابر إنما كانت على مثال ما جماد طر كيرة. ولعل كثرة عند الكهنة في هذه المقابر إنما كانت على مثال ما جماد طر كيرة. ومن صوا المارك، فقد كان هؤلاء يستخدمون في أهراماتهم عندةً كبيراً من الأشراف كيد المارك، فقد كان هؤلاء يستخدمون في أهراماتهم عندةً كبيراً من الأشراف كيد الملودة عدما الله يتدرّ للنظام الطبيعي القديم اليقاء، قالك النظام اللي كان المنظام اللي كان جديد الله الأيناء والأحفاد أمر الاهتمام بالمعرض، إذ كان على هؤلاء الأونو. بعيد فيه إلى الأيناء والأحفاد أمر الاهتمام بالمعرض، إذ كان على هؤلاء الأونو. وكانوا من عليه القوم - واجبات أخرى كشيرة، لم تكن لتسمح لهم بالقيام كذك ربان الله المقبرة من رهاية متنظمة. ولهذا لم يمثل إلا فض الخرمي تمزي الأباء، والافتمام بالموتى عن طريق العمل العاجور. فكانت الاقتقاد تنذ مع بض الاتارب أو بخس خدم الأسرة أو مع بعض الاشخاص من في الامل والانترب، يمنحون فيها ملكية بعض الأراضي أو يعض الفخول، طي لا بكنلوا غللي ذلك بتزويد العبت بالقربان وتأدية الطقوس الضرورية، وأن بخفوا المفرة في حالة جيلة.

الله مأخوذة من المغابر الماكية، التي كانت دائماً نموذجاً لمقار

المغابر الكبيرة كان هؤلاء الكهنة الجنازيون يؤلفون جماعة من مراتب وفي المغابر الكبيرة ومما تتميز به هذه القوانين، أن قد روعي فيها أيضاً من أن قد روعي فيها أيضاً المنازعات بين أفراد الكهنة الجنازيين؛ وفيما عدا ذلك كان لهذا النظام المنازعات بين ولهذا عدل عنه في الدولة الوسطى، إذ فضل إذ ذلك تخصيص منازه أيضاً، ولهذا للميت، يزود بالدخل الضروري، ولا يجوز له أن يورث علان واحد من أبنائه (۱).

ويلاحظ كذلك في الدولة القديمة، أن هذه العادة التي استحلتها العظماء ويلاحظ كذلك في الدولة القديمة، قها هو ذا رجل لم بكن إلا كاهناً لم يلت أن انتشرت بين الطبقات المتواضعة، فها هو ذا رجل لم بكن إلا كاهناً لم يلت أن انتشرت بين الحصى عليه مختلف الأشخاص الذين الحقهم بعقيرة ملاياً، فلا دواهة كتابة هذا اللوح، فإنه به فإذا جاز لنا أن نستنج حالة مركزه المالي من رداهة كتابة هذا اللوح، فإنه به فإذا جاز لنا أن يسخو في العطاء على هؤلاء الأشخاص؛ ومع ذلك قلعل له بكن ليشطيع أن يسخو في العطاء على نحو ما كان يفعل كثيراً في ذلك الزمان له بكون قد ساعده في ذلك على نحو ما كان يفعل كثيراً في ذلك الزمان

وقد أذى هذا التدخل من قبل الملك إلى تصورات غرية، لا يمكن لنا العلاق عها هنا. ففي الطبقة العليا من المصريين، التي كانت في كثير من المجاوز عها هنا. كثير الملك الموتأكل مما يعطيه من فاخر الطعام، في المؤدا، كثيراً ما كان الملك يساعد كذلك بعض الجليرين من أفرادها في للاطال، كثيراً ما كان الملك يساعد كذلك بعض الجليرين من أفرادها في للاطال، كثير مقايرهم والإنفاق عليها (\*). وإنا لتسمع عن الكثير من هذه الحالات، فمن خير مقايرهم والإنفاق عليها (\*). وإنا لتسمع عن الكثير من هذه الحالات، فمن

معة ارضة عمر عار النوا إلى ملا عمر عار النوا يظنون أنه الم النوا يطنون أنهم النوكان ا

أنمرنجا لمقتر

خرورية، وال

AL Z SUB (U

<sup>181.</sup>A. H. 131.

Wester 721 (1)

 <sup>(3)</sup> وكان يحدث كذلك أن يكرم الملك من مات من الرجال الجديرين، وذلك بنحه في
طيرته مرتبة أسمى مما ناله في حياته(Detr el Gebrawi) الجزء الثاني ، صفحة ٢٥ وما
بعدها) ـ وهذه عادة نجد كذلك ما يماثلها في الصين.

الانتخاص من ابنتي له المملك مقبرة كاملة، ومنهم لوكان طبيب المملك و الانتخاص من ابنتي له المملك على الأقل<sup>(۱)</sup>، ومنهم فويق ثالث كان المملك وم الك الوممي على الأقل<sup>(۱)</sup>، ومنهم فويق ثالث كان التمامي وم الاصفاص من البنس له المملك معني الأقل"، ومنهم قريق ثالث كان المملك ومنهم المواد ومنهم المواد ومنهم المواد ومنهم كالملك من كان يتعنى لهي مقبرته والديار المنازي من الشواد، ومنهم الديار المنازي المنازي المنازي المنازي من الشواد، ومنهم المنازي المنا الانتخاص الله الوهمي على اللك من كان يتعنى في مقبرته والمستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المستحددة ومن يتم الما المدينة المستحددة المستحد التوابيت المعجوبة المربان الجنازي من الشون، ومن يمثوله والدين المستطاع أن بورد إليه الفربان الجنازي من الشون، ومن يمثم المثانية المستطاع أن بالكذير. ومن كل مكان للبلاط، يود منه قربان عن المالية المستطاع أن بوزة إلى من كل مكان للبلاط، يود منه قويان بيتني العالي : مصانع الزياة العلكية . . . ومن كل مكان للبلاط، يود منه قويان جنازي، الع مصانع الزياة العلكية . . . الدولة القديمة في بعض الحالات . . . مصانع الزينة العلكية ... وهي القديمة في يعض السالات، فلعلم كان الرادية المالات، فلعلم كان الرادية المالية المستنة لا تؤال تلتم ما النوادية النوادية المالية ا كان علما نمد حدث في اللمون كان علما نمد حدث في اللمون تفريعاً في العهود الأولى، حيث كانت العقابر الحسنة لا تزال تقتصر على النفخ تفريعاً في العهود الأولى، وهكذا كان يوجى لكل ميت أن يو تغريباً في العهود الاواس . تغريباً في العهود الاواس . صغيرة من أسمى الشخصيات، وهكذا كان يرجى من أنوبيس، إله العوتى القدريفي النو صغيرة من أسعى التخصيف صغيرة من أسعى التخصيف التوبيس، إله الموتى القليم، السيرة الإطمعة أمام قبره. وكما كان يرجى ذلك كذلك من الملك، وكانت أكد ، ول الأطعمة أمام قبره. ولعا لله الله كذلك من الملك، وكانت أكثر النور للمبين غذاءه، فقد كان يرجى ذلك كذلك من المملك، وكانت أكثر الدولور اللعبت غذاءه، فقد عالى بورس تلاوة في المقبرة (ما يعطي الملك من قربان، وما يعطيه انوبيس! ألف من خور تلاوة في المقبرة (ما يعطي الماك وهن كل شيء طبب؟! وقد ظلت ما من خور نلاوة في المغبرة من يسمي ومن جعة، ومن ثبران، وإوز، ومن كل شيء طيب، ا وقد ظلت هذه الدعوة إلى ومن جعة، ومن ثبران، فإوز، ومن كل شيء طيب، وقد ظلت هذه الدعوة إلى ومن جعة، ومن ير المنافقة عند فات معنى تقريباً، ولكنها ظلت اللعوة ال العصر الذي عدل في المصريين، فقد كانت هذه الدعوة: «ما يعطي الملك من الجنازية المثلى عند المصريين، فقد كانت هذه الدعوة: «ما يعطي الملك من الجنازية المثلى عند المصري القديم، كما أنها ظلت باقية طوال ألان من قربان؛ هي أم الدعوات عند المصري القديم، كما أنها ظلت باقية طوال ألان من وكانت تستخدم للآلهة نفسها في معابدها. وكانت تكتب طوال عهد اللبان المصرية في المقابر جميعاً، وعلى سائر ما يوضع فيها؛ وإنا لنرى علاماتها الهيروغليفية على الآثار المصرية بكثرة تورث الضجر والملل، مما يدعونا إلى إهمالها وغضّ النظر عنها، على أننا إذا أردنا الخير للمصريين، فإنه لا ينبغي أنّ

100

54

1

35

العاد

tow.

W

145

دلك ا

4V

مواد

1 4

(4)

(2)

. Mar. Mast. D. 12 (1)

<sup>(</sup>١) نصوص اوني.

<sup>(</sup>٣) Mar. Mast. E. 12 انظر أيضاً العبارة الواردة في Ae. Z. 39, 85 (من الدولة الوسطى) التي تنص على أن الملك يسمح بتقديم القربان للآلهة والقربان الجنازي للميت (برسند).

عنها جلا الشكل، وإنما ينبغي أن نقواها بصوت عالي وفي ورخ وتقوى، يحمد المحمل المعقابر المصرية من الخلف دائمة الهم يرجود ألها عني النهم، نفيد العيت ولا تنقل الله على من يلفظها، ولا تكلف الحلة ما المنه من الغم، نفيد العيت ولا تنقل الله على من يلفظها، ولا تكلف الحلة ما المنه برجونها منا بكل ما كان مقلساً عندهم: ويحق ما تودون ان يحلم المنة بلادكم ونجزيكم، وتخلفوا وظائفكم لأبنائكم، أو بحق ما تعبون بحكم المنة بلادكم ونجزيكم، وأخيراً أصبحت عبارة فما يعطبه الملك من قربان لهماة وتكرهون المعوت في الكتابات القديمة، وكذلك عبارة والمخروج على المناة وان نتلى كما هي في الكتابات القديمة، وكذلك عبارة والمخروج على المنه أن نتلى كما هي في الكتابات القديمة، وكذلك عبارة والمخروج على المدن (صفحة محرية، في مجرد تلاوتها ما يوفر للميت غذاءه بأسلوب خارق لعوبة محرية، في مجرد تلاوتها ما يوفر للميت غذاءه بأسلوب خارق لعوبة المثلون، وهكذا انتهى الأمر بالدعوة القديمة أن غدت رقية بكثرة الاستعمال لها والنأن في العالم في كثير من الأحيان (1).

عدا هذا، كثيراً ما تخاطب كتابات المقابر زوارها في مستقبل الأيام. من عدا هذا، كثيراً ما تخاطب كتابات المقابر زوارها في مستقبل الأيام. من ذلك أن أحد أصحاب المقابر يؤكد لنا أن له كل الحق في احترام الخلف إياه، وأنه دابتني مقبرته هذه من لأنه كان رجلاً طيباً دلم يأخذ لها شيئاً مما يملكه إنسان، ". ويقول آخر: إن ما يقدم مواذ جديدة، ولم يأخذ لها شيئاً مما يملكه إنسان، وأن «ماعزه (الخاصة) نذبح له في قبره، الذي بناه له هو ملكه الخالص، وأن «ماعزه (الخاصة) نذبح له في قبره، الذي بناه

ALL LAND IN 24 26 4 The solder will also shall and the season الدينة الما القليوم الربيغ اكثر الدعوان الف من خيرا هذه الدعوة إلى ا ظلت الدعوة على العلك م طوال آلاف مز حتها القديمة، عهد الديانة لنرى علامانها ما يدعونا إلى

ولة الوسطى) تنازي للميت

ه لا ينبغي أن

<sup>(</sup>۱) برلين ۷۳۱۱ وفي مواضع أخرى كثيرة. وقد يزاد على ذلك، أن هذا يفيد من يفعله أكثر مما يفيد من يعمل من أجله ( انظر مثلاً فلورنس ١٥٤٠ ) ـ وذلك لأن الآلهة تجزيهم عما يفيد من يعمل الصالح. خبراً عن مثل هذا العمل الصالح.

<sup>.</sup> Ae. Z. 45,67 (Spiegelbert) (1)

<sup>-</sup> Paheri 9,41 (t)

<sup>(</sup>٤) إن من يعتبر هاتين الصيغتين مجرد تعويذتين سحريتين منذ البداءة، كما هو الشائع الآن، يجب أن يعتبر على هذا النحو كذلك منذ البداءة: «أبانا الذي في السموات» و «السلام لك يا مريم»، وذلك لأنهما يتليان على نحو مماثل لسعادة الأرواح المسكينة.

<sup>(</sup>١) يرلين ١٥١٢٦ ؛ يماثل ذلك القاهرة ٢٠٧٤١ .

هيده المان ويذكر رجل ثالث أن اسائر من سيدخلون علمه المعقوة وعود ويسونون كالمانها ... سيمبحون شيوخا في مدينتهم، والمستامة وعود ويسونون كالمانهم والمستامة وعود الكل من يتلف المعقبرة: إن الميت مولد والمام المحمدة، وهو وإن لم يعد يستطيع اللجوء إلى أية مسكمة مولد والمام المحمدة، وهو وإن لم يعد يستطيع المحبوء أمام المولد والعظيم الأخل والمدود مع للك يستطيع الأخل بثلابيب المسميء أمام المولد والعظيم المان المدود مع للك يستطيع الأخل بثلابيب المسميء أمام المولد والعظيم المان المدود من للك يستطيع الأخل بالمان و لا الأغلام الذه

7

4

4

- 04

44

7 4

1

34

38

JŁ

رمع ذلك فلم نق هذه اللعنات، ولا الأوقاف الثابتة، العقابر العمرية ومع ذلك فلم نق لم يكن مناص من تعرّضها له يما يتفق وطبائع الله م ومع ذلك فلم أن معنى مناص من تعرّضها له بما يتفق وطبائع العمرية م الفضاء المحتوم، الذي لم يكن مناص أغناها، أن تتحمل دائماً أبداً ما تدر الفضاء المحتوم، الذي مم يمن المناها، أن تتحمل دائماً أبداً ما تقنف الإنهاء المناها، أن تتحمل دائماً أبداً ما تقنف الإنها لما لمي ميسور الشعوب، حتى أغناها، أن يفيد ما كان عند العلام الرابع نما في ميدور الشعوب؛ حتى الله يفيد ما كان عند العلك العالم الرفع المنافعة الرفع المنافعة الم المتصلة لموناها من سعيد المستقد المرز والتقوى نحو السلوك الساوع رضة طبية في أن يؤدي مخلصاً واجب البرز والتقوى نحو السلوك الاعتنار رضة طبية في أن يؤدي الأمراء الأقدمين؟ إنه لا مفرز من يوم بأن رغبة طبية في أن يودي. ونحو سائر الملكات والأمراء الأقدمين؟ إنه لا مفرّ من يوم يأتي، بعلن ل ونحو ساتر الملكات والد من الصعب إنشاء وقف يكفي لمقبرة الملك المخاصة. وأن بر منشاروه أن من الصعب إنشاء وقف يكفي لمقبرة الملك المخاصة. وأن بر المحال إرضاء مطالب سائر أقرباء الملك بما فيه الكفاية. ولذلك فلم يكن بذ المحال إرضاء من الاستبلاء على وقف أحد الأجداد ممن غمرهم النسيان بعض التي من الاستباد على المطالب القائمة. فإن الملك ساحورع لما أراد أن يتوثل والاستاع ب في القصر العجوز، بهية خالدة، لم يجد أصلح من الاستلاء على ولف الملكة القديمة نفر حتس، ونقل الفطيرتين والزيت، وهو ما كانت تسمل عليه تلك الملكة كل يوم لمقبرتها من معبد بتاح، إلى هذا الرجل الجدير (١). ولا بد أن ما لم يكن من العيسور تجنبه بالنسبة للملكية، على كثرة وسائلها وعظم شانها، قد وجد سبيله على مدى أوسع في أسر الأفراد؛ ولم يكن بدّ أن نفط

<sup>(</sup>١) القاهرة ١٩٥١ (نهاية الدولة القديمة).

Stort, 225 ft (\*)

<sup>(</sup>۲) بولین ۱۵۱۲۱ وکابر نمبره.

<sup>(</sup>Mar. Mast. D. 45) = 111+7 Sply (1)

النه الأحد إلى استخدام دحول المقابر القديمة للإغاق منها على مقابر المدهدة وتم يكن كهذا المحاورة ليعنوا إلا بالمقابر الحديثة، التي كانوا همه القديمة والمحديثة على ما كان لا بد من حدوثه إذ قاله فني القرن عند المحديثة على ما كان لا بد من حدوثه إذ قاله فني القرن عند المحديثة على ما كان الا بد من حدوثه إذ قاله فني القرن على من عدو بعد العديمة؛ وكانت عبارة عن مساجد مزودة بعدارس على عدد القديمة؛ وكانت عبارة عن مساجد مزودة بعدارس المعالية المناسقة عند كيو الطلبة المناسقة عليها وعلى مرتبات عدد كيو المدوقة بن كانوا يعملون فيها. وقد الغيت علم الأوقاف في بلاية القرن وبهذا غدت علم المساجد الجنازية في الوقت الحاضر خراف من المحض عدر، وبهذا غدت من المحافرين، هم أحفاد موظفي الجوامع، اللين كانوا بعضها جماعة من المحاذين، هم أحفاد موظفي الجوامع، اللين كانوا بعضها بمائة من المحاذين، هم أحفاد موظفي الجوامع، اللين كانوا بعضها بعامة من المحاذين، هم أحفاد موظفي الجوامع، اللين كانوا بعضها بعامة من المحان من سبب يدعو إلى الظن بأن الأمر في مصر القديمة قد ميان على خلاف ذلك، إذ لا بد من أن كل مقبرة يهمل أمرها، قد كانت تتهي سريعاً إلى الدمار،

ولكن الأسرة الخامسة شيد في هذا المكان معبد جنازي بالغ الفخامة، ولكن فلي الأسر، فيه قد خرب بعد قرون قليلة، وأصبحت تقطن فيه بعض الأسر، التي كان تذعي أن أفرادها هم الكهنة الجنازيون للملك القديم - على أنه يبدو أنها كان من ذرية أمثال أولئك الكهنة - وكانت هذه الأسر فقيرة، وكانت تدفن موناها في خوانب المعبد القديم. وحدث بعد ذلك أن حظيت صورة منقوشة للإلهة سخمت، تبقت بهذا المعبد، بشهرة كبيرة من التقديس عند سكان المناطق المجاورة، وهكذا قدر لهذا المعبد أن يعيش من جديد في الدولة الحديثة معبداً

مغيرة فعولا الم مستاحة مسرورا محمد سوف والم محمد علم الأمر العظيمة اللي لم

المعتابر العمن من وطبائع الاملى المعتابر العمن الرائع المعتاب المعتاب

 <sup>(</sup>۱) يبدو أن الحكومة المصرية قد أخذت في الوقت الحاضر تهتم من جديد بهذه المباني التي خربها الإهمال.

يوسية به الآلية المستحد الذي عليان في الشائر المنظورة ال المسائن والمبادا ما والمسائن من طبرت في الزمن القليب، والحرافي المان القليب، والحرافي المان الم المست المست الذي سوت من التوليت والتعلق على من التوليت والتعلق على من التوليت والتعلق على من التوليت والتعلق على من المن المنتقل والتعلق والتعلق والتعلق والتعلق والتعلق والتعلق والتعلق والتعلق والتعلق المنتقل المن المثلك المبتهد، وعلى عند الاستخدام المؤدوج. وتشل المستثلج تنسيعاً والا المراود المستثلج المستعادات المراود المواد المتتب ونهب في النومن التقليم. وقد أن الر والان المنازي أثار ملنا المنتسب ونهب في الزمن القديم من دال الرام المنابع والمرام المنابع والمرام الرام المنابع والمرام الرام المنابع والمرام المنابع والمرام المنابع وصف مكانها و جمعه ما على مكانها كتابة الحجم الم مكانها كتابة المحمد الم الكتابة المحمد الم الكتابة المحمد الم الكتابة المحمد المتخدام المقابر القليمة المتخدام الم لن الكتابة في إحدى العمور إن الكتابة في إحدى العمور واكثر من ذلك شبوعاً ما كان من استخدام المقابر القليمة استخداماً من أر واكثر من ذلك شبوعاً ما كان من استخداما يصلح نقله من أحجارها من أ واكثر من ذلك شبوعا مد مد ويتخذ ما يصلح نقله من احجازها من المجازها من المجازها مانة من المحارم المنافع من المعارم المنافع من المعارم المنافع من المعارم المنافع من المعارم المنافع من المن حبث كانت تهدم في بساطة على أطلال هذه المقابر رمال الفسوام الأناء. ومن ثم طفقت الرياح تحمل إلى أطلال هذه المقابر رمال الفسوام اللهاء. ومن ثم طفقت الرمال تتجمع وتعلو دائماً حتى تكون أرام ال ان بعنرضها عامل. و مستوى جدید، أقام علیه جیل متأخر مقابره من جدید، وهكذا توجد فر الر مستوى جدید، أقام علیه جیل الملك تتى، غیر بعید من هرمه، مقل فی مطا مستوى جديد، اقام عنيه الملك تتي، غير بعيد من هرمه، مقابر الخرى من فوق المقابر الخرية من عهد الملك تتي، غير بعيد من هرمه، مقابر الخرى من فوق المهد اليوناني، من من فوق المقابر الحرب لل الخرى أقامتها مصر في العهد اليوناني، وقد خرر الدولة الحديثة، تعلوها مقابر أخرى أقامتها مصر في العهد اليوناني، وقد خرر الدولة الحديث معرف ونهبت. وإن منظر هذه المنطقة الآن لمنظر معزن. وإن منظر معزن. وإن للذ المعابر التي يرثي فيها شاعر مصري قديم عقم الأبنية المحالية المحالية المحالية لبدترنا بادبيت جميعاً: «هؤلاء الذين بنوا بالجرانيت الأحمر، وأولتك الذين بنوا في هرم بهوا؟ واولنك الذين أبدعوا شيئاً جميلاً في هذا العمل الجميل. . . إن موائد قولينهم خَالِية كمواند االمكدودين؛ الذين يموتون على رصيف الميناء دون خلف،(١)

-

2.7

12 

419

12 5 45

4

1

さな

القالبا

الذفن

يكاني

2 (1)

ومن حين لحين، كان أحد الأحقاد الأتقياء يشعر بأن من واجبه إعادة بنا. مثل هذه المقابر؛ وهكذا يفخر إنتف، أمير أرمنت في الدولة الوسطى: الله وجدت غرفة قربان الأمير نختي - إقر مهدمة، وكانت جدراتها قديمة، وكا تماثيلها مهشمة، ولم يكن من أحد يهتم بها. فشيَّدت من جديد، وزيد ني

Gespraech eines Lebensmueden 60 ff. (Litt. S. 125) (1)

وسي المستروسة ا

ولموف نرى في الفصل الثامن عشر كيف كانت المقابر تنهب بأسلوب ولموف نرى في الفصل الثامن عشر كيف كانت المقابر تنهب بأسلوب علم، حتى اضطرت الحكومة آخر الأمر إلى الاستسلام أمام اللصوص، إذ لم علم، حتى اضطرت الملوك، ولم تجد من وسية أخرى غير إخفاء البعثث عد ننطبي حماية مقابر الملوك، ولم تجد من وسية أخرى غير إخفاء البعثث عد ننطبي الما يعبث اللصوص بها، وذلك في شعب بالجبل. وقد بقيت فيه المها، النبي لما يعبث اللصوص حتى عام ١٨٧٥.

وإذا كان المصريون قد ظلوا يتمسكون بعادة دفن موتاهم بعناية ونفقات كوا رغماً عن الأحداث المتكرّرة المخيبة لآمالهم، فإن هذا لم يكن حباً في الفاليد القديمة فحسب، ولكنهم لأنهم كانوا كذلك ينسبون إلى سائر عادات المنن هذه أهمية كبيرة لسعادة الميت، إذ لم يكن القربان والدعاء وحدهما كافين. وقد تطوّرت هذه العادات كثيراً فيما بعد، على أنها كانت كذلك في

14 524 A 44 E ALCO S A ( (.5) Alexandria 14 64 للوطا عاملا الما ل العسول ال N 21 035 توجد في مثانا لقابر أخرى م ي، وقد خرين ر منغزن. وإنا الأبنية الجنازيا في هرم بيوا؟ موائد فراينهم خلف،(۱)

> جبه إعادة بناء رسطى: القد قديمة، وكل -، وزيد في

ا) برلين ١٣٢٧٢، وقد حدث كذلك أن رجلاً أصاب نجاحاً في حياته فعمل على بناء مقابر جميلة لأجداده بدلاً من مقابرهم المتواضعة (القاهرة ١٦٥٢ من نهاية الدولة القديمة).

الازمنة القديمة بيئة التعدد، وذات خصائص معيزة، حتى إند لا يسمور الازمنة القديمة على خصائصها الجوهرية. أن نعرضها هنا في خصائصها الجوهرية .

كان المصريون عند عدر بيل . فقد كانوا يعتقدون أن الروح من المسارية وأن يصفل المسلمة، وأن يصان له مظهره الطبيعي. فقد كانوا يعتقدون أنه سيبعث من جديد. للروح مون المسلمة سليماً، وأن يصان له مظهره ... بين أنه سيبعث من جديد. الروح مول بي منرها المعتاد كما كانوا يعتقدون أنه سيبعث من جديد. لذلك مول بي منرها المعتاد ثم تلف سائر الأعضاء في الكتان؛ وكان يوضع علم الله كان م نيه مفرها المعتاد كما كانوا يا الأعضاء في الكتان؛ وكان يوضع على الآلا كان الما التطرون والقار ثم تلف سائر الأعضاء في الكتان؛ وكان يوضع على الأن التطرون والمتحقى من شأنه أن يضفي عليه مظهراً طبيعياً بقدر الاستان بالتطرون والقار ثم للف مساو المنطقي عليه مظهراً طبيعياً على الواد المنان والجعن من شأنه أن يضفي عليه مظهراً طبيعياً بقدر الواد المنان بالتعود من مسلم من مسلم من التعلم التعلم على الجانب الإسلام الإنكار الإنكار الإنكار الإنكار المومياء توضع بعد ذلك في هيئة النائم على الجانب الإسلام وكانت المعرف النام وذلك في داخل على المار الله وكانت المومياء توضع بعد وكانت المومياء توضع بعد على صفحة ٢٠٩)، وذلك في داخل تابون الم



٩٧ \_ مومياه من الدولة الوسطى لمن رسم يسالاكا)

عليها؛ وهو صندوق مستطيل من حجر أو خشب، جدرانه قوية تحمي البيتي عليها؛ وهو مستوب العبث. أما كيف لا تحذ جلموان التابوت هذه من حرية العبت، وكيف بعثم العبث. أما كيف لا تحذ جلموان التابوت هذه من حرية العبت، وكيف بعثم العبث. اما فيت العبت مع ذلك فأن بدخل ويخرج دون أن يعوقه شيء لكمي يشاهد النسم! العبت مع ذلك فأن بدخل ويخرج دون أن يعوقه شيء لكمي يشاهد النسم! العبث مع منك الله يرجو أحد فهمه، لأنه ينتمي إلى عالم ما وداء الطبية. وم هذا فلد شعر المصريون أنفسهم بما في ذلك من تتناقض، وذلك لأنا نجدتم كثير من النوابيت، أنهم قد اتخلوا من التدابير، ما كانوا يظنون أنه يعاج ما المعوية. فبالقرب من الواس، على الجانب الذي يتجه إليه وجه العيث، مؤلة

<sup>(</sup>١) خلط لنا من الدولة الفلمهمة نص يدل على مدى ما كان يبلل من عناية في المحيف يم بدل كذلك على أن النحيط كان إذ ذاك لا يستغرق أقل من عشرة أشهر (1150157) أما في العهد المتاخر تكان يستغرق سبعين يوما .

المخارج عينين كبيرتين (١) ، وكي يرى، العيت بهما مسيد الأفق، وهو يبيوب من المخارج عينين جدار التابوت صوروا في بعض الأحيان باباً يسمح للعيد الماء (١). وفيما عدا ذلك كان شكل التابوت في الأزمنة الأرا ما الرام. وعلى عدا ذلك كان شكل التابوت في الأزمنة الأولى بسيط للبت تابوته. وفيما عدا ذلك كان شكل التابوت في الأزمنة الأولى بسيطاً معادة عن صندوق أملس ذي غطاء مسطح أو صندوق في الأرمة الأولى بسيطاً الم تابوته. ولا صندوق أملس ذي غطاء مسطح أو صندوق ذي الأزمنة الأولى بسيطاً المادة عبارة عن صندوق أملس ذي غطاء مسطح أو صندوق ذي أربعة أعمدة المادة أدكانه وغطاء مقبى (وهكذا كان يظن شكل تابوت أن بعد عباره من عباره من المعنى الله المنافع الله المنافع الله المنافع ا منعة في الرف التصوير على التابوت بالوان مختلفة - كان من المعتاد الدلة الوسطى - إذ فضل التصوير على التابوت بالوان مختلفة - كان من المعتاد طدحه الداخلية بفصول شتى من الأدب الجنازي القدر دارا الدلة الوسطى المساحلية بفصول شتى من الأدب الجنازي القديم (انظر صفحة نطبة على التابوت هر ال نعلق علومة هذا فإن أهم ما كان يكتب على التابوت هي السطور النفر صفحة ما ١١)؛ ومع هذا فإن أهم ما كان يكتب على التابوت هي السطور التي على المدارسي، والتي يعهد فيها بالمتوفى لكنف الآلهة الذر والتي يعهد فيها بالمتوفى لكنف الآلهة الذين يحمون الموتى: المال الخارجي، والتي يعهد فيها بالمتوفى لكنف الآلهة الذين يحمون الموتى: المال الخارجي، وجب، ونوت، وإيزيس، ونفتس، ولا الم المِمَانِ الْحَارِجِيَّ المِمَانِ الْحَارِجِيِّ الْعَرِيسِ، وأُوزِيرِيسِ، وجب، ونوت، وإيزيس، ونفتيس، ولأبناء حورس بصفة المُويِّسِّ، ولاء ساعدوا فيما مضى أوزيريس الميت، وفتحدا ا مامة، فهو. مامة ١١١)، حتى يستطيع أن يأكل ويتكلم من جديد. ولهذا ينبغي أن يساعدوا ١١١- ١١١ : كذلك؛ وفي الواقع لقد أصبح واحرو الأ والما المتوفى كذلك؛ وفي الواقع لقد أصبح واجبهم الأول حمايته من الجوع المان المتوفى كذلك؛ وفي الواقع لقد أصبح واجبهم الأول حمايته من الجوع والطفن الما إلا بعد ذلك بكثير: وهي عادة استخراج الأحضاء من الجثة النشاراً عاماً إلا بعد ذلك بكثير: وهي عادة استخراج الأحضاء من الجثة عيد الأحشاء أحاسيس مكدرة للميت.

وكان المبت - إلى جانب ذلك - يوقى شرّ الجوع والعطش على النحو الذي تعلى المعود الأولى، فكان يوضع إلى جانبه في غرفة التابوت بعض الخبر

ا) وكانت العينان اللتان ترسمان على الجزء الأعلى من كثير من شواهد القبور تهديان إلى تعقيق مثل هذا الغرض، انظر ما كتب إلى جانب العينين على الشاهد رقم ٢٠٢٤٩ بمتحف القاهرة، وهو من الدولة الوسطى.

Steindorff, Grabfunde aus d. Koen. Museen II, 5 (1)

 رم بداية الأمر كانت الأحشاء تستخرج من الجثة لتبسير التحنيط. وتسمى هذه القدور الآن «القدور الكانوبية»، وهو اسم يرجع إلى تفسير خاطىء قديم. حتى إنه <sub>لا</sub> يعبوز إ

دون أن الروح موز المستغطر المستعلق الم



قوية تعمي لبية م الميت، وكيف سفي كي يشاعد النسرا ما وداء الطبيعة. وم وذلك لأنا نعز أ

ظنون أنه بعالج ط رجه العيت، صفايا

الله على التحتيف بو و (1158U57) 

١١ - ينال موق التنالي الأين (وليو تابيع)



of wind see from 1 mm

وال الاتكال العربية تمثل صغيرة لقنبات عاريات يتصبين الموه الأمثر الرافع المرافع عامية المعقلعا من قبل في تمثال المرأة من عهد ما قبل

<sup>(1)</sup> الما تعلى الناسي أمر شارع في تعالى النساء الشبهة بالناس. وفي حجوجة الآثار في أمان النام. وفي حجوجة الآثار في أمان النام النام. يحمل فوق وأسه كيساً من النام.

الم المستودة صورت ألفاً المستودة وكالما المال المستودة المالية وكالما المال المستودة المالية وسود المالية والم المستودة والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المستودة المالية المستودة المالية المالية المالية الم with the comment of the state of the comment of the state من يا يكون شعب و حدة الوقي السعاد ، بل الله وان الى عالي المان في ومناور مني حقيقة في الرمال، على أن المولى والمسترف بطريعة الأصل بندائج عمورة. وقائل إذا قال الموث في على ماه ما المولد في المراد الموجود الموج ما يسيد ون في على ما يبين بوطوح فيف الاثن الإطر الأصل بن من المسيد على ما جو والمناج، في تعد تنايل في الأمل الأصل بن ب الله الله الله المنتسة في شأن في المعر التنبير الما يبد والله الموسول تود بعدد وقد مها المقها السفاط. والا المكل الد المكل الله والا المكل به الله الله الله الله حفر عليها شتى الأشكال الغريدة، مما كان يسس والمنتر تفسي العاج التي حفر عليها شتى الأشكال الغريدة، مما كان يسس

1 (2) (2)



١٠٠ - تطعة من العاج تقشت عليها صور تعالم (يرلين ١٤٢٠)

Too

هند اللذي الوقت من التعامل والمقارب ومعا بدل على طفوال من من من من المنا على المناوب المناوب وللم المناوب المناوب التي المناوب ومعا بدل على طفو على من المناوب التي المناوب المن

يتعلى عن الرجم عي . اما تجنب العلامات التي تمثل السمك في متون الأهرام ، فهو يرجع الى ان هذه الحيوانات المسكينة لم تكن تعتبر طاهرة (صفحة ٢٦٥).

ķ.

q

ä

ä

وكان ما يودع إلى جانب الميت من أثاث وأدوات، يتوقف بطيعة الحال في نوعه ومقداره على ثراء الأحياء وميولهم، فكان في هذا القير أوغيره كل شيء من أسلحة وعصي، ومقاعد وصناديق، وأدوات للتجميل والزينة، وملابس وزيوت ذات رائحة زكية. وكان إلى جانب الأشياء الحقيقية، التي كانت توضع في غرفة النابوت أشياء أخرى تزود بها المقبرة على شكل صور ليس غير. فني أقدم المقابر نجد قوائم قصيرة، تحصي مختلف أنواع الزيوت والكتاب، مما ينبغي أن يكون لدى الميت؛ ومنذ نهاية الدولة القديمة كان يصور ويكتب على جدران النابوت سائر ما كان يمكن أن يحتاج إليه الميت من دمالج، وعقود، ونعال، وعصي، واسلحة، وأدوات للعمل، ومن كثير غيرها. ولا بد أن تكون فوائم العطايا هذه قد جمعت في الأصل للمقابر الملكية، وذلك لأنها تتضمن أيضاً تبجاناً وأشياء أخرى لا يمكن لغير الملوك استخدامها(۱)؛ وواقع الأمر أن مقبرة الملك كانت مثالاً يحتذى في سائر ما يتعلق بأمور الدفن.

<sup>.</sup> Schaefer, Ae. Zeitschrift 43,66 (1)

ما كان يوضع إلى جانب العيت جعيعاً تمثاله، ويمكن معوفة وإهما المكان الذي كان يقام فيه عادة في العصاطب؛ فقد كان يوضع يعني المحال المكان الذي كان يقلم ضغيرة محوطة كلها بالبعدوان، تقع إلى جانب ما يحد المحال بينهما شتى ضيق في أكثر الأحيان. وهكذا يشهد العيت بأ الغربان، ويصل بينهما شتى ضيق في أكثر الأحيان. وهكذا يشهد العيت من الغرب المحل إليه عبيق البخور، وشذا الطعام؛ ولعل العصويين قد ظنوا وبعد السيل إليه عبيق البخور، وشذا الطعام؛ ولعل العصويين قد ظنوا وبعد المحل إنها تترك الجثة في غرفة التابوت، وتحل في هذا التمثال كان وبعد المقابر التي لم تكن على شكل مصطبة، ولا تشتمل على أدد من كان يقام فيها في أغلب الأحيان تمثال للميت على نحو من الأنعاء؛ من نعو من الأنعاء؛ المحبرة المحبرة المحشوفاً للنظر في نهاية آخر غرفة، أما في العقابر المغيرة من عهد الدولة الوسطى، فقد كان يوجد تمثال واحد على الأقل للميت على نعو الأقل للميت على المغيرة من عهد الدولة الوسطى، فقد كان يوجد تمثال واحد على الأقل للميت

ولا تكاد المقبرة الصخرية، وهي أحد النوعين السابقين من المقابر، أن ولا تكاد المقبرة نفسها؛ فقد جفي عنا الله ولا بها من المصطبة نفسها؛ فقد حفر عظماء الأسرة الرابعة مقابرهم الكن أحدث عهداً من الجدار الصخرى لهضية الحديد الأسرة الرابعة مقابرهم لكون الحدث في الجدار الصخري لهضبة الجيزة، بدلاً من بنائها فوقها. لا من بنائها فوقها. لا من بنائها فوقها. الرا الله النيل جداران مرتفعان، شديد انحدارهما، حيث كان من أبسط بهذا فيها وادي النيل جداران مرتفعان، شديد انحدارهما، حيث كان من أبسط بعلى مبه . النباء حفر المقبرة في الصخر في اتجاه أفقي. وتحلي كذلك هذه المقابر أب المخربة الكتابات والصور على نحو المصاطب، ويوجد فيها كذلك باب وهمي ينر، نفع عند قاعها غرفة التابوت؛ ومع هذا فقد أخذ نظامها يتطوّر في وقت يَاعُر طَبْقًا لُوجِهَةً نَظُر أُخْرَى. فقد تصوّر المصريون أن المقبرة الصخريّة كأنها ين المين، ولذلك، فهي كمسكن الشخص الحيّ، تحتوي من أمام على بهو عَرَفُ للاستقبال، ومن خلفه قاعة كبيرة يليها مسكن الميث الخاص، وهو كان يستقر فيها تمثاله.

فهو يرجع الران

يتوقف بطبعة مذا القبر أو غره تتجميل والزينة على مور ليس غير معاولكتاب، معالج، وعقود، لانها تتضعن العراد الأنها تتضعن إقع الأمر أن



يست، إلى هذه التناس، الني هرفستها هذا حسيماً، الطفوس العديدة الني الدن يوبي هذه العديدة الني المناسبة الني المناسبة المناسبة المناسبة يغرض زيادة سعندة والمن طاوس الدن يقر أنها إذا أذبت حتى أدانها جعلت من العبت شخصاً مبرودا أو اسميدانا على حتى نعير اللغة العصرية. وهي من نوع الطفوس التي عوضتاها لها أنها (صفحة ١٤١-١٤٢) عند الكلام عن عبادة الآلهة. وتصاحب كل عمل فيها، على نحو ما كان الأمر في عبادة الآلهة، تلاوات تثير ذكرى أي حادث من عالم الآلهة، وهي تلاوات تثير ذكرى أي حادث من عالم الآلهة، وهي تلاوات لا تنتهي ولا تدل على ذكاء ولا تحليها التوريات الكثيرة العستعملة فيها.



١٠١. شاهد مقبرة من الدولة الوسطى، أقامه لنفسه في أبيدوس كاي، رئيس بيت المال (برلين ١١٨٣).

409

ولم تعلق لنا شعاق التعنيط في مجموعها إلا في صيغة متأخرة بمل الله ان المحنط ومساعده، وهو السكيم متأخرة بمل الد الد لا تغطى إلى ان المحنط ومساعده، وهو السكيم وخرم، الله لا تغطى عنظ بلغ اليهما كأنهما الإلهان الللان حنطا جنة الوقعيم وخرم، (منعة ١٠٠٠) قد كان ينظر إليهما كأنهما الإلهان الللان حنطا جنة الوقعيم والمناها بالنفاض".

يما بالنفاعي واكثر من هذا وأدقى ما نعوفه عن الطفوس الجنازية، التي كانت توفق مم واكثر من هذا وأدنى ما نعوفه عن الدفن أولاً، ثم على تمثال الدر توفق مم واكثر من هذا وادى من المبارة نفسها يوم الدفن أولاً، ثم على تمثال الميت في الما المقابر، وذلك على المبارة نفسها يوم الرئيسي في هذه الطقوس كاهناً بدء في الم المقابر، وذلك على الجناص الرئيسي في هذه الطقوس كاهناً يدعى في الم الأعياد بعد ذلك. وكان الشخص الرئيسي في هذه الطقوس كاهناً يدعى فمراً الأعياد بعد ذلك. وكان الشخص أخرين قد كانوا يشتركون فيها كذان الاعياد بعد ذلك. وقال مسلم المخرين قد كانوا يشتركون فيها كذلك المما. على أن االخرجب، وأشخاصاً غيره آخرين قد كانوا يشتركون فيها كذلك المارة المنازة المارة ا على أن الخرجب والمسلم ويخر بالبخور، دخل إلى المقبرة ثلاثة نفر يوقظون إذا رش الميت بالماء، ويخر بالبخور، دخل المفوفاً بالأربطة ذان يوقظون إذا رش الميت بالماء، وبه ويها من قبل ملفوفاً بالأربطة. فإذا ما توفقون الكاهن قسم، الذي كان قد رقد فيها من قبل ملفوفاً بالأربطة. فإذا ما تهفن الكاهن (سم)، الله الله الأربعة معاً بدور أبناء حورس، الذين كانواقد متاذلاً على نحو معلوم، قام الأربعة معاً بدور أبناء حورس، الذين كانواقد متناقلًا على نحو معمر الم مرحلة تالية من مراحل هذه الطقوس المجتازية العاديس من قبل. وفي مرحلة تالية من مراحل هذه الطقوس المجتازية اعتنوا باوربريس من من من على صدره، ويحمل عصاً في يده، ويمثل يتحلى الكاهن اسم، بحلية غريبة على صدره، ويحمل عصاً في يده، ويمثل يتحلى الداهل المراب ويصبح بعض الأشخاص: «أي إيزيس، لقد أتى حورس من أوزيريس، ويصبح بعض الأشخاص: «أي إيزيس، لقد أتى حورس حورس بن اوريوس والخرحب»: «أسرع لترى أباك». عند ذاك يستبدل الكامن ليحضن أباه»، فيصبح «الخرحب»: «أسرع لترى أباك». عند ذاك يستبدل الكامن البحص المعالم الما النامر، وبينا تقطّع الضحية، التي إلى جانبه، يعلن إلى المبت: القد خلصت عبني هذه من فمه، لقد قطعت فخذه؛ \_ وذلك لأنه يقدم للمبت فخذ الثور على نحو ما قدّم حورس من قبل لأبيه عينه، التي كان قد انتزعها منه ست (صفحة ٨٣) غير أنه ينبغي قبل أن يتمكن الميت من التمتع بهذا الطعام، أن يؤدي له طقس افتح الفم والعينين، وهو أهم سائر الطقوس جميعاً. فكان وجه المبت يمس مرتين بفأسين صغيرتين مستعرضتين، ومرة بمنحت، فإذا تم هذا مع ما كان يتخلله من طقوس أخرى عديدة، وإذا فتح الكاهن (سم؛ الفم

<sup>(</sup>۱) لقد كان ينسب إلى أنوبيس المجيد، كل من أوزيريس والموتى (القاهرة ١٥٧١، نهاية الدولة القديمة)، ولهذا نسب أيضاً إذ ذاك إلى فن أنوبيس، أي إلى إعداد الجثة إعداداً صحيحاً، أنه قادر على تعجيد المبت.

بالخنصر، فقد استعاد العيت قدرته على تناول طعامه. ويرفع الكاعن ويحيل الطعام إلى العيت ؛ ثم يبخره آخر الأمر، ويعطره الكاعن ويحدوه باللغائف، ويعطيه عصا وسوطاً على نعو ما يعمل الداس،

انه به المعنوس كان هناك الطقس الجنازي المعاص بالقربان او داك جانب هذه الطقوس كان هناك الطقس الجنازي المعاص بالقربان او المعرف المعنون من هذا أو ذاك يتوقف على المعمون النوع المعنون هناك تورية بينه وبين ما يقال .

وبالما عدا المقبرة كان ثم مكان آخر يعنى فيه بإطعام الميت إذا كان من وفيما عدا المقبرة كان يحضر في حياته توزيع القرابين في أيام الأعياد بعد المبنة الراقية، فكما أنه كان يحضر في حياته توزيع القرابين في أيام الأعياد بعد عليها على مذبح الإله (صفحة ٢٥٠)، فإنه كان يرجو أن يكون له كذلك في مقبرته من الزهور التي كانت ماته نصبه من الزهور التي كانت على للإله، فقد كان يرغب كذلك أن يحصل في مقبرته على اباقة إلهه، من المهذر (۱) لهذا كان يؤثر منذ الدولة الوسطى إقامة تمثال للميت في المعبد، المهذر بحل له دسائر ما يقدم على مذبح الإله». على أن الحريصين لم يكونوا بنصون على هذا الدعاء فحسب، وإنما كانوا يشترون من الكهنة توريد عدد بين من الرغفان في الأعياد على الدوام، توضع أمام تماثيلهم، ثم تكون بعد بين من الرغفان في الأعياد على الدوام، توضع أمام تماثيلهم، ثم تكون بعد الله على وجه التحقيق من نصيب كهنة مقابرهم. ومن جهة أخرى أتاحت هذه الماذ في كثير من الأحيان للملوك فرصة الاعتراف بالخدمات الصادقة؛ إذ نقرأ الماذ في كثير من الأحيان للملوك فرصة الاعتراف بالخدمات الصادقة؛ إذ نقرأ الماذ في كثير من الأحيان للملوك فرصة الاعتراف بالخدمات الصادقة؛ إذ نقرأ

صينة متأخرة بما دو السكيم الموجمة علا جنة أوندس لم

يني كانت تؤدي منا مثال العيت في أياد كاحنأ يذعى السوا فيها كذلك، وكان ثلاثة نفر يوقظون طة. فإذا ما نهض ، الذين كانوا لله الطقوس الجنازية في يده، ويعثل لقد أتى حودس ك يستبدل الكاهن جانبه، يعلن إلى وذلك لأنه يقدم ه، التي كان قد ، من التمتع بهذا لطقوس جميعاً. ة بمنحت، فإذا اهن وسم الفم

رة ١٥٧١، نهاية لداد الجثة إعداداً

- LD II 71 - 72 (I) - Urk. IV, 136 (1) على تثير من تماثيل الأفراد، التي وجدت في أحد المعابد، أنها منحت «مكافئة من الملك» (\*) من الملك» (\*)

من الملك المن المناف المن المن المن المن المناف ال

لهذا فلا بد أن كانت اعز أمنية لكل مصري تقي أن يدفن في أبيدوس. وواقع الأمر أن كثيراً من المصريين من سائر الطبقات قد آثروا منذ نهاية الدولة القديمة أن تكون مقابرهم في هذا المكان المقدس على أن تكون بالقرب من بلاط الملك أو في موطنهم. فأما من لم يكن يستطيع بناء قبره في أبيدوس، فإنه كان يحسن به على الأقل - أن يزور الإله في أبيدوس، وأن يقيم فيها حجراً كان يحسن به على الأقل - أن يزور الإله في أبيدوس، وأن يقيم فيها حجراً عند درج الإله العظيم، وأن وينقش اسمه في مقر إقامة الإله (٢٠)، وبهذا كان يضمن لنفسه حقاً مكاناً بين الممتازين من الموتى. وتدلّ مجموعات الآثار في يضمن لنفسه حقاً مكاناً بين الممتازين من الموتى. وتدلّ مجموعات الآثار في العالم على ما كان لهذه العادة من انتشار، فأغلب الشواهد والنصب الصغيرة للدولة الوسطى قد وجدت في أبيدوس. ويحدثنا الكثيرون من هؤلاء الزوار بأن

 <sup>(</sup>۱) حفظ لنا نص من عهد أمنحوتب الثالث يبين بوضوح طريقة تنظيم ما ترتب على هذه العادة في كثير من الأحيان من فوضى واضطراب Petrie, Tarkhan.

<sup>(</sup>٢) ولهذا ما يماثله أو بشبهه كثير على شواهد الدولة الوسطى.

<sup>(</sup>٣) المتحف البريطاني ٥٧٤.



امكافاة

رن علي ٢ ملول ا سكان رحيم

صغیر، ن کانوا موتی، بمکان

دوس. الدولة ب من ، فإنه حجراً

> دا کان ثار فی صغیرہ

al.

اعمالهم انفت بهم إلى هذه المدينة المقدسة، على أن آخرين إنعا الراوع حجاجاً، ولكن غيرهم لم يحجوا إليها إلا بعد موتهم، والذي ينعم النظر لم مغيرة الأمير خنوم حتب في بني حسن، يلاحظ فيها صورة كبيرة تمثل على مغيرة الأمير خنوم حتب في النيل «ليتعرف شؤون أبيدوس» وعلى نعو ما كتب قوقها - كيف أنه صعد في النيل «ليتعرف شؤون أبيدوس» وقرى على السفينة جنه نحت مظلة وإلى جانبها الكاهن «سم» و «الخرحب» لا يغادرانها السفينة جنه نحت مظلة وإلى جانبها الكاهن «سم» و «الخرحب» لا يغادرانها طوال الرحلة . وفي المدينة المقدسة يتقدم لإله الموتى كأنه فرد جديد من أفراد رعينه، ثم يشترك في حفلات أعياده؛ فيرى «ذلك الذي يخطر في جمال من أفراد رعينه، ثم يكود إلى مؤملة التسعة عنه الجدار الصخري لني تصحبه نساؤه وأبناؤه، ويحل في مقبرته العظيمة في الجدار الصخري لني

حس. ولقد بقيت في الدولة الحديثة أغلب العادات الجنازية التي عرضناها حتى الآن، ولئن كانت بعض العادات القديمة قد اختفت في هذا العصر أو تخلفت إلى الوراء، فإن غيرها قد تطوّر تطوّراً كبيراً بدلاً منها، كما أن وسائل جديدة قد ابتدعت تفيض على العيت بالنعم.

وقد ظلت المقابر تبنى على الطرازين اللذين آثرتهما الدولة الوسطى، فكان الوساط الناس يكتفون بأهرامات صغيرة من اللبن، أما الطبقات العالية فكانوا يحفرون مقابرهم في الصخر، وقد بنى الملوك مقابرهم على هذا الطراز أيضاً، غير أن الشكل الذي أضفوه عليها كان شكلاً جديداً؛ فهي تتألف عادة من دهليز ضبق طويل، قد تلحق به غرف جانبية، على أنه يؤدي إلى قاعة، كانت تسمى ابيت اللهب، كان يستقر في وسطها التابوت من الحجر وفيه جثمان الملك. ونغطي سائر الجدران نصوص وصور دينية، ولما كانت هذه النصوص والصور مشتة في جوهرها من أوساط مملكة الموتى، تلك التي تحدثنا عنها في الفصل

 <sup>(</sup>۱) وهي مسائل كان المبيت يرغب في رؤيتها في أبيدوس، وقد وردت على الأثر ٥٨ في المنخف البريطاني. أما عن هذه الأعباد فانظر صفحة ٢٠٥.



١٠٠ شاهد من الدولة الحديثة. ويرى من أعلى الضابط وزوجته يعبدان أوزيريس ومعه إيزيس ونفتيس. ومن أسفل يتقبل خاي وزوجته تكريم أبنائهما (برلين ٧٢٨١).

له ما يرجحه - إلى أن العالم السفلي نفسه والذي كان ينزاءى أمام نظر بناة هذه المقابر الغريبة، وقد كان يظن أنه يشتمل مل دهليز طويل يزداد ظلاماً بأطراد حتى يبلغ المكان الذي يستقر فيه أوزيريس، للله. ولا يعرف مدى استخدام هذه المقابر الملكية، التي تقع في وادي بيبان

ين إنعا ذاووها منظر في منظر على نسخ وقوى على نسخ جديد من أفراد في جمال أو ود إلى موطد ليني ليني ليني المنظوي ليني

مرضناها حتى ر أو تخلفن ثل جديدة قد

سطى، فكانوا مالية فكانوا طراز أيضاً، ذة من دهليز كانت تسعى مان الملك.

لأثر ٥٨ ني

في الفصل

الملوك في الصحاء القاعلة، للعادة الجنازية؛ ومع ذلك فليس في فرفها الله العلوك في بعد موقعها ما يتعلق بني من هذا القبيل، وإنه ليبدو من المستمل أو يبعد موقعها ما يتعلق بني المعلوك المعتوفين في الدير البحرق والقرة والقرة الله النوابين والفقوس إنها كانت تؤدي للعلوك لأنفسهم على الشاطىء العرق والقرة في ماز المعابد التي شيعا هؤلاء العلوك لأنفسهم على الشاطىء العرب لخيا والتي كانوا بعدون فيها بعنولة الآلهة والزملاء لآلهة طبية أما المفاير نفسها فقر كان يبغي أن يكنون من العبث أن يفخر إنيني الأول، بأنه اشرف على إقامة مقبرة العلك وفي عزلة دول كان يرب العلمية يعتبر كان ويرب المعابد بدلك، ولم يكن مكان المقبرة العلكية يعتبر كان من العبد الناري أو يسمع أحد بذلك، ولم يكن مكان المقبرة العلكية يعتبر كان من العقبرة الناري بعب ماذى أيضا المقبرة من لصوص المقابر، ومنذ أن عرفنا من العقبرة فقد كان يجب أن تصان المقبرة من لصوص المقابر، ومنذ أن عرفنا من العقبرة المناري الي جانب فرعون، فإنا نفهم أنه لم تكن الثامن)، أية ذخائر هائلة كانت تودع إلى جانب فرعون، فإنا نفهم أنه لم تكن النامن)، أية ذخائر هائلة كانت تودع إلى جانب فرعون، فإنا نفهم أنه لم تكن النامن)، أية ذخائر هائلة كانت تودع إلى جانب فرعون، فإنا نفهم أنه لم تكن النامن، ومع هذا فسنرى فيما بعد أن إخفاء المقبرة لم ينقذها كذلك من النامن.

وفضلاً عن هذا فقد ظل كذلك في الدولة الحديثة الاعتقاد في أن العيت يعظى ببركة خاصة إذا انضم إلى أوزيريس في أبيدوس، المدينة المقدّسة. ولكن المصري القديم من ناحية أخرى قد كان يود أن يدفن في موطنه الخاص، لهذا كان يرجو أن تكون له مقبرة ثانية أو مقبرة تذكارية في أبيدوس. وعلى هذا النحو بنى الملك أحمس لجدته التي دفنت في طيبة مثل هذه المقبرة الوهمية (١)، كما أن الملكة ياح حنب كرمت موظفها الأمين كارس بهذه الطريقة نفسها (١). ولا بد مع هذا الإنصراف إلى العناية بالموتى أن كان هناك شعور بأن الجبانة مهما تكن

<sup>.</sup>Urk. IV. 57 (1)

<sup>.</sup>Urk. IV. 27 (\*)

<sup>.</sup> Urk. IV, 45 (7)



لعمل اللجبانات، فإنما هي مكان حزين موحش، لهذا فإننا كثيراً ما نسمع عن لعمل اللجبانات، فإنما هي مكان حزين موحش، لهذا فإننا كثيراً ما نسمع عن المعان التي كانت تنشأ غير بعيد من المقبرة، بل إننا لنجد مثل هذه الحقيقة المعان الدولة الوسطى (١). ولما بنى الملك أحمس لجدته تلك العقبرة منه في البدوس حفر لها كذلك بركة وغرس أشجاراً (١). وفي مقبرة إنيني، الأول كما رأينا من قبل، وصف شامل ولحديقة النبي، الذي أعد قبر تحتمس الأول كما رأينا من قبل، وصف شامل ولحديقة الغرب، الذي أعد قبر كان الميت يرجو أن يتريض مع زوجته وأن يتبرد في ظلال

المجاد وفي مقابر الأفراد وعلى شواهد مقابرهم نستروح عبيرعهد جديد. حقاً إن وفي مقابر الأفراد وعلى شواهد مقابرهم نستروح عبيرعهد جديد. حقاً إن من بمنعرض الشواهد التي لا تحصى من العهود السابقة، فإنه يقرأ عليها جميعاً من بمنعرض، الذي كان الميت يضع أمله فيه، غير أنه يندر أن يتجه الميت بناً عن أوزيريس، الذي كان الميت يضع أمله وهو يتعبد له، فقد كان حتى هذا الإله الودود يتعد إله بالعبادة، أو يمثل أمامه وهو يتعبده غير الملوك (أ). أما في الدولة الحديثة فقد عن الأفراد، ولم يكن لأحد أن يتعبده غير الملوك (أ). أما في الدولة الحديثة فقد

- Siut I, 316/317 (1)

ني، فقد كان م آ ١٠٠٠ لغد امرم ١٠ يصب بها ال

والحوامل علي ية نفسها، أو نس لة المحليثة بما ني لتحقيق في الأما وأصحابه يوتلوا لدون الراقصان لما الأمير العادل لد الآلهة، ويانو ا أتوم في الجيز تنشق الهواء. غير لد، ئم يخاطب التمتع مع زوج هن أنفك بغاخ التي تجلس إلى ء ظهرك، وفكر س الصمت على ى الدوام، على

Kees, Ae. Z.

ا وهذه سيدة

<sup>-</sup> Urk. IV, 28 (1)

<sup>(</sup>٣) Urk. IV, 73 لا علاقة لهذا بالحدائق التي كان يقام فيها الحفل الجنازي، والتي كانت ملحقة ببيت المبت على وجه التأكيد، انظر: .Madsen, Ac. Z. 41, 110 ff

<sup>.</sup> Borchardt, Ae. Z. 55,62 (t)

The same of the sa The state of the s The state of the same of the s The state of the s The same and come of the same of the same in the The same of the sa and the same and the first part and and the same and the The state of the s The last of last and while they will refer lawyer they be to the first the first they will be to the first the first they will be to the first the first they will be to the first the fir The last of the city with the court was and like the tent of the city of the c رفيان دانوه الله الما أنه كان أنه الداني ولاين أن المعاد المناسطة The special case county with as they dient lawner was The stand the west that they were writer in the the the the The time with a second section and a second to the last the second والماء والله الماء الله المدورة المساولة العبادة المعيدة المعيدة المعيدة المعادة المعا المساورة المناف للباب الزوجة النوا تستلمان المعاونية قبل التواقية المع اللهام I see her had been the same of things are fired by والمؤد بدب عليه أعلده والنساء والأطفال الذبن أحسن البهميز الوالعجيد والعبيناء . . أو من هذه العصبية الخلد فحب الواعي الطبب إلى أوضى الأبدية . يا من كنت ذا عشيرة كبيرة، ها أثبت ذا الآن في الأرضى النبي تنحبّ الوحلة؛ إن من كان يحنَّ أن يُغزِّج ما بين قلميه هو الآن مغلق علميه، ملقف بالأكفان، علميني عليه، إن من كان له الكتان الرقيق الوافر، وكان يحبّ ارتداءه، هو هذا الذي ينام الآن في ثباب الأمس العنبوذة. وإذا كان السادة من الطبقة العلياء النين

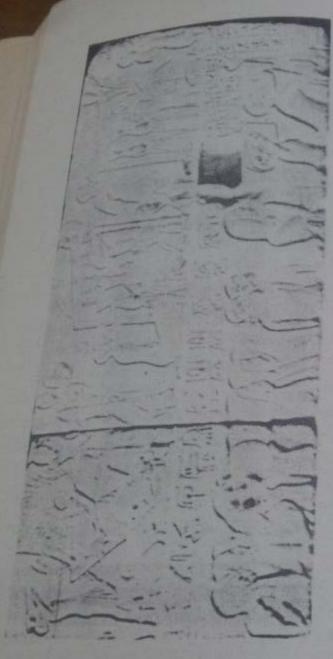

الجنازي. في الصف الأسفل: من خلف التابوت، الذي يبحر في قارب، إيسًا العيب يولولان، , الصف الأعلى: النوجة الباكية ـ ومن خلفها الخدم ينوحون وهم يقيمون العرش للحفل ليسهما عظماء أعيان الممملكة ، وعلى رأسهم ولي العهد ثم الوزيران وغيرهم من العظماء وأربعة church state on wing 1/21 on 1/2 by bycycling a line جلازة كاهن أعلى من منف. الأسرة 19 ا مانظ المدينة وهو يناغب إلى ن المستعمل الا موي والتحري المقرة أو التوتة أن التوتة أ

في أن المي تقدّسة. ولك خاص، لها مى هذا النح ممية (٢)، ك من خدمه الله المواند حافلة بالأطعمة، والسوامل وفي التاء هذا كانت تجلب المواند حافلة بالأطعمة، والسوامل وفي التقبرة نفسها، إلى الله وفي اثناء هذا كانت مجب وليمة تقام في المقبرة نقسها، أو مح القدور، وذلك لأن الدفن كان يقترن بوليمة تقام في المقبرة نقسها، أو تمو القدور، وذلك لان الاغصان، وكثيراً ما تمثل مقابر الدولة العدين وترم القدور، وذلك لأن الدفن على وكثيراً ما تمثل مقابر الدولة المعديثة الوتمرة عرائب من الأزهار والأغصان، وكثيراً ما تمثل مقابر الدولة المعديثة بما ي عرائس من الأزهار والاصطلاع الدفن (وكذلك على وجه التحقيق في الرابعة بعاليم الكفاية ما كان يجري في يوم الدفن (وكذلك على وجه التحقيق في الأعلام الكفاية ما كان يجري أن القربان للموتي). فهؤلاء أهل الميت وأصداً الكفاية ما كان يجري عي يوا الكبيرة التي كان يقدم فيها القربان للموتى). فهؤلاء أهل المبيت وأصمابه الأمراد الكبيرة التي كان يقدم فيها القربان للموتى) ويشربون، ويشاهدون المستعملين الكبيرة التي كان يعدم على المزهور ويأكلون ويشربون، ويشاهدون الراقصات لباس العبد ويتحدون بعر (٢): «ما أهدأ ما يرقد هذا الأمر العادل، ويسمعون أغنية العازف على الطنبور (٢): «ما أهدأ ما يرقد هذا الأمر العادل، ويسمعون اعتيه العارك في الأجسام إلى هناك منذ عهد الآلهة، ويأخل لقد حلّ المصير الجميل. تذهب الأجسام إلى هناك منذ عهد الآلهة، ويأخل لقد حل المصبر المجديدة. وطالما (يبدو رع في الصباح ويغرب أتوم في الجل مكانها النشء الجبايد . الغربي، فسنظل الرجال تنسل، والنساء تحبل، والأنوف جميعاً تنشق الهواه. غير الغربي، فسنسل مرب أن كل من يلدون يذهب في وقت مبكر إلى المكان الذي قدّر لد، ثم يخاطي المغنى الميت نفسه، كأنه يجلس بين الطاعمين، ويدعوه إلى التمتع مع زوبي بالحياة القصيرة: «احتفل باليوم السعيد! وتضمخ بالطيب، وادهن أنفك بفاخ الزيت، وضع الأكاليل وأزهار اللوتس على جسد أختك الحبيبة التي تجلس إلى جانبك. وأمر بأن يغنى ويعزف أمامك. والق بكل محزن وراء ظهرك، وفكر بالمسرَّة حتى يأتي البوم الذي فيه يبلغ الإنسان الأرض التيي تفرض الصمت على الناس؟. وتثب الراقصات في عنف متزايد، وفي أوضاع مثيرة على الدوام، على حين يقدم الخدم في حماس أوعية النبيذ: «اشرب حتى تثمل)! وهذه سيدة

<sup>.</sup>Erman, Ae. Z. 33,20 : انظر أيضاً : Wilkinson, and Customs III, pl. 67 (١)

<sup>(</sup>٢) من مفيرة نفرحتب في طيبة (Litt. S. 314)؛ ولهذه المراثي ما يشبهها في .Kees. Ae. Z.

The state of the s

ردا الع المعالمة وما يلي يعتب على 392,593 L Williamson L 392,593 .

A SELL 11.00 A SANTA A STATE OF 111111 1 4 4 AL A SHEET AN SHIP 18 17 141 Service Land BAN CAN ed same good Files ANT ANT AN draw ar 10 E 14 18 Par Care for the pri or ball it MAN in Page Jack Brain

تفان، مضيق نو هذا المنتي

لعلياء اللبن

الاهناك قبر عام من على القبيل من عهد رمسيس الثاني، القر: Berlin, Austrehri, المائل قبر عام من على رمسيس الثاني، القر: Verzeichnis S. 1905.

٢) نش الموجع ص ١٨٤.

هذا التابوت بعد ذلك أمام مدخل مقبرة كبيرة، فقد كان يرجى أن ينال الرين يفصل تلك الدمية التي تمثله من الخشب، من السعادة التي ينعم بها الرين المدفون في هذه المقبرة.



١٠٥ ـ صندوق بداخله دمي من الخشب كبديل عن دفن الميت (برلين ١٠٥)

ولنن بدت لنا هذه الحيلة التي عمد إليها الفقراء غريبة، فهي لم تكن كذلك عند المصري القديم على وجه التحقيق، بل إننا لنرى فكرة مشابهة عند اصحاب المناصب العليا. فعندما ابتنت الملكة حاتشبسوت معبدها المبنازي المسمى بالدير البحري، أقام أقوى أصفياتها سنموت ـ وقد كانت له مقبرة إذ ذاك ـ مقبرة ثانية غير بعيد من هذا المعبد. وهي وإن لم تتم فإن في طوعنا أن نتين أنه كان في النية أن يؤدي دهليز طويل إلى ما تحت المعبد. وبهذا كان لسنموت أن يصير إليه كذلك نصيب من النعم التي كانت من حق الملكة(١)

وفي شكل التوابيت تتجلى كذلك القيمة التي كانت تسند في الدولة الحديثة لمظاهر الدفن الخارجية. فلم يكن التابوت حتى ذلك الوقت إلا على ما كانت تقتضيه الغاية منه: أي صندوق قوي يحمي الجثة من التلف. أما في الدولة الحديثة فكان لا بد أن يتخذ شكل المومياء نفسها، وهو أمر غير طبيعي إلى حد كبر، غير أن المصريين في ذلك العهد كانوا يعتبرون المومياء شيئاً خارقاً للعادة

The sea for

الم و م من طریق الا مالب

大学

يدوعة

141 (0

Metropolitan Museum ot Art, The Egyptian Expedition 1930 - 31, p. 22. انظر (۱)

ولد وضعت المومياء في أكثر من تابوت، رغبة في حسن حمايتها، منه المدولة الوسطى، ويبدو التابوت الموميوي الشكل منه يمكن كثير من الأحيان. ويبجب أن يكون الأعان المعمد خاله ، فكما أن إيزيس قد أخذت بين جناحيها جلمان المهمد ذلك، فكما أن إيزيس قد أخذت بين جناحيها جلمان المهمد أن يكون المعمد لله (صفحة ١١٧)، فهي تفعل ذلك أيضاً لأوزيريس الجديد الذي

ما الموس الدولة الحديثة عمد المصريون إلى التعبير عن قداسة وحدالي المناظر الدينية التي لا تحصى على التابوت؛ ما من قداسة الم الها تهاية الدينية التي لا تحصى على التابوت؛ وكان لا بد من الماطر الدينية التي لا تحصى على التابوت؛ وكان لا بد من الله بصور الآلهة والحيوانات والرموز المقدمية. وإن المنافر في عماء أن في منا وحدان بصدرون في عماء به بعديد العمود الآلهة والحيوانات والرموز المقدسة. وإنه ليد من التابوت؟ وكان لا بد من التابوت؟ وكان لا بد من الله بعد من ذلك بصور الآلهة والحيوانات والرموز المقدسة. وإنه ليتجلى المان في كان المنتجون يصدرون في عملهم بدون تفكير وبطريقة آا : ر مرمور المقدمة. وإنه ليتجلى المنتجون يصدرون في عملهم بدون تفكير وبطريقة آلية. وأقول من يعني المنتجون، وذلك لأنه مما يميز الجنائز في الدوات المنتجون، وذلك لأنه مما يميز الجنائز في الدوات المنتجون، كان المعارض، وذلك لأنه مما يميز الجنائز في الدولة الحديثة أن معا يميز السب الها الله المحديثة أن معا المتحون يعرف الأشياء، وذلك لكي يستطيع الشاري أن يدوّن فيه الإسم العين من الكتابات التي الأسلم من على من على أنه كثيراً ما كان أن يحدث عادة، على أنه كثيراً ما كان أن العلم مثل ما كان يحدث عادة، على أنه كثيراً ما كان يُسى كتابة هذا المرسم الله المرسم الذي يكشف لنا كيف أصبحت الله المرسم الله المرسم الله المرسم الله المرسمة المرسمة الله المرسمة الله المرسمة المرسم الله الما ومو هو الذي يكشف لنا كيف أصبحت الواجبات القديمة تؤدى الما وهذا السهو هو الذي يكشف لنا كيف أصبحت الواجبات القديمة تؤدى (م) وهما المعاد وحتى التمثال - وهو دون غيره من سائر ما كان يودع فرين البيع والشراء. وحتى التمثال - وهو دون غيره من سائر ما كان يودع فرين البيع والشراء. و المعاد التحادي قول المعادي مربئ البين، لا يتفق بأية حال مع الإنتاج التجاري - قد شمله ذلك العمل، البين، يده فيما عدا ملامح الوجه الدقيقة، متذا إلى بهم المناوي بهذا كله وفق هواه. على أن هذه الأشياء على المناوي بهذا كله وفق هواه. على أن هذه الأشياء الم الأحيان تترك دون أن تتم، كما يدل على ذلك أحد النمائيل في الله الله أحد النمائيل في بيون الآثار في برلين (١).

- Ausfuehrl. Vereichnis, S. [4] (1)

ن ينال المرز م بها المرز

(90

ي لم تكن شابهة عند ا الجنازي " مقبرة إذ طوعنا أن وبهذا كان

> ة الحديثة ما كانت ب الدولة إلى حدّ

اً للعادة



١٠١ أوشبيات من الدولة المعدية: (أ) للكانب حوى في قباب الأسياد، السائليلة بنيت، لبدأ لإسلاق الملكات (بولين ١٥٢٤، ٢٠٥١).

واكد الشدمان الشائمة في مقاير المدولة الحديثة هي ما يسمى الأرشبان، وهي تماثيل صغيرة على هبئة المومياء، تزحم متاحقنا في الوقت الماضر. وقد ظهرت بضعة أمثلة قليلة منها في الدولة الوسطى حيث يجوز النتكك في الغرض الذي من أجله وضعت هذه التماثيل في المقاير (1) إذ لم تكو تحمل في اسم العبت. أما ما كان يقلن أن تؤديه للعبت في الدولة الحديثة فتال عليه الأدانان اللتان في يدي كل منها، وهما المعزق لعزق الأرض، والزنيل. وتدل عليه كذلك الكتابة التي تحملها عادة: «أنت أيها الأوشبي! إذا

1 6 6 6 6 6 6 F. S. N. S. N. S.

Se Pice Por

5. 7. 7. 7. 2.

<sup>(</sup>۱) أجل، للد كانت في بداية الأمر صوراً للميت نفسه ينذرها له أهله. انظر بوخارت في Ac. Z مجلد ٢٢ صفحة ١١١ وما بعدها، على أنه من جهة أخرى قد سمي تمثال من هذا القبيل في الدولة المدينة فخادم سيده، انظر بيزر (Boeser) في Ac. Z مجلد ٤٣ صفحة Al. Z.

وإذا المصحت للتيام يشتى الأعمال التي تؤدى في العالم السفلي. . وإذا أي وقت لاستيات المحقول، ورثي الشطأن، ونقل السعلي. . علاً في أي إينا عندون: هأنذاه ما وإذا أحمد لاستيات المعقول، وري الشطأن، وتقل السفلي... عان في أي وقت لاستيات المعقول، وري الشطأن، وتقل الرمل من والمحالية في المنظم أن المهت عاش أن العلم معنى على الله وا أي وهم عندوند: هانداه. ولسنا تعلم معنى علم الرمل من الخوص فلت الرمل من الخرص الدام المرسك يخشى أن يزج به في مماكات الأحمال والهم الغرب الواضح أن الموت يعشى أن يزخ به في مملكة الأحمال الأحمال أن أن أن أن من الواضح أن الموتى في هذا فكرة قديمة تعود النا الله إلى أنه من بو المحافرة . وتتجلى في هذا فكرة قديمة تعود للظهور من المحمال المحمال المحمال المحمال الزراعية المحافرة وتتجلى في هذا فكرة قديمة تعود للظهور من المحمال الشعب في الزمن القديم ، عندما كان لا يزال شعباً من الذه والمعان الزراعي الزمن القديم، عندما كان لا يزال شعباً من الفلاور من الما الله عند الفلاحين الفلاحين الفلاحين الفلاحين الفلاحين عند تاه، يبلغ ارتفاع الشعير فيها سبعة أذرع، وطول مناه، الله عن الشعب في أرتفاع الشعير قيها سبعة أذرع، وطول ستابله فراعان ألم يزال شعباً من الفلاحين ألم ين المداعين عن المداعل المحتل يعتبر أجمل مصير يمكن أن يتصة الداعان المحال في مثل في مثل عن الما في مثل عن الما أحد الن المحال ال المرح الموضاء بيسي المحقل يعتبر أجمل مصبر يمكن أن يتصوره الإنسان. يمنح في شل هذا الحقل يعتبر أجمل مصبر يمكن أن يتصوره الإنسان. المحل في شل حتى إن المصريين عندما بدأوا يعتبرون أ بريستن ال بنصورة الإنسان. يعلى في مثل أن المصريين عندما بدأوا يعتبرون أوزيريس ملكاً إعلا التعود باقياً أن سيصنع مع موتاه ما كان العلاد. ب ربعتبرون أوزيرس ملكاً التصوير الله سيصنع مع موتاه ما كان الملك يصنعه على الأرض الما المونى، ظنوا أنه سيوف يختار \_ ايم الم الم يمة الموسى عمل قوائم بهم، وأنه سوف يختار - اعتماداً على الأرض الله وأنه سوف يختار - اعتماداً على هذه الماله، وأنه حيناً أخر الأعمال الفلاحة الماله على هذه المالة على المالة على المالة ال الم ياه واله حيثاً، وذاك حيثاً آخر الأعمال الفلاحة والري وإقامة المالات ويتا المحتار الفلاحة والري وإقامة المالات ويتا الفلاح، الما كان وجهة النظر هذه مما لا يسرّ الفلاج، الما كان الم المان على المجبوعة النظر هذه مما لا يسرّ الفلاح، إذ كانت تعبه في المان ولم تكن وجهة الدنيوية؛ أما الطبقات العليا فلا رو الدنيوية؛ أما الطبقات العليا فلا رو الدنيوية؛ ر المعرف الذي ويت الدنيوية؛ أما الطبقات العليا فلا بد أنها فكرت في الما يتحدد المعليا فلا بد أنها فكرت في الما يحد بالمعرد في أخر، فالمعوظف والكاهن والصائع والجندي وال أما يحد بمحرد فالموظف والكاهن والصائع والجندي والسيدة ـ هؤلاء على نحو أخر، فالموظف والكاهن العمل الجافي في الآخر: أ أ على بعد . على بعد . كان يبدد لهم توقع مثل هذا العمل الجافي في الآخرة أمراً سيئاً. في هذا كان يبدد لهم . . . أحد العقد ل المستدعة خاما . : با قال يعلى على أحد العقول المبتدعة خاطر غريب: هو أن يزود المبت فل المنان خطر على أحد العقول المبتدعة خاطر غريب: هو أن يزود المبت فل المنان خطر على المانا. له، تقوم بالعول عن عالى المحل المنكون بدائل له، تقوم بالعمل عنه . بل إن الملوك أنفسهم لم المناه المحل المناه المحل المناه الماه الما بها المحازية الموجودة في متاحفنا أن يعتقد أنه قد صنع له منها آلاف ليان أن تكتفي بصندوق من خشب، يوضع فيه منها عدد وافر. ولما كانت للهاة ننبو وتزدهر دائماً، فقد ارتبطت يهذه التماثيل مخاوف جديدة، إذ ما للل إذا حدث بين الأوشبتيات ما يحدث بين الخدم من عراك، أكانت نوبة

(ب) المسيد

ما يسمى في الوقت حيث يجوز إذ لم تكن أ الحديثة، الأرض،

وخارت ني نال من هذا ٤٣ صفحة

شبتي! إذا

احدهم الدي في العمل أم غداً؟ لذلك كان من الخير أن يكتب على كل منا العمل الله على كل منا العام (''). ثم ما العمل إذا قابل الرمنا الذي عليه أن ينتغل فيه من أيام العام (''). ثم ما العمل إذا قابل الرمنا الأعرة عدواً بنوي الأوشبيات، على نحو ما كانت المختم تُعوى أبل الرمنا الأعرة عدواً بنوي المرا الحريصين على تماثيله المعتازية في الرمنا الديا؟ لهلا كتب أحد الرجال الحريصين على تماثيله المعتازية بعد المعارة التالية: وأملع فقط من صنعك ولا تطع عدوه (1):

4

يد إلى

الة

JI (A)

المان

المعنادة العبارة الناب وي المقابر إنما كانت في حقيقتها لتبعنب ما ينام ركما أن هذه التماثيل في المقابر إنما كانت في حقيقتها لتبعنب ما ينام الممدين مملكة الموني، فقد حاول المصريون كذلك تحقيق ما يصائل هذا يونم و يسمى بجعل القلب إلى جانب الميت. ولقد رأينا فيما مضى (صفحة ١٦٣) كل انتضى تصور أوزيريس ملكاً على الموتى طهارة الميت الخلقية، وكيف أنه كان يُعتقد أن هناك محكمة للموتى، يمنحن فيها قلب الميت بوزنه. ومن اليح أن ينتف ين ندرك أن وجهة النظر هذه لم تكن مغرية جداً؛ ومع هذا فعن الصعب أن تنفق م اذكارنا تلك الطريقة التي توقع بها المصريون تجنب الخطر المنذر، وذلال بمحاولة التأثير في الشهود المرهقين. فعلى صدر الميت فوق مكان القلب كان



۱۰۷ - جملان للقلب (۱) من الشكل العادي (ب) عليه صور رع وأوزيريس والقمر، (جا برأس إنسان (برلين ۳۹۰۱، ۳۲۵۱، ۱۰۷۹).

<sup>.</sup>Erman, Ac. Z. 44, 131 (1)

<sup>.</sup> Ausfuehrl. Verz. S. 182 (108 ff) (7)

مل تبد من المحجر (وكان رمزاً مقدماً باعتباره صورة لإله الشمس)

عله المعارات النالية: «أيها القلب، الذي لي من أميا أيها القلب

على المعارات النالية: «أيها القلب، الذي لي من أميا أيها القلب

على المعارات النالية المعرفة المعرفة أمام صاحب المعيزان. إنك روحي الذي في جملتي... لا

الما ينه المات المحجرية الصغيرة التي توجد بكثرة في مدن الموتى، فهي

الما الأعرامات المحجرية الصغيرة التي توجد بكثرة في مدن الموتى، فهي

الما الأعرامات المحجرية المعين، وهو إله الشمس، وليس بعضها في حقيقة الأمر

الما الأعرامات الصغيرة من اللبن، التي ذكرناها من قبل. وعلى

الما المحجرية للأعرامات الصغيرة من اللبن، التي ذكرناها من قبل. وعلى

الما المحجرية الثالث - يوكع مرتين وهو يتعبد للشمس، شمس الصباح على

الما الذي كان يتجه إلى الشرق، وشمس المغيب على المجانب الآخر. ومن

الما الذي كان يرجى أن تساعد هاتان الصورتان الميت على أن يخرج إلى باب

الما المناح وفي المساء ليشاهد الشمس، وفيما عدا هذا كثيراً ما توجد

مذن في الصباح وفي المساء ليشاهد الشمس، وفيما عدا هذا كثيراً ما توجد



١٠٨ ـ هرم لبتاح موسى، الكاهن الأعلى لمنف (برلين ٢٢٧٦)

لى كل مخالها قابل البرزاء فوى في الرأ أية بعد المرا

سب ما يغنون حقة ۱۹۱۲) كين وكيف أنه كان دمن البسيران ب أن تنتق مع منذر، وذلا

ن القلب كان

ب والقمر،

و المعتبقية للمقابر دعوات للشمس أو للتمس وللوم والمتعمل المتعمل ال علمي المعيت أن يتلوها في هذه الأماكن.

5

4

ų

ر على المادة على مده الله على أغراض من المراض من المراض من المراض من المرافق من المرافق من المرافق من المرافق على الله ولا يتضبح لنا ماذا كان يه شكل المعبد تشبه عادة ما كان المعبد تشبه عادة ما كان المعبد المؤمون تتضمن المعبد كان المعبد ا وه ب لوحات صغير الدوميات، وهي لوحات صغير الدوميات، وهي لوحات صغير التحديد الاخرى تتضمن السم كانز الله والمعلوث تعمله على أنه بينما كانت هذه الأخرى تتضمن السم حاملها الله والمعلوث الله الشمس أو تظهر كليا الله السمس أو تظهر كليا الله المدر ما رعز أن ال النوفية والملوك تعمله. على أنه بيست وهو يبتهل إلى إله الشمس أو تظهر كالمله الم مدريات البوميات تظهر الميت وهو يبتهل إلى إله الشمس أو تظهر كالملل الم مدريات البوميات تعبر - على تحو ما - عن أن العبت إنعا عو لم م والمعومة الموميات تظهر العيب والى تحو ما - عن أن العيب إنها مح كذائر في المدريات العلم كذائر في المدريات العلم والمدرية المونى. ولعلها كانت تعبر أما نعوف عن الأشياء الكثيرة التي كان محم في محمد معوده آلية المونى. ولعلها كانت تعبراً ما نعرف عن الأشياء الكثيرة التي محمو في مم عله الآلهة. ولا يفضل هذا كثيراً ما نعرف عن الأشياء الكثيرة التي كانت على عله الآلهة. ولا يفضل هذا النمائم كالعيبون والمجعلان والقلوب والدخ هذه الآلهة. ولا يفضل عند مايو هذه الآلهة ولا يفضل شكل النصائم كالعيبون والجعملان والقلوب <sup>والرماني</sup> على الموسيات على شكل النصائم أوراد كتاب الموتى بأن من حما <sup>الرماني</sup> على الموبيات على سعق على الموبيات على تحدثنا بعض أوراد كتاب المعوني بأن من حمل والعراج والتبحان وغيرها. أبدل بدخل مملكة المعوني، وأن يناكل والبحان وغيرها. البحل محمل مملكة السوشى، وأن يلكل مما أيما. رسز أوزيريس، أذن له بأن يعلق رمز ليزيس فإن ليزيس وحوديم معر المحمد رمز أوزيريس، عن ما بعلق دمز أيزيس فإن أيزيس وحوديس بعميان أنعم. أونفيس، وأن يوزه أو أن يعلق دمز أيزيس فإن أيزيس وحوديس يحميان أنعم. ونفيس، وأن يوزه أو أن هذه المنزاعم الميهمة المضطربة أن أ لونديس، وأن يوره أو من علم المنزاعم المبهمة المضطوبة إنما أوق وئب به في المهاج. على أن هذه المنزاعم المبهمة المضطوبة إنما أوجع الم وئب به في المهاج، عن المعنى الأصلي للتعالم، ولهذا ظمر من الم يرغب به في الجهج. حتى عدر لم تعد لديه ذكرة واضحة عن المعنى الأصلي للشعائم، ولهذا ظير لا إ عدر لم تعد لديه ذكرة واف من مربع هذا فعن الواضح إن ال عمر لم تعد منه من . إن زئن إلى الحدس والتخمين. ومع هذا فمن الواضح أن الجعل اللَّمَةِ كار إن زئن إلى الحدس والتخمين. ومع هذا فمن الواضح أن الجعل اللَّمَةِ كار ان توكن إلى العسان . يوضع كذلك من داخل يطن المعوميات، إنسا كان لجلب البوكة، باعتباره صي



١٠٠ ـ مدرة طبها تترب الشمس، وفي الإنه على الكل جعل تتعبد له لينيس وتخيس

عما أن من السهل كذلك أن نوى أن الرمزين القديمين لأوزيرس (ه) اللذين كانا يوضعان عادة في يلني المعومياء، إنها كانا ومنهمة مملكة أوزيريس. ومن المععقق أن الغرض من الشمس المعان المعمل عان للمحمل للميت بأن بشاهد الشمس. أما العين وكانت أكثر المعمل المعان أنها كانا تفسير؛ ترى هل هي عين حودس، المثال الأول المعلى دو على الغرض من القلب الصغير، أن يعمل على نعو ما يعمل مله الذي سبق عنه الكلام، على حين أن الرؤوس المقطوعة للتعلين قد مل المناه المناه المعلى المناه الم



ادنام من موميات (أ) الشمس المشرقة، (ب) العين، (جدد د) تاجان، (هـ) ريشتان، اوا مولجان على شكل البودى لـالألهات، (ز) مستد الوالس، (ع) الواومة، (ف) التلب، (ي) الشاقول، (ك) المدرج.

عَلَىٰ لِارِهَابِ الْهُوَامِّ، التي تَهَلَّدُ الْمُوتِي في مَقَايِرِهُم. - وَمَنَ النَّمَاتُمُ الْأَخْرِي مَا عَبِّ حَدَيثاً أَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَعْتَبِرُ فِي الْأَصْلُ عَلَى هَذَا النَّحُو<sup>(1)</sup>، إذْ لَمْ يَكُنْ سُوى

Schaefer, Ac. Z. 43,66 # 11

لمشعس وللغمار

ا بسبق المرابع المراب

رة التي كان مح علوب والعراج من حعل ايمنا ماكل من المعما س يحمينه، وأه

ة إنسا نومي الم جلما طبس لناله جعل الملتي كال بالعقبلوه ممينة

زيس وتنيس

المناع مدة المناع ما كان يوضع إلى جالب العوني في مغلوم المناع مدة المناع المنا



6 6 8

以上

W

1

المايا

10

العا

الأمو

كالث

المقا

ظاهر

ننج

١١١ \_ إمرأة على سرير وعند قدميها طفلها وتعلاها (برلين ١٢٦٦١)

وبينما ظلّ يوضع إلى جانب الميت في مقابر الدولة الحديثة ما يكفي من الأثاث والأدوات واللباس والحليّ، وبينما كان لا يستحى من تزويده بتمثال الرأة على عارية جرياً على عادة قديمة جداً، وإن أصبح تمثالها يمثلها راقدة على سرير، فقد أخذت العناية بإطعام الميت تقلّ بعد أن كانت أهم شيء فيما مضى. حقا لقد كان يوضع هنا أو هناك في القبر أوانٍ من خشب تحاكي القدور العجرية، وإوزا مشوياً من خشب، وتمراً من خشب كذلك، على أنه كان يعتمد بصفة عاما على القوة السحرية التي لقدور الأحشاء، والتي تحدثنا عنها آنفاً، والتي غدن من جملة الضرورات في المقابر. وكان يصنع منها عادة أربع قدور من المرم المصري، غطاء كل منها كهيئة رأس واحد من أبناء حورس الأربعة، وبهذا كان يقتسم الحراسة على الميت رجل وقرد وابن آوى وصقر.



١١١ ـ قدور الأحشاء (برلين ١١٩٣، ١٩١١، ١٨١٩، ١٨٨٧)

ونحن إذا أردنا الآن أن نجمل سائر ما عرضناه، فإنه يمكننا أن نقول إن ونحن إلى المتعلقة بالموتى فقدت في الدولة الحديثة طابعها القديم السافح، على المائل المتعلقة بالمائب الديني والعنصر السحري، وبتحل المائح، على الما المعمد المانب الديني والعنصر السحري. ويتجلى ذلك كذلك على بهذا بدر فيها الجنازي القديم، فقد رأينا كيف تزود المله الناري الجنازي القديم، حبن بدر فيه مبن الجنازي القديم، فقد رأينا كيف تزود الملوك في أواخر الدولة المناد الأدب في نقوش أهراماته من هذا الأدب في نقوش أهراماته المنطاع الأدب من هذا الأدب في نقوش أهراماتهم، وكيف عمل الأوراد القديمة على الما عمل الأفراد القديمة على الما الأفراد الله بعد على أن تكتب هذه الأوراد القديمة على توابيتهم. ولم يفتصر كذلك فيما بعد على الماديثة على تحلية جزء كبير من حلوان الم كالك فيما بعد الحديثة على تحلية جزء كبير من جدران المقابر بمثل هذه الأمر في الكانت توضع كذلك إلى حاند المدينة على المثل هذه الأمر في الما كانت توضع كذلك إلى جانب الميت أدراج من بردى تعتوي العوص الداد التي المات ال العوص الله الأوراد، التي اعتبرت معرفتها مفيدة له على نحو خاص، والتي يقرأ في مثل ذلك الأوراد، التي اعتبرت معرفتها مفيدة له على نحو خاص، والتي يقرأ في الله الله تسمى «كتب الموتى»، والتي استقينا منها في الفصل الرابع عشر الكثير لمي التي المحديثة عن مملكة الموتى. وإلى جانبها ظهرت في نهاية الدولة من التصورات العلبة برديات أخرى تحتوي على كتاب الأمدوات، الذي كان يطلب في بداية المر لبدُّون حماية نافعة للمقابر الملكية (صفحة ٣١٨). وفضلًا عن ذلك فقد كان سائر هذه البرديات الجنازية تصنع جملة كغيرها من الحاجيات الأخرى للمفابر، ومن اليسير أن نتصور ما يؤدي إلي هذا. فهذه المخطوطات تبدو في ظهرها بصورها الجميلة، الملوّنة في كثير من الأحيان، متقنة، منسقة، غير أنها نع بالأخطاء والكلمات الساقطة سهواً. وكثيراً ما تلحق بالنص صور غير

مد المحرور مل مدولو الما المحرور المورور المورور المورور المورور

ما يكفي من ما يكفي من على مرير، على مرير، مضى حقاً رو الحجرية، والتي علن والتي علن

. من المرمر

وبهذا كان

موده، أو أن هذا الكاتب، وقد داعب الكرى عينيه، نسخ سطور النم أو أن هذا الكاتب، وقد داعب الكرى عينيه، نسخ سطور النم أو أن يعامل على المنازية غيب معكوس على الترون التالية شيئاً مقدساً، وأن تعامل على هذا الإسلانية غيبها في القرون التالية شيئاً مقدسة، وهكذا كانت تتسلل دائماً الإسلانية لانها تتضمن عبارات قديمة مقدسة، وهكذا كانت تتسلل دائماً من وذلك لانها تتضمن العنائد والعادات الجنازية المصرية، حتى ليظن أنه كان لا يعناه من تناقض المنائد والعادات من أن تختنى في الدولة الحديثة بما فيها من تناقض وهنار على طريقتها نمو الفي على أن هذا لم يحدث، وسنوى كيف ظلت تنطور على طريقتها نمو الفي علم.

الفه

الماني ا

النوى، كا رجه النحة الزنا طرف

انوه سر. بنځ خاصر این وکثیر

نى وكثير الاب الة

ىنى. وا

## الموتى في العصر المتأخر

ما تمكت الحضارة المصرية في عهد تدهورها بالتقاليد القديمة على من على من اعاتها الخلاص الوحيد، فقد جاها من عن المناهد القديمة على نحو ما مراعاتها الخلاص الوحيد، فقد جاهدت كذلك فيما يتعلق الليانة كأنّ في مراعاتها البتدعته القرون الماضية لسعادة ال الديانة كان على المستبقاء ما ابتدعته القرون الماضية لسعادة الموتى. وقد أنعذ العن المعنى المع لا على بعد الموتى. وقد أخذ الموتى. وقد أخذ الموتى. وقد أخذ الموتى وقد أخذ المدن يستقصون جميع ما وجد من مختلف أنواع الأدب الجنازي. ويقدمونه المدين أو في نصوص لا آخر لها على التوادن ا معديون بمسلم أو في نصوص لا آخر لها على التوابيت أو على جدران المنازي. ويقدمونه المنا على البردى أو على جدران منه عادت إلى الظهور مرّة أخرى متون الأهراه (من منه على منه منه عادت إلى الظهور مرّة أخرى متون الأهراه (من منه على على المناه المنا على البرائي الفلهور مرة أخرى متون الأهرام (صفحة ٢٨٥) التي النابر الله الدولة القديمة؛ وجمعت نصوص عمل الله التي النابر الله الدولة القديمة؛ وجمعت نصوص عمل الله لغابر ويها النسيان منذ الدولة القديمة؛ وجمعت نصوص كتاب الموتى (صفحة ٢٨٥) التي المناها النسيان منذ الدولة القديمة؛ وجمعت نصوص كتاب الموتى (صفحة المناه على ما الحد، يتطلب قرطاساً من البردي طراء م الموتى (صفحة المرا) في المان المردى طوله عشرون متراً تقريباً، كما المراكفي ما الله الشمس يثبتان بكل صورهما على التوابيت العجرية الكبيرة للمبيرة الكبيرة لم في الم الله عانب هذا الأدب القديم ظهرت كذلك كتب صغيرة الكبيرة المعارة المع العام كانت تعتبر كلها قديمة أيضاً، وإن كان كثيراً منها حديث التأليف على الوي كانت تعتبر كلها قديمة أيضاً، وإن كان كثيراً منها حديث التأليف على الويا" . ومن هذه الكتب مراثي إيزيس ونفتيس لأخيهما أوزيريس، وقد بها النحفيق. إِنَّا طَرَفًا مِنْهَا آنْفًا (صفحة ١١٨)، ومنها كتاب التنفس، وكان محبوباً في طبية يع خاص؛ ومنها الرثاء على سكر، وطقس التحنيط، وكتاب الانتصار على أبو لى وكثير غيرها. ومن المحقق أن ليس لأحد أن يتوقع فهم الكثير من هذا الب الفديم؛ وذلك لأن النصوص قد صحفت في أحيان كثيرة حتى لم يعد لها سى. ومع ذلك فقد أجهد المصريون أنفسهم في نقل الكثير منها إلى اللغة

المتأخرة (١) على أن الصعوبة في فهم هذه النصوص قد كانت هي يعينها تغلق عليها كثيراً من النحوض، وكان الغموض والإبهام علامة على كل شميم عليها تغلق عليها كليما العصر.

لغد ضاعت مقابر ملوك العهد المتأخر، على أن مقابر الأثرياء من الأفراد تكفي لأن تربنا كبف تصوّر هذا العصر واجباته نحو الموتى، فهي تفوق في عظمتها سائر مقابر العهود السابقة، وليس في المقابر الملكية في طيبة ما يجازي مغبرة بنامنوبي في ضخامة مساحتها، وقد كان صاحبها يعيش في طيبة ما يجازي المصادي، ويلقب برئيس «الخرحب» على الأسلوب القديم (صفحة ١٣٨) الهرء أول ما يمر بفناءين أماميين، زودا بصرحين ضخمين على نحو ما في المعابد، ومن ثم ببهوين محفورين في الصخر، يعتمد سقفهما على أعملة مربعة، ثم يلج من بعد ذلك إلى مجموعتين من الدهاليز والأبهاء والغرف. وفي نهاية إحدى هاتين المجموعتين كتلة من الصخر طولها ١٥ متراً، وعرضها ١٠ أمتار، شكلت على هيئة تابوت ضخم. وهي تعين المكان الذي يرقد الميت من أمتار، شكلت على هيئة تابوت ضخم. وهي تعين المكان الذي يرقد الميت من أمتار، شكلت على هيئة تابوت ضخم. وهي تعين المكان الذي يرقد الميت من أمتار، شكلت على هيئة تابوت ضخم. وهي تعين المكان الذي يرقد الميت من أمتار، شكلت على هيئة تابوت ضخم. وهي تعين المكان الذي يرقد الميت من أمتار، شكلت على هيئة تابوت ضخم. وهي تعين المكان الذي يرقد الميت من أن يهبط العرء بثراً في أحد الأبهاء المذكورة آنفاً، ثم يمر في ثلاث غرف، تتدلى من بعدها بئر أخرى، نؤدي إلى بهو تقع من خلفه قاعة كبيرة كان يستقر فيها التابوت.

ولقد شيدت على نحو غريب كذلك المقابر التي خلفها لنا هذا العهد في منف. ومع أن مبانيها العلوية اختفت الآن، فقد بقي منها الجزء الرئيسي، وهو البنر الواسعة العميقة، التي تقوم على قاعدتها غرفة التابوت كأنها بناء مستقل. وليس من شكّ في أن أسراراً عميقة تختفي وراء تصميم هذه المقابر ؟ فقد تحاكي تلك المقابر العالم السفلي وقد تمثل هذه قبر أوزيريس في بتر روستاو.

وز الأدب ال مئون م مئا المعل على حيل المميلة،

المحادد المحاد

الملاقه، و ملا العصر

جليله وه

, 90 f. (1) 36 ff. (1)

<sup>(</sup>۱) انظر: Schott, Urk. VII, S. 60 f. وقد نُقُل أيضاً الفصل ١٢٥ من كتاب الموتى (وهو يختص بمحاكمة المبت) إلى الكتابة الديموتيقية Lexa, Das demotische).

وذخرفة هذه المقابر ذات طابع ديني بطبيعة العال، وهي مقتمة من المتأذي على أنه يظهر إلى جانب الصور الدينية في كثير من المقابر المباذي المصور ذات الطابع الدنيوي، مما نلقاء مرحبين مسرورين، وذلك لان مغرف من المعابد المتأخر لم يترك لنا فيما عدا ذلك صوراً من أي نوع يعكن أن نعرض منا المهاد المبانه ونواحي نشاطه. على أن هذا السرور قصير الأجل، لأن العور على حليا حانه ونواحي نشاطه على أن هذا السرور قصير الأجل، لأن العور المعبلة، التي تعمل ذبح الضحايا من الحيوان أو تقديم الطيور، قد نسخت بدقة المعبلة، المعواشي من أية مقبرة من مقابر الدولة القديمة؛ وقد نسخ الفنان الذي على مقبرة متمعحات في طيبة صفوفاً كاملة من الصور من معبد الدير البحري عمل في (۱). بل إنا لنستطيع المتدليل كذلك على أن الفنان، الذي حلي مقبرة إيمي لمباود لمعجيبة التي تمثل الصناع، قد استخدم مصدراً في مكان في طية يتلك الصور العجيبة التي تمثل الصناع، قد استخدم مصدراً في مكان في طية بذا إذ تسخها من مقبرة قديمة في مصر الوسطى، شيدها رجل كان يحمل أيها ممائلاً ولعلم أيبي المتأخر ظن أنه قد كشف في معية هذا عن أحد المناه، ولهذا استنسخ صور مقبرة سلفه ليحلي بها جدران مقبرته (۱). وكان ولع المعر بكل قديم (انظر الفصل الثامن عشر) هو الذي أعاد هذه الصور من طبله، وهو ولو يسود الفن والدين في ذلك الوقت.



١١٣ ـ تابوت متأخر ذو أعد لمة (برلين ١٤٩٧)

. Erman, Ae. Z. 52, 90 f. (1)

Davies, Deir el Gebrawi I, 36 ff. (1)

مينها تضم ي. • مقلس

من الأفراد ما يستادي ما يستادي (٢٠) يعز و ما في العهد العدد العدد وفي العدد وفي العدد الع

يىت من بئراً في أخرى،

> هد في ، وهو ستقلّ. حاكي

> > (وهو

وتقابل فنافة المقابر في العهد الصاوي دوعة توابيتها؛ فقد كان لا يق وتقابل فمافة المقابر هي العليا أن تكون من الجرانيت القاتم أو الله لا لا التوانيت الاقواد من اللهامة العليا أعجوبة حقاً تدهش بكمال صنعتها البازلية لتوانيت الأفراد من الطبعة المحيان أعجوبة حقاً تدهش بكمال صنعتها البازلن الأحيان أعجوبة منذ الدولة الحديثة، وبعضها الآن فعضها الأسود، وهي في كثير من العادة منذ الدولة الحديثة، وبعضها الآخر فيعفها في هيئة المومياء، كما جوت العادة منذ الدولة الحديثة؛ على أنها كان من عصور ما قبل الدولة الحديثة؛ على أنها كان ك في هيئة المومياه، كما جون عصور ما قبل الدولة الحديثة؛ على أنها كلها تعمر التوابيت الصندوقية الشكل من عصور ما قبل التوابيت الحجرية القد ، تعمر التوابيت الصندوقية الشعل من التقوش على تلك التوابيت الحجرية القديمة تشمخ من التوابيت الحجرية القديمة تشمخ من العدم التقشوا كتباً كاملة من الادم التا التي التعلق التي التعلق التي التعلق التعل حاً بصنة عاصة، فيهما لعل من أن ينقشوا كتباً كاملة من الأدب البنازي المقلدون المحدثون أنه لا بد من أن ينقشوا كتباً كاملة من الأدب البنازي المقلدون المحدثون أنه لا بدكن ليخفى على أعينهم كذلك أن هذا إن البنازي المقلدون المحدول . ولم يكن ليخفى على أعينهم كذلك أن هذا إنما يتلق يصورها على التوابيت. ولم يكن ليخفى على أعينهم كذلك أن هذا إنها يتلق بصورها على النوابيسة و النفسية ، ومع ذلك فقد كان من الأهمية بعكان الطابع الجليل الذي لهذه القطع النفسية ، ومع ذلك فقد كان من الأهمية بمكان الطابع الجليل الذي على مادة لا يمكن الطابع الجليل الذي على مادة لا تفني التي المكان المنابع المكان المنابع المكان المنابع المكان المنابع المن ان تكون للعب الحاجة إلى مثل هذه التوابيت أن المصريين عرفوا كيف يزودون بها تلك العبود السابقة تابوت قديم، تدمحي من عليه نقوشه ثم تنقش مكانه من معابر علي المعامر الحديث . وفي مجموعة الآثار في برلين تابون النقوش التي كان يقتضيها العصر الحديث . وفي مجموعة الآثار في برلين تابون اسعوس اللي التي المراه الله المراه المراه المراه المراه المراه المراه لم يكن المراه لم يكن المراه لم يكن ليضيق إذا كان الغطاء لا يتفق مع الجزء الأسفل(١).



اما من لم يكن يستطيع اصطناع تابوته من الحجر، فقد كان يؤثر في هذا العصر المتأخر صنعه صندوقاً من خشب، على شكل خاص كان يُظن أنه كان

يُلوت أوز

وعات تو

الميما كما

اللوت؛ و

يعماية تابع

Y SYL

على رمز يوضع علم

<sup>(</sup>۱) برلین ۹۹ (Ausfuehrl. Verzeichnis S. 270) (۱)



وزيريس: أي صندوق له في الأركان أربعة أعمدة تعلو سطحه المقيى. وازيريس: أي صندوق له في الأركان أربعة أعمدة تعلو سطحه المقيى. والمن توضع على هذه الأعمدة أربعة صقور، نحتت أشكالها على أسلوب والمن تما كان ابن آوى يوضع على الغطاء، على أن يتدلى ذبله من علي اللهن وتمثّل هذه الأشكال الخشبية ذات الألوان المختلفة الآلهة التي قامت اللهن؛ وتمثّل هذه الأشكال الخشبية ذات الألوان المختلفة الآلهة التي قامت اللهن تابوت أوزيريس. وكان على موضع الرأس من التابوت وعند قدمه معابة تابوت أوزيريس ونفتيس تبكيان الزوج المتوفى؛ ومعهما كذلك أنوبيس يقبض لينان لإيزيس أو يفرك عينيه باكياً (١). أما على التابوت الداخلي، فكان على رمز أوزيريس أو يفرك عينيه باكياً (١). أما على التابوت الداخلي، فكان يوضع على المومياء أشكال تمثل جعلاً ناشراً جناحيه، وأبناء حورس الأربعة وضع على المومياء أشكال تمثل جعلاً ناشراً جناحيه، وأبناء حورس الأربعة



١١٦ \_ أبناء حورس من أحد الموميات (برلين ١٢٦٣١ - ١٢٦٣٤)

ان لا بد البازلة و يسامي منة وأي منا يتلفر ما يتلفر يوقون ية مغيرة و مكانه

، تابوت

لم يكن

ي هذا 4 کان

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٢٠٨.

(صفحة ١٢١) وإليه السعاء، وسائر ما ابتدع في مصو من تعاقم صغيرة، وكان المريد عيانة العبيدة كما وكان الأمر ينتسج ما لا يقل عن ١٠٤ تعائم مختلفة، إذا أريد صيانة العبيدة كما وكان الأمر ينتسج من قبل (١٠) وكلما ذاد نصب العبت من هذه الأشياء كان هما من أونه وقد أصبحت تصبع على أحسن شكل ومن أنفس المواد باعتبارها أنها مندسة. وقد أصبحت تعنع على أحسن الدفء تحت الرأس، وقلك المناخ المناف وقد جاء عنه أنه وبعنع العبت الدفء تحت الرأس، وقلك لى يغرب البود في النوم - وما ذال الرأس حتى يومنا هذا جزء من الجسم الذي يلا يغرب البود في النوم - وما ذال الرأس حتى يومنا هذا جزء من الجسم الذي يلا تعرب البود في النوم - وما ذال الوأس حتى يومنا هذا جزء من الجسم الذي يلا تعرب البود في العرب من الطين، معلوء بحبات قمع ، كان نموها يشير الله تعالى صغير لاوزيريس من الطين، معلوء بحبات قمع ، كان نموها يشير الله عودة الإله للحباة من جديد (صفحة ٧٧). وكان يوضع إلى جانب الميت، ففيلو عن ذلك، إصبعان من حجر أسود، وصورة كبيرة للعين اليمنى من الشعع أر



١١٧ ـ لوحة الرأس، في الوسط أمون رع تتعبد إليه القردة، ومن أسفل حاتجور على شكل بقرة، وغيرها. (برلين ٧٧٩٢).

. Brugsch, Thesaurus S. 1401

the fire the

大学を

80 (1)

6 (Y)

29

وتماثيل صغيرة من الشمع لمالك العزين (بلشون) أو لا معين المعنين المعنين (بلشون) أو لا معين المعنين الم

ما النابس كذلك شيء من الضروريات الأخرى للمقبرة، بل لقد زاد وما كان ليسى كذلك شيء من الضروريات الأخرى للمقبرة، بل لقد زاد ومكذا أصبح كثير من المقابر يحتوي على سلم، لعل الغرض منه كان علمه الصعود من بثر المقبرة، إن لم يكن للصعود إلى القبة الزرقاء العنبة الروح على العنبيقة عن سلم السماء (صفحة ٣٠٢). وقد وجد في إحدى ونه اللهول، في خلقة أسد برأس إنسان، وليحمي المقبرة، وذلك المنابر نمثال لأبي الهول، في خلقة أسد برأس إنسان، وليحمي المقبرة، وذلك المنابر نمثابة صورة للملك يحرس الطريق إلى المواد الأعداء عنها تماثيل صغيرة الموانات المؤلهة، على نحو الألوية التي كانت تتقدم المواكب ولإعداد المبوانات المؤلهة، على نحو الألوية التي كانت تتقدم المواكب ولإعداد المبوانات المؤلهة، على نحو الألوية التي كانت تتقدم المواكب ولإعداد المبوانات المؤلهة، على نحو الألوية التي كانت تتقدم المواكب ولإعداد المبوانات المؤلهة، أما قرطاس البودى الذي كان يزود الميت به، فقد أصبح إذ ذاك

۱۱۸ \_ أصبعان من الحجر (برلين ۳٤۱۷) منة كما مرتز كان علم مرتز عما مرتز عما مرتز الميا الميا الميا الميا الميا الميا الميان الميا

ں شکل

Berl. ausfuehrl. Verzeichnis S. 280 (1) وهي قوالب يستخدمها الموتى.

<sup>.</sup> Bergmann, Ac. Z. 18, 50 (1)

وكانت في الأصل تحمل أمام الملوك، انظر ,Mar. Denderah 1, 9; IV, 16 (٣) - Hierakonpolis, pl. 29

يوضع في جوف قاعدة تمثال خشبي لأوزيريس، وكان الغطاء الذي يغلق به ملا يوضع في جوف قاعدة تابوت الإله. وهكذا كان يستقرّ الكتاب في تا يوضع في جوف قاعدة تعثال على عيثة تابوت الإله. و هكذا كان يستقرّ الكتاب في تابوت الم المهوف بشكل على عيثة تابوت الإله. وهكذا كان يستقرّ الكتاب في تابوت اله المهوف بشكل على عيثة وفداسته. الدوني نف يما يتنق وقداسته. ١١٩ ـ عبوط الروح على السلم إلى القبر 4:1-15

وأهم ما يسترعي النظر بين سائر ما كان يعتبر من مستلزمات المقابر تماثيا الأوشابتي، التي كانت تقوم كما رأينا من قبل (صفحة ٣٧٤) عن الميت بأعمال السخرة والتي تدل إحدى سماتها الخارجية على مدى ما كان لها من قداسة: فقد غدت تتخذ اللحية الخاصة بالآلهة (صفحة ٣٩٣). وكانت التماثيل البسيطة منها، وقد كانت تصنع من القاشاني الأزرق الفاتح، توضع بكثرة في المقبرة، ولهذا حفظ لنا منها عدد وافر بحيث لا يكاد يوجد في الوقت الحاضر مجموعة صغيرة من الآثار إلا وقد وجدت بعض هذه التماثيل المتأخرة سبيلها إليها. وحتى التماثيل الجميلة، التي كانت تنحت من الحجر الجيري على نحو من الكمال لم يكن لبتسنى إلا للصانع المصري وحده في ذلك الزمن، فإنها كانت تصنع في عدد أكبر، وتوضع في جدران غرفة الدفن، وذلك في مشكاوات سدّت فتحاتها

\$1, 14 (f)

II, 86 (7)

41,8 (1)

34

40 15 H 5 (55) 13/1 يارن به العازما

E WA July

43

لنابرا

1 per-

一日

ن ب

4

53

المناف ا

وكان اللحادون الذين يقومون على دفن الفقراء يدفنونهم غالباً على اسوا وكان اللحادون الفديمة. فقد حشرت أربعة توابيت مثلاً في غوفة لم تكن لسع ينه في المعابد كذلك كانت بعض التوابيت توضع رأسية في ملخل إحدى بنون واحد. كذلك المومياوات في بثر، فإذا كانت ضيقة ثنيت المومياء بدفن دله المشربون فإنهم كانوا يدفنون في الرمل بعد تعنيط بسبط، ولا أما الفقواء المشربون فإنهم كانوا يدفنون في الرمل بعد تعنيط بسبط، على الما الفواء المحرق إلى جذع نخلة (٢). وكانت أنواع التحنيط تتميز كذلك بدن بعلى المطالبين ثلاثة نماذج خشبية للمومياوات، تبين طريقة تجهيزها وفق المعاد المختلفة (٢).

وتنجلى هذه الروح التجارية نفسها عند أولئك الذين كان يعهد إليهم برعاية الغار، وهم خلفاء الكهنة الجنازيين في الأزمنة القديمة، الذين اعتدنا تسميتهم البوناني وهو «الكواخيتيون». ولدينا من العهد الإغريقي وثائق عديدة لا المعاملات التجارية التي كانت تقوم بها أسر هؤلاء الناس. ومنها نرى أن لا بن قد كان يعتبر ببساطة رأس مال لهؤلاء القائمين على رعاية الجثث. فقد نهد احدهم بأن يقوم بتلاوة الأدعية بانتظام وتقديم القربان إلى إنسناسيخسن نهد احدهم بأن يقوم بتلاوة الأدعية بانتظام وتقديم القربان إلى إنسناسيخسن

Rubensohn, Ac. Z. 41,8 (1) انظر ما سبق أن ذكر عن استخدامها.

- Rubensohn, u. Knatz, Ae. Z. 41, 14 (1)

- Herodot II, 86 1

ا يغلق بد حلنا ني قابوت إلا

> ر تماثیل باعمال نه: فقد فرمنها، ولهذا صغیرة وحتی ال لم

> > حاتها

وزرجته وأولاده، وأن ينال على هذا على نحو ما أجرا داتماً؛ وكان هذا على وما أجرا داتماً؛ وكان هذا الله من جزاء مسألة مالية كأي شيء سواه من المسائل المالية، وكان هذا المهي يمكنه أن يوصي به لأبنائه أو يبيعه إلى شخص آخر من طائفته (١) حم للا المهيد وكان كله هم الذي ا يمكنه أن يوصي به لابناله او يبيد وكان كله هو الذي أدى إلى أوكان المحكند أن يستدين عليه مالاً، ولعل ذلك كله هو الذي أدى إلى النبر النامي كذلك أن المعمرين النبر ال كذلك أن يستدين عليه عاوج وسن الذي ذكره هيرودوت<sup>(1)</sup> والذي لاكته الألسن كثيراً، من أن المعصريين النجر الذي الذي ذكره ميرودون أمر فلنا أن نحترس من أن نستخلم الذي ذكره هبرودوت والعني من أمر فلنا أن تحتوس من أن نستخلص من المرابعة معلمور رهن جنت آبائهم. ومهما يكن من أمر فلنا أن تحتوس من أن نستخلص من علمور رهن جنث أباتهم. ومهمد يمس من الكوخيتيين أيّ شيء عن الشاعر المعتمدة من المادة ومن هذا العمل التجاري للكوخيتيين أيّ شيء عن الشاعر المعتمدة للنم العادة ومن هذا انعمن سبوب أن نرنو إلى هذه المسائل إلا من بعيد بدأ نحو موتاه. وإذ كنا لا نستطيع أن نرنو إلى هذه المسائل إلا من بعيد بدأ نعد معلما من مظاهرها التربيد بدأ نابع نحو موتاه. وإذ هنا و على المن المن المن عليها من مظاهرها التي لا نسطي الله التي المنافعة الم على الفي عام، فوص مورك إننا نرى المقابر وأثاثها، ونرى حراسها المعترفين ال تواهد إو من بعيد في أعمالهم وفي صلاتهم التجارية، غير أنه يعجب على من يريد إدراك ذلك على هي اهمالهم ومي سيء آخر، لا تنطق به أية كتابة أو صورة، ولكنه كان من بين ما شاهده هيرودوت في مصر، وهو تلك الولولة الصاخبة يوم الوفاة، يوم ين كانت النساء يلطخن رؤوسهن بالطين، ويجبن المدينة لاطمات خدودمن مولولات؛ ويجب أن يفكر كذلك في تلك الفترة من الحزن الصامت، إذ يومل الرجال فيها شعورهم ولحاهم (٣)، كأنهم يريدون بذلك تجنب السعداء من الناس، ثم أخيراً في تلك الذكرى الطويلة الحزينة التي لم يذكر حتى هيرودوت عنها

وهاك مسألة أخرى لنا أن ندرك منها أنه لا ينبغي أن نعتمد فقط في حكمنا على هذا الزمن المتأخر على ما خلف لنا في المقابر. فقد رأينا فيما مضى كيف كان المصريون في هذا العهد يرفعون من شأن الأدب الجنازي القديم ويرعون

<sup>(</sup>۱) هناك مثال من هذا النص في الكتيب Aus den Papyrus der Koenigl Muscen ص ١٠٣ . Herodot II. 136 (\*)

<sup>.</sup> Herodot II, 85 (F)



عادات أجدادهم الجنازية، ولكنهم وقد صنعوا ذلك فهل كانوا يشاركونهم كذلك عادات أجدادهم الجنازية، ولكنهم وقد صنعوا ذلك فهل كانوا يشاركونهم كذلك من الراحة التصورات والأفكار، التي تعتمد عليها هذه العادات؟ وهل ظلت الآراء حقاً عن مصير الروح هي بعينها طوال القرون العديدة التي انصرمت منذ تصنيف كتاب المونى أو كتاب الإمدوات؟ لم يكن الأمر كذلك حقاً، ولكننا وقد حرص المصريون على اتباع التقاليد تماماً في كل ما كانوا يقومون به من عمل، لا المصريون على اتباع التقاليد تماماً في كل ما كانوا يقومون به من عمل، لا نسطيع بدورنا أن نلحظ التغيرات التي طرأت على عقيدة الشعب؛ ولا نسطيع كذلك أن نحكم أكان هيرودوت قد أنبىء بالحق حتى يروي (١) لنا أن المصريين كذلك أن نحكم أكان هيرودوت قد أنبىء بالحق حتى يروي (١) لنا أن المصريين المناوا أوّل من بشر بخلود الروح، وأنهم كانوا يعتقدون فوق ذلك في تنقل الروح، أي أنها عند الموت تمضي إلى كائن آخر يتلقى الحياة في تلك اللحظة نفسها، فإذا حلت في خلال ثلاثة آلاف عام في كل ما يعمر الأرض والعاء والهواء من كائن، فإنها تعود إلى الإنسان في خاتمة ذلك المطاف. فهل انتهى والهواء من كائن، فإنها تعود إلى الإنسان في خاتمة ذلك المطاف. فهل انتهى الأمر حقاً بذلك التصور العتيق، الذي كان يذهب إلى أن الروح تستطيع أن تبدو الأمر حقاً بذلك التصور العتيق، الذي كان يذهب إلى أن الروح تستطيع أن تبدو

. Herodot II, 123 (1)

دائمةً؛ وكان منَّا أُمِي العالية، حتى لفري طائفته(۱) حتى لفري وكان يمتر أدى إلى النحر النمار فالمصولين يمتامون أن تستعظم من منا ماعر المحقيقية للشعير لا من بعيد يما نيه نوها التي لانستلي حواسها المعتزفين يد إدراك ذلك على ة، ولكنه كان من فيوم الوفاة، يوم لممات خلودمن مامت، إذ يوسل مداء من الناس، هيرودوت عنها

> نط في حكمنا ا مضى كيف ديم ويرعون

> > 1.4 00 A

طائراً أو زهرة أو دكل ما تريده من شكل؟ إلى أن تتخذ في عليلة النم مذا النصور غير ما زهم محيلة النم مذا النصور غير ما زهم محيودوون وان لا المصريين سلموا بمثل هذه الدورة التي لا تنتهي للروح، فل وان المصريين الاعتقاد في أوزيريس ومملكته. على أن أوزيون المن فل مناك ما يدعو إلى الاعتقاد في أوزيريس ومملكته. على أن أوزيون أما فل مناي المونى، ظل يرعى الأرواح طوال وجود الديانة المصوية يوجع عام بمن منابر الأجانب، اللهين عاشوا في مصر ثمر من وقيد عام بمن

حاس المونى، على بور الأجانب، الله ين عاشوا في مصر ثم دفنوا فيها المادات المصرية، في معرفة القليل عن العقائد الشعبية في الزمن المتاتر الفادن المحاسفي منف بعض السوريين، وتدل شواهدهم على التالم الناج صناع اجانب، ولهذا لم تتأثر مناظرها بالتقاليد المصرية القديمة وإنا الم عليها أن المبت يتعبد لأوزيريس، وأن أنوبيس يبذل العتاية بالمومياء، وإنا الري الميت يندبونه؛ وفي النقوش السوريانية يرجو الولد من أوزيريس البركة لوالله وهذا اللهي تعبر عنه الصورة والنقوش هو في جوهره ما كان يعتقده الفرد العادي عن الموت. أما المعاوف والآمال التي لا تحصى، وسائر الأشباح والآلهة، التي يزخر بها الأدب الجنازي القديم، فقد تلاشت من مخيلة الطبقات الدنيا من الشعب وغشبها النسيان.

52

YI LE

3 1830

انزكيب

إذاء أعا

رجيز. الوسيلة المن الأمالية المناسبة

الخرح بالأسفا

الساذج



١٢١ ـ شاهد مقبرة آخت أبو السورية، من منف من عام ٤٨٢ ق. م. (برلين ٧٧٠٧)

القصل السابع عشر

السيحر

المحدود في مصير الإنسان، وإنه لمن الخير أن تتعرف كيف يمكن أن التعارف في مصير الإنسان، وإنه لمن الخير أن تتعرف كيف يمكن أن الاعتفاد بإمكان القبام بمثل هذا العمل. قد يبدو أن الإله امتجاب للدعاء ولم يستجب له تارة أخرى؛ عند ذلك يطرأ قسراً على الفكر أن العبارة التي تأذ، ولم يستجب له تارة قد لقيت عند الإله قبولاً خاصاً؛ لذلك يعد هذا من فيها الدعاء أول مرة قد لقيت عند الإله قبولاً خاصاً؛ لذلك يعد هذا الديب أفضل تركيب من نوعه، ويغدو صيغة لا يلبث الإنسان أن يعتقد أن له منعولاً لا يخيب، وأنها تقهر القدر. عندئذ يسوق هذا الإستنتاج الخاطئ إلى منعولاً لا يعتبر، وأنها تقهر القدر، عندئذ يسوق هذا الإستنتاج الخاطئ إلى اله أعمال أخرى؛ فقد نجحت اليوم فيما أخفقت فيه منذ زمن اله أعمال أخرى؛ فقد أرضيته، فإذا وفقت في تعليل ذلك، فلسوف وجبز أو بتلك، أما اليوم فقد أرضيته، فإذا وفقت في تعليل ذلك، فلسوف السيلم في المستقبل تجنب ذلك الحظ العاثر أو جلب هذا التوفيق. ومن يتلبر نتطبع في المستقبل تجنب ذلك الحظ العاثر أو جلب هذا التوفيق. ومن يتلبر ولذلك فإن من كان بالآلهة أعلم فهو يغدو كذلك خير ساحر؛ وكذلك كان الخرحب الرئيسي (صفحة ٢٦٠) في اعتبار المصريين، إذ هو أعلم الكهنة الخرجب الرئيسي (صفحة ٢٦٠) في اعتبار المصريين، إذ هو أعلم الكهنة الخراطة المقدسة.

فإذا حدث أن تطرّق هذا الاتجاه إلى تفكير شعب ما والشعوب اليافعة الساذجة هي أول ما يتعرّض لهذا فلن يقف أمامه حائل، ويذلك تزدهر

المحلفة الشعر على المحتودة المعام، المحتودة الم

الأعشاب الطفيلية التي تمثل السحر والشعوذة إلى جانب الدوسة الفيئة للروسة الموسلة ا الأعشاب الطغيلية التي تعثل السحو و المختاب العوصمة الطبية للموري الشعوب ذات المواهب المعطودة تنفنق هذه الاعشاب أنم الغية للمورية التي لا تلدين بأتي نظام ثابت أنم الام المورية التي لا تلدين بأتي نظام ثابت في المراوية التي المورود المراوية التي المراوية المراوية التي المراوية المراوية المراوية المراوية المراوية التي المراوية التي المراوية المراوية المراوية المراوية التي المراوية المراوية التي المراوية التي المراوية التي المراوية التي المراوية ال الاستعوب ذات المواهب المعصور التي لا تلدين باتئ نظام المحر الاممحر الديانة خنقاً تاماً، ومن ثم تسود البربوية التي لا تلدين باتئ نظام ثابت في القوة السحرية السعى ما لديها، والتي تستم المرام وهي الديانة خنقاً تاماً، ومن ثم تسود البوبود السعوية السعى ما لديها، والتي تعمر أواليم الماليم المالي الكاهن بالساحر وشعوذته.

بن بالساحر وشعود. وينسب مثل هذه الحالة إلى شعب يافع كالممركة المعرفة ولا يرى أحد أن يسب في المعرف التي المعرف ال الفدامى - والا كان المب بسر بكثير من رجاه. ومع ذلك فقد كان السكر طفلاً، وبين طيش صبيّ يبشر بكثير من رجاه. ومع ذلك فقد كان السكر المصري كذلك نصيب وأفر من تلك الضلالات منذ عهد مبكو.

ومن المحقق أنه من الصعب هنا ترسم حدّ فاصل، كما أنه لا ينبغي ال ومن المحمى الله من وراء المحسوس من قبيل السمور (١) . فمن يزوّد المين ال بالطعام أو يصوّر له على جدران المقبرة مناظر الحياة الرغدة، لا يؤدي بذلك عملاً من أعمال السحر؛ وحتى ذلك الذي يتلو للميت الدعوة الجنازية إنما يتلو في حقيقة الأمر دعاء، وإن كان قد غدا دعاء أجوف وكان يعتقد أن له تأثير السحر. لهذا فلندع جانباً مثل هذه الحالات ذات العلاقة بعبادة الآلهة والموتى، وفيما بقي بعد ذلك الكفاية والزيادة. وقد زادت العصور المتأخرة في سائر ما تواتر عن أقدم الأزمنة من أعمال السحر. وما ينبغي أن يدهشنا ذلك؛ حقاً لقد بلغت ثقافة الشعب في هذه العصور مستوى أرقى مما كان في العصور الأولى، غير أن الميل إلى السحر إنما يكمن في كل إنسان، فإذا ما تراخت قيود العقل ظهرت الحماقات الكبرى من جديد حتى في أرقى طبقات الشعب المثقف.

وتعاويذ السحر مختلفة الصيغ، أبسطها ما خاطب فيه الساحر الشر الذي يودّ أن يطرده، وذلك على نحو ما ينطق به ضد الثعابين أحد الأوراد العتيقة، التي حفظت لنا في متون الأهرام: «يسقط الثعبان الذي يخرج من الأرض،

<sup>(</sup>١) عن موتفي في هذه المسائل انظر صفحة ٢٨٤ ملحوظة ١ وصفحة ٢٨٨ ملحوظة ٤.

اللام وأنه قادر عمى عليه أن يلم بهذا المريض حيث لا مأمن له في أي جزء المخا أن من المغطر عليه أن عبان في جحره، والدبر منفرة المآاءة ألم المخالفة المحالة المحلة الم مسه: فالله في وسوف يهرسه القدم، وقد يتلاشى في الفم<sup>(1)</sup>. فإذا لم من نظمن المرض، وسوف عمد الساحر إلى أسلوب أرقى ال من نطحن المر والإقناع عمد الساحر إلى أسلوب أرق حاشية، فيغري الأمر والتهديد والإقناع عمد الساحر إلى أسلوب أرق حاشية، فيغري الأمر والتهديد له أن يسكن إلى حريمه من أن ا المدفع بالله المعلى المتنام، واذهب إلى حيث نساؤك الجميلات، اللائي وضع المكنن: وهلم أكتافهن المخود النّديّ، (1) معالم المرّ، وعلى أكتافهن البخور النّديّ، (1) في معودهن المرّ، وعلى أكتافهن البخور النّديّ، (1)

على أن الساحر يستنجد عادة بالآلهة. فهو يدعو رع، الذي يرى كل على على الشرّ(°)، أو يشكو الثعبان إلى رع لأعماله السيئة، لأنه المرقابة أشباح الشرّ()، أو يشكو الثعبان إلى رع لأعماله السيئة، لأنه نيء، و. اعض الأرض، عض جب، (٦)، أو يبين للمرض أن كل عضو من أعضاء الجسم الله عماية أحد الآلهة. وكثيراً ما يتكلم كذلك كأنه هو نفسه الإله: «أخرج أبها السم، أفض على الأرض! حورس يعزم عليك، إنه يبيدك، إنه يتفل عليك. إنك لن تقوم، إنك تسيل على الأرض، إنك ضعيف لا حول لك، إنك بائس ولا سيل لك إلى المقاومة، إنك أعمى لا ترى، إن رأسك ليتدلى ولن ترفع وجهك . . . بفضل ما يقول حورس الساحر القويّ الله أو قد يقول: (إنك لن

النعوسة العلية المراد عاب آخر الارتباء والمقام عابت في العام والتي تستيلون

permits sely -Scall jamel a فقد كان للشع

ا انه لا پښنې ان فعن يزؤد العين لا يؤدي بذلك جنازية إنما يتلو تد أن له تأثير لهة والموتى، في سائر ما في؛ حقاً لقد ير الأولى، نيود العقل

> شر الذي العتيقة،

. -

رض،

<sup>¿</sup>Zaubersprueche f. M. u. K. S. 33 (٢) إني أدين بالتفسير الصحيح إلى جراف شاك.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع صفحة ١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع صفحة ١٩.

<sup>(</sup>٦) متون الأهرام ٢٣١؛ لقد أخطأ الكاتب، كما كان يحدث كثيراً، بكتابة اسم الملك والمقصود هو جحر الثعبان الذي ظن بأنه عضة في الأرض.

<sup>.</sup> Metternichst. 3 ff (Y)

صلط علي، إني أنا أمون. أني أنا أنوريس، المحارب الطيب. إني أنا العلمي.

المه وسال W SE W

William Con Will Carried

ان لم في ال

1 ....

المستق

ىلى ئدائي.

3) . 446

ما كان يستطيع

J ... vie

الخث دائمت

ين ذراعيها

هورس وارث

الما الما

فالم عائمية

وققت الشم

لعظيم لوع،

نم الحصيا

منا نيذ

اغوه حنى

عورس هو

38 ff. (1)

عند ذا

للوَّة أَنْ السَاحِرُ فِي مثل هذه الرقى هذا الإله أو ذاك، فإن لهذا في الغالب وإذا ذكر الساحر في مثل هذه الرقى انتصر بنفسه يوماً ما على الثعار وإذا ذكر الساحر في من الذي انتصر بنفسه يوماً ما على الثعلين يعلل بنفسها، تصبح كذاء و يعلل ب في أساطير الالهدا التي تعهدت الرضيع بنفسها، تصبح كذلك أفعل أنضل منجد ضدها، والإلهة التي تعهدت الرضيع بنفسها، تصبح كذلك أفعل أنضل منجد شلعاء والرب الإنسان. ولما كان من الحكمة الاستفادة مباشرة من الفسل عون للأم من بني الإنسان. ولما كان من الدقم بعرض علينا حادثاً من ملا عون للام من بني المسلم عن الرقى يعرض علينا حادثاً من قصص الألهة المثال السابق، فقد نشأ نوع من الرقى يعرض علينا للدغ العقرب بتعال ال المثال السابق، فقد من في عزيمة تشفي من لدغ العقرب يتعلق الموضوع للطبيقها بعد ذلك فيما بعد. ففي عزيمة تشفي من لدغ العقرب يتعلق الموضوع للطبيقها بعد ذلك فيما بعد . (صفحة ٦١): «أي رع! هلم إلى استاه ضوع لطبيقها بعد ذلك فيما بم النطة المقدسة، أي الإلهة باستت (صفحة ٦١): «أي رع! هلم إلى ابتتك التي بالنطة المعدد ألى السماء بالنطة المتعدد في طريق منعزل! إن صراخها ليصعد إلى السماء... وقد سرى الدعتها عقرب عي حرين المحمل وهي تحوّل فمها نحوه، ومعنى علما السم في أعضائها، ويجري في لحمها، وهي تحوّل فمها نحوه، ومعنى علما السم في الحصاف ويحرب الله على أن رع يجيبها: «لا تخافي، لا تخافي يا أنها تحاول أن تلعق مكان الألم. على أن رع يجيبها: «لا تخافي يا ابنتي الجليلة؛ هانذا أقف من ورائك. إنه أنا، إني أطرح السم الذي في سان أعضاء هذه القطة) (١٠).

وكان يفضّل بطبيعة الحال ذكر الآلهة التي كانت تعتبر بصفة عامة مثالًا إلَهِاً للحياة البشرية جميعاً، وهي أوزيريس وعشيرته. فإن التماسيح لترتد مذعوزة أن تذكر الإنسان كيف لبثت جثة أوزيريس فيما مضى في الماء في حماية الآلهة: ﴿ أُوزِيرِيسَ فِي الماء وبجانبه عين حورس، ومن فوقه يبسط الجعل الكبير جناحيه... إن من في الماء يخرج سليماً، ومن يقترب ممن في الماء إنما يقترب من عين حورس. إلى الوراء يا حيوانات الماء!... لا ترفعوا وجهكم يا حيوانات الماء حين يمر بكم أوزيريس. أي سكان الماء، إنّ رع ليغلق أفواهكم، وسخمت تسدّ حناجركم، وتحوت يقطع ألسنتكم، ورب السحر يعمي أعينكم. هؤلاء هم الأرباب الأربعة، الذين يحمون أوزيريس أولئك هم الذين يحمون من

<sup>.</sup> Pap. Mag. Harris. 8.5 (1)

Metternichhst, 9, ff. (\*)

وماد من في الماء من إنسان وحيوان. اليوم! ه<sup>(۱)</sup>، ويساعد ضد لدع الله المسكينة، تلك التي اضطرت إلى الاختفاء في مناة. الله الأم وماد من في تلك التي اضطرت إلى الاختفاء في مناقع الدن الدخ الدن الأختفاء في مناقع الدلن مع الله ولدت حورس بن أوزيريس في مدين الدن مع الله المحدد كثيراً . . لقد أخفيته وخبأته خوفاً . . . غير أني وجدته الدلتا مع الذلك كثيراً . . . غير أني وجدته يوماً . . . غير أني وجدته يوماً . . . عبر الذهبي الجميل، ذلك الطفل اليتيم، وقد بلل الأوض عدرس حان جسمه منهوكاً ، وقلم بنذ الله كثيرا الجميل، ذلك الطفل اليتيم، وقد بلل الأرض بعاء عينه مدرس وكان جسمه منهوكاً، وقلبه ينبض بسرعة... أو منهوكاً، وقلبه ينبض بسرعة... أو منهوكاً، علام اللهبي اللهبي اللهبي اللهبي الله منهوكاً، وقلبه ينبض بسرعة... فصرخت ونحت: مدن العالم السفلي وأمي في مملكة الموتى، وأخر الله ونحت: را العالم السفلي وأمي في مملكة الموتى، وأخي الأكبر يرقد في العالم السفلي وأمي أمن الناس لعل قلوبهم تتجه الته المالي الموتى المالي الموتى المالي الموتى المالي الموتى المالي الموتى المالي المالي الموتى المالي المالي الموتى المالي الما وه ١٠٠٠ إلى فوجهوا قلوبهم سريعاً إلي، وترك الناس بيوتهم، فدعوت على الله الناس بيوتهم، ومرعوا الله وقد ناحوا على فداحة مصيبتي، ولكن أحداً من المدارة ا الله المنتقعات و المحلوا على فداحة مصيبتي، ولات الناس بيوتهم، وهرعوا كان أحداً منهم لم يستطع المرأة كانت أكيس نساء مدينتها، . . وقالت الم يستطع المناس وجاءتني المرأة كانت أكيس نساء مدينتها، . . وقالت الم العاني المتعلج المتكاب ذلك، «لأن ست لا يجيء هذه المقاطعة، إنه لا يجوب الكان بمتعلج عقرباً لدغته»... عند ذلك وضعت ان الديم المتعلج المتعلق الم ما عان يستطبع الله عقرباً لدغته عند ذلك وضعت إيزيس أنفها على أنفه المفاطعة، إنه لا يجوب عند ذلك وضعت إيزيس أنفها على أنفه عنى المنا المحته ال منه ... لعل وادركت ألم الوريث الإلهي، وعرفت أنه مسموم، فأخذته الخالي الله المسموم، فأخذته المسموم، في أخذته المسموم، في أخذا المسموم، ف رائحه والمحمد وأي رع لقد لدغ حورس، لقد لدغ ابنك، لقد لدغ ابنك، لقد لدغ المائه مسموم، فأخذته بن فراعبها بسرعة . . . وجاءت نفتيس باكية تردد المائة . . . وجاءت نفتيس باكية تردد المائة . . . فراعيه : ملكك . . . وجاءت نفتيس باكية تردد المناقع نواحها . وصاحت هوس وارث ملكك ماذا حدث احدث الحد . عدس وارس ماذا حدث؟ ماذا حدث لحورس بن إيزيس؟ ادع السماء لكن: الماذا حدث لعدورس بن إيزيس؟ ادع السماء لله عاشية رع، ولا تعدو سفينة الشمس حورس». نف عاشية رع،

عند ذلك أرسلت إيزيس دعاءها إلى السماء، وصراخها إلى زورق الأبدية. عند ذلك أرسلت إيزيس دعاءها إلى السماء، وصراخها إلى زورق الأبدية. فيه الشمس ثابتة لم تتحرّك من مكانها. وجاء تحوت مزوّداً بسحره وبالأمر لعظم لرع، وقال: «ماذا حدث؟ ماذا حدث يا إيزيس، أيتها الإلهة الجليلة ذات لعظم لرع، وقال: أجل إنه لم يحدث للإبن حورس أيّ سوء؟... لقد أتيت من لم المصيف. أجل إنه لم يحدث للإبن حورس أيّ سوء؟... لقد أتيت من ينه الشمس من مكانها الذي كانت فيه بالأمس، وقد انتشر الظلام واختفى لفوء حتى يشفى حورس من أجل أمه، وكذلك كل عليل (آخر)... حارس عرب هو ذلك الذي في شمسه، والذي يضيء القطرين بعينيه المتألفتين - وهو

Metternichst, 38 ff. (1)

كالك خارس العلبل، شارس وما لا يوجد - وهو كذلك حارس كل عليل. اللهي يصدر أوامره إلى كل ما يوجد وما لا تغادر مكان الأمس حتى يشغ عليل. كلف الماره إلى كل ما يوجل و الشمس لا تغادر مكان الأمس حتى يشفى عليل كل يصدر أوامره إلى كل عليل كل يسفى عليل الله الناسب المناسب الشفى كذلك العليل من أجل أمه، (١). من أجل أمه، وحتى يشفى كذلك العليل من أجل أمه، (١)



١٢٢ \_ دالذي في شمسه، (من معبد إستا)

وعانى حورس مرة اخرى من حريق لعله التهم الكوخ الذي كان يرقد فيه وعابي حورس و إن ابنك يحترق في الريف، - هل هناك ماء؟ - وليس عنيل إذ دات عبريان هناك ماءا \_ (إن الماء في فمي، وإن نيلاً لبين ساقي، لقد جنت لاطفيء الحريق، ثم كان أن رؤي في عصر تال أن هذه الرقية الساذجة ضد المحروق بجب أن تصاغ على نحو أرق، ولهذا أصبحت إيزيس تقول: «إن الماء لفي فمي، وإن شفتي لذواتا فيض (٢).

وفي مرة أخرى كان حورس يحرس ماشيته في الحقل ولم تشأ أن توغل كثيراً حيث الحيوانات المفترسة بالقرب من ذلك المكان. لهذا صنعت له ليزيس ونَفْتَيْسَ بَعْضُ النَّمَاتُمُ: ﴿ كُمَّتَ أَفُواهُ السَّبَاعِ وَالْضَّبَاعِ وَسَائْرُ الْحَيُوانُ الطَّويل الذيل، مما يتغذى باللحم، ويشرب الدم، لطردها وقطع أذانها، ومنحها الظلام

(١) حون الا Nº. 2 (1)

All banks W W

101 102

400 34

Ja: 34. 433 ان إعارة 7 11 152 من ان صد

ويهنما

المارات ال ألم ( أو الم

لهديدات في

عون الأحرا

إضموا ا

وأتزلوه في

يه المتون

رزو کم ک

ابت سع ا

على مذابح

ظعة من ا

(۱) انظر £ (١) متون الا

<sup>(</sup>١) نفس المرجع صفحة ١٦٨ وما بعدها.

Schaefer, Aegypt. Zeitschr. 36, 129. (7)

الفحو، ومنحها العشا وحرمانها النظر، في كل منطقة في هله اللبلة .

الما الفحوب الشريد . . اذهب إلى الجنوب، إلى الشمال، إلى اللبلة .

الها الله المحلل بأكمله حقلك، ولن يرذك عنه أحد. لا توجه وجهك الغرب، إلى الغرب، إلى الفرب، إلى الفرب الله المحلل حيوانات الصحراء لا تون وجهك إلى طريقي، بل ول المحلف أخر المن المنعن أخر المناه العزيمة الأخيرة لا يتمالك المرء إلا أن ينط طريق المنعن مع الذي ابتدع لحورس حياة الرعاة تلك، التي لم تود عنها الماء أن يفعله الصبية في مصر وعدا هذا يتضع المناه المن المناه المنا

311

\*54

روق

لفي

Kg

<sup>.</sup> Lange, Pap. Mag. Harris. S. 86 f. الغر (1)

<sup>(</sup>١) متون الأهرام ٨٧٩ - ١٨٠.

<sup>(</sup>١) متون الأهرام ١٢٢٣ .

<sup>.</sup> Grapow, Ae, Z, 49, 48 f انظر أيضاً Lacau, Textes religieux, N°.2 (ا)

الهمع؛ إنه إن لم ويخرج مبرّراً، فلن يرقى رع إلى السماء، وإنما يرقى النهاء الممم الله الماء ويعيش على الاسمال النهاء ويعيش على الاسمال: النهاء، ويعيش على الاسمال: المماه، ويعيش على السمامية فعلى السماء أن تبرق وتمطى مان الممالية، الم السماه، ويعيش على العلق فيملى السماء أن تبرق وتمطر، وأن يُضُوب ولؤ السماء العيث مكانته السامية فعلى السماء أن تبرق وتمطر، وأن يُضُوب ولؤ لم يمنح العيث مكانته السماء (1). على أنه لم يُذكر كيف تنقذ هذه التي فران لم يعنع العبت مكانته السعاء (1). على أنه لم يُذكر كيف تنفذ هذه التهديدان فواع شو، الللان يحملان السعاء (1) على أنه يعرف اسم الإله، اسعب الذي مو، اللذان يحملان السعاد على أنه يعرف اسم الإله، اسعه الله يعلن من ويعتمد الساحر في حالات اخرى على أنه يعرف اسم الإله، اسعم الله ترتكم ويعتمد الساحر في حالات اسبق من تهديد أصحاب لعم الشعر أنه ترتكم ويعتمد الساحر في خالات المولى من تهديد أصحاب لمم الشعر أنه ترتكو عليه قوته. لهذا جاء فيما سبق من تهديد أصحاب لمم الشعر أنه سيلكم عليه قوته. لهذا جاء لأسماء الآلهة قوة رهيبة؟ إذا انطق، إنسان مام سيلكم عليه فؤته. لهذا جاء فيما الآلهة قوة رهيبة؟ إذا انطق، إنسان باسم سلكم اسماءهم للناس. اليس لأسماء الآلهة قوة رهيبة؟ إذا انطق به على الأراب منها اسماءهم للناس. البس و النهر (أي جفّ)، وإذا نطق به على الأرض منها وعلى الأرض تطايع اعلى شاطىء نهر، المحى المحل ساحر يعرف هذا الإسم فإنه بفضله ويعمل الشررة؛ وإذا هجم تمساح على ساحر يعرف شمالاً، وتدور الأرض على الشررة؛ اللارض تغور في أمواج الماء، ويصبح الجنوب شمالًا، وتدور الأرض،

ولكن من أين عرف السحرة هذا الإسم المكنون الذي يعتمدون على ولكن من ابيل مر المصريون قد عرضوا له كثيراً، وذلك لأن معرفته؟ هذا السؤال لا بد أن يكون المصريون قد عرضوا له كثيراً، وذلك لأن معرفته؛ لهذا الصول . عزيمة من الدولة الحديثة تكفلت بالإجابة عليه في إفاضة، فهي تقصّ علينا كيف عزيمة من الدولة الحديثة تكفلت بالإجابة عليه في إفاضة، فهي تقصّ علينا كيف عزيمة من الدول العلمية الله أن رع لما كان يحكم «الآلهة والبشر أجمعين» أن من الما كان يحكم «الآلهة والبشر أجمعين، النبي مرة السم رع الله النساء جميعاً؛ كانت أمهر من البشر والآلهة على الأرض، كانت إيزيس أمهر النساء جميعاً؛ على الارض؛ في السماء ولا في الأرض شيء لا تعرفه، غير أنها لم والمبجلين، فوما كان في السماء ولا في الأرض شيء لا تعرفه، غير أنها لم والمبينين. والمعنيقي لرع ذي الأسماء الكثيرة، فعوّلت على معرفته. وقد غدا الإله شبخاً عجوزاً، يرتجف فمه. (ويتساقط رواله على الأرض، فعجنت ايزيس بيدها منه ومن التراب الذي لصق به دودة عظيمة. . . وضعتها في الطريق الذي يسلكه الإله العظيم إذا أراد زيارة قطرية، وحينما كان رع ويتريض كعادته كل يوم، تتبعه الآلهة لدغته الدودة.

١١) اعر كذلك خلق العالم

18 m

5 m

in 4 (4)

المرض النوا

47

المنا ن المعا

إمامي الأث

يكن لأعد،

ما علمت وللت

ان بنار، وما

يودنا الثلج ا.

لوانع، والفسم

واعتهاء وهي المؤيلة رم

نفر إن كانت

بدي إلى الأرة

راعمراء، وذ

وفتح الإ

على هذا

المدني

ولما ها

<sup>.</sup> Totb. ed. Naville, 65, 12. (1)

<sup>(</sup>٢) متون الأهرام الفصل ٢٥٥.

Lange, Pap. Mag. Harris, S. 58, (7)

610

ون النبي على هذا النحو جرت شكاية رع، وقد استدعى أبناء الآلهة «أولى العديث على هذا النحو جرت شكاية رع، وقد استدعى أبناء الآلهة «أولى العديث رائع، والفم العارف»، فجاءوا جميعاً مكروبين، وكذلك جاءت إيزيس النبيا، وهي ذات الفم الممتلىء بنسيم الحياة، والتي يطرد مقالها الله، والتي يطرد مقالها الله، والتي مدينها من لا نَفُس له». قالت: «ما الخبر؟ ما الخبر أيها الأب الإلهي؟ من كانت قد آذتك دودة، أو رفع أحد مخلوقاتك رأسه ضدك، فإني أجعله بوي إلى الأرض بفضل سحري البارع».

ونتح الإله الممجد فمه: «عندما كنت في الطريق أتريض في مصر المحراء، ودّ قلبي رؤية ما خلقت، فجرحتني دودة لم أرها. إنه ليس بنار،

الغركذلك ما لوحظ عن اسم آمون (صفحة ١٩١) وما ذكر عن خلق أسماه الأشياء عند خلق العالم (صفحة ١٠٦).

وما هو بعاه، ومع هذا فإني اشذ برودة من العاه، وأشدَّ حرارة من النار. إن كل وما هو بعاه، ومع هذا فإني

ل لتبغر عرفية . لي لتبغر عرفية التي لرع: والتبرني باسمك با أبي المقدس أن الرحل عند ذاك قالت ليزيس لرع: فأجاب الإله الكهل: وإني أنا الذي فطر الرحل عند ذلك قالت ايزيس من الجاب الإله الكهل: "إني أنا الذي فطر الرجل الذي يلكر اسمه يظل حياً». فأجاب الإله الكهل: "إن الذي صنع الماء، وعال السماء وعالى السماء وعال السماء وعالى الماء وعالى السماء وعالى السماء وعالى السماء وعالى السماء وعالى الم الذي يذكر اسمه يظل حياه. الله أنا الذي صنع الماء، وخلق السماء وخلق لسماء وخلق لمع والأرض، وعقد الجال وأنشأ ما عليها، وجعل أفقها مكاناً خفياً، وأفعم مي والأرض، وعقد الذي صنع السماء، وجعل أفقها مكاناً خفياً، وأفعم مع والأرض، وعقد الجبال والسماء، وجعل أفقها مكاناً خفياً، وأخلق لسمي والأرض، أنه أنا الذي صنع السماء، وجعل أفقها مكاناً خفياً، وأفعت فيه السماء... أنها أنا من إذا فتح عينيه ضاءت الدنيا، وإن أغمغ الم السماه .. إنها أنا الذي تلتي عينيه ضاءت الدنيا، وإن المعضيما فيه أواح الآلهة، إنها أنا من إذا فتح عينيه ضاءت الدنيا، وإن المعضيما فيه أواح الآلهة لا تعرف اسمه. إن أن ما ارواح الآلهة، إنها النيل بامره - ولكن الآلهة لا تعرف اسمه. إنها أنا اللئي النا اللئي الله النيلام، ومن يجري ماه النيل بأن النا الذي يفتتح العام ويخلق الفيضان إن اللئي الظلام، ومن يجري ما الله الله الله الذي يفتتح العام ويخلق الفيضان. أنا اللئي قدر الساعات وخلق الأيام، إنهي أنا الذي يفتتح العام ويخلق الفيضان. أنا خبري في الصباح وأتوم في المساء.

مباع والو) في السم، فقالت إيزيس: (إن اسمك ليس فيما حدثتي ومع ذلك لم ينلاش السم، إن الرجل الذي يُذكر اسمه مناة منتي ومع ولك ما بالله يخرج السم، إن الرجل الذي يُذكر اسمه يظل حياً، به، احبراي به ويه وي النار حتى لم يستطع الإله أن يصمد طويلاً، فقال وطفق السم يتقد اشد من النار حتى لم يستطع الإله أن يصمد طويلاً، فقال 

وإن القارىء ليرى أن الساحر يحتفظ لنفسه هنا كذلك بالإسم المكنون ولا يخبرنا به. على أن الأمر ربما جرى على خلاف ذلك في ورد قديم جداً، يضمن للمبت استخدام معراج السماء (صفحة ٣٠٢): اتعالى أيها المعراج (موكت)، أقبل يا بوكت، تعال باسمك، الذي تذكره الآلهة، (٢)؛ وريما كان المقصود هنا أن الآلهة لا تسمى المعراج موكب كما يفعل البشر، وإنما تسميه بوكت.

arris XIL () سيل إلى را) کلا مذین

352

ST 122 3

a limin in

المين وذلك

الإعاء تكان

· 4 3

المرا يعيث

يتل بعاء ال

يخا عله انع الله - الله

ول أداء الط

الأرض

يله وسعاء

ورس، ولم

رلکی یا

<sup>.</sup> Lefebvre, Aegyt. Zeitschrift 21, 27 ff. (1)

<sup>(</sup>r) متون الأهرام 990.



المان حرية لتصويرها على شريط من الكتاب (كتاب الموتى، طبع ليوس 178).
المان الكلمات الغربة بال

وتذلك فإن أغلب الكلمات الغريبة، التي تزخر بها رقى العصر المتأخر وتأن حقاً تعتبر أسماء خفية للإله. وفي مواضع أخرى العصر المتأخر عامن أنه لغة أجنبية، وإذن فالتعويذة الواقية من الأمبود وإدر إدسن الهذر على على أنه لغة أبسن متحدا إمي إدسن إلخ، كانت تعتبر من المحقق تعويذة بها منها لأنها تنضمن بعد ذلك اسم الإله بعل (۱). من المحقق تعويذة ولئاً، وذلك لأنها تنضمن بعد ذلك اسم الإله بعل (۱).

ولكي يكون للرقى اثرها الصحيح كان لا بد من مراعاة أشباء كثيرة عند ولكي يكون للرقى اثرها الضحة أن يتلو ورداً يجلب له الحظ، أن فيتطهر، قبل يرعا، فكان عليه بعد ذلك أن يتضمخ بنوعين من الزيوت وأن لا بعث تكون المبخرة من وراء الأذنين، وأن يطهر الفم بالنظرون، وأن ينه بعث الفيضان، وأن يتخذ نعلين من الجلد الأبيض، ونقبتين جديدتين، بعل بعاء الفيضان، وأن يرسم على لسانه علامة الحق بعداد أخضر، ثم كان عليه تنو الأمر أن يرسم على لسانه علامة الحق بعداد أخضر، ثم كان عليه الله إذا كنت أحسن الفهم - أن يدخل في دائرة لا يجوز له أن يتركها لم الأولى سورة كاملة تمثل: إمرأة إلهة وعلى وسطها، ثعبان متصب على الأرض سورة كاملة تمثل: إمرأة إلهة وعلى وسطها، ثعبان متصب على الأرض سورة كاملة تمثل: إمرأة إلهة وعلى وسطها، ثعبان متصب على الإرس، ولهذا علاقته بالتأكيد بما جاء في الورد من أن الساحر يتخذ شخصية لرزس، ولهذا علاقته بالتأكيد بما جاء في الورد من أن الساحر يتخذ شخصية

.(

منا

Pap. Mag. Harris XII. (۱) الما كانت اللغة المصرية تنقصها الحروف المتحركة، لهذا فلا على أن نتبين كيف تنطق هذه العبارات السحرية.

<sup>.</sup> ٨٠ ، ٧٤ سطر Destruction des hommes سطر ٨٠ ، ٧٤



di,

ů,

ige

万 次

الع

وج

1113

in

1

(T) (T)

(1)

(0)

(7)

الإله دشو، صورة رع التي من داخل عين أبيه (١). وفي رقية أخوى كانت نظر في الماء ضد الحيوانات الشريرة، وصف إله الشمس بأنه دبيضة الماء فلك لا برز مرة في بيضة وسط الأمواج (صفحة ١٠٠)، ولهذا كان يجب على الراقف عند مقام السفينة أن يقبض على بيضة من الطين في يده، لأنه بذلك ويعتقد سكان الماء أنهم يرون الإله نفسه، فإن برزوا فوق سطح الماء ارتذوان مذعورين (١).

مدهودين وكان من الخير فضلاً عن هذا ألا تتلى الأوراد مرة واحدة، وإنها اربع مرات (٣) على نحو ما جرت به العادة مع كثير من الدعو ت منذ القدم، فإذا الحقت بها كذلك كلمة «اليوم!»، كان ذلك علامة على أنها يجب أن تؤتي أثراً سريعاً. وكانت تضاف إليها في بعض الأحيان هذه العبارة: «الوقاء من وراه، الوقاء المقبل، الوقاء!»(٤).

<sup>.</sup> Lange, Pap. Mag. Harris, S. 58 (1)

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر صفحة ٥٤.

<sup>.</sup> Z. f. M. u. K. S. 52; Lange, Pap. Mag. Harris S. 60. f. (\*)

<sup>.</sup>Z. f. M. u. K. S. 33, 35 (E)

وسما لا يحتاج إلى إيضاح، أنه كان ينبغي أن تتلى الزقى في صوت وسما يدن أنها عادة منظومة شعراً. وليس من شك كذلك في أنها كانت وسما ذلك أن مخطوطاً يحتوي على رفى الدولة الحديثة قد وصفها بأنها دنى أبنادهاء (۱).

وتعدد الأغراض التي يستخدم فيها السحر على نحو ما تتعدد ضروريات وتعدد المعاصفة والزويعة (۱)، ويحمي في الصحراء ضد السباع، وفي المحاف ألما أخطار مصر إزعاجاً، وهي التعابين ألما فعد التعاسيح، وفي كل مكان ضد أشد أخطار مصر إزعاجاً، وهي التعابين الما فعد التعاسيح، أجل لقد زودت أهرامات الملوك القدامي بعدد واقر من الرقى ضد والعقارب، وفضلاً عن ذلك فإنه يساعد على الولادة (۱۱)، ويتلى عند إعداد مد المواق، وفضلاً عن ذلك فإنه يساعد على الولادة (۱۱)، ويتلى عند إعداد الأدية، وبه تحارب جميع السموم وجميع الجروح، وجميع الأمراض، كما الأدية، وبه كذلك الذين يجلبون هذه المكاره وهم الموتى. وذلك لأنه من عقائد النعب المصري القديمة (۱) كما رأينا من قبل (صفحة ۲۳) أن الموتى الأشرار النعب المعري القديمة ويتربصون بالبشر، ولهذا ينبغي على الآلهة أن وتحبس ظل يركون مقابرهم ويتربصون إلينا (۱۱)، فقد ترى الأم الجزعة طبف امرأة ذات بعب والموتى الذين يسيئون إلينا (۱۱)، فقد ترى الأم الجزعة طبف امرأة ذات المبت والموتى الذين من روع هذا الطفل؟ لست آذن لك أن تقبليه. هل جئت تقبلين هذا الطفل؟ لست آذن لك أن تقبليه. هل جئت تقزعينه؟ لست آذن لك أن تنتزعيه مني. عند ذلك فيضيع على الطيف قما جاء من أجله (۱۱). ولهذا أيضاً تتلو الأم في الصباح ذلك فيضيع على الطيف قما جاء من أجله (۱۱). ولهذا أيضاً تتلو الأم في الصباح ذلك فيضيع على الطيف قما جاء من أجله (۱۱). ولهذا أيضاً تتلو الأم في الصباح فلك في العباح المناء من أجله (۱۱).

WILL SERVE

ى، كانت تطر الماء، ذلك لأن على «الرجا ، لأنه بذلك حاء ارتذوا فيه

وإنما أربع القدم. فإذا أن تؤتي أثراً أن من وراه،

Lange, Pap. Mag. Harris S. 12. (1)

Budge, Nesiamsu 121 ff. (1)

 <sup>(</sup>٣) ويساعد كذلك البقرة عند ولادتها رعاة خبيرون بالسحر (مقبرة بتوزيرس، صفحة ٤٤١ انظر أيضاً صفحة ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) تتجلى هذه العقيدة في متون الأهرام، انظر (متون الأهرام ٢٩٠ ـ ٢٩٣).

Totb. ed. Nav. 92, 10. (a)

Z. f. M. u. K. S. 12. (1)

والمساء على النميمة التي تعلق لطفلها الصغير: «أي وع إنك تشرق، الا والميتة، ذوجة. . . قانه له الا 

ويتربص الميت والميتة كذلك بالشبان اليافعين، وكذلك ترى الكليل الطبية فيهما أصلا للأمراض (؟).

وهناك نضلاً عن ذلك كتب للسحر، تمنح «القوّة والبأس، ضد الاعلم، وهناك فضلا عن حسل أنه إذا صنعت تماثيل الآلهة والبشر من العمل، و انتشر الفزع؟ وقد جاء فيها أنه إذا صنعت تماثيل الآلهة والبشر من الشعور و اتنشر الفرع ؟ و و سيد الم الشمع أم دست في منزل الخصم فإنها انشل فيه يد الإنسان ؟ (٢). و نحن إذا تدين بهله دست في منزل الخصم فإنها انشل فيه يد الإنسان علم الماء في ما الماء في ماء دست في منزل الحصم عرب البيانات قبل كل شيء لوثائق قضية حكومية، يدل ما جاء فيها من تقرير رسمي البيانات قبل كل شيء لوثائق قضية حكومية، يدل ما جاء فيها من تقرير رسمي البيانات قبل من سي ر عن البيانات على أن هذه المسائل كانت تؤخذ بجدّ تام. ولحماية الملك (هذا إن كان لنا أن على أن مده الحد الكتب المتأخرة) كان يؤدي من أجله في كل صباح ضوب من نقل أن المداد الكتب المتأخرة) المان يؤدي من أجله في كل صباح ضوب من السحر يحميه من أعدائه. . ويتضح لنا ذلك إيضاً مما كشف من أشياء غرية نين لنا كيف كان المصريون يستعينون كذلك بفنّ الساحر فيما كان يهدّد الملك والحكومة من أخطار. فمن متون الأهرام نفسها نسمع عن تهشيم القدور(١)، إلا كيف كان يؤدى هذا الضرب من السحر فإنه يدلّ عليه تلّ من كسر الفخار(١)، عشر عليه في طبية ومحفوظ الآن في متحف بـرليـن. وهــو يـرجع علىما بظن إلى العصر الذي حكمت فيه مصر الأسرة الحادية عشر، حتى قفى امنعجات الأول على حكمها (حوالي ٢٠٠٠ ق. م). وما من شك في أن هذا

15 Put والمساف من كل ند Meets' المجاورة

ويماسي أي شرير اخرى كثير اعداء، و بفاتلون، مذا النحو الليبين في رجالا ون ستامرون اربعة من

وفد جاء على حين الموتى. و

الاعتقاد با

القدور التم وفظ

إلى قائمة سىء وسا وساثر الم

الأحلام ال ما يمكن أ

<sup>·</sup>Z, f. M u. K. S. 43 ff. (1)

<sup>(</sup>۲) كما جاء مثلاً في Ebers I, 4 .

Pap. Lee 1, 4; Pap. Rollin 1. (7)

<sup>(</sup>ع) متون الأهرام ٢٤٩.

<sup>.</sup> Sethe, Aechtungstexte (Abh. Berel, Akademie 1926). (c

قد عمل لأحد هؤلاء الملوك. فقد كتب على عدد كبير من القدور المدور الماء كل من يخشى خطره علم الدااء المحرفة بأسماء كل من يخشى خطره على الملك، مزودة ببيانات دقيقة والمحاف من القدور والعما والعمام ومرتبة بعناية وفق بلادهم، وذلك لكي يسهل على «الآلهة عن كل فرد منهم، عليهم تأدية السنحر الاهتداء ال عن كل و عن على عليهم تأدية السنحر الاهتداء إليهم، وفي بداية القائمة أمراء البلاد والأدوا) المجاورة الجنوبية مثل: «حاكم أوباتس، باكواي، الملقب زاي، الذي ولدته المحادث المحاسب، والذي أبوء أونكات، مع سائر خلصائه الذي بجواره. ولكي لا يترك المامي المنب الى هذا السائر زنوج كوش، وميجر، وشات، زنوج بلاد ای مربع اعری کثیرة، داقویاؤهم وعداووهم ، وحلفاؤهم وشرکاؤهم، الذین سیصبحون عداء، والذين سيتآمرون، والذين سيقاتلون، والذين يقولون إنهم سوف باللون، والذين يقولون إنهم سيصبحون أعداء في هذه البلاد جميعاً». وعلى منا النحو كذلك سردت سائر أسماء الأعداء من أمراء فلسطين، تليها أسماء البيين في فقرة موجزة، تليها أسماء ألد الأعداء طراً، وهم المصريون انفسهم، رجالاً ونساء، وكبار «المستشارين، الذين سوف يصبحون أعداء، والذين سِنْآمِرُونَ ؟ . . . إلخ في هذه البلاد قاطبة . وقد ذكر ثمانية منهم بأسمائهم، ونعت اربعة من هؤلاء بأنهم مربون لفتيات من الطبقة العليا؛ وإن الإنسان ليميل إلى الاعتقاد بأنهم كانوا ينتمون إلى دار النساء، وأنهم اشتبكوا في مؤامرات الحريم. وقد جاء صراحة أمام أسماء هؤلاء المصريين الثمانية أنهم فيجب أن يموتواك، على حين اكتفي في حالة الأعداء الأجانب بإضافة علامة تعني أنهم من عداد العوتي. ولقد كان الساحر يعتقد أن هذا المصير سوف يلحق بهم إن هو هشم الغدور التي عليها أسماؤهم، وتدلُّ كسر الفخار على أنه قد قام بدقة بهذا الأمر.

وفضلاً عن ذلك، فقد حاول بهذه المناسبة أن يزيل شراً آخر، فقد أضاف الى قائمة الأعداء: «كل العبارات السيئة، وسائر الكلام السيء، وكل سباب سيء وسائر الأفكار السيئة، وسائر الدسائس السيئة، وسائر المنازعات السيئة، وسائر المشاجرات السيئة، وسائر التدابير السيئة، وسائر الأشياء السيئة، وسائر الأحلام السيئة، وكل نوم سيىء، وهكذا إذا امحى هذا كله، امحى كذلك كل عليمكن أن يرهق الملك في اليقظة أو النوم.

تشرق، الله غانه لا أنت اني لا أنتم

نا الكتابان

الأعلى، الشعع ثم د وسع ن لنا أن لنا أن وب من العلك أن أما فضى

ونعلم عدا ذلك أيضاً أن هناك فناً آخر، كان يقي الملك، ويعتم علم ونعلم عدا ذلك ايضا ال أنواء الأعداء، الذين يتقوّلون السوء ضد الملك، فقد كان يصنع تمثال صغر مر انواء الأعداء، الذين يتقوّلون البودي عليها اسم المجدف بحق العلل صغير مر اله الأعداء، الذين يتفونون الرادي عليها اسم المعجدف بحق العلك مخرم و العلين أو الشمع تلحق به لوحة من البردي عليها اسم المعجدف بحق العلك والم الطين أو الشمع تلحق به لوحق الشياء شتى، فكان يؤخذ به إلى حيث والم أبويه. وكان يصنع بهذا التمثال أشياء شتى، فكان يؤخذ به إلى حيث تقل أبويه. وكان يصنع بهد المضائد كما ختم تحوت على فم المسيء، أو كنا الأحكام، ويختم على كل أعضائه كما ختم تحوت على فم المسيء، أو كنا الأحكام، ويختم على من المذنب (١). وترجع هذه الطريقة إلى زمن قديم، أو كما ختم حورس على فم المذنب (١) . على أنه ختم حورس على هم المعدب على النصوص المتأخرة، أنها كانت في العلم الدين يضع كذلك من ورودها في هذه النصوص المتأخرة، أنها كانت في العمد يتضح كذلك من وروس في العهد المتأخر موضع تقدير كبير. وللوصاية بها ذكر عنها أنها ومجرية مرات كثيرة، المتاخر موضع صبير ... ولم ينتصر الأمر على وجوب حماية الملوك أنفسهم بالسحر، إذ لم يكن للزلهة ولم يقتصر الامر سمى و و و في المعروف أن المعروف أن تعون غنى عنه كذلك ليحموا أنفسهم من خصومهم. وقد كان من المعروف أن تعون عنى عنه فلك على وع لحمايته (٢)؛ وكان في طوع البشر كذلك مساعدة إله فرأ رقية بقرة السماء على وع لحمايته (١)؛ وكان في طوع البشر كذلك مساعدة إله وا ربية بعرم. الشمس بتلاوة الأوراد الخاصة بالانتصار على التنين أبو فس، وذلك في أوقات الشمال بعدود . در التصوّرات سبيلها إلى عبادة الآلهة، فكانت تعاثيل معينة (٣). وقد وجدت هذه التصوّرات سبيلها إلى عبادة الآلهة، فكانت تعاثيل مبية . و المعابد «تعوذ بالثمائم» (صفحة ٢٥٠)، و «السحر والكلام البارع، وليطرد من أجادها كل سوء (١). وقد تكلمنا بما فيه الكفاية في الفصول السابقة عما كان ينبغي أن يوفره السحر للموتى من حماية تامة؛ فالخادمات، والسفن، والمواقد، والشون، وعصى العاج، وتماثيل الأوشابتي، وجعلات القلوب، وألواح الرأس ـ كل هذا وكثير غيره إنما ينتمي للسحر أو يقاربه اتم قرابة. ولقد رأينا فيما مضى أن الأدب الجنازي نفسه قد أخذ يزداد طابعه السحري مع الزمن، وأصبحت أوراده في الدولة الحديثة تماماً بمثابة الرقى تسعد تلاوتها الميت أو الحتي.

ij

127

31.30

-

24

A

40

14

Ų,

N

3

ø

Schott, Ae. Z. 65, 35 ff. (1)

Destruction des hommes 78. (Y)

Budge, Nesiamsu p. 146. (7)

<sup>(</sup>٤) نصب رمسيس الرابع (.) Mar. Abydos II 54 - 55,25 f.).

مذا أيضاً مع الكتابات الطبية، على أنه في الواقع لا يكاد يكون ويغذ المؤلفات القديمة الكبيرة في الطب أثر يذكر، ولكنها أخذت في الدول في أنه في الدول في ينا في الدول في ينا المول المام الذي حظي به السحى المناه العلم الذي حظي به السحى المناه التقدير العام الذي حظي به السحى المناه التقدير العام الذي حظي به السحى المناه الذي التقدير العام الذي المناه الذي السحى المناه الذي التقدير العام الذي المناه الذي السحى المناه الذي التقدير العام الذي المناه الذي السحى المناه المناه الذي التقدير العام الذي المناه ال

ويغابل النقدير العام الذي حظي به السحر، أن القيام به لم يكن من شأن ويغابل النقدير العام الذي حظي به السحر، أن القيام به لم يكن من شأن ويغابل كان له ممثلوه الأخصاء؛ وهؤلاء هم الكهنة والمخرصبه، وكتبة الإله، وكان يشغل أعلى وظائفهم في الدولة القديمة أبناء العلك الإله، وكتبة الإله، وكان يشعل أعلى وظائفهم من الدولة الوسطى كيف كانوا ونحدث فنهم كذلك لأغراض دنيوية. فقد اصطنع أحدهم من الشمع تعثالاً مدرف فنهم ألا الشمع تعثالاً وشق آخر بعيرة طاوياً أحد شقيها على منذ النساح المحدى السيدات حلية سقطت منها. وقد سماهم كذلك العهد أنه لينظ محرف هو وخوطوم، باعتبارهم مفسرين للأحلام ورقاة في بلاط المهد الله المهد على الله المهد المهد الله المهد المهد الله المهد الله المهد الله المهد الله المهد الله المهد الله المهد المهد الله المهد الله المهد المهد المهد الله المهد المهد الله المهد ال

راا وكالمت وهي مدرسة العلم في مصر، كما كانت كتب السنحر تؤلف على منهاج وكان لها مكانها كذلك في مكتبات الملوك (٣)؛ إذ كانت في حقيقة الأمر الأدب كالكتابات الأدبية أو كتب الحكمة. وكانت جميعها تدّعي الله الأدب كالكتابات الأدبية أقد ألّف أحدها إله الأرض (٤)، وألف آخر إله المنال بأنها قديمة جداً، فقد ألّف أحدها إله الأرض (٤)، وألف آخر إله المكنة (٥)؛ ووجد كاهن من العهد الصاوي كتاباً ثالثاً في قبر ثور منيفس (١)؛ المكنة أخرى من نفس هذا العصر وجدت في قدر بجانب إحدى المناب إحدى

 (۱) من المحقق أن مؤلف كتاب دانيال، الذي جاء في عصر متأخر، والذي أطلق هذه الكلمة على السحرة البابليين، قد اقتبسها من قصته بنتاتويش.

ل مغرس لعلك واس سيت فقا ره او کما م، على أن ، في العهد ات كثيرة، يكن للزلهة ، أن تحون مساعدة إله في أوقات انت تعاثيل لام البارع، لى القصول الخادمات، وجعلات يقاربه أتن زداد طايعه الرقى تسعد

Pap. Mag. Harris 6, 10, (1)

Pap. Amherst I, 3. (7)

Destruction de shommes 58. (8)

<sup>-</sup>Griffith, Stories of the high priests p. 20. (1)

Metternichst, 87. (1)

الموميات، وكان من بينها كتاب ابتدعه أمنحوتب بن حابو، الوزيو الكي المامين الوزيو الكي

1000

14

ac

3 47

J. J. J.

وفوائد فو

5,

مغيرة

العوانا

النطر اللي

To

رتب الثانت، ومن المشكوك في صحة أغلب العزائم السمين على أنه في حقيقة الأمر من المشكوك في صحة أغلب العزائم السمين على الله مي المعنى المستطاع. وكثيراً ما تتألف ببساطة من أوراد أو أغاني محبوبة بقديمة المستطاع. وكثيراً ما تتألف ببساطة من أوراد أو أغاني محبوبة بقديمة المعنى المع المستطاع. وكثيرا ما ندست بب أغنية قديمة جداً للإلهة نوت اختير بيتان محبوبان، استبدل فيهما باسم نون الم اغنية قديمة جدا مربه و اليهما بضع عبارات أخرى، وبهذا تعن الولادة مسخنت، ثم أضيف إليهما بضع عبارات أخرى، وبهذا تعن الوق الولادة مسحنت، مع سير وأضيف إلى قصة إفناء البشر التي ذكرناها الرئية الخاصة بتيسير الولادة (٢٠). وأضيف إلى قصة إفناء البشر التي ذكرناها من قبا الحاصة بنيسير الود من الكلهة عن الثعابين، وبهذا أصبح هذا الكتاب رأيا (صفحة ١٠٤) بضعة أحاديث للآلهة عن الثعابين، وبهذا أصبح هذا الكتاب رأيا (صفحة ١٠٤) بصعب الحديد الموام، وكان جديراً بأن ينقش بهذه الصيغة في إحدى العنام عجبيه صد عدد المهوم الأحيان كانت تستخدم رقية لا شك في قدمها لغرض الملكية (1). وفي بعض الأحيان كانت تستخدم رقية لا شك في قدمها لغرض الملكية . وهي بدس الأمر. فقد كانت هناك رقية تتحدث عن حمل ليزيس، وعن جديد إذا اقتضى الأمر. فقد كانت هناك رقية تتحدث عن حمل ليزيس، وعن مولد حورس، لأن الغرض منها إنما كان مساعدة الأمهات؛ على أن رجلاً من الدولة الوسطى احتاج إلى رقي للموتى فاستخدمها ببساطة رقية وللتحوّل إلى صقرا، وذلك لأن حورس سمي فيها بالصقر، على نحو ما جرت به العادة (١) كذلك ابتُدع عدد كبير من الرقي في العهد المتأخر؛ بل لقد وضع كثير منها في الدولة الحديثة نفسها، ويتجلى هذا بوضوح في لغته وتصوّراته الدينية الحديثة. ويبدو أن الدولة الحديثة بصفة عامة هي العهد الذي ازدهر فيه هذا العلم الحوشي.

Pleyte, Chap. supplém., ch. 167 - 174, pl. 126 - 167. (1)

<sup>(</sup>٢) وذلك على نحو ما يتعمد سحرتنا استخدام آيات من الكتاب المقدس والسحرة العرب

Z. f. M. u. K. S. 26. (\*)

Destruction des hommes, 56 ff. (£)

Lacau, Textes religieux in Recueil 27, 56 - 58. (\*)

علاله من ضرور السحر. وقد سردنا من قبل بضعة أمثلة لهذه وينجلون به من وينجلون المن من فبل بضعة أمثلة لهذه وينجلون المخاوى (صفحة عن تتب السحر في الأدب الجنازي (صفحة عن المحلام عن تتب السحر في الأدب الجنازي (صفحة عن المحلام عن تتب السحر في الأدب الجنازي (صفحة عن المحلام على المحلام عن الم كذلك حرص السحرة على الاستعادة فيما كانوا يشيدون به من ولك مردنا من قبل الم عن فرود السحر. وقد سردنا من قبل الم عام والمناهدا من ضرود السحر. ق اصطاعوا من حب السحر في الأدب الجنازي (صفحة أمثلة لهذه لها المحلام عن تحب السحر في الأدب الجنازي (صفحة ٢٣٣)؛ وإليك الله الكلام عن تحب بما للرقية من فوائد جمة. فمن كان اله الله الما عنه مثل يشيد بما للرقية من فوائد جمة. فمن كان اله من مناخو من عن منهنة الشمس، ويشت السحاب، ويطرد الله يكن ليدن مذا التنين عن سفينة الشمس، ويشت السحاب، ويطرد الله لم يكن ليذب ها كان ويكسب منها كذلك فدائد ها للاسف ملك الموتى، وكانت تمنحه «القدرة على القيام بعمل رئيسه»، وكان الساح ستط الدولة الموتى، وكان الساح ستط الدولة الموتى الموادد أن المخلصة حقاً من كل سوء، وكان الساح ستط الدولة المخلصة حقاً من كل سوء، وكان الساح ستط الدولة المخلصة حقاً من كل سوء، وفالد في معمل رئيسه، وكان الساحر يستطيع أن يعد عملاءه بهذا وأند المناعد هذا كله بنفسه» (١). وتنشى نب واحد المعان الآنه اشاهد هذا كله بنفسه (۱). الا بغمير مطمئن الآنه اشاهد هذا كله بنفسه ال م نوت إلي تبت ارنا الما من في

وكان مما اختص السحر به في العصر المتأخر صناعة تماثيل وشواهد ون البيوت أو تعلق في الرقاب حماية من مختلف أنواع منبرة، كانت تقام في البيوت أو تعلق في الرقاب حماية من مختلف أنواع معبرة، الشريرة . وكانت لبعض الكائنات المقدسة شهرة بأنها تساعد ضد هذا الميوانات الشريرة . المجر الله القديم شو بن رع، الذي يحمل السماء، النطر بنوع خاص - فهاك مثلاً الإله القديم شو بن رع، الذي يحمل السماء، المحر بني والذي كان يسمى في أبيدوس أنوريس، لقد أصبح المصريون يتصوّرونه في هيئة



١٢٥ ـ شكل مركب من ليزيس وحورس وباستت وغيرهم يقهرون الأسود والتماسيح والثمابين (برلين ١٧٧٨).

لكتاب رنبا

لمدى العقاير مها لغرض

يس، وعن ا د بولا من لتحوّل إلى العادة (٥) بر منها فی الحديثة. هذا العلم

نوة العرب

Budge, Nesiamsu p. 122. (1)

«المحارب الجميل» (١)، والمنقذ (شد)، ويتمثلونه أميراً شاباً مركبته الأسود (٢). وقد أخذ هذا الدور نفسه النصف إله بس، الغرب (مركبته الأسود المشق الذي نسميه «باتيكا»، ثم قبل كل سي الغرب الغرب نفسه، الذي لا يستطيع أي حيوان شرير أن يمسه بأي ضر. وكثيراً ما كان عدة آلهة معاً لتكون حمايتها أقوى (٢)؛ فكان حورس الصغير مثلاً بعطي دار من الحبوانية، أو كان يؤلف من خنوم وتحوت ومين وحورس، أو خبرى وتحوت ومين وحورس، أو خبرى وتحوت ومين وحورس، أو خبرى وتحوت ومين الموجانب. وفي إحدى المحالات غير أنه كان يعتبر لهذا السبب أقدر على فعل العجائب. وفي إحدى المحالات أحد هذه الأشكال المركبة باسم آمون رع، مع أنه لا يكاد يكون فيه من آمون في يذكر، ويظن أن اللاهوت في الدولة المحديثة، وقد خلط بين الآلهة، إنها كان يلبر بهذه التسمية.

I die

F. 5

ولمن

5. F

الآثاد،

1

ان یہ

وتقترن هذه الأشكال، التي هي من عمل الدولة الحديثة كما ذكرنا، بالتماثم العديدة التي حاول الإنسان وقاية نفسه بها منذ زمن قديم. وكان بعد



١٣٦ - نصب صغير للوقاية من الحيوانات الشريرة: حورس برأس بس، وعلى جانبيه أحد آلهة الشمس وزهرة نفرتم (برلين ٤٣٣٤).

Pap. Mag. Harris 8,5. (1)

<sup>.</sup> ۲۹۹ (۲) عما يلي انظر نفس المرجع ص ۲۹۹. Berlin, Ausfuehrl. Verz. S. 205. (۲)

ما المحل الصغير، عقد به عدد معلوم من العقد، فمثلاً وإحداها المحل الصغير، عقد به عدد معلوم من العقد، فمثلاً وإحداها ما مله ذلك المحبل حتى يتم منها سبع عقده (۱). و كان ما الصباح حتى يتم منها سبع عقده (۱). و كان ما المحبل أو وأندى في الصباح حتى يتم منها سبع عقده (۱). وا من العقل، فمثلا وإحداها العيد، فمثلا وإحداها القبيل العيد، فمثلا وإحداها القبيل الصباح حتى يتم منها سبع عقده (١). وكان من هذا القبيل الماء وأخرى في الصباح من الحجر وسبع حلقات من الذه أ ما و العرى على المعجر وسبع حلقات من الذهب أو سبعة خيوط الفيل النافيل المعكن أن تضاف ال الله الا تنظم معيم عقد (٢) و كان من الممكن أن تضاف إلى هذا أيضاً أية المكان تعقد بها سبع عقد (٣) ، أو كخاتم نقه ما المحكن أن تفاحة كيس صغير فيه عظام فأر (٣) ، أو كخاتم نقه ما المحكن تخاصة ككيس صغير فيه عظام فار (٣) ، أو كخاتم نقه ما المحكن الكان تعقد به سبئ فيه عظام فأر (٣) ، أو كخاتم نقشت عليه صورة يد من ناصة ككيس صغيرة عليها طائفة من صور الآل ق. أ المدورة الآل قال الموحة صغيرة عليها طائفة من صور الآل ق. أ نماصة عليها طائفة من صور الآلهة، أو أي علامة أخرى (ا)، أو كلوحة صغيرة عليها طائفة من صور الآلهة، أو أي علامة أخرى وتماح المعلم. أو علو من الأن على الأشياء الأخيرة وخاصة من التماثم، ما يملب العلم على الموميات كما رأينا من قيا ما اله ما يجلب على الموميات كما رأينا من قبل، والتي تزخر بها مجموعات أن كان تعلق عما كان بن اكا الالاد، والتي كانت تعتمد عليه قدرتها على التأثير، ولا يكاد المصريون من الأساس التي كانت تعتمد عليه قدرتها على التأثير، ولا يكاد المصريون عن العصر المتأخر يحدثوننا عن ذلك بشيء واضح. وكل ما كان ممكناً المحام في المائم على المائم المحام المحام، وهي القوّة التي تسمو ال يخبرونا به هو أنه في سائر هذه الشمائم تكمن «الحكا»، وهي القوّة التي تسمو ما يعبرو على الطبيعة، والتي تملكها الآلهة، والتي تستقرّ في أسمائهم الخفية، والتي







١٢٧ - تعيمتان (برلين ١٢٨٩)، ١٢٨ - نيط به سيم عقد معلق به مجابان

. 499 v

نبيه أحد ألهة

يتنل وموال غريب (مني المغفل حملهم له کانت ندی عطي وأمريخ فينوى وتنية ومنينا من الحالات سي من أمول شي إنعا كال يلي

كما ذكرتا، ٠٠ وكان يعلم

Z. f. M. u. K. S. 41. (1)

<sup>(</sup>٢) نفس المصادر صفحة ٥٢.

Erman Z. f. M. u. K. S. 39 كالله Schaefer, Aegypt. Zeitschr, 39.87 (٤)

يمكن كذلك أن تحل في الأشياء المقدسة كتيجان الملك الزاخرة بالمراه الإنسان نصيباً من هذه الغزة بالمراه يمكن كذلك أن تحل في الدسي ومن شأن التماثم والرقى أن تنقل إلى الإنسان نصيباً من هذه القوّة الراقي ومن شأن المائم الفرّة السحر.

-

A CE

· iber

لهد الي

بعلومة

المويا

713

عن اليا

ان يج

الأمر؟

من ا

والأد ان ه الشع

النم

البرد

(1)

(1) ٣)

1

عليها فن السحر. ولي منا أن نتطر ق بالتفصيل إلى الكلام عن النوافان الكور وليس في طوعنا هنا أن نتطر قل جانب السحر ؛ على أننا نذى والكورة الكورة وليس في طوعنا هنا ال مصر إلى جانب السعر؛ على أننا تذكر منا المحالات الحجاء المختلفة، التي انتشرت في مصر في العهد المتأخر، وهما كنن المحالة المتأخر، وهما كنن المحالة المختلفة، التي انتشرت في مصر بني المهد المتأخر، وهما كثفر منا بمنها صريحة أن النوعين اللذين سادا في مصر في العهد المتأخر، وهما كثفر بمنها المرابعة مطلقاً. ولم يظهر كذلك النواد صريحة أن النوعين اللذين ساد، مي الدولة الحديثة مطلقاً. ولم يظهر كذلك الغولي والكيمياء القديمة، لم يظهر كذلك الغولي العين الشريرة، الناء الأمادية النواق الن والكيمياء القديمة، نم يسهر في الاعتقاد في العين الشريرة، الذي تون العصر المتأخر - على وجه التأكيد - الاعتقاد في العين الشريرة، الذي تون به العصر المتاحر .. على و .. النقرأ على لوحة صغيرة من النخسب كانت ملت البلاد الجنوبية بأسرها . وإننا لنقرأ على لوحة صغيرة من النخسب كانت ملت البلاد الجنوبية باسرس، وي النام إنسان ينظر إلى الطفل «محيت» هذا نظرة شره يوماً في رقبة بتموستوس، أن كل إنسان ينظر إلى الطفل «محيت» هذا نظرة شره يوما في رقبه بتموسوس، أبو فس (٢). وكان يستحب في العصر العتاز فإن الآلهة تكبه كما تكب التنين أبو فس (١). وكان يستحب في العصر العتاز تسمية الأطفال بأسماء كان يظن أنها تقيهم العين الشريرة(٢٠) التعاويذ توجد في مكتبة إدفو (١) (لصرف العين الشويرة) (٥). بل لقد كانت .

ولقد كشف حديثاً عن ضرب آخر من الخرافات وهو كتاب الأحلام، اللي ما زال يسمى في أوروباً في الوقت الحاضر «الكتاب المصري الحقيقي في الأحلام،(١). وهي مؤلف على غوار كتب الأحيلام في زمننا هذا تماماً، وتشبه بعض تفسيراته ما لا يزال شائعاً بيننا من تفسيرات؛ فمن يرى نفسه ميناً فهو يعيش حياة طويلة؛ ومن يحلم بسقوط أسنانه فإن قريباً له يموت؛ ورؤية

<sup>(</sup>١) المتحف البريطاني ٥٧٤.

<sup>.</sup> Schott, Ae, Z. 67, 106 (Y)

<sup>.</sup> Spiegelberg, Ae, Z. 59, 149 Folg (r)

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر صفحة ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) ليس من المؤكد إذا كانت العينان الشريرتان اللتان جاء عنهما أنهما يختمان باباً مغلقاً (متون الأهرام ٢٦٦) لهما صلة بهذا الموضوع.

<sup>(</sup>٦) إني لأدين بمعرفة هذا الكتاب لما تفضل وأخبرني به أ. هـ. جاودنر.

المعرأة فأل سميء، ومعناه زوجة ثانية. ومن يحلم بقطة كبيرة، فإنه المعرأة فأل سميء، ومعناه زوجة ثانية. ومن يحلم مارية سفينة رفع الإله من شأنه. أما من يحلم المعرف وفيراً ومن بسلق سارية سفينة رفع أنه يأكل تيناً وعنباً،، كان في المعرف وفيراً ومن يشتجر والإذا رأى في نومه أنه يأكل تيناً وعنباً،، كان في المعرف أن ألوف يشتجر ويرجع تاريخ هذا الكتاب إلى الدولة الحديثة وأفكاره به يأتل نبها المعرف المعرف ويرجع تاريخ لها بصفة عامة شأن هام (۱)، إلا في الله والمواني على أن الأحلام لم يكن لها بصفة عامة شأن هام (۱)، إلا في الما الموناني حيث أصبح تفسير الأحلام يمارس بحماسة.

والأمر على نقيض ذلك في اختيار الأيام، أو بمعنى آخر في تصوّر أيام والأمر على نقيض ذلك في أخرى أنه من المام ال والامر حلى معيدة وأخرى غير سعيدة؛ فلدينا من الدولة الوسطى معلومة من السنة أياماً سعيدة وأخرى غير سعيدة؛ فلدينا من الدولة الوسطى معلومة من السنة أياماً سعيدة عشد بوماً طاق، من من من الدولة الوسطى ملومه من المعين ثمانية عشر يوماً طيبة، وتسعة أيام سيئة، وثلاثة أيام بين المومة الوسطى المومة الموسطى المومة الموم والم عن الدولة الحديثة لدينا كتاب كبير يزوّدنا ببيانات مماثلة عن جزء كبير (١). ومن الدولة الحديثة لدينا كتاب كبير يزوّدنا ببيانات مماثلة عن جزء كبير ين . و كثيراً ما يحاول كذلك تدعيم هذه البيانات، فاليوم قد يكون سعداً أو ان المنة، وكثيراً ما يحاول كذلك تدعيم هذه البيانات، فاليوم قد يكون سعداً أو من تبعاً لهذا الحادث أو ذاك مما جرى فيه من قصص الآلهة. وإنا لنقرأ مثلاً عن اليوم الثاني عشر من الشهر الأول للشتاء أنه سيء جداً وأن الإنسان يجب فيه ان يجنب درؤية فأر في هذا اليوم، وذلك لأنه اليوم الذي فيه «أعطى سخمت الأمر؛ والمقصود بذلك رع الذي أمر بقتل البشر (صفحة ١٠٤). أما اليوم الأول من الشهر الرابع للشتاء فهو يوم طيب تماماً، وهو دعيد كبير في السماء والأرضَّ، وذلك لأن دأعداء سبك خروا في طريقهم في هذا اليوم، (٣). ويبدو أن هذه التفسيرات إنما نشأت عندما حاول المصريون أن يسلكوا الخرافات الشعبية عن الأيام السعيدة والسيئة في نظام واحد، وعندما طفقوا يصطنعون من التمييز بين الأيام علماً. ومن السهل أن نتبين أنهم اعتبروه على هذا النحو، لأن البردية التي حفظت لنا هذا النص هي كراسة مدرسية لصبي، نسخ فيها الكتاب

القيقة التركي

> لام، اللتي مقيقي في أ، وتشب فسد ميتاً ووقية

> > باً مغلقاً

 <sup>(</sup>۱) جاء إلى جانب السحر في النصائح لمريكارع ذكر الأحلام بالنهار والليل كنعمة وهبها الله
 للبشر. انظر Lit صفحة ۱۱۹.

<sup>.</sup> Kahunpap. pl. 25; Text p. 62. (Y)

<sup>.</sup> Sallier IV, 14, 2; 21, 2. (Y)

كتمرين خطي، ومن الواضح أنه لم يكن يفهم منه الشيء الكثير، المحتوية من شك في أن هذا النموذج ما كان ليعطى للصوتي المسمنع ما كثيرة ومنفعته. وهكذا نرى على الدوام مزة بعد مرة كيف ما لم يكن للرام المراب المرابقة ولهذا فلا غوابة إذا انتهى الامر بال الرام المرابال المرابل المرا ذائدته ومتفعته. ومحلمة نوى على والمهذّا فلا غوابة إذا انتهى كالنّز النّه وتزدهر في عهد الدولة الحديثة؛ ولهذّا فلا غوابة إذا انتهى الامر بأن المر العشب الضار يسمو على كل شيء في مصر. EIN

الشيء التحقر، ومع طور لنسخه ما لم المع طور وة كيف كالمت المواد ا

الفصل الثامن عشر

## عهد الاضمحلال والعصر الصاوي

حينما كان كهنة طيبة يردعون رمسيس الثالث في مقبرته الفخمة، جعلوا إلى جانبه تلك الوثيقة العظيمة (صفحة ٢٨٠)، التي تسجل كل ما قدّم الملك تداوم على حماية مملكته. غير أنه يبدو كأنَّ الآلهة لم تستمع لهذه الأمنية؛ إذ يظهر لنا \_ كما نرى من الأحداث الآن \_ أن موت رمسيس الثالث بالذات إنما كان نقطة التحوّل في تاريخ مصر، فقد أخذت البلاد في عهد خلفائه تتهيأ لفترة طويلة من المحن. على أن كهنة طيبة أنفسهم كانوا يستطيعون بلا شك أن ينظروا إلى المرحلة الأولى من هذه الفترة من المحن، كأنها لا تزال مرحلة عظيمة في تاريخ البلاد، إذ تحقق فيها ما كان يلوح لهم منذ عهد بعيد كأنه من غير شك أسمى مثال، فقد استولت السلطة الروحية على المُلك، وارتقى العرش حريحور (حوالي سنة ١١٠٠ ق. م) الكاهن الأعلى لآمون. ولئن كانت مملكة الكاهن الأعلى وأسرته قد ظلت ذات طابع دنيوي، فما من شك في أن المبدأ الذي اعتمدت عليه إنما كان مبدأ السيادة الدينية. فقد كان أمون يحكم البلاد عن طريق كاهنه الأعلى، وعن طريق الزوجة المقدسة، التي نتحدث عنها فيما بعد (صفحة ٤٢٥). وسنرى كذلك فيما بعد، عند ترسم مصير الديانة المصرية في البلاد الأجنبية، كيف تطوّرت هذه الحكومة الدينية في مكان أخر انتقلت إليه.

على أن من المحقق أن مملكة هذا الكاهن الأعلى لم تكن لتستطيع أن

Jan with all the real of party people live to المقدمة في الخاصي البلاد. ووست موسو عن نفسه بإقامة الإنكلابات الرى التعبير عن نفسه بإقامة الإنكلابات الرى التعبير عن نفسه بإقامة من مقر المرادة في مصر، وكان إله القعر خنسو ثالث الهة طبة في المادة في مصر، وكان إله القعر خنسو ثالث الهة طبة في المرادة في المرادة في المادة في المرادة في ا ما جرت به العادة في مصور وسيس الثالث بإقامة مثل هذا العبد، وهو الثالث بإقامة مثل هذا العبد، والم 

وقد أنم حريحود هذا البناء، وما من شك في أن معاصريه قد نعوا التي شيدها كل من المنحب الثان معالم وقد أنم حريحور عدم المبعد التي شيدها كل من المنعتب الثاني والمال التي المنازع المعابد التي شيدها كل من المنعتب الثاني والمالية على أن هناك فرقاً بين تلك والتالية والتالتالية والتالية أن هذا العمل يضارع الصعب القرون الخالية. على أن هناك فرقاً بين تلك والتافي والتافي والتافي والتافي والتافي والتافي والتافي في المان على النام المان تنا التافي المان ال ورمسبس الثاني والعبيب مي وريحور، وهو فرق بين لا يجوز لنا أن تتنظم الما وبين هذا العمل الذي قام به حريحور، وهو فرق بين لا يجوز لنا أن تتنظم الما الدوا بناء معبد يعمدون قبل كا يتنظم الما وبين هذا العمل الذي مام به ري وبين هذا العمل الذي مام به الفراعنة القدامي إذا أرادوا بناء معبد يعمدون قبل كل مما اللازم للمناء، أما حريحور(١) فقد سهار على الم هنا. لقد كان العرامة اللازم للبناء، أما حريحور(١) فقد مهل على الم الأمر، بأن هذم المعابد القديمة واستخدم أحجارها في مبناه. وقد رمن الأحجار بعيث تختفي نقوشها في البناء، فإذا تعذَّر ذلك أزيلت منها النقوش، أو غشيت بطبقة من البيص (١). وهكذا تلاشي في العبني الجديد، الذي أذاه Ŕ حريحور، معبد كوم الحيتان الكبير الذي كان أمنحوتب الثالث قد شيد، علم الشاطىء الغربي (صفحة ٢٧٠). وقد استُخدمت إذ ذاك مبانٍ أخرى كذلك محاجر بنفس هذا الأسلوب المحزن. حقاً لقد حدث مثل هذا من قبل، فإن حور محب - على الأخص - قد استولى بهذا الأسلوب على مباني عهد الزندة،

ų

S,

<sup>(</sup>١) لا يعني هذا بطبيعة المحال أن رمسيس الثالث لم ينح كذلك على هذا النحو حين بدأ Borchardt, Ac. Z. 62, 37 ff. (Y)

الماك الكامن في هذه الحالة، التي بين يدينا، هو الذي هذم على هذا والله المناص. الم إلى معالم إليه المعاص

الله يدو لنا عهد الرعامــة الأواخر وعهد حريحور كأنه عهد جديد، وتذلك يبدو الانحطاط. ال المذيف فيه حو الانحطاط.

ولدينا كذلك من عهد حكم حريحور وثيقة أخرى تبسط أمام أعيننا حالته ولدي. عان معبد محنسو لم يكن يكفي في الدلالة على هذا العصر.

وهذه الوثيقة تقرير برحلة أونامون، وهو بيبن لنا أن قوّة مصر وسمعتها لم ر و بیبن لنا آن پهدلهما وجود، وآن ثروة آمون لم يعد لها وجود كذلك.

وكان لا بد لكي يشتري أونامون الخشب من فينيقيا، من أن يدبر أولاً لمال اللازم لذلك بجمعه مما يهبه مختلف عظماء مصر، كما كان يجب أن يمان معندس نفقات الرحلة نفسها بالبحر(١). وكان العون الوحيد، الذي منح يون الونامون في مهمته، تمثالاً لآمون، كما أنه تلقى الأمر بهذه المهمة عن طريق الوحي الإلهي، ومع ذلك فلم يستفد حقاً من كلا هذين الأمرين إلا قليلًا في وهلته الكثيبة . وقد شاهدنا لحالات كثيرة من مثل هذا الوحي (صفحة ٢١٨) منذ يدابة الدولة الحديثة، ولكنها لم تغدو وسيلة منظمة ثابتة إلا في عهد الانحطاط. وكان إذا أراد أحد الطبقة العليا التصرّف فيما صوف يخلف من أملاك، فإن الإله يصدر - حباً له - أمراً بهذا الشأن: «هكذا يقول أمون رع، الإله العظيم، الإله الأول العظيم: إن قطعة الأرض هذه؛ التي لفلان، والتي حصل عليها بالطريقة كذا وكذا، والتي تقع في مكان كذا .. وقد كان هذا كله ببين على طريقة الأعمال التجارية - ﴿إنِّي أَثْبَتُهَا لَابِنْهُ . . . ومن ينزع هذا القرار؛ المقام بالمعبد، فيكن غبياً، بعيداً عن أن يصد كلامي، وأنقم عليه في الحال... ثم لألقبن به في البؤس، وليكوننَ لغيره إرثه، وترينَ ذلك عيناه، وليركعنَ أمام عدوّه؟ ولتنزعنَ

12(323) 200 St. Level L

lipes it has ب الثاني والثاني قي تلك الما لنا آن نتخفی از فيل كل شيء ال و مسهل على نفس ناه. وقد دمن منها النقوش، ا، يد، الذي أقاب قد شيده على أخرى كذلك من قبل، فإن عهد الزندقة،

النحو حين بدا

<sup>(1)</sup> التقرير عن رحلة أونا مون Lit. S. 226. ff

من جانبه امرأته» - ولسوف يحدث هذا كله لأنه وتنخطى الأمر اللي المزن له

فإذا كان الأمر يتعلق باستدعاء بعض المنفيين بعد نورة ميامية، فإذا كان الأمر يتعلق باستدعاء بعض المنفيين بعد نورة ميامية، حد الألهة، آمون رع، ملك الآراب فإذا كان الأمر يتعلق باستدر. ويستقرّ . . ، ثم يقدم له القربان الألهة المون رع، ملك الرابة المون، ويستقرّ . . ، ثم يقدم له القربان الألهة احد أيام الأعياد «بجلالة عدا الربه مسبد أمون، ويستقرّ . . ، ثم يقدم له القربان الألهذة لم الغربان الألهذة أن أولئك البائسين منفيون في الدار وتقع فيأتي إلى الأفنية العقيمة في معبد الكهنة أن أولتك البائسين منفيون في الواحات، ويعرض عليه وثيس الكهنة أن أولتك البائسين منفيون في الواحات، كما يرم الواحات، كما يرم الواحات، التحية؛ ويعرض عليه وييس . وأنه يوجى أن يحرّم الإله نفي أحد بعد ذلك في الواحات، كما برجى الواعلن، وأنه يوجى أن يحرّم الإله نفي أحد بعدي رأسه كثيراً كثيراً، عند كل وجاءاً، وانه يرجى ال يعمر) هذا القرار على نصب، «فكان الإله يحني رأسه كثيراً كثيراً، عند كل رجاء ال

м

а

è

u

4

8

وفي حالة أخرى تعرّض تحوتمس، أحد كهنة آمون الخصوصين، لاتهام الأله، وفي صاح أحد أباء الالاتهام وفي سام سوى الوق الله المسات في شؤون الإله. وفي صباح أحد أيام الأعياد، وفي صباح أحد أيام الأعياد، قوي، وهو انه ارتحب الله في قاربه، ويخرجون به اعلى الأرض الففية في عندما كان الكهنة يحملون الإله في قاربه، ويخرجون به اعلى الأرض الففية في عندما في محضره رسالتان، جاء في إحداهما: داي أمون رع، يا بيك الولد، يا سيدي الطيب! يقال إن تحوتمس هذا المشرف على الفياع، يحرز شيئاً مفتقداً؛ وعلى الأخرى: «أي آمون رع، يا ملك الآلهة، يا سلي الطيب! يقال إن تحوتمس، هذا المشرف على الضياع لا يحرز شيئاً مفتقداً. بعد هذا سأل الكاهن الأعلى عما إذا كان يريد «أن يقضي، فأبدى الإله العظيم موافقته التامة، ووضعت الرسالتان بين يدي الإله العظيم. فأخذ الإله العظيم الرسالة التي جاء فيها «أي أمون رع، يا ملك الآلهة، يا سيدي الطيب! يقال إن تحوتمس، هذا المشرف على الضياع، لا يحرز شيئاً مفتقداً،. وقد تكرّر هذا مرة أخرى واختار الإله الرسالة التي تبرى، تحوتمس، فإذا أحسنت الفهم فقد كان الإله يؤيد براءته من كل تهمة. وأخيراً منح تحوتمس بهذه الطريقة عفواً عاماً. وانتهى الأمر بأن اقترح على الإله، أن ينصب تحوتمس افي وظيفة الأب المقدس لآمون، والمشرف على الضياع، والمشرف على الشؤون، ورئيس كتاب أوامر

Erman, Ac. Z. 35, 12 ff. (1)

Brugsch, Reise nach d. grosseen Oase, Tafel 22. (Y)

كتاب الشؤون لضياع آمون». وقد وافق الإله كذلك على هذا وريس وريس الا يكون قد ندم على موافقته(۱). درنجون الا یکون قد ندم علی موافقته(۱) الداع وانا لنرجو الا یکون قد ندم علی موافقته(۱) الداع وانا فر آن آن ی

الم الله في أن آلهة أخرى غير آمون كانت كذلك تحسم المنازعات وما من شلك في أن آلهة كان في الواحة الداخلة نوار و المنازعات وما من هذا النحو. وما من محمد النحو. فقد كان في الواحة الداخلة نزاع قديم على ملكية المنازعات المنازعات على ملكية المنازعات المنازعات المنازعات على ملكية المنازعات والمنازعات المنازعات البخر على المحلي فيه آخر الأمر في عهد الملك شبشتق؛ إذ حدث عند العلان العبون، وقد فصل في عيده أن قرّر هذا الإله أمام اله و عدد عند الإله المحلي سوتخ في عيده أن قرّر هذا الإله أمام اله العبول. الله المحلي سوتخ في عيده أن قرّر هذا الإله أمام الشهود أن البيانات عربي الفوائم صحيحة، وأن العين لفلان لا لغيره. ه القوالم صحيحة، وأن العين لفلان لا لغيره. اوارنة في القوالم صحيحة،

ومن ناحية أخرى فليس من شك في أن السلطان الواسع الذي كان لسوتخ ومن هذه الواحة، إنما كان يعتمد على ظروف محلية، إذ كان سوتخ في هذا لا من أمنه ذاً في غد ذلك من المماذ . إن الله عنه الما ما هذه و المصرود أن غير ذلك من المواضع. لقد ظل المصريون آلافاً من المعرود أن المعرود ألافاً من المعد المعتنان أن ست قد قتل أوزيربس وأنه قاضاه بغير الحق، لبن بوسنون في اطمئنان أن ست قد قتل أوزيربس وأنه قاضاه بغير الحق، حَمَّى مَنِّ عَلَى الرَّعْمِ مِن ذَلِكَ قَد ظَلُوا يَعَدُّونَهُ مِنْ بِينِ الْآلِهَةِ الْعَظْيِمَةِ. عَلَى أَن ولكهم على الرغم مِن ذَلِكُ قَد ظَلُوا يَعَدُّونَهُ مِنْ بِينِ الْآلِهَةِ الْعَظْيِمَةِ. عَلَى أَنْ وبدها النهرة السيئة التي كانت تلصقها به أسطورتهما، أخذت تبرز مع الزمن، حتى إنه عدما شيد الملك سيتي (حوالي سنة ١٣٠٠ ق. م) مقبرته الصخرية العظيمة لم بعد يعتبر من المناسب أن يذكر في هذه الغرف، التي يسود فيها أوزيريس، اسم فاتله. ولهذا اضطر الملك إلى أن يوافق على ألا يسمى في مقبرته الخاصة باسم سبني (المنتمي إلى ست؛ وإنما باسمه الأوزيري. وقد ازدادت مع الزمن كراهية الشعب لست. حتى لقد كان على من يكتب اسمه أن يمحوه بنفسه("). وإذا كان بين تماثيل أحد المعايد تمثال لست فقد كان رأسه (٣) يشكل على هيئة رأس أنوبيس المشابهة. ثم كانت صورته تمحى . آخر الأمر - من نقوش المعابد، فقد غدا الإله القديم شيطاناً وعدواً لسائر الآلهة، واتخذ الدور الدي كان يقوم به تنين العواصف.

واللي المنتخب

ميامية ، ميان الآلهة ، وي له القربان اوتنام ن في الوامان، يرجى أن يكنب ال ديمارات

وصيين، لاتها د أيام الأعياد. ض القضية في آمون رع، يا على الضياع، ية، يا ميلتي إِذَا مَفْتَفُداً } الإله العظيم الإله العظيم با يقال إن ور هذا مرة م فقد کان فوا عاماً. المقدس

اب أوامر

Naville, Inser. Histor. de Pinodjem III. (1)

<sup>(</sup>٢) كما هو الأمر في برديات برلين من عهد الأسرة ٢٢.

<sup>(</sup>٣) تمثال في اللوثر من مجموعة بوسنو؛ وتمثال في كوينهاجن.

ولم تجلب حكومة آمون في طيبة نعماً كثيرة لمدينته، وإنا لنبلا ما في الأحداث التي لا يمكن أن تكون، حتى من وجهة نظرنا، إلا الخيد وضيعة. ففي عهد خلفاء رمسيس الثالث بدأ الكفاح مع اللصوص اللي المحلق أوراق تحقيق أجري في هذا الشأن في عهد رمسيس التاسع. وفي عهد النال الكهنة رؤي أنه لا أمل في هذا الثفاح، فأخفيت مومياوات الملوك في عهد اللموك كان يرجى أن تكون فيها في مأمن أوفى فنقلت مثلاً مومياء رمسيس النام أماكن، في مقبرة أمنحوتب الأول. وأخيراً أمني مؤقنا أمكن إنقاذه من مومياوات الملوك في أماكن، أمكن إنقاذه من مومياوات الملوك في مقبرة أمنحوتب الأول. وأخيراً أمني ما أمكن إنقاذه من مومياوات الملوك في مقبرة أمنحوتب الأول. وأخيراً أمني ما ألماكن إلى مقبرة أمنحوت الأول. وأخيراً أمني ما ألماكن إنقاذه من مومياوات الملوك المي مقبرة الشعب المصوي - سلب الملوك الموتى الحاكمة. فإذا فكرنا فيما كان يعنيه - عند الشعب المصوي - سلب الملوك الموتى في طيبة .

و إلى جانب قوة الكهنة في ذلك القرن ازدهرت قوة أخرى هي قوة الجنود الأجنبية. فمنذ نهاية الدولة المحديثة أقام في أماكن مختلفة من البلاد المحاربون من اللبيين. وفي حوالي سنة ٩٥٠ ق، م. استطاع أحد زعمائهم - وهو شيشنق أن يقيم نفسه ملكاً في بويسطة، وقد مكثت السلطة في أسرته عهداً طويلاً.

وبهذا غدت كذلك إلهة بوبسطة، وهي الإلهة باستت ذات رأس القطة، إلهة المملكة، كما لم تفت الآلهة الأخرى للدلتا أن تحظى بعطف ملوك هذا العهد.

ومن ناحية أخرى لم تضعف الهالة التي كانت تحيط العاصمة القديمة في الصعيد وإلهها، فأبدى ملوك بوبسطة لآمون الاحترام والتبجيل، واستأنفوا من جديد تشييد المباني الضخمة في الكرنك، وبهذا برهنوا على أنهم كذلك من أتباع آمون، وقد كان لهذا أيضاً أسبابه المادية، فقد كانت طيبة من الأملاك التي يجزى الإهتمام بها والجهد من أجلها. على أن أحداً من الأسوات الحاكمة في العصر المتأخر لم يمتلك طيبة رسمياً، إذ كان لا بد لها جميعاً من أن تعمل



١٢٩ ـ الزوجة المقدسة عنخ ـ نس ـ نفر ـ ايب ـ رع (برلین ۱۱۲۲)

حَاياً لخَرَافَة غَرِيبَة ظَهُرَت في تلك القرون، وهي أن طيبة لن تتبع بعد هذا أميراً من البشر، فقد كان لها سيد إله، هو آمون؛ ولم يكن ممثل سلطانه في الأرض كاهته الأعلى، كما قد يظن، وإنما كانت االزوجة المقدسة، أي زوجة الإله في الأرض (صفحة ٢٧٨). ويهذا غدت طيبة أشبه بإمارة روحية تقوم بالحكم فيها سيدة من الطبقة الراقية، ولا بد أن كانت كل أسرة حاكمة تطمح في الحصول لإحدى أميراتها على هذه الوظيفة السامية وما يرتبط بها من ثروة. ولما كان من حقها وفقاً للقانون أن تورث منصبها الرفيع إلى ابنة خالصة لها، فلم يكن إذن مناص إذا اقتضى الأمر من أن تجبر السيدة الحاكمة على تبني من تتطلب السياسة أن تخلفها . وقد حدث هذا كثيراً في ذلك العصر وفي القرون التي أعقبته؛ وإن الإنسان ليضحك إذا قرأ في أحد نقوش أيسماتيك الأول ما يعلل به عملًا من هذا القبيل. قانه إقراراً بجميل آمون قد وجد أنه مضطر لأن يهب للإله نيتوكريس. وبهذا قدمها للزوجة المقدسة شب - إن - أويت «لتكون ابنتها الكبيرة»، وأرسلها عام ١٥٥ ق. م. إلى طبية في احتفال كبير، حيث استقبلها السكان جميعاً. الخلما وصلت إلى الزوجة المقدسة شب ـ إن ـ أوبت، نظرت هذه إليها وسرت

لله لم يلجعنا لنا غرناء إلا أملك وص اللي دنوا الو. وإنا لتعلك في عهد العلوك وك في أماكن. س الثاني مؤقاً وأخيرأ أخفي ما من معيد اللي الأسرة العالكة الملوك الموتي ويمكن حدوثه

> ي قوّة الجنود رد المحاربون وحو شيشنق ـ طويلا.

لقطة، إلهة مذا العهد

القديمة في استأنفوا من كذلك من لأملاك التي الحاكمة في ان تعمل

بها وأحيتهاه (١). وللمرء أن يظن أن النساء اللاثمي كن يشوفن على هلم الإماري المان يقوم على على الإماري وأحد الم بها وأحبتهاه (۱). وللمره أن يعن بن مدونها بأنفسهن، ومن عمل علم الإما سواه الشابات منهن أو العجائز - لم يكن يدونها بأنفسهن، إذ كان يلوم علم الإمار سواه الشابات من العابدة المقدسة، وهو رجل من الطبقة الواقع المراقع ا بها واسب الشابات منهن أو العجائز سم على المقدسة، وهو رجل من الطبقة الرقب المرابع. المرابع. وهو رجل من الطبقة الرابع. بين كهنة أمون يحم لقب الكاهن الرابع.

بهتة آمون يحم نعب .
ويدل على مدى ما كان لهؤلاء الناس من ثراء، مقايرهم العظيمة المعلمة المعلمة العلمة المعلمة ويدل على مدى من صلى المعلوك السابقين، كما يدلُّ على ما كان الح تنافس في اتساعها وفخامتها مقابر الملوك السابقين، كما يدلُّ على ما كان ألح تنافس في الساعها وفخامتها مقابر المعلوك السابقين، كما يدلُّ على ما كان ألح تنافس في انساعها وفخامتها معايو من مكانة أن ملك آشور أقام أحدهم، وهو منتمحات، أميراً لطبية، ولم يلزر لم من مكانة أن ملك السيدسة نفسها ولا عن الكاهن الإعلى؛ وبهذا لـ المراد من مكانة أن ملك النور العام المسلم ولا عن الكاهن الأعلى؛ ولم المنحول المنا عن الزوجة المقدسة نفسها ولا عن الكاهن الأعلى؛ وبهذا لم المخرف هذا شيئًا عن الزوجه المعدد أما بالنسبة لمصو نفسها فقد كانت والي النوي فيمة كبيرة عند كانت البها النفس. ففي حوالي عام وجد وظينا ذَوْي فيمة كبيرة عند فاسع به النها النفس. ففي حوالي عام ما وظينا الكاهن الأعلى جديرة بأن تشرئب إليها النفس. ففي حوالي عام ١٨٠٠ ق ١٠٠ ق. ١ الكاهن الاعلى جميوه بل الأمراء الشبان من البيت المالك في بويسطة، وكان إل النهز أوسوكون، وهو مسمد وكان الله والله معبد آمون، فسار على رأم ذاك قائداً يقيم في طهنا، فرصة الخلاف في إدارة معبد آمون، فسار على رأم ذاك قائدًا يغيم في سهد اضطر آمون راضياً أو كارهاً الاعتراف به كاهناً أعلى رامر جيش إلى طبية، حيث اضطر آمون راضياً أو كارهاً الاعتراف به كاهناً أعلى. وقد جيس إلى سيب. استأصل شأفة الحزب المعارض في إدارة المعبد بدعوى أنه "تخطى تقاليد السلف؛ وقد أحرق كل واحد منهم في مكان جريرته، بحيث غدا الأمريلو وكانه مجامر النار في عيد بزوغ الشعرى اليمانية، ثم أقام موظفين جدداً في المعيد من فأبناء الأشراف؟؛ وقد قام بهذا كله «من قلب يفيض حباً، لكم يوطد اركان المعبد أحسن مما كان عليه من قبل (٢). وليس من شك إذن في أن معر قد تردّت في هوّة سحيقة، إذ أمكن اغتصاب أسمى الوظائف الدينية فيها على هذا النحو، وإذ أباح الغاصب لنفسه فوق ذلك ذكر ضراوته على جدران المعبد.

وفي القرن الثامن قبل الميلاد قدّر على مصر أن تقاسي سطوة العلوك الأثيوبيين، وقد كانوا يعتبرون أنفسهم أنهم بعثوا العقيدة المصرية الصحيحة من جديد، كما كانت طيبة المكان المقدس عندهم قبل كلُّ شيء. وقد خضعت

<sup>·</sup>Erman, Ac. 35, 24 f. (1)

Erman, Ac. Z. 45, 1 folg. (Y)

معظم الوقت، كما أن أميرات من الأثيوييين تقلدن منصب الزوجة المقلمة على أن بتاح إله منف قد نعم كذلك بالحظوة عند الأثيوييين الأثقباء المقدم هؤلاء الملوك الأثيوييين عادة أسرات صغيرة من أصل ليبي، على وتان عف من خلفهم ملوك آشور، الذين استولوا على مصر مرتين. ولم تعد له كان ينف من خلفهم ملوك آشور الذين استولوا على مصر مرتين. ولم تعد له كان ينف من الطحانية والرفاهية إلا عندما نجح أحد أمراء سايس (صا الحجر)، وهو البلاد الطحانية والرفاهية الاعدم عام ١٤٥ ق. م) في تحرير مصر بالجنود المرتزقة المرتزقة المرتزقة والكاريين من كل سيادة أجنبية .

وحوالي نهاية القرن الثامن نجد كذلك علامات غريبة لانقلاب مقاجى، في وحوالي نهاية القرن الثامن نجد كذلك علامات غريبة لانقلاب مقاجى، في المختوات الشعب. فإذا كان عصر رمسيس الثاني قد اعتبر حتى ذلك الوقت العصر العظيم في مصر، بحيث كان يحتذى به حتى في المظاهر الخارجية، فقد برز الآن مثل أعلى آخر وهو الدولة القديمة (۱۱). وإنا لنلقى هذا الإتجاء نقد في كل مكان، سواء لدى الملوك الأثيوبيين الذين كانوا يحكمون في مصر العليا، أو لدى خصومهم من أمراء سايس. ولما استطاعت أسرة أبسمانيك هذه أن تجعل من مصر مرة أخرى حكومة مزدهرة، كان هذا الإتجاء من القوة بحيث يعتقد من مصر مرة أخرى حكومة مزدهرة، كان هذا الإتجاء من القوة بحيث يعتقد الناظر في آثار هذا العصر أنه قد ارتذ إلى عهد خوفو، وأن الأمر ليبدو كأن الشعب وقد هرم، راح يصبو إلى الشباب الضائع، الذي عاش فيه لتفسه، لا يزعجه شيء من سائر المؤثرات الأجنبية، وهو ذلك العصر، الذي ظلت أهراماته نبدو شاهدة على عظمته. ومهما شاقنا ذلك البحث عن الفردوس المنشود، فعن تبدو شاهدة على عظمته. ومهما شاقنا ذلك البحث عن الفردوس المنشود، فعن

رهم العقيمة المحمد ما كان لم المحمد المحود المحمد المحود المحمد المحمد

وة العلوك محيحة من د خضعت

<sup>(</sup>۱) وصفت هذه الحركة الذهنية بأنها إحياه للشعب المصري من جديد، على أن هذا تعبير يمكن أن يقود إلى الخطأ، لأن الأمر لم يكن يتعلق باتخاذ حضارة قديمة أرقى، وإنما كان على النقيض من ذلك يتعلق بالرجوع عن قصد وإرادة إلى مرحلة من الثقافة تخطئها مصر منذ مدة طويلة. وهذه هي الظاهرة المحزنة التي تحدث في بعض الأحيان عند الشعوب الأخرى في عصور المحن والشقاه، فيتخيل المره أن الشعب قد كان أسعد حالاً فيما مضى، ويفضل كثيرون لو يستطيعون خلع المدنية الموروثة عن أنفسهم ظناً منهم أنها شيء غريب عنهم.

المستنق أن الأسلوب الذي تبدى فيه كان سقيماً. فقد كان تقليد السامي المستفرة المستفرق المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرق المستفرة المستفرق المستفرق المستفرق المستفرة المستق أن الأسلوب الذي تبدى حيد كان ذلك أمر طبيعي مستمرة النامي المرام العلمي بالأشباء القديمة كأن ذلك أمر طبيعي مستمر، فكان المرام المرام القديمة وفي هجاء كلماتها، مع أن النبي مام كاملة من الرام المرام كاملة من الرام المرام كاملة من الرام المرام المسمود الفلعي بالأشباء المعديدة على المراج الفلعي المراج المعمود، المان المراج الفلعي المراج الفلعية والمراج المعددون يمثلون بالمعلابس العتيقة، كما كان معامرو أمراج المراج المراج المراج المراج المراجعة المراج يكتب بلغة الدولة القديمة وهي معبد عليها؛ وكان المعدثون يمثلون بالملابس العتيقة، كما كان معامرو المستخد عليها؛ وكان المعدثون يمثلون وأسماءهم. يمنحون أتقاب رجال يلاط خوفو وأسماءهم.

وللد أفادت الديانة قوة جديدة من هذه العودة إلى العضارة السمية وللد المادت الديامه موه بيما لا مثيل له من قبل، كان السمرية السمرية السمرية السمرية المرية المرية المرية كما أنها تفلغنات في حياة الشعب بعا لا مثيل له من قبل، كان السمرية المرية كان المرية المرية كان المرية المر القديمة، كما أنها تغلغت مي سيد الولتك المصريون اللين كانوا وأتلى النبئة كانت موضوعه الوحيد. وبذلك نشأ أولتك المصريهم من الإغريق، والله الناس كانت موصوعه الوحيد والذين كانوا مثار دهشة معاصريهم من الإغريق، واللين كانوا المسعين عالم الأغريق، واللين كانوا كانت من شأنها أن تضغ عا الجمعين، والدين كانوه مسر يراعون بدقة سائر العادات القديمة التي كانت من شأنها أن تضفي عليهم طابع يراعون بدقة سائر العادات القديمة التي كانت من شأنها أن تضفي عليهم طابع يراعون بدقة ساتر العادات القديمة، وأن تفرق بينهم وبين الأجانب؛ اللبين أمين الخدم الأطهار للزلهة القديمة، وأن تفرق بينهم وبين الأجانب؛ اللبين أمين المصريون ينظرون اليهم باحتقار. وكانوا يؤثرون بناء بيوتهم إلى جانب العبد المعمد العالم بالتب العبد العبد على بانب العبد المصريون يتطرون إليهم بالمواد الكهنة، (٢). وقد قال أحد سكان منف: «أي بناح، لقد أغلقت عليك في قلبي، وإن قلبي لممتلى، بحيك كحقل معتلى، بيراعم الأزهار، لقد أقمت بيتي بجانب معبدك كخادم يمجد سيده، (٢) مسيء ويدل على تحمس الشعب إذ ذاك في عبادة الآلهة كلها عدد لا يحصى من التعائيل الصغيرة للآلهة وأذوات المعابد البرونزية التي كان ينذرها أفراد الطبقات الدنيا في



١٣٠ ـ فأر فوعون المقدس، من اليونز (برلين ١٣٧٨٣)

Herodot II 37 a. (1)

<sup>(</sup>٢) برلين ١٧٢٧٢؛ وقد ترجع هذه التقوى المفرطة إلى ذلك الإنجاه الذي نلقاه في نهاية (٣) اللوفر ٢٣.

المعالم الدمان المعالم المراد المعالم المعالم وفي علم المعالم وفي علم المعالم ما بن أفراد المحيوان. فقد جاء العصر المجيد للثعابين والطيور والكباش دراع بمادة الحيوان. فقدت أثيرة لدى الشعب، والتي أصحت الدر والكباش المعادمة، التي غدت أثيرة لدى الشعب، والتي أصحت الدر والكباش درا عمادة التي غدت أثيرة لدى الشعب، والتي أصبحت العناية بدفتها والتي أصبحت العناية بدفتها



١٣٢ \_ سمكتان مقدستان من البرنز (برلين ٢٥٧٠)



١٣١ - تعلة مقدسة مع صفارها من البرنو (بولين ١٣١٢٢)

من الأعمال التي يُنال عليها الثواب. فها هي ذي سيدة تقية تقول عن نفسها في من القد أهديت ما تحتاج إليه الأرواح الحية (أي أرواح الحيوانات المتوفاة)، د من تكون لديها العطور والملابس الفائقة عندما تصعد أرواحها إلى السماء، (١). وكان أشهر تلك الحيوانات جميعاً أبيس(٢) (صفحة ٤٩)، وكان يحتفل كل عام



١٣٣ ـ أبيس العيت في تعشه من داخل سفينة، تبكيه إيزيس وتفتيس (برلين ٢٤٩٤)

(١) نصب من عهد البطالسة في مجموعة السيدة مي.

Jan at This ! 2006 فيسارة المستوا

1 315 · J ا دانتی الناس واللجن كانوا عليهم طايع اللبن أمين جانب العميا منف: دای عل معتلى. رام، ويدل ن التعاثيل الدنيا في

ا نهاية

<sup>(</sup>٢) جاء عن بلنيوس Hist. nat في الجزء الثامن صفحة ١٨٥ أنه كانت تساق إليه كل عام يقرة كان عليها أن تدفع حياتها ثمناً لهذا الشرف، وأنه لم يكن يجوز أن يتجاوز هو ="

بعيد ميلاده سبعة أيام، وإذا من بعين يوماً حتى يتمّ دفند(١) من و الإيلنو أنواههن شيء غير الماء والخضر؛ سبعين يوماً حتى يتمّ دفند(١) و والإيلنو أنواههن شيء غير الماء وكان يمي ألم أنواهمين شيء غير الماء والمسر فبره، ويقام له شاهد يكتب عليه ما شاق من تاريخ حياة هذا العجل: يعيم الر ومتى جيء به اللي معبد بسي ومتى جيء به الله عبد بال كانت وطنه، واي المعنون بأنه قرية شرفت بأن كانت وطنه، واي الم بعض الاحيان يحبرن المصريوت بي الترف والبذخ، إذ كانت الدولة نفسها تنم الأمه. وكان دفنه يقترن بكل أنواع الترف والبذخ، إذ كانت الدولة نفسها تنم لأمه. وكان دفته يعنون بس وعلى الأول لما أخير عام ٦١٢ قبل الميلاد بأن الول لما أخير عام ٦١٢ قبل الميلاد بأن الو بدلك. وقد ورد أن بسبب بالله على توابيته، أمر جلالته بأن يجدّد معبد، لكون معبد ابيت ابيس. أجمل مما كان من قبل. ودعا جلالته أن يصنع له سائر ما يبجب أن يصنع لإل في يوم الدفن، وقد قام سائر الموظفين بواجبهم. وحفظ الجسد بالزيت والشرائط من أرق أنواع الكتان وبملابس كل إله. وكانت توابيته من خشب اكدا

20

4, 15. in الج



١٣٤ ـ تابوت ثعبان وعظاءة (؟) (برلين ٨٨٤٦)

وخشب المرع وخشب الأرز ومن صفوة سائر الأخشاب، (٢). وفي عام ٥٤٧ جاوز الملك أمازيس، ظهير الإغريق استهوس، سائر ما كان يؤدى لأبيس حتى ذلك الوقت، ولأنه احبّ أيس أكثر من أيّ ملك آخر. فصنع له تايوتاً كبيراً من الجرانيت الأحمر، وذلك لأن جلالته لم يجد أحداً من الملوك في أيّ عصر قد صنع له تابوتاً من الحجرّ. وجهزه بالأكفان (والتمائم وساثر الحلى من الذهب

نف سناً معلوماً ثم يغرق بعدها؛ وإنه من الصعب أن نقول أي هذا كله هو العمواب. Rec. Trav. 21, 63, 22, 176 انظر (۱)

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ٢٢، ١٦٦.



١٢٥ ـ تابوت من الخشب لأبي منجل ومن أمامه بيخر الرجل الذي قام بدفته (برلين ١٩٣٨).

ومغناف أنواع الأحجار الفاخرة، وكانت أجمل من كل ما صنع من قبل؛(١). وكان هذا التابوت أوّل تلك التوابيت الضخمة، التي لا زلنا نعجب بها اليوم في مفابر أبيس في صقارة، وهي عبارة عن صناديق كل منها قطعة واحدة من الجرانيت طولها أربعة أمتار وارتفاعها يزيد على ثلاثة أمتار.

وفيما عدا ذلك تنافس الملوك الصاويون فيما بينهم في العناية بالآلهة، وقد بدأوا من جديد المباني الفاخرة والأوقاف الواسعة للمعابد، وخاصة ما كان منها في سايس، العاصمة، التي أصبحت إلهتها نيت (صفحة ٥٩) تحظى بأسمى مقام. وقد عمل سائر ملوك هذا العصر المشغوف بكل قديم- سواء كانوا أثيوبيين أو صاويين - على ترميم آثار الماضي، وتجديد ما كان قديماً من أهرامات إلى كتاب صنعه الأجداد، والتهمته الديدان، واستبدله شاباكو الأثيوبي بلوحة من الجرانيت الأسود<sup>(٢)</sup>. ونظمت من جديد طوائف الكهنة التي اندثرت وغشيها النسيان؛ وإن القارىء في إحدى نصوص العصر المتأخر للألقاب التي لا تنتهي للكهنة ليتبين في دهشة مدى ما ابتعثت للحياة من أشياء مرة أخرى.

(١) نفس المرجع ٢٢، ٢٠.

Breasted, Ac. Z. 39, Tafel, 1, 2. (٢) وهو نفس الكتاب الذي سبق الكلام عنه صفحة

ph 510 A Em ols مل: منى ولد مياتنا. ال وأي اسم كال نفسها نعني بلاد باد الم معبله ليكون ن يصنع لا بسد بالزبت خشب ابكا

٧٤٥ جاوز حتى ذلك كبيراً من ا عصر قد ن الذهب

الصواب.



۱۳۶ ـ جعلان متمانقان لهما ألذع بدلاً من الأرجل (برلين ۱۱٤٠٥)

وقد جدّ المصريون كذلك في البحث عن الأدب الديني القديم، اللي كان ولد جد المعابد، وبهذا برز إلى النور من جديد معظم اللي كان معظم في سبات عمين مي العهد، وإذا كانت أغلب هذه الحكمة المكتشفة من الأفكار التي تقادم عليها العهد، وإذا كانت أغلب هذه الحكمة المكتشفة من الافكار التي تعادم على الشعب، فقد زادت فعلاً في اضطراب الديانة الرسمية، وقد جديد لم تنفذ إلى الشعب، فقد زادت فعلاً في اضطراب الديانة الرسمية، وقد جديد تم نعد إلى المنظراب بغير هذا كبيراً حقاً بدرجة كافية. على ن ازدياد الرميد الديني كان مما يشر رجال الدين في العصر المتأخر، لأنهم لم يكونوا لينبعوا من الأشياء المقدمة. وقد جمعوا هذا كله ورتبوه في نظام جميل، ولا بد ان كان في ذلك المتعة الكبرى لهؤلاء العلماء. وأقول: لا بد، وذلك لأن مؤلفاتهم الخاصة ضاعت، بحيث لا يمكن أن تكون صورة عن هذا العلم في العضارة المصرية المحتضرة إلا مما خلفه انا خلفاؤهم، كهنة العهد اليوناني. ففي هذه الكتب وفي نقوش معابد القرون التالية نجد قوائم بأسماء الآلهة كلها ونعونها: فهي تحدثنا مثلاً بالذي يجب أن نفهمه عن مسخنت إلهة الولادة امسخن العظيمة تسمى ثفنت، ومسخنت القوية نوت ومسخنت الجميلة إيزيس. إلخ ١٠١٠. وعلى جدران المعابد نجد بيانات تبين كيف نظمت في كل مقاطعة سائر المسائل المقدسة. وكانت مصر السفلي بالرغم من اختلاف شكلها تنقيم إلى عدد من المقاطعات يماثل تقريباً عدد مقاطعات مصر العليا؛ ومن الغريب أنه كان في سائر هذه المقاطعات أشياء متماثلة تماماً، فقد كان في كل منها إله وأثر

<sup>(</sup>١) بردية برلين ٧٨٠٩ من العهد الروماني ولكنها بطبيعة الحال نسخة من نص قديم.

من أوزيريس، وكاهن أعلى، وكاهنة عليا، وسفينة مقدسة، وشجرة مقدسة، من أوزيريس، وأرض يعلوها الفيضان، ومستنقع، وكان لهذا كله أسماء قديمة وثيبان مقدس، المرء أن يعرفها كما كان يجب عليه فضلاً عن ذلك أن يعرف تاريخ يجمع الكبير، وما كان يحرم فيه - فما كان أبهج من أن يتحقق الإنسان من عنا كله وأن يعمل على جمعه، وما أنفعها من معرفة!

وليت الأمر كان مقتصراً على جمع وإحياء الأشياء المتعلقة حقاً بالدبانة القديمة والعبادة القديمة! بل لقد كان يجمع بصراحة كل ما كان قديماً ونادراً، ولم يكن يسأل عن مكان نشأته، وعما إذا كانت له قيمة جدية إذ ذاك. وبهذا وجدت منتجات السحرة، كالأشكال الخليطة للآلهة المختلفة، سبيلها إلى الدبانة (۱)؛ بل إنه لم تكن ترفض الخزعبلات الصبيانية. ولما كان كثير من الآلهة بنثل في الغالب كهيئة الطير - مثل حورس صقراً، ونخبت رخمة، وتحوت في فكل أبي منجل - فقد أصبح من الممكن كذلك أن تمنع الآلهة العظيمة للمقاطعات جسد الطائر، وبهذا أصبح خنوم صقراً برأس كبش، وأوبوات صقراً برأس ابن آوى، وباستت صقراً برأس قطة وهلم جراً، ولكل من هذه الرؤوس ففلاً عن ذلك تاجها الخاص.

المنز وي

۱۳۷ ـ خنوم في هيئة الصقر (من معبد دندرة)

وتدلّ هذه الأمثلة بما فيه الكفاية على ما صارت إليه طبيعة عقائد المصريين في العصر المتأخر. فقد كان كان كل شيء قديم عندها أهلاً للتقديس وجديراً بأن يرفع من شأنه، على أنها هي نفسها لم تعد تبتدع أشياء جديدة كثيرة.

جديد مغنق المكتشفة من الرسعية، وقد الزدياد الوميد يكونوا ليشبعوا لن ولا بد أن في الحضارة في الحضارة نبي قفي هذه المسخنت للها ونعوتها: مقاطعة تقسم كل مقاطعة نكها تنقسم للغريب أنه المغريب أنه المغريب أنه المغريب أنه المغريب أنه المعرب المعرب

منها إله وأثر

لليم.

لميم، الذي كان

ال الله الراحة الخارجة: Hoskins, Visit to the great oasis, pl. 8 . الراحة الخارجة (١)

ومن هذا التقدير للحكمة القديمة نشأت كذلك في هذا العصر عادة وانوا أنفسهم من الفائمين بها في الزمن القديم. وقد كانوا في الزمن القديم الشخاصاً مبجلين، فأصبح بعضهم الآن آلهة تقريباً. وأولهم المحونب، وكلا ينتمي إلى بلاط الملك زوسر، إذ كان رئيس بنائيه، ولم ينس الشعب الاكال أول من شيد هرماً من الحجر المنحوت. إلى جانب هذا عرف عنه كلك أن كان عالماً، وقد ورد عنه في أغنية من عهد الدولة الوسطى أن كل ضغم علوك بلسانه أمثاله وحكمه (۱). ثم غذا بالتدريج حامياً لكل من يشتغل بالعلوم، وكان الكاتب قبل أن يغمس فلمه في إناء الماء الصغير ينثر القطرات الأولى من لين إمحونب (۱). وكان الأطباء كذلك يمجدونه باعتباره أول من ابتدع حرفته، إمحونب (۱ وكان بعتبر عند الشعب إله الشفاء كما سنرى فيما بعد. وقد ذكر عنه أنه لو يكن ابناً لأحد من البشو، وإنما كان ابناً لبتاح إله منف، ولده من اموأة تنع

KY

الدنو

42

اندو

De

العقله

لہ یک

w

وقد ا على ا العهد العهد

رقف طياته الممك استخد عمد ا

اعتو

= (1)

2 (1)

(1)



۱۳۸ - الحكيم الحوتب يغرأ في كتاب البولمين ٥-١٧٥)

خروني - عنخ. ومع ذلك فمن المحقق كذلك أن هذا الإله الجديد قد على يعتل - حتى فيما بعد ـ في هيئة إنسائية صريحة من فير تاج ولا صولجان أو لمها

Lie S. 178. (1)

Schnefer, Ac. Z. 36, 142. (1)

الأله، كما كانت الطقوس، التي كرّست له، على شاكلة ما كان يؤدى في مقاير المبجلين (١). وقد تطوّر على نحو مشابه تقليس إحدى الشخصيات المدون المدونة الحديثة. ففي أقصى عهود ازدهار مصر كان الوزير النهوت بن حابو يشغل المكان الأوّل في بلاط امنحوت الثالث العظيم، وكان الموزير عالماً كما يتحدث بنفسه إلينا في أحد النصوص: فقد لُقُن الكتاب لمغلس، ورأى مآثر تحوت، وكان يفهم أسرارها ويستشار في أمرها (١) وهو لم يكن متعلماً فحسب، وإنما قام كذلك في وظيفته السابة بعظاتم الأمور، وقد لم شكر سيده. ولدينا اليوم ثلاثة تعاثبل كان العلك قد أقلبها له في حيات وقد اعتبرته كذلك الأجيال المتأخرة على نحو العوتب الحكام الا تبلى على مكمه (١). وقد نسب إليه كتاب في السحر، كما غدت مقيرته التي كان تقع على خلو العوتب المكان كلياً في المعرد الوناتي، حتى جعل منه بطليموس الرابع معيد دير المفينة، وفيه القس المحوث بن حابو وزميله في المصير المحوت إلى الآلهة المظينة، وفيه القس المحوث بن حابو وزميله في المصير المحوت إلى الآلهة المظينة.

الفاجراني

وتنباء وكا

15 el -

delle .

يتعمر باوا

369 193

1000

يا أنا ل

かかり

واستطاعت هذه المغيرة أن تيفى زمناً طويلاً، وذلك الان الملك المعرب وقد عليها الحقول والرقيق يوقرة. على أن ثروة هذا الوقف قد كانت تخفي بين طباتها بعض الأخطار، وذلك الأن الموظفين في القرون المتأخرة أمركوا أذ من الممكن استخدام المرقيق في مكان أخر، بما هو أكثر نفعاً، وأجلت من المتخدامهم في حقول أحد الوزراء الذين ماتوا منذ أمد بعيد. في هذا الحمج عمد كاهن المغيرة إلى وسيلة غوية: فقد اصطنع وثيقة زهم أنها ترجع إلى عهد امنحوتب الثالث، وأن هذا الأخير أصدر في المنة المحافية والثلاثين من حكمه في حضرة جميع كبار الموظفين موسوماً يضمن دوام هذا الوقف إلى الأبد، وفي

<sup>(</sup>۱) عن المحوت الظر Settle, Untersuchungen II 95 ff

Serie, CLILLO, Brogett, Ac. Z. 14, % folg. : Mariene, Karn., 36, 28 (1)

Ebersfestschrift, S. 107 folg.

Brigsch, Ac. Z. 13, 125; Erman Ac. Z. 15, 147. (f)



中公

703

343

443

CL)

13%

الد

1

بخر

غلي

(1)

١٣٩ \_ صورة صادقة الأمنحولب بن حابو. من تمثاله في اللاهرة

هذه الوثيفة عهد بمفصورة المقبرة إلى أسمى من كان على سطح الأوض إذ ذان وهو آمون رع، ملك الآلهة، وذلك لأنه الملك الآبدية وحامي المدفونين الما جاء فيها بعد هذا: أن أيّ موظف كبير في المستقبل لا يعنى بهذا الوق وبعيده، الموستحوذ على أيّ رجل منهم لينسبه إلى أيّ من أملاك فرعون أو إلى عمل له هو نفسه، أو لا يتذخل من أجلهم إذا أضر بهم غيرهم، فإن ميولا الوق مكان الإعدام لآمون رع، سيد الكرنك. إنه لن يدعهم يشبعون في وظائفهم مكان الإعدام لآمون رع، سيد الكرنك. إنه لن يدعهم يشبعون في وظائفهم وسينقى تاجه النار على رقوسهم وسينقى تاجه النار على رقوسهم وسينرقون في البحر حيث تحقى أجسادهم، ولن يمجدوا كذلك في المون وسيمكنون في النبر بغير طعام ولا ماه. الولن يعين أبناؤهم في مراكزم، وسيزني بنسائهم أمام أعينهم، وهكذا يستمر تهديد هؤلاه الموظفين، على حي وسيزني بنسائهم أمام أعينهم، وهكذا يستمر تهديد هؤلاه الموظفين، على حي

 <sup>(</sup>۱) ينو من هذا أن آمون في العصر الذي ارتكب فيه هذا التزوير قد أصبح ينظر إلي كله.
 حامي الموتى شأن أوزيريس في ذلك.

ولنا أن ندهب إلى أن هذا النزوي قد حقق الغرض منه ووفي العلمية، إذ علمه قائمة فروناً كبيرة. ولا بد أن كان الموقلون، اللمب كان مقدراً أن ينعي المنهم الكتابة، بسطاء حقاً، قالك لأن كل شهرة في هذه الوثيقة قد كان ينعي أن يند ارتبابهم، فهي لم تنقش على حجر منموت، بل على لوحة جافية، لعلها كان يند يلاطة قديمة، وقد حفوت على هذه اللوحة في كتابة رهيئة زاعرة بهجابات وصع لغوية حوشية، مما لا يمكن تصوره في كتابة رصعية من عهد امنموت الثالث المناداً، وقضلاً عن قالك قإن اللعنات لا تكاد تناسب المثلقين في هذا المهد، وهي بالأحرى من إنشاء العهد المتأخر، وفيما علما ذلك لم يكن يعوز مصر في العهد المتأخر تزويرات مماثلة للتزوير الذي ذكرنا. ومن التزويرات المشهورة قلك التزوير الذي قكرنا. ومن التزويرات المشهورة المنطقة الني بين اليفائتين وقيله، فقد اصطنعوا حوالي العصر البوناني عنوم في يروي قصة ممزنة عن مجاعة مروعة. ففي عهد الملك القديم زوسر (حوالي يروي قصة ممزنة عن مجاعة مروعة. ففي عهد الملك عند ذلك على وزيره يروي قصة وهو إمحوتب نفسه الذي عرفناه من قبل، وسأله الرأي، فبحث علما قليسالمكتب القديمة وتبين منها أن خنوم إله البقائتين هو الذي يجري الفيضان.

وظهر الإله إذ ذاك في الحلم للملك ووعده بألا يتخلف الفيضان تارة اخرى، لهذا أهدى الملك إلى خنوم وآلهة اليفانتين سائر منطقة الشلال الأول بخراج حقولها وجميع أنواع الضرائب والمكوس (٢).

ولا يقلّ عن هذا غرابة، تزوير آخر من عصر أقدم بعض الشيء. وهو يقصّ علينا أن الملك رمسيس الثاني (١٣٩٢ ـ ١٢٢٥ ق. م) كان قد تزوّج من ابنة أمير يض إذ ذات رئين المال خ بهذا الوقد عون أو إل سيتراق إلى خالفهم... في السون، مراكزهم،

祖皇声

ا على حيز

<sup>(</sup>۱) من هذا النص انظر: Moeller, Sizz. Ber. Berl. Akad. 1910, 941 ff. النص انظر: (۱)

Brugsch, Sieben Jahre der Hungersnot, Sethe, Untersuchungen 11, 75 ff. (1)



一年

412

وهمي لأل

ندو ما

وإن جاز تكن كاذ

يشفي ال

وأن يمطر

(١) لقد

de

-,

أسيوي، كانت بلاده تبعد عن مصر كثيراً. وكان لهذا الأمير ابنة صغرى لمنول عليها روح شريرة. لهذا رجا الأمير أن يرسل إليه العلك إلها بشني الأبه فعرض رمسيس هذا الرجاء على الإله العظيم خنسو نفرحوتب، ورجا إليه يبعث خنسو الصغير «الذي يحكم في طيبة»، وأن يعنعه كذلك افوته،

وأحنى خنسو الكبير رأسه موافقاً جداً على الافتراحين، فلما وصل خر الصغير بختن، حيث استقبل بإجلال عظيم، نجع في تخليص الأميرة من أون الشريرة، على أن أمير بختن أراد أن يحتفظ بهذا الإله صانع المعجزات، قامنة ثلاثة أعوام وتسعة أشهر، ولم يقتنع بأن يأذن له بعودته إلى مصر، إلا بعد لا رأى رؤيا. وقد زود بالهدايا الفاخرة، ودلل خنسو الصغير أنه غير محب للته لأنه أعطى كل شيء لخنسو الكبير، ولم يحتفظ لنفسه بشيء (١).

<sup>(</sup>١) واضح أن هذه القصة تعتمد على رواية من نهاية الدولة الحديثة. وقد ذهب الغلى إلى أد بختن هي باكترين، التي عرفها المصربون في العهد الفارسي. وقد رأينا فيا سؤل تماثيل الآلهة كانت ترسل حقاً من بلد إلى بلد آخر، وأنه كان يخشى ألا ترد.

وقد وجد هذا النص في الكرنك في مبنى صغير من العصر المتأخر غير من معيد خنسو، ومن المحقق أن هذا المبنى كان مقصورة خسو الصغير. بهذ من معيد خنسو، ومن المحقق أن هذا المبنى كان مقصورة خسو الصغير. ويد أن كهنته قد اصطنعوا هذا النوبير يرعى للقراء المثقفين حسابة، إذ لم يكن هذا النوبير يرعى للقراء المثقفين حسابة، إذ لم ياعتماره إلها للشفاء من عناية في نسخ أسماء رمسيس التاني صحيحة، وقد كانت يلك صانعه في طيبة .

ومثل هذه التزويرات تتفق ومظهر الحضارة المصرية في العهد المتاخر،

تذكرنا بالتزويرات المشابهة من العصور الوسطى، ويمكن أن يقال هنا على

وهي ما يقال هناك من أن صانعيها لم يكونوا يرون فيها شيئاً جائراً، لأن التفاصيل

نحو ما يقال هناك من أن صانعيها لم يكونوا يرون فيها شيئاً جائراً، لأن التفاصيل

وإن جاز اختلافها عما تصوره هذه النصوص، فإن هذه النصوص مع ذلك لم

تكن كاذبة من حيث المعنى العام، ألم يكن خنوم يهب الفيضان حقاً، وخسو

يتغي المعرورين! لم يكن هناك إذن بد كذلك من أن يحتفل بمثل هذين الإلهبن

وأن يعطيا ما يحتاجان إليه لينعم البشر ببركاتهما.

ئ لمؤل

باليا جا بوا

من الروع و خاستية لا بعد إل ب الماني

333

اسقال

<sup>(</sup>١) لقد كان حقاً يعتبر إلهاً للشفاء، ففي بعض النصوص من عهد بطليموس الناني يش عليه بأنه يطرد الأمراض، وينفي الأرواح والموتى، وقد أنقذ كذلك الملك من العالم السفلي وحفظه من الطاعون (انظر: Sethe, Urk) المجلد الثاني ص ١٠٨ وطبية، باب الإمارة).

## الفصل التاسع عشر

## العهد الفارسي

N La

年で

大学を

1630

ALA.

This

12

S

مار

45

S,

إن الصورة التي عرضناها في الفصل السابق عن عقائد مصوفه لم المتأخر، يمكن أن تعتبر كذلك في جوهرها صورة لعهد السيادة الفارصة. وتن استبلاء قمبيز على مصر (٥٢٥ ق. م) حقاً نكبة للديانة باللمات؛ فلك لا فنا الفارسي كان يقف من مصر وآلهتها موقف الساخو المحتقر، ولتن كان قد تعيم تماثيل الآلهة والكتب من المعابد، فمن المحقق أن ذلك لم يكن لا تا يمتبرها شيئاً مقدساً، وإنما كانت عنده مجرد لهنائم تبين للفوس أي بلد معيم استولى عليه. ألم يقتل في حنقه أبيس ساخواً وويخرب معابد مصر جميعاً الم ومع ذلك فهناك نص طريب (٢٠) يدل كذلك على أن قمبير لم يستطع أن يتجرد مهارة خاصة، هو طبيبه الخاص وأووزا - حر - رسنت، وقد عرف هذا الله مهارة خاصة، هو طبيبه الخاص وأووزا - حر - رسنت، وقد عرف هذا الله كيف بثير اهتمامه من أجل سايس على الأقل، فقد وبين لجلاك مقال علي سايس. وقد بلغ الرسايس. وقد المناه الماس.

<sup>(</sup>۱) هذا ما كتبه الجالية البهودية في البفانتين عام ٢٠٨ إلى الحاكم الفارسي في ذلك الون، مهتمة بأن تبرز أن معبدها الخاص قد بقي سليماً؛ وعلى هذا كان الاضطهاد موجهاً في الواقع ضد الدبانة المصرية. وكان الأقباط قيما بعد يعرفون كذلك أن قعيز نوب أبيدوس، انظر: Lemm, Kleine Kopt Studien صفحة ٢٤.

<sup>(</sup>٢) تمثال في الفاتيكان، أما عن الخاتمة، فانظر: Schaefer, Ac. 37, 72.

ما أن وعلى العلك الفارسي في سايس نفسها ففي معبد نبت، ووقع أمام سينته ما أن وعلى ملك، وقدم كذلك قرباناً كبيراً من كل شيء طب الى نبت ما فعل كل ملك بارع، وللآلهة العظيمة في سايس كما فعل كل ملك بارع، ولها العليمة، أمّ الآله، وللآلهة العظيمة في سايس كما فعل كل ملك بارع، ولما العليمة، أوقاً - هر - رسنت على قميز أن الأجانب من مختلف الأجناس، يسكنون على أرض العميد، مما يثير مفت المصريين الأنقياء، قام العلك الفارسي بما لم على أدف المواد الوطنيون، فقد أمر بهدم بيوت الأجانب، وأجرهم على الإنامة نعارج سور حرم المعبد.

وفي عهد داريوس كذلك استمر هذا الطبيب الخاص يقوم بدور الوساطة هذه، وقد أقنعه باعتباره طبيباً ابفضل هذه المهنة (مهنة الطب المصري) في حفظ حاة كل مريض، فأرسله الملك إلى مصر ليعمل من جديد في سايس، ذلك المغز القديم لفن الطب الكهنوني، على رفع شأن المدرسة الحياة أي مدرسة المعبنة. وقد قام بهذا الأمر، وذود العدرسة بجملة الكتب والأدوات التي كانت تملكها وفقاً لما جاء في النصوص القديمة، وهكذا عمل أوزا - حر - رست فعلاً على خدمة مصالح الحضارة العصرية الحي ضعرة البؤس الأعظم الذي حل بالبلاد على خدمة مصالح الحضارة المصرية الحي ضعرة البؤس الأعظم الذي حل بالبلاد جميعاً ، ولتن عرف كيف يحصل في الوقت نف لأقاربه على وظائف الكهنة، وكيف يغنيهم بالمعتلكات من الأرض بفضل عطف ملوك الفرس، قإن مواطنيه لا دغة وغفروا له ذلك عن رضا.

وفيما عدا هذا اهتم كذلك داريوس وخلفاؤه بمصر وألهنها وعن داريوس بالذات تذهب الرواية التي حفظها ديودور عنه (١)، إلى أنه هو نفسه قد اجتهد في أن يصلح ما ارتكبه قمبيز من عنف. ألم يُذكر عنه كذلك أنه كان يميل إلى العديث مع الكهنة المصريين ليلم بتعاليم الآلهة؟ وواقع الأمر أن داريوس قد شيد حقاً معبداً لآمون في الواحة الخارجة، تنفق نفوشه ومناظره مع الديانة شيد حقاً معبداً لآمون في الواحة الخارجة، تنفق نفوشه ومناظره مع الديانة مر في العم المارسة، ولكا المال قد القب كان قد القب كن الماد القب أن بلد صب الما المعبرد من مقدار طفة قد بلغ الأم

> ، ذلك الون، باد موجهاً في قمييز غرب

Diodor I, 95. (1)

المصرية في العهد المتأخر، فإذا قصّ علينا ديودور بعد ذلك أن المعريين من أيام حياته إلها، فقد يكون هذا صحيحاً، وذلك الآن شاهداً صغيراً في منون مين برلين يرينا داريوس وهو يعبد على شكل الصقر (1).

برلين برية داريوس الثاني اهتمت الحكومة الفارسية كذلك بأن تكون منولة لدى الكهنة. فقد قام معبد يهوا ليهود اليفانتين شوكة في عيون كهنة خوم منولة أمر الحاكم الفارسي بناء على شكواهم هدمه من أساسه وحرقه غير على بلا اليهود، الذين ارتدوا ملابس الحزن، وصاموا مع نساتهم وأولادهم منذ ذلك الوقت،

8

J,

34

ű,

s

وما نعرفه من مصر نفسها عن العقائد في العهد الفارسي ليس كثيراً ط ان حظاً سعيداً حفظ لنا من هذا العصر بالذات تقريراً حياً لأحد الإغريق في حوالي سنة ٥٠٠ ق. م جاب هبرودوت مصر، وكان قوي الملاحظة شهد الانتباء لا يكل. وقد اهتم بصفة خاصة بنفس الأشياء التي تهمنا هنا؛ وظلا لاعتقاده الجازم بأن هذه الآلهة المصرية ليست شيئاً آخر غير آلهته الخاص فأوذيريس وإيزيس عنده هما ديونيسوس ودميتر، وحورس هو أبوللو، ومن عدو الآلهة إنما هو تبقون الجبار، ونيت إلهة سايس إنما هي أثينا، ومين م بان، وآمون هو زيوس، بل إن باست ذات رأس القطة إنما تتفق مع أزنيس بنظره في ذلك العصر؛ فهما الإلهان اللذان كان يعبدهما المصريون جبعاً من وهو يعجب الا وهو يحس الزهو والفخر بأن الكهنة أتاحوا له إلقاء نظرة على أسوارهما؛ وهو يعدن الزهو والفخر بأن الكهنة أتاحوا له إلقاء نظرة على أسوارهما؛ وهو يعده المواحة، ولو أنه لا يخبرنا بشيء عنه، حتى يظل أميناً على وعده وعده الهريس.

<sup>(</sup>١) برلين ٧٤٩٣.

Ed. Meyer, Der Papyrusfund von Elephantine, Lpzg. 1912, S. 78 ff. (۲)

Herodot II, 42. (Y)

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ٦١

وكانت الحيوانات المقدسة مما أدهشه كثيراً، وفي أخباره عنها يبدو لنا عان لها من تقدير مفوط، وهو يعرف عن أيس، الذي شاهده في قناه الجابة الجنوبية لمعبد بناح، أنه ينشأ من شعاع من السعادة وأنه أسود، وأن لما البوابة الجنوبية غرة مربعة، وعلى ظهره صورة نسر، وغير ذلك من الشيات. وكان على جبهته غرة مربعة، احتفلت مصر جمعاء به في ملابس العيد وبالآيام في وجد أبس جديد، احتفلت مصر جمعاء به في ملابس العيد وبالآيام المؤجدة أب ولم يبر هيرودوت العتقاء (الفونقس)، الطائر المقدس في في ملووليس، لأنه لا يظهر - كما حدثه الكهنة هناك - إلا كل خصمانة عام، ملووليس وفي مصر العليا تمساحاً مقدساً محلى بالذهب والأحجار الثمينة في أذنيه وقدم الأماميتين (٢).

ولم تكن هذه الأمثلة المفردة، التي كان يعنى بها في المعابد، ويقوم على عدمتها السدّنة، ويطعمها الأتقياء، تعتبر وحدها آلهة، وإنما أضفت قداستها منذ أمد بعيد على سائر أبناء جنسها، على البقر والتيوس، والكلاب والقطط، وأفراس النهر والتماسيح، والجردان والفتران، والصقور وآباء منجل، والغرخ (القشر) من الأسماك، وثعابين الماء، فكان إذا شبّ حريق، كان تفكير المرء في إنفاذ القطط أشد من تفكيره في إطفائها(1)؛ وكان من يلتهمه التمساح يعتبر بنوع خاص ميتاً سعيداً(٥).

أما من كان يقتل عامداً حيواناً مقدساً، فإنه كان يفرّط في حياة نقسه بنفسه؛ بل كان قتل أبي منجل أو صقر، حتى ولو خطا، يعتبر خيانة عظمى(١٠). المنعمولين مينق سفيراً في مشخر

أن تكون مغولا بهنة خنوم. لهذا فير على ميكد دهم منذ ذلان

س كثيراً؛ على

الإغريق. فتي

ملاحظة شايد وذلك وذلك النجاعة ودلك ومت أبوللو، ومت فينا، ومين عو أرتعيس، و ما يجب أن وو ما يجب أن مرادهما؛ وهو ظل أميناً على

Ed. M

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ١٥٣ والكتاب الثالث منه فقرة ٢٧. ٢٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، الكتاب الثاني، ٧٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ٦٦.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع ص ٩٠.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٦٥.



١٤١ ـ موميّاء (برلين ١٩٤٢)

وكان لكل نوع من هذه الحيوانات مكان ينبغي أن تنقل إليه جنه حيثها لنو ذلك؛ فكانت عظام القطط تحمل إلى بوبسطة، وجثث الفتران الفليعة والبوئز إلى بوتو، وجثث آباء منجل إلى الأشمونين(). فإذا مات ثور دفن أمام الملية بحيث كان يترك أحد قرنيه بارزاً في الأرض علامة عليه، لأن أنقباء من أبريج في الدلتا كانوا يجوبون البلاد ويجمعون عظام الثيران ليدفنوها في بلدهم مل أن البقر الذي كان يعتبر أقدس الحيوانات جميعاً. لم يكن يدفن على ما النحو، وإنما كان يلقى به في النيل(). وقد يعد المرء هذه الصورة التي بعرف هيرودوت مبالغاً فيها، ولكنها صورة صحيحة حقاً، وذلك لأننا نلقى في كل مكان من مصر مثل تلك المقابر العامة للحيوانات المقدسة من العصر النائر، كالمقابر التي دفت فيها القطط بمثات الآلاف، وكالمغارات التي دفت فيها كالمقابر التي دفت فيها القطط بمثات الآلاف، وكالمغارات التي دفت فيها

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١٧.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٤١ ،

التماسيح مع بيضها وأفراخها الحديث فقسها، وكمقابر آباء منجل، ومقابر المعابين والسمك(١). ولم تكن هذه الحيوانات تدفن في إيجاز واعتصار، وإنما كانت كثيراً ما تحنط على أدق طريقة وتدفن في توابيت، أو قلدور، أو تماثيل من البرنز، وهي توجد في كثير من هذه المقابر في جموع عائلة، حتى إن الصناعة الحديثة استخدمت الجثث المقدسة استخداماً دنيوباً: قد استخدمت مقابر القطط في بني حسن في إنتاج السماد الصناعي.



۱۹۲ ـ تابوت من البونز للطة (برلين ۲۰۵۵)

ا جثته حيثما لكن ن القليمة والولتز دفن أمام المليند أنقياه من الويغير ما في بلدهم. ط

كن يدفن على ما

بصورة التي يعرفها

لأنتا تلقى في ك

بن العصر المنافر،

ت التي دفت نيا

وقد شاهد هيرودوت كذلك الأعياد في المعابد العظيمة في الدلتا، تلك التي اندثرت في الوقت الحاضر، والتي شاد بلكر عظمتها وجمالها. وتدل أخباره على أن هذه الأعياد كانت ترقى بها إلى الذروة إذ ذلك تمثيليات من أساطير الآلهة. فكان يوجد مثلاً في سايس في حرم معبد نيت قبر أوزيريس تحيط به أجمة بها مسلتان وبجانبه بحيرة مستديرة، كانت تمثل عليها آلام الإله (1). وفي عبد آخر كان يؤتى بكاهن عصبت عيناه، يرتدي ثوباً نسج خصيصاً لهذا الغرض،

. Herodot II, 170, 171. (Y)

Lortet - Gaillard, La faune momifié (Lyon) : انظر: المقدمة انظر: (1) عن مومياوات الحيوانات المقدمة

وذلك على الطريق الذي كان يوسي على معودان به ثانية (١) معوده إليه المعاده على ما يبدو الإلهان أوبوات، ثم يعودان به ثانية (١) ولعل محودون و المعادي ما يبدو الإلهان أوبوات بأوزيريس وايزيس، لم يس ا هما على ما يبدو الإلهاق ويو وفي غير ذلك، حيثما يتعلق الأمر بأوزيريس ولميزيس، لم يسين أسبار و وفي غير ذلك، م يسين أسبار م وفي غير ذلك، حيثما يتعلق . ولكنه عندما يتعلق الأمر باللهة أخرى - فإنه يتكلم من التمثيلية خشية ورهبة . ولكنه عندما يتعلق الأمر باللهة أخرى - فإنه يتكلم من النمثيلية خشية وما الذي يسميه هرقل، عندما اشتاق يوماً إلى دوراً من التمثيلية خشية ورهبه. و. اكثر. وقد روى أن الإله، الذي يسميه هرقل، عندما اشتاق يوماً إلى راية توليد اكثر. وقد روى أن الإله، الذي يسميه هرقل، عندما اشتاق يوماً إلى راية توليد اكثر. وقد روى ان الوقع، به في رأس كيش، ولذلك كان أهل طبية يأسون ألم يظهر له آمون إلا متخفياً في رأس كيش، ولذلك كان أهل طبية يأسون إلى لم يظهر له امول يد مول يعمون تمثال الإله فروة هذا العيوان ويجعلون من لنه عبد آمون كبشاً، ويُلبسون من الله عبد آمون كبشاء بناك بضريون أنفسهم شم بدفت بن الله من لنه عبد أمون كبشا، ويعبسون عند ذلك يضربون أنفسهم شم يدفنون الكبش الله تمثال هرقل. وكانوا عند ذلك يضربون أنفسهم شم يدفنون الكبش الله الذي يسميه هيرودوت أرس، يوماً معدا الله تمثال هرفل. وي.و. بابريمس في الدلتا دخل الإله الذي يسميه هيرودوت آرس، يوماً معبد أنه المرابع بابريمس هي سبب له ولهذا كان يُخرج بتمثال الإله من المعبد في ليلة لعد ليجعل منها زوجة له، ولهذا كان يُخرج بتمثال الإله من المعبد في ليلة لعد ليجعل منها روب وعند غروب الشمس كان الكهنة يعودون به على مركبة ذات عبلات ارج وعند غروب الشمس كان الكهنة يعودون به على مركبة ذات عبلات ارج وعند مروب والمنافر من ألف رجل مسلحين بالهراوات والغين بالد والله والغين بالد ولحمهم فاور بين الإله في المعبد. وكان لا بد لزمرة الإله أن تعلل على المحولوا دون دخول الإله أن تعلل على ويحولوا دول المراه غصباً في معركة مروّعة بالهراوات<sup>(٢)</sup>. وكما كان الأمر في هذه لما لا بد أن كان الشعب كذلك يساهم فيما عدا ذلك من أعياد بأكثر معانسه بالظن به نفوش المعابد. فقد كانت تضاء في إحدى الليالي سايس بل معركان إضامة عامة، وذلك بإقامة المصابيح حول المنازل(1). وكان النماء في من أوزيريس يتجوّلن هنا وهناك، يغنين على المزمار الأغاني عن الإله، ويعلو تماثيله يحيث يتحرّك ذكره (٥). وفي المناحة التي كانت تقام لهذا الإله نف ز أبو صبر كان سائر الشعب يضرب نفسه من وقع ما يشعر به من فجيعة، وكان

5

38

4

u

Ш

:4)

d

20

15

<sup>(</sup>١) تفس المرجع س ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) ناس المرجع من ٢٤.

<sup>(</sup>٣) غس المرجع من ١٢.

<sup>(</sup>٤) غس المرجع ص ١٢.

<sup>(</sup>٥) غس المرجع ص ١٨.

الماء المناون المناون المناون المناك في هذا الاحتفال على أنهم لم يكونوا المناون بغرب أنفسهم، وإنها كانوا كالهمج يعزقون لحومهم بالمدى المرابيد الكبير في بوبسطة يتدفق إلى هذه المدينة سبعمائة ألف من الناس من البد الكبير في بوبسطة يتدفق إلى هذه المدينة سبعمائة ألف من الناس من السوب: فيبحر الرجال والنساء معاً وعلى كل سفينة منهم عدد كبير. ومع تند من النساء الصنوح يصفقن بها، ويزمر كثير من الرجال طوال الرحلة، على حين بنني بقية الرجال والنساء ويصفقون بايديهم. فإذا مزوا بعدينة أرسوا منه بنني، وظل بعض النسوة يعملن على نحو ما ذكوت، ويسخون بعضهن المنان، وكذلك يفعلون عند كل مدينة تقع على النهر، فإذا يلغوا بويسطة أحبوا الهد بالإضحيات العظيمة، واستهلك من النبيذ في هذا العبد أكثر مما يستهلك في بنية العام كله (٢٠).

١٤٢ ـ تمثال لباستت من العهد المتأخر، ويمكن معرفتها بقططها وسلالها. وهناك قردان يتسلقان كتفيها بينما ينفخ ثالث المزمار إلى جانبها (برلين ١٣٤٣٤).

وكان الشعب يشترك كذلك في العبادة عن طريق تقديم الأضاحي، وإن

244 10 born picky wife الى دلا تون populy and بعلون من لنم 1.00:5 الما الما الما في ليلة العد مريد الم واقفين بالمنه أن تعمل على italiado yas. كثر معا نسع 65 year Jr. الساء في مَهِ الإله، ويعلل الإله تلما إ

فجينة وكا

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٦١.

<sup>(</sup>١) نفس الموجع ص ١٠.

كان هذا تحت إشراف الكهنة. وكان أحد هؤلاء الكهنة وهو الكامن ورب بلا شك - يفحص أؤلا الأضحية، فإذا لم تكن بها شعرة واحدة موداء، وإذا لم يكن باللسان شيء غريب، وإذا لم يكن باللسان شيء غريب، وإذا لم يكن باللسان شيء غريب، على ترنها، وبهذا كان يعلن أنها طاهرة (۱). ووساق الحيوان المعوموم على النحو إلى المذبح، حيث تكون التضحية، فتوقد النار ويسكب على الأميا النبيذ. ثم يذكر اسم الإله، وتذبح ويقطع رأسها. ويسلخ البحسم، أنا المنات مناك مصيبة توشك أن الرا أن المسلم أو بعصر، أن تقع على هذا الراس (۱). ولهذا لم يكن العصوبون بلي رؤوس الحيوانات، وكانوا في المدن التي يعيش فيها الإغريق يبيعونها إليم، لم ألبلاد الاخرى فكانوا يلقون بها في النهر.



(۱) نفس المرجع ص ۳۸.

ä

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٣٩.

وفي هذا الجزع من رؤوس الأضاحي من الحيوان ما مو غريب عن العادات المصرية القديمة. فلقد كان رأس الثور الصغير وفخذه باللات القطعتين كانتا توضعان على سائر موائد القربان في العهد القديم، ومعا يرجع كذلك على وجه التحقيق إلى التأثير الأجنبي حرق القربان وكان أمراً استثنائياً محضاً في معر من قبل (صفحة ٢٤٦)، فأصبح الآن طقاً عادياً (١) ومعا يؤيد هذا أيضاً ان حرق القربان كان يتخذ في اللغة المتأخرة اسماً مشتقاً من كنعان وهو وجليل .

ولعله كان من الأمثلة الأجنبية كذلك أن الوحي بالغيب، الذي كان له دور كبير في المعالم الإغريقي في ذلك الوقت، قد بلغ تمام ازدهاره في مصر أيضاً. وقد عرف هبرودوت على ضفاف النيل ما لا يقل عن سبعة آلهة، كانوا يوحون بالغيب، وكان مهبط وحي الإلهة بوطو في البلد المسمى باسمها يعتبر من أكثر مهابط الوحي تمتعاً يثقة الناس<sup>(7)</sup>. وكانت الآلهة في بعض الأحيان تعلن عن مقاصدها عن طريق بعض الأحداث المفردة الغريبة: وكان المصريون يلاحظونها بمناية ويدوّنون ما يليها من نتائج<sup>(7)</sup>. وكانوا يذهبون كذلك إلى أن حظ كل إنسان إنما يتقرّر وفقاً ليوم مولده، لأن كل يوم إنما يتمي لإله معلوم<sup>(1)</sup>. وكانوا بصفة عامة أتقى البشر جميعاً<sup>(0)</sup>، كما أنهم كانوا يتميزون عن غيرهم بكثير من العادات: ومنها الختان الذي كانوا أول من سنه، وكان ذلك حقاً بقصد النظافة والطهارة<sup>(1)</sup>؛ ومنها كذلك نفورهم من الخنازير<sup>(1)</sup> (ومن المحقق أن لذلك علاقة جما ورد من أن ست وهو في هيئة وخنزير أسوده قد جرح حورس)<sup>(1)</sup>. وأخيراً

الكامن دون موداء، وأذائ يب، طن نتما موسوم على من يب على الأمس بسم، أما الرا بسم أن تمل م المعمريون بالله بعونها إليهن أل

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٨٦، ١٢٢، ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) نفس الموجع ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥) نقس المرجع ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع ص ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>V) نفس المرجع ص ٧٧.

 <sup>(</sup>A) انظر الأسطورة في كتاب الموثى فصل ١١٢.

وقبل كل شيء تلك الرهبة التي كانوا يحسون بها نحو البقر، حتى إنهم كانوا لا يأكلونها، ولا يضحون بها، كي لا يسينوا إلى ليزيس ذات قوني البقرة اولها لا يقبل أي مصري أو مصرية إغريقيا أبداً، ولا يستعمل سكيته أو سفوده أولها لا ولا يأكل من لحم ثور طاهر قطع بسكين إغريقي ه(١). وكان الكهنة يتعيزون عن الشعب بشلة رعايتهم لنلك «العادات التي لا تحصى». وكانوا يرثون وظائفهم عن آبائهم (١)، ويحصلون كل يوم على جراية وفيرة من المخبز ولعم النوان والأوز والنبيد، غير أن السمك كان محرها عليهم، بل لم يكن يجوز لهم النوان النظر إلى الفول (١). وكان حتماً عليهم الاغتسال مرتين ليلا ومرتين نهارالا)، وأن يحلقوا رؤوسهم كل يوم وأجسادهم كل يوم ثالث، وكانوا طبقاً لعادة قلبما وأن يحلقوا رؤوسهم كل يوم وأجسادهم كل يوم ثالث، وكانوا طبقاً لعادة قلبما ويخذون نعالهم من البردي، وثيابهم من الكتان - لأن الثباب الصوفية تمنها الآلهة (١).

والقارى، اليوم لوصف هذا الرحالة الإغريقي يرى أنه قد أولى معم الاحترام الذي يمكن أن تطالب به حضارة قديمة جداً، غير أن نظرته إلى الشعب التقي لم تكن في حقيقة أمرها لتختلف كثيراً عن نظرتنا اليوم إلى العينين والهنود. فكان المصريون عنده بقية من عصر راحل من عصور البشرية؛ وكانوا ينظرون في ترفع وتعصب إلى الشعوب الأخرى، التي كانت غير طاهرة، وغير قريبة من الآلهة قربهم منها، وما كانوا يستطيعون، بل لم يشاءوا الاخذ بأي نصب في الحياة التي ازدهرت في هذه القرون، وإنما أرادوا أن تستمر حياتهم على ما

<sup>(</sup>١) هيرودوت نفس المرجع السابق ٤١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ١٣٧ لا نستطيع أن نخمن سبباً لذلك المنع الذي يرجع بالتأكيد إلى زمن متأخر.

<sup>(</sup>٤) وكان الكاهن إذا قلد وظيفته اغتسل في «البحيرة الطاهرة» للمعبد ثم يطهر بالنظرون (٤) . (Brugsch, Thesaurus 1972)

<sup>(</sup>٥) Herod. II, 81 ويرجع سبب ذلك حقاً إلى أن زمن التقي السحيق الذي تنسب إليه ملابس الكهنة، كان لا يعرف غير ملابس الكتان.

ين عليه حتى ذلك الوقت في خذمة آلهتهم وتحت حمايتها. فإذا تحقق لهم ين فإن سائر ما عداء لم يكن ليغني عندهم كثيراً.

ولم تكن مصر فضلاً عن ذلك إبان زيارة هيرودوت لها بالبلد الهادى، للملئن، كما يمكن أن يبدو من وصفه لها. فقد نجع المصربون مراراً في فغلص من نير الفرس، حتى إنه ليبدو طوال بضع عشرات من سنين في متصف الفرن الرابع كأن الدولة الفرعونية القديمة كانت تريد أن تنهض من جديد. ومما له ميزة خاصة أن يقظة مصر هذه تتجلى كذلك في الديانة المصرية باللات، إنه البلى لنا في كل مكان في مصر تقوى ملكي القرن الرابع اللاين نسميهما مع الإغربي نقطانب، فإنه على قلة أمن مركزهما السياسي - إذ أخضعهما كذلك في الواقع الغرس - قد بني في عهدهما من المعابد ما يجعل الأمر يبدو كان مصر المواد وأثمنها، وإن ابتناء معبد بأكمله بالجرانيت الأحمر من أسوان، على نحو المهام الذي يعد من المسائل النادرة في تاريخ البناء في مصر (١).

وفي نقوش هذين الملكين يلاحظ المرء كذلك الاهتمام ذاته بإرضاه الكهنة. ففي أبيدوس وجد المتدينون ما يسيئهم في قطع الأشجار من الجبال المحيطة بالمدينة المقدسة مهما كان البناه. فأصدر نقطانب الأول استجابة لشكواهم سنة ٣٧٨ مرسوماً يحرّم أيّ إتلاف بعد ذلك في الجبل، وجعل عقاب ذلك بتر أعضاه الجسم(١٦). ولما اعتلى العرش نقطانب الثاني سنة ٣٦١ أبدى في الحال حبه لآلهة بلاده وكرهه للأجانب. وكان سلفه قد فرض ضرية العشر على جملة الواردات والمصنوعات؛ ولم يكن نقطانب كذلك في مركز يسمح له جملة الواردات والمصنوعات؛ ولم يكن نقطانب كذلك في مركز يسمح له

أنهم كاتوا لا مرحله ولهذا لا يتسيزون عن وظائمهم وظائمهم الشيرال المراكبة ا

أولى معر المى الشعب الى العينين نرية ا وكانوا الماهرة، وغير ذ بأيّ نعيب اتهم على ما

أكيد إلى زمن

طهر بالنطوون

ي تنب إل

 <sup>(</sup>۱) وفي اليفانتين بنى هذا الملك نفسه لخنوم معبداً فخماً، حفظت لنا منه حتى اليوم أعنابه الضخمة ومقصورته العظيمة (انظر Ae.Z. المجلد ٤٦ صفحة ٥٦).

Burchardt, Aegypt Zeitschrift 44,55 : انظر: ١٤٣٩٩ برلين ١٤٣٩٩

بالتخلي عنها، ولك منح جزءين كبيرين منها للإلهة نيت من أجل قرابينها ومها الفسرية التي كانت تؤديها الواردات من بحر الإغريق، والفسرية التي كانت توديها الواردات من بحر الإغريق، والفسرية التي كانت تعجم من الصناع في المدينة الإغريقية نقراطس ". وإذا لم يكن لاحد من فواهة التراب الرابع أن يستغني عن هؤلاء الأجانب الصناع المهرة، وأن يعنع سكناهم بالراب مصر العقدسة، ألا يقتضيهم هذا جزاء يؤدونه للآلهة! ولكن أي كواهية هذه نم الإجانب تلك التي يتيحها هذا الإجراء لذى المصريين الانقياء! على أنها كان كراهية الشيخوخة الضعيفة، التي لا بد أن تخمد يسرعة. فبعد قليل من عشران السنين خضع الكهنة أنفسهم في ذلة للإغريق الذين صادوا البلاد.

وأعض

سنال

20

وافئ

Lang

123

1541

. 6

مولد ظل

254

1

polle

للما

أنوا

5

وفي عهد الانتقال هذا حفظ لنا أثر يبدو لنا كأنه حلقة اتصال بين عهلهن، وهو قبر أحد الكهنة العظام من المدينة المقدسة الاشمونين (هرموبوليس) (صفحة ١٠٠٠). وقد خبر هذا الكاهن الفترة السيئة من أواخر العهد الفارسي، وقدّر له كذلك أن يشهد العهد الطب للسيادة الإغربية، ذلك هو بتوزيرس كلمن الاشمونين الأعلى الذي كشف لفقر عن مقبرته الواتعة.

وقد خدم المنذ الطفولة، بإخلاص إله الأشمونين، اوحفظ في فلي، الكاره، ولذلك اختاره تحوت أيضاً لبدير معبده، وقد ظل مديراً لأملاك سنين. وكانت إدارته لها مبرأة من كل عبب على رغم الزمن السيء الذي كان عليه أن يقوم بها فيه، وذلك لأن مصر كان يسودها إذ ذاك الهل البلا الأجنبية، أي الفرص، اولم يعد شيء في مكانه القديم؛ وكانت الحوب تضطرم في مصر، والفزع يسود الوجه القبلي، والهياج في الوجه البحري، وكان الناس في حيرة وارتباك. ولم يبق لأي معبد صدئته، ولم يعد الكهنة يعسون معرفة شيء. غير أن يتوزيرس لما أصبح مدير أملاك المعلى معبد تحوت كما كان من قبل. وجعل كل شيء (مرتباً) من جديد، وكل طقس مقدس يؤدى في وق وزاد من شأن الكهنة، وعظم كهنة معبده العلمانيين، ورقى خدمه أجمعين،

Erman, Aegypt. Zeitschrift 38, 133. (1)

وأنعض الإرشادات لسدنته. ولم يقلل من الأطعمة في العمد، وملا أهراهه وأنعج والقمح، وخزانته بكل شيء طيب، وقد أعطى أكثر من ذي قبل، حتى يلامجه ألمل المدينة جميعاً. وأعطى الفضة والذهب وسائر أنواع الأحجار الثمينة، وأخرح الكهنة (؟) وكل من كان يشتغل في مصنع الحلى، وهكذا أعاد كل من وخد مغزياً إلى الازدهار من جديد (١) وقد اهنم قبل كل شيء كذلك بكافة وجد مغزياً إلى الازدهار من جديد (١) وقد اهنم قبل كل شيء كذلك بكافة الأماكن المدينة الجليلة. وكان منها ذلك المكان الذي كان يسمى «البحيرة العظيمة»؛ وقد كانت «المكان الذي نجم في عبد النشأة الأولى، عندما كان المحيط لا يزال يحيط بالأرض، وكانت مكان مولد سائر الآلهة، وقد نشأ فيها كل ما نشأ، وكان هذا المكان الأجل، الذي معلى «مدفوناً فيه نصف البيضة»، التي نشأ منها إله الشمس، مهملاً تماماً، وقكان الأشرار يطأون، وكان الناس يأكلون الفاكهة من أشجاره، وكان الغاب يؤخذ منه الا كافة الانحاء». وإلى هذا يرجع السبب في الشقاق والشقاء الذي أصاب

على أن بتوزيرس «مدّ الذراعين حول «البحيرة العظيمة»؛ ولم يسمح للعامة بالدخول فيها، وبنى فيها، بما يناسب هذا المكان، معبداً لرع من أحسن أنواع الحجر الجيري، ويأبواب من خشب الأرز، مصفحة بالتحاس<sup>(\*)</sup>.

ولم يكن أقل سوءاً حال معبد حقت، تلك الإلهة الفطرية القديمة، الني هيئة الضفدعة. وكان يقع في شمال الأشمونين مكان ظل ايسمى على أقواه الشعب ابيت حقت، ولكنه كان مخرباً منذ أمد بعيد، تجرفه العياه كلّ عام فلم تبق منه لبنة واحدة أو حجر. وكان يبدو كأن لم يحفر له أساس أبداً... وما كان فيه إلا العشب والنبات. وفي أوان الفيضان كانت السفن تجري من فوقه الما في الصيف فكان يتخذ جرناً تدرس فيه الثيران، عند ذلك حدثت أعجوبة،

ا وعماء ت تسجى مع بالولو على خلق الما كان المشواك

حهدين، مويوليس الفارسي، بس كامن

في قلبه، للاكه سع الله كان كان البلاد البلاد البلاد المرب البلاد المرب وكانة الموسون علما كان أم يونه وقته الموسون ال

<sup>.</sup> النص رقم ۲۲ ، ۲۸ Lefebvre, Le tombeau de Petosiris (۱)

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٨١، ٥٠.

قان بتوزيرس بينما كان يشترك في عبد الإلهة، ويعضي أمامها في السوك منا إذا سخ فهمي - ظلت هي قائمة في هذا العكان المقفو، فأدول ما كان بعيد ذلك، وعزم على أن ويشيد أثراً جميلاً، فدها كاتب المعيد وأعطاء ففية بعيد حساب، وأقام فضلاً عن ذلك جداراً يحيط بالمكان لعمايت من العلم في أعطى أبناً ليبنى به . وتشاور مع كافة المحكماء ليبحثوا ما يقضي به العرف القلم، في عرف الإبسان، للإبام التي فيها تزور الإلهة هذا المكان وتقيم فيه (١)

وقد سرّت الإلهة لهذه الأبنية وغيرها، هورفعه تحوت على سانو نظراله. مكافأة له على ما قعل. وأغناه بكل شيء طبب، بالقضة والذهب، والحبوب. في الشون، وبالحقول والقطعان، والكروم وحدائق الفاكهة، والسفن تجري في الماء، وبكل أطابب الخزانة،

إلى جانب هذا «امتدحه حاكم مصر وأحبه رجال بلاطه». وكان له أن يتمنى لنف حياة طويلة بهبجة، وقبراً إلى جانب أبيه وأخيه، وبيتاً مليئاً بالولا، يتبع فيه الولد غيره من الأولاد(١). وهذا كله ليس إلا صدى الماضي، حتى إن



١٤٥ ـ صياغ من مقبرة بتوزيرس

<sup>(1)</sup> نفس المرجع ص ٨١، ٧٠ وما بعدها؛ ٦١ جد (C).

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٨١، ٨٣ وما بعدها.

ما يقرأ ما سقناه من نصوص ليتصور بتوزيرس مصرياً تقياً من طراز عنيق، على ما يقرأ ما سقناء إنما هو نصف الحقيقة لسد له ما الا من بالله التصور إنما هو نصف الحقيقة ليس غير، فقيره بالذات بدل على أن ان ملا التصور إنما هو نصف الحقيقة ليس غير، فقيره بالذات بدل على أن عتى عند مفترق عهدين.

وينا، الغبر على شكل المعبد بيدو في حدَّ ذاته أمراً جديداً، على أنه الموب ع ثلك الصور التي حليت بها جدرانه. فكما أن أمراء الزمن القديم عملوا في ما من تصوير سائر ما كان يحيط بحياتهم، فصوّروا قطعانهم وحقولهم، مثايرهم على تصوير سائر ما كان يحيط بحياتهم، فصوّروا قطعانهم وحقولهم، ما الله من العبور في الله من الله من العبور في العبور في العبور في العبور في العبور في مغز راحته الأخير. غير أنه لم يطلب من الفنان، الذي أدى له هذه الصور، أن معر ويط بالأمثلة القديمة منها، وإنما تركه على حربته، على أن مثل هذا الفنان قد يعلى في المدرسة بالنحاتين الإغريق، وكان يحاول تقليد فنهم. وبهذا نشأت صور من طراز خليط غريب، تتعي من حيث موضوعها إلى آلاف السنين الغابرة، غير أن كل شكل فيها إنما هو شكل أجنبي غير مصري. إلى جانب هذا وإن التفاصيل أجنبية غير مصرية أيضاً، فالناس يتخذون الملابس الحديث، والحبوب تدرس بأداة مستحدثة هي مضرب الدَّراس(١). وإنه ليبدو لنا غريباً حَمّاً، إذا شاهدنا في هذه الصور ما يصنعه الصائغون من أوانٍ على الطراز الإغريقي، وعلى غطاء إحداها يجلس إيروس (إله الحب) في شكل بديع (1).

ويبدو هذا كله في مجموعه كأنه من المساخر، التي لا يتوقعها أحد في مثل هذا المكان المقدس. ومع ذلك فلم يكن الأسلوب الجديد هو وحده الذي فرض هذا على بتوزيرس، ولكن لا بد أنه هو نفسه قد وجه مسرّة في مثل هذا التجديد، وإلا لما غير كذلك في حرية كبيرة تلك النصوص الملحقة بالصور، التي لم يكن لأيّ إغريقي أن يستطيع قراءتها(^^).

المرتباءها and do't and talk of 2 1163 3 Shalmill.

> رکال له ال لميناً بالولد، ر، حتى إن

<sup>(</sup>١) نفس المرجع لوحة ١٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع لوحة ٨.

<sup>(</sup>٣) ظهر ما يشبه هذه النصوص حقاً في العقابر المصرية القديمة، على أن كتابات بتوزيرس ليس لها مثال سابق معاثل، وهي بالتأكيد من اختراعهالشخصي.

فإلى جانب الأشخاص الذي يجمعون العنب نجد العبارة التالية: وتعال يا فإلى جانب الأشخاص الذي يشهج لها قلبك، إن الستان مالى جانب الم حداثقك النبي بيتهج لها قلبك، إن البستانيين بعصرون مبدنا، وانظر إلى حداثقك النبي بيتهج لها قلبك، إن البستانيين بعصرون سيدتا، وانظر إسى الأغصان عنب كثير له عصير أوفر من عصير أي سنة أخرى (العنب)، وعلى الأغصان عنب كثير له عصير أوفر من عصير أي سنة أخرى (ا (العنب)، وعلى المحصل ما تحب، ويقول أحد الملاحظين لأحد المعاصلين وم اشرب واسكر واعمل ما تحب، ويقول أحد الملاحظين لأحد المعاصلين وم اسرب والمرب الم يتلق أحد بعد شيئاً من يديك، لا تشرب اليوم قبل أن تعمل ١٦٥ يشرب: «لم يتلق أحد بعد شيئاً من يديك، لا تشرب اليوم قبل أن تعمل ١٦٥،

حِمّاً لَقَد كَانَ بِتُوزِيرِسَ رَجِلًا مِنْ عَصَرَ جَدِيدٍ، وهُو وَإِنْ ظُلُّ مَعَلَصاً لِعَيْمِيَّ آباته القديمة، فقد تقبل مع ذلك الحضارة الإغريقية التي نجحت في أن تكون لها ابانه العديد. السيادة في مصر وفق إرادة الآلهة. ولذلك فإنا نفهم جيداً أنه كان معبوباً لدى وحاكم مصر ١٣٥٥) أي في بلاط الإسكندرية.

وثمّ شيء آخر في مقبرة بتوزيرس جدير بالإنتباه؛ ففي كثير من نصوصها معا يبدو مثلاً في الصور التي سلف ذكرها، وإنما تنبض ثلك النصوص بلك التدين العميق، الذي عرفناه في الدولة الحديثة والعصر الذي تلاها (صفحة ١٥٨). قاللني يملا حياة بتوزيرس إنما هو شعور التقوى الذي يربطه بإلهه، وهو وتحوت العظيم مرتبن؟. وكان هذا الإله رائده طوال حياته، وهو الذي هذا. إلى ان يكون مخلصاً له. ولهذا قهو يهيب بمن يزور قبره في المستقبل: سارشدي إلى طرق الحياة، ومن ثم سوف ترسون في العالم الثاني تحدوكم ربح رخاء. رق الإله منذ الطفولة إلى اليوم، فكان يفكر بالليل فيما صي لقد وضع ثقته في الإله منذ الطفولة إلى اليوم، فكان يفكر بالليل فيما صي كانت إرادة الإله، ويعمل في الصباح ما يحبه الإله. وكان يقول الحقّ وينفر من الظلم، ولم يتعامل مع من لم يكونوا يعرفون الإله، ولم يعتمد إلا على

(V) LISA نه تعالیم

المناسب

رائدح في 101). 2 النان يمل كان المو

البعثا با درياه اسكنة الناليم ورثوا الا

3 45 وصفاء حتن نهاير

(1)

الكار

المحا

(7)

<sup>(</sup>١) تقس المرجع ص ٢٢.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) لقد كان هناك كثير من أمثال هؤلاء الكهنة المثقفين، وسنتعرف على أخدهم، وهو مانيتو، في الفصل الحادي والعشرين.

للإله، وذلك لأنه كان دائم التفكير في أنه سوف يذهب بعد الموت للهاب وأن سادة الحق سوف يجلسون لمحاكمته.

6

غيلة

40

لدى

وصها

100

بذلك

السائين

429 6

J. ol

رشدكم

رخاء.

با عسى

ينفر من إلا على

هم، وهو

مكذا كانت تقريباً عقيدة بتوزيرس (١). وليس من الصدقة بالتأكيد أن نجد ماليم أمون إم أويي (صفحة ٢٢٦)، شعوراً تقباً مماثلاً، يتجلى كذلك بشكل يناليم أمون إم أويي (صفحة إلى تحوت، والتي ذكرناها من قبل (صفحة وإضح في ثلك الدعوات الموجهة إلى تحوت، والتي ذكرناها من قبل (صفحة والد). ويتعلق الأمر في كلتا الحالتين، كما في حالة بتوزيرس، بأشياع تحوت والنان يعلنون، عقائدهم هذه، ولا يمكن أن يكون هذا من قبيل الصدفة. فقد كان الموظفون والكتبة الذين يخدمون تحوت، من الطبقة العالبة المثقفة من كان الموظفون والكتبة عبدا فيها حقاً روح عالبة؛ ومن المحقق أن هذه الروح قد النعب، التي كانت تحيا فيها حقاً روح عالبة؛ ومن المحقق أن هذه الروح قد علت بعد ذلك، وخاصة عندما أصبح تحوت هو هرمز، الذي كان يعتبر ممثل علت بعد ذلك، وخاصة عندما أصبح تحوت هو هرمز، الذي كان يعتبر ممثل المعكمة السامية. وستتكلم فيما بعد عن هرمز هذا وعن أتباعه. حقاً لقد غدت التعاليم التي يمثلونها شبئاً آخر غير تعاليم جماعة تحوت القديمة، على أنهم ورثوا الاعتقاد بأن إلههم هو الإله الذي يعلم الحكمة العميقة.

وحيث ذكرنا هنا هذا الإزدهار الثاني للروح المصرية، يجب أن نفكر في كاب ينطق عن روح الحضارة المصرية القديمة نفسها، وقد ازدادت دمائة وصفاء. لقد حفظت لنا هذا الكتاب بردية أنسنجر الديموتيقية (١)، وهي وإن كانت قد كتبت في القرن الأول بعد الميلاد، إلا أنه من المحقق يقيناً أن ما جاء فيها يرجع إلى ما قبل ذلك. ولسنا نستطيع مع الأسف فهم الكثير من تفاصيل هذا الكتاب فهماً تاماً، على أنه ليس مجرد مجموعة من آداب السلوك، ولكن من المحقق كذلك أنه لا تقصه هذه الآداب، وذلك لأن هذا الكتاب يحذر كذلك

 <sup>(</sup>۱) وربعا يتصل بهذا أن يتوزيرس قد وصف فيما خلقه الزوار من كتابات في العهد البوناني،
 الذي كان يحج فيه إلى قبره، بأنه فحكيم بين الحكماء، (انظر Detosiris الجزء الأول ص ٢٤).

<sup>(</sup>۱) تشرها ب. أ. بيزر Boeser ، ليدن ۱۹۲۲ .

من رفائل النضب والشهوة وعدم الاعتدال، وينه إلى عوافيها العهلة يمتدح الزوجة الطبية والطفل المحت للمعرفة. وينصح الإنسان بأن بقل موطنه، وذلك لانه في البلاد الاجنبية ليس له أهل بساعدونه، قدا بال بقل ألم المحملي يميد عنه، ولا ينهني أن يغض من قدر أي شيء، فالإله الصفرة أن أن يكون له أثره، والتميمة الصفيرة يمكن أن تقي، وقليل من السرة بمئل القلب، والفضيلة مهما تكن يسيرة لا تخفي على الإله.

على أن هناك فكرة أساسية تتخلل تعاليم هذا الكتاب جميعاً، كما لها تولف نهاية كل فصل من فصوله الكثيرة: فيجري القضاء والمط، والإله عوالي يجريهما».

وينظر الكتاب إلى حياة الإنسان في علاقتها بالإله، فالإله هو اللتي بعرف التقيّ كما يعرف الأثيم، وهو يحمي أحدهما في أوان الشدّة، ويعاقب الأغر والقويّ والضعيف أمام الإلهه سواه. ولا ينبغي أن نرى في كلمة وإله إثارة إلى آلهة العقيدة المصرية كل على انفراد - وإن كان يرد في بعض الظروف ذكر تعود وحاتحور وموت وتويرس - وإنما الإله هنا هو حاكم العالم كما هو العالم أقدم الكتابات ذات الإنجاه المماثل. وعلى من ينكر هذا الإله أن بتب إلى تلا المخفي، إلى الشمس والقمر، والصيف والشتاء. إنه هو اللي يعنع لهوا والماء، ويرزق الأحياء الطعام وهو يجعل الأرض تلد العلايين، ثم نعوا فتلتهمهم، ثم تلدهم من جديد. وهو يصدر أوامره إلى الناس؛ وهو للني يفرض القانون ويحقق العدل دون محكمة، ولكنه يظل خافياً.

وفي هذا يتجلى لنا ناحية غريبة من تاريخ الفكر المصري. وعلى المرون أن يسلم بأنه من الممكن كذلك أن تكون هذه الحكمة قد أثرت فيما بعد ط فلسفة التصوّف لبويماندر(١) وهرمس ترسمجستوس.

. . .

<sup>(</sup>١) أشار بيزر (Boeser) إلى أن من المواضع ما يشبه ما جاء عن يويماندر.

## الفصل العشرون

## الديانة المصرية في البلاد المجاورة

قبل أن نستعرض المصائر الأخيرة للديانة المصرية ينبغي أن نلقي نظرة على ما كان لها من انتشار في فترة ازدهارها الطويلة في البلاد المجاورة، وعلى ما كان لها من تأثير فيها.



١٤٦ - من أحد الأواني من المعجر من كريت القديمة

لم يكن للحروب والغزوات أثر في انتشار الديانة المصرية بقدر ما كان للاتصال السلمي بين شعب وشعب. والمصريون أنفسهم وإن لم يكونوا شعباً تجارياً، فهم لم يكونوا ليستطيعوا الاستغناء عن مثل هذا الاتصال. فقد كانت بعض بلادهم، على غناها، تقتقر إلى بعض المنتجات الهامة، الي لا يمكنهم إلا أن يستوردوها من الخارج. فكانت العطور والبخور تجلب من البلاد الواقعة في جنوب البحر الاحمر، والاحجار الثمينة والنحاس من سينا، وأخشاب البناء وكانت أهم الواردات جميعاً من لبنان. ومن كان يذهب إلى هذه البلاد، مخترقاً الصحارى والبحر المخيف، كان يستودع نفسه عند قيامه برحلته آلهة مخترقاً الصحارى والبحر المخيف، كان يستودع نفسه عند قيامه برحلته آلهة

عا المهلكة دم باد باد بلا إلى له كما أد أبه لاه الصفر بيكر من العسرا بيم

جميعاً، كما لها د، والإله هو اللي

له هو الذي يعرف ويعاقب الأغر مدة وإله المشارة إلى منظروف ذكر نعون كما هو العال في أن يتبه إلى ذلك يمنح الهواء ملايين، ثم تعود للنواسة وهو للنواسة وهو للنواسة وهو للنواسة وهو للنواسة وهو المنوا

ي. وعلى العر. ها ثرت فيما بعد على

-5

مصر؛ وفي عودته آلهة البلد الأجنبي، وذلك لأنها تحكم العناطق التي عليه ال يخترقها.

ولا مراء في أنه كان هناك اتصال قوي مع كريت؛ وهناك ما يدل إيضاً فيما تعتقد على أنه كان لهذا الاتصال أثره كذلك على ديانة كريت؛ فعلى إلله مع حجر يرجع تقريباً إلى بداية الألف الثانية قبل الميلاد، صورة موكب أفيم لنعجد إحدى آلهة الحصاد هناك، ويقود المغنين الكريتيين، اللين يسيرون في طاء الموكب، رجل صغير يتضع من رأسه الحليق ومن السستروم أنه كاعن مصري، وهو يقوم على ما يبدو بين البرابرة بدور رائد المرتلين(١).

وهناك قرينة أخرى وإن تكن أقل دلالة. فقد رأينا أن العقائد العبائة الفديمة للمصريين تعتمد قبل كل شيء على فكرة وجوب إطعام العلق للعوني وتتجلى هذه الفكرة في المقابر كلها في الصور الأساسية التي تمثل العيت وطه أو مع زوجته وهو يتناول الطعام. ومن الصعب أن تكون الصدفة هي السبرلم أن نجد هذه الصورة نفسها في نقوش المقابر القديمة في شمال سوريا، ثلاث المورة التي ترجع بالتحقيق إلى الألف سنة الثانية قبل الميلاد، وأن تعود ثلك الصورة التي تمثل الميت طاعماً، مرة أخرى على نقوش المقابر الإغريقية القديمة. وهادة والمها للجثة في تابوت أو في تابوتين لحمايتها ليس لها كذلك معنى إلا عند تعبد يعتقد أن من الضروري حفظ جئة الميت. وعلى هذا فإن هذه العادة التي نجعا بصور جدراتها إنا تبدو لنا تماماً كأنها تقليد للمقابر المصرية. وإلا فكف كن من الممكن أن تظل الأعمال العظيمة، التي قام بها المصريون من أجل موتاهم، دون أثر على الشعوب التي اتصلت بهم؛ ومع هذا فمن الحق أنه لا يزل مثكلة ليم مشكوكاً في أن يكون في هذا أكثر من اتخاذ عادة أجنبية من الناحية الشكلة ليم مشكوكاً في أن يكون في هذا أكثر من اتخاذ عادة أجنبية من الناحية الشكلة ليم

<sup>(</sup>١) يدل أحد النصوص المصرية القديمة جداً على أن الجثث كانت تحنط في كريت كما في مصر . Erman, Lit. صفحة ١٣٥ ،

غير، إذ من الجائز أن تكون الشعوب الأخرى قد شكلت مقابرها طبقاً لما جرت غير، إذ من الجائز أن تكون أن تعرف تفاصيل العقائد الجنازية للمصريين، وأولى به العادة في مصر، دون أن تعرف تفاصيل العقائد الجنازية للمصريين، وأولى على الشائق هو جميع ما وجد من أشياء ذات طابع مصري في بلاد البحر الأبيض على المتوسط، في شمال أفريقيا أو في غربي آسيا، لأنه إذا كان قد استخدم على المتوسط، في شمال أفريقيا أو الإله ذو رأس ابن آوى، أو الشمس المجنحة، الآثار الرمز المصري للمعياة، أو الإله ذو رأس ابن آوى، أو الشمس المجنحة، أو يجان الآلهة، فما كان هناك ما يدهو إلى أكثر من الظنّ بأنها رموز المصرين الأنهاء، وأنها أشباء من المحقق أنها قد تعجب الآلهة الخاصة.



١٤٧ - شاهد مقبرة ملكة سورية من سند - جرلي (برليز)

وإننا لنقف على أساس أشد متانة في فلسطين وفينيقيا، حبث نجد العبادات المصرية والوطنية جنباً إلى جنب. ففي بيت شيان مثلاً شيد ملوك الدولة الحديثة، أو بالأحرى حكام الحصون، معبداً للإله المحلي ميكر وزوجت حيث كان يعبد كذلك رشف وعنات إلى جانب آمون رع وحراختي. لتي عليه ال

اليضاً فيما الملك فيما الملك الماد من الملك من الملك والملك والم

مقائد الجنازية مخلف للموني. لل العيت وطنه وريا، تلك الني بيمة. وهادة الني بيمة. وهادة الني للا هند شعب لعادة التي نجلعا من أجل موتاهم، الحق أنه لا يزال من أجل موتاهم،

نظ في كريت كما تي

مالكود ما يكي المالكود وعوالي عالم المالكود وعوالي عالم المالكود وإلى الشرق من بحيرة طبرية صخرة منعزلة جاء عنها أن أيوب المستط عليها، وقد مثل عليها رميس الثاني وهو يعجد إلها متبربراً، يبدو أنه كان يسمى د... للشمال، وقد افتخر رميس الثالث كذلك صواحة بأنه شيد أنه فينيقيا معبداً لآمون، كان وبيناً مليئاً بالخفايا والأسرار، وكان يشبه الأنق السماوي الذي في السماء، وكان اسعه وبيت رميس في كنعان. وقد مس الملك كذلك تمثالاً كبيراً لآمون يستقر فيه يسمى وآمون رميس تأتي إليه شعوب سوريا بتقدماتها، وذلك لأنه إلهي النها.

وعلى الجملة فلنا أن نذهب إلى أن الحضارة المصرية في عهد اللولة المحديثة كان لها تأثير كبير في هذه البلاد وكذلك على الديانة فيها، وقد أصبحت الاختام تحمل صور الآلهة المصرية، كما أصبحت المقابر تحلى على الطرينة المصرية (٢٠). على أن الأمر لم يبلغ حقاً عند هؤلاء الشعوب أن تكون للديانة الاجنبية السيادة على الديانة الوطنية وعلى ما ورد إليهم قبل ذلك من عقائد من بابل. ولم يحدث ذلك حتى في جبيل، تلك المدينة الواقعة على الساحل التي كانت منذ الأزمنة السحيقة على صلات قوية بمصر من أجل تجارة الاختاب فقد كان ملوك الدولة القديمة ومن بينهم منكاورع (باني الهرم الثالث) يهدون إلى معبد هذه المدينة التقدمات، التي ما زال يكشف عنها فيه. ولم تنقطع هذه الصلة الدينية مطلقاً، وقد وجدت جبيل مبيلها كذلك إلى أسطورة أوزيريس المعبد وكذلك ذكرها أحد كتاب الدولة الحديثة، كأنها مدينة مليئة بالأصوار، يمكن أن وكذلك ذكرها أحد كتاب الدولة الحديثة، كأنها مدينة لمليئة بالأصوار، يمكن أن جبيل الشيء الكثير عن آلهتها (١٠). وكانت هذه الإلهة، وهي بعلة جبيل أو قسية جبيل أو قسيد جبيل عما تسمى في اللغة المصرية، الحامية العظيمة للملاحين، ومنهم كذلك الملاحون المصريون. وقد سؤى هؤلاء بينها وبين إلهتهم حاتحور، ولهذا كانت الملاحون المصريون. وقد سؤى هؤلاء بينها وبين إلهتهم حاتحور، ولهذا كانت

, (1)

عجمة

أمون

الموظ

Harris 1 9.1 ff. (1)

<sup>(</sup>٢) في مجموعة كنارد (Kennard) في لندن جزء من صورة من جدران مقبرة مماثلة.

<sup>(</sup>۲) انظر صفحة ۱۳۱.

Anastasi I; Litt., 288. (1)

ماتحود تسمى منذ ذلك الوقت اسيدة جبيل الأل. وكانت حاتحور تعبر كذلك ماتحود تسمى منذ ذلك الوقت السيخ الى جبيل وإنما في البحر الأحمر، بل إن ما المنه التي كان العيت يبحر فيها إلى السماء كانت تقودها حاتحور سيدة المنه التي كان العيم كانت الملح حبيل أنفسهم يعبدون إلهتهم في شكل حاتحور ببل عبل من عام من قي م كانت الإلهة التي كان ملك جبيل يقدم لها دعواته تشبه وحوالي عام من قي م كانت الإلهة التي كان ملك جبيل يقدم لها دعواته تشبه وموالي عام من عاتحور المصرية وإن كانت هي بعلة جبيل.



١٤٨ - يهوا ملك جبيل، أمام أله جبيل

وهكذا كانت جبيل في الواقع مدينة مقدسة لديانتين. وفي العهد الروماني نسمع كذلك أن رأساً مصنوعة من لحاء البردى يدفعها الربح كل عام بطريقة عجبية تحت إرشاد الآلهة من مصر إلى جبيل (٢٠).

وكان آمون يعبد في الدولة الحديثة في جبيل أيضاً، على أن جدور عبادة آمون في حقيقة الأمر لم تتأصل في جبيل، وذلك لأنه عندما سافر أونامون، أحد الموظفين في معبد طيبة، حوالي سنة ١١٠٠ ق. م. إلى جبيل (صفحة ٤٢٠)، ليجلب منها الخشب اللازم لصنع سفينة مقدسة جديدة، لم يكن فيها شيء من はなりには

الدولة العربة للديانة تد من التي الماليات المالي الماليا الماليات الماليان الماليان الماليان الماليان الماليان الماليا الماليان المالي الم

310

ميدة

ندلك

كانت

<sup>(</sup>١) وفي الدولة الوسطى نفسها كان يطلق اسمها على الفتيات الصغيرات.

Lacau, Textes religieux no. 20. (1)

Pseudolucian, De Dea Syra. (\*)

احترام الديانة المصرية. ولم يكن هنا أثر كبير لإيفاده رسولاً لأمون علمؤله تمثالاً وكان من العبث أن يستشهد بأن أبا أمير جبيل وجده كانا يعتبوان أمسيدهما، وأنهما وقضيا حياتهما يقدمان له القرابين، وأن الأمير بعنوال تمون، وقد اعترف الأمير بهذا كله وسلم كذلك بأن الفنون والتعاليم إنما ودن من مصر إلى فينيقيا، ولكن هذا كله لم يحرك فيه ساكناً. إذ لما كان قون لوسل مالاً، لهذا لم تكن رغبة الإله تساوي عنده شيئالاً)

وفي واحات الصحراء الغربية كان يعبد في الزمن القديم الإله أن، اللي كان يشبه ست<sup>(1)</sup> عند المصريين. وقد حلّ محله فيما بعد ست<sup>(1)</sup> ومونغ<sup>(1)</sup> وفي الدولة الحديثة أصبح آمون الإله الرئيسي للمعابد في الواحات؛ وكذلك والعهد المتأخر، الذي أخذ فيه آمون في مصر يتقهقر تدريجاً إلى الوراه، تسك الليبيون في الواحات به في إخلاص. وفي القرن الخامس ازدهرت عبان في الواحات بطريقة ملحوظة.

وفي عهد ملوك الفرس بدى، بإقامة معبد كبير في المخارجة، كما أن إلمان المعابد في الواحات الأخرى ترجع إلى العصر المتأخر جداً. ولما لم يكن مكلا هذه الواحات من الثراء بحيث يستطيعون تشييد مثل هذه العباني بوسئلم الخاصة، لهذا فإن لنا أن نعتقد أن المال اللازم ورد إليهم من مصر. وإنه ليؤ أن هذه المعابد في الصحراء كانت تعتبر عند المصريين مقدسة حافلة بالأمرا بنوع خاص، وأنها لهذا قد استفادت من الاعتقاد في النبؤ بالغيب في العور المتأخرة. وليس من شك في أن الأمر كان على هذا الحال في تلك الوامة في التقع أبعد ما تكون عن مصر، وهي واحة جوبيتر - آمون، التي تسعى الآن سوة

Erman, Litt. S. 233 ft. (1)

Royal Tombs II 22, 179, 178; 23, 199, 200. (Y)

Sethe, Sahure II. 74; Israelinschr. 11 (Litt. S. 343); Rougé, Inscr. 144. (7)

<sup>(</sup>٤) عن سوتخ، انظر صفحة ٤٥، ١٢٠.

وكان لمهبط وحي آمون في سيوة بين الإغريق النازلين في برقة، والذين كانوا وكان على بعد سفر أيام قليلة منه، جمهور عارف بقضله نشر شهرته في عالم يعيشون على بعد سفر أيام قليلة منه، جمهور عارف بقضله نشر شهرته في عالم يم الأبيض المتوسط. فكان الناس يقصدونه من أسيا الصغرى، ومن بلاد البحر الإغريق، وقرطاجنة لاستشارته. وقد رفع من مجده كذلك مناسبة خاصة حسنة، الرحد عندما ذهب إلى مصر عام ٣٢٢ راقه أن يشاهد هذا المكان، فقام يتك الحملة في الصحراء التي كان لها على الإغريق أثر كبير. ولما حياه الكاهن الاعلى وفقاً للعادة المصرية كأنه ابن للإله، أعجب الملك أن يرى في هذه التحية ما هو أكثر من مجرد عبارة تقليدية؛ فقد كانت العبارة عنده قراراً من الإله يمنحه يه السيادة على العالم. ومنذ ذلك الوقت أصبح مهبط وحي جوبيتر ـ آمون إحدى العجائب العظيمة في الزمن القديم، وغدا معبده ومصدر الشمس فيه من الأشباء الشهيرة التي تستحق المشاهدة، وإذا كان آمون طفق يصير بسرعة زيوس عند الإغريق - وقد مثل على هذا النحو على النقود القديمة في يرقة ـ فلقد احتفظ الأهالي أنفسهم بالتقاليد المصرية، فكان إلههم يشبه أمون المصري، وكان يخبر بالغيب بالطريقة التي كانت متبعة في طيبة. وينتمي معبدا سيوة حقاً إلى الفرن الرابع قبل الميلاد، وقد شيدهما الزعماء الوطنيون، وكانوا على ما يبدو يعتبرون الملوك المصريين في العصر القارسي ملوكاً عليهم (١)، وقد خُلي أقدم المعبدين على نحو المعابد المصرية، ولكن بطريقة سبئة إلى حدَّ كبير. ويشغل آمون وموت وخونسو ياعتبارهم آلهة طبية المكان الأول بين النقوش بطبيعة الحال، أما صور الآلهة الأخرى فيبدو أنها أضيفت دون نظام ثابت. ويرجع المعبد الأحدث عهداً إلى عصر انقطانب الثاني، فلم يكن عمره على هذا يزيد على بضع عشرات من سنين عند زيارة الإسكندر. ولقد حفظ لنا فضلاً عن ذلك قبر لأحد الكهنة هناك، وهو قبر «الكاهن، كاتب كتاب الإله باتحوت»، الذي كان «عظيماً في بلدته، (٦). وهو من عمل ردي، أيضاً، غير أن نقوشه تنضمن فصولاً من كتاب الموتى.

مون حلمة له بعتبوان أمون و نفسه فنظم نيم إنها ودون كان أمون لم

له آش، اللي " ومونغ<sup>(1)</sup> " وكذلك نم الوداء، نسك رت عبادة نم

ا كما أن إذان الم يكن مكان مكان مكان مكان مكان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المال سوة المن الكان الكان

C-

Steindorff, Ac. Z. 69, 17 ff. (1)

Steindorff, Ac. Z. 61, 94 f. (T)

على أن الديانة المصرية قد وجدت أرضاً شكورة وانتشاراً واصعاً في البلاء الني فرضت فيها على قبائل ذات حضارة متحطة ومواهب محلودة جناً، والإد النوبيين والزنوج، وإذا كان ملوك الدولة الوسطى عندما غزوا بلاد النوبين والزنوج، فقد ضموا إليه خنوم، إله الشلالات العصري، وم الدولة الحديثة التي فيها امتذ الغزو كثيراً وتظمت بلاد النوبة كولاية نابعة، وتمصرت فيها العبادة أيضاً.

تعصرت به وقد شيد تحوتمس الثالث نفسه في أحد الحصون الذي كان يحمل الإس الحربي انحر الشعوب الأجنبية، معبداً لامون رع، معبود الكرنك، وقد استعال هذا المعبد في القرون التالية إلى معبد آخر شبيه بالكرنك(1). وكان يقع ميث يبرز في هضبة النوبة العليا جبل وحيد صعود، كان يسمى «العبل الطامو». ويدعى الآن جبل بركال، وفي هذا المكان نفسه كانت تقع نباتا عاصعة النوبة ومقر الملوك الأثيوبيين فيما بعد.



١٤٩ ـ المعبد الصغير في أبي سنبل حيث ترى على جانبي الباب تعاثيل رمسين التاري وزوجه.

<sup>(</sup>١) ورد ددون في متون الأهرام نفسها كجالب للبخور: متون الأهرام ٩٩٤، ١١٠٧.

Reisner, Ae, Z. 69, 35. (Y)

وإلى جانب آمون رع انتقل كذلك إلى بلاد النوبة الإلهان المصريان بناح، حراختي، وكذلك إبزيس وحاتحورا وقد أضيف إليهم الملوك المصريون ونع خراختي، وكذلك أبزيس وحاتحورا وقد أضيف اليهم الملوك المصريون كألهة للبلاد أيضاً. ففي سمنة كان على النوبيين أن يعبدوا الملك سيزوستريس الثالث، وهو الفاتح الأول لبلادهم، وكذلك تحوتمس الثالث، الفاتح الجديدة وفي صولب فرض أمينوفيس الثالث نفسه إلها، وفي أبي سنبل جلس رمسيس وفي صولب فرض أمينوفيس الأقداس في المعبد الكبير، على حين كانت زوجه الثاني بجوار الآلهة في قدس الأقداس في المعبد الكبير، على حين كانت زوجه تعبد مع الإلهة حاتحور في المعبد الصغير، وفيما عدا هذا كان من عادة النوبيين كذلك عبادة الأشخاص(۱).

وقد شبك في هذه البلاد القليلة السكان المعبد تلو المعبد حتى في عهد الإلحاد. وفي عهد رمسيس الثاني خاصة شيدت هنا المعابد الكبيرة في أبي سنبل وجرف حسين وبيت الوالي وغيرها. ولما كان الوادي الضيق لا يهيىء مكاناً في المقابر الممبائي، فقد اتخذت هنا الوسيلة التي اتبعت في هذا العهد بالذات في المقابر الضخمة، فنحتت المعابد في باطن الصخر، وبهذا ابتدعت أعمال مدهشة يمكن أن تقارن بالمبائي ذات الشهرة العظمى في الأراضي المصرية. ومن الواضح أن كهنوت هذه المعابد قد تلقوا أوقافاً مناسبة من حقول ودخول وان كانت مثل هذه المنح لا تتفق مع فقر البلاد. بل لقد كان يعتمد على هذا الفطر الفقير في النفقة على بعض المعابد التي لم تكن في بلاد النوبة، فعندما أقام سبتي الأول لأوزيريس معبده الكبير في أبيدوس منحه إقليماً في بلاد النوبة؛ ويدهشنا أن نقراً المرسوم الملكي الطويل بكافة ما ينذر به في جزئياته من عقوبات لتأمين الكهنة على دخلهم (٢). ومن البسبر أن نقدر أن هذا النوسع العظيم للديانة المصرية قد خلف تأثيراً دائماً على السكان الفقراء في البلاد الجنوبية. فعندما انفصم الرباط الذي كان يجمعهم بمصر بعد نهاية الدولة الحديثة كان لا بد أن الفصم الرباط الذي كان يجمعهم بمصر بعد نهاية الدولة الحديثة كان لا بد أن

حمل الاس وقد استحال ن يقع حيث ل الطاعرة، الصعة النوة

مسيس الثاتي

-11

 <sup>(</sup>١) وهكذا كانوا يعبدون في الدولة الحديثة في دبود اوي، الياور الذي ربما كان ضابطاً في
الدولة الوسطى، وقد حدث ما يماثل هذا مرة أخرى في العهد المتأخر، انظر: 1425 ا
Brugsch, Thesaurus

<sup>(</sup>٢) نصب نوري: انظر Griffith, Journ, Egypt, Arch, XIII

تتخلى اللغة المصرية بسرعة عن مكانها للغة الشعبية، غير أن الديانة المعرية تتخلى اللغة المصوية بسر يقبت وعظمت قوتها بين النوبيين والزنوج إلى حدّ تجاوز مدى قوتها في المعمرية يقبت وعظمت قوتها بين النوبيين والزنوج إلى حدّ تجاوز مدى قوتها في وطنها يقيت وعظمت فوجه بين ظهراني هؤلاء البرابرة على أوسع مدى تلك عمد وطني، الأصيل. وقد تحققت بين ظهراني هؤلاء البرابرة على أوسع مدى تلك العملكة الأصيل. وقد تحديث بين الرابع المانية الأصلية إلا لأمد قصير العملكة التملكة العملكة العملكة العملكة العملكة التي لم يتمكن كلهة طبية من إقامتها في مدينتهم الأصلية إلا لأمد قصير المقمة التي لم يتمكن مها من الحقيقي لبلاد النوبة هو آمون نباتا برأس الكبش<sup>(1)</sup> ١٤١٩). وكان العلك يختار أو يُعزل أو يؤمر بموته (٢)؛ ويأمره خوع العلك فيوجه كان العلك يختار أو يُعزل أو يؤمر بموته (٢)؛ ويأمره خوع العلك فيوحيه كان العلت يحسر والمقدسة من الأيدي النجسة، ذلك لأن الأثنين المتخدس الأراضي المصرية المقدسة المعسرة الدراء الحقيق المعقيدة المعسرة الدراء المتعلقة المعسرة الدراء المتعلقة المعسرة الدراء المتعلقة المعسرة الدراء المتعلقة الم في هذا العهد كان يعتبر نفسه الممثل الحقيقي للعقيدة المصرية الصعيمة ال في على المهد فلم المصريين أنفسهم أنجاساً مرتدين. ولما ذهب عظماء العمرين المعلوبين ليقدموا خضوعهم للملك الأثيوبي، لم يسمح ذلك البريري إلا لواحد منهوبين بيسور عهم بدخول سرادقه، أما الانمرون فكانوا ولهير مختونين، وبأكلون السطان، وهو رجس عند القصرياً". وكان الملك في كل ملينة تقهرها له لموانده وبعو ويمني المتوحثة، يزور الآلهة ويهب لها الهدايا، وذلك لأن ألهة مصر كانت ألهم الهمأ. وقد حقيت طية قبل فيوها بمكان ملحوظ باعتبارها العلمية العلمة في نقر الأنبويين، وقد قلت مدة طويلة في فبلمنتهم وحكمتهم أميرات العيمان بعنديل زوجات الأله

ولما الترقت أيام أبسمائيات المحباءة على مصر في القرن السابع وتمّ إجلاء الأموريين طنها، ارتذ وادي النبل الأعلى إلى الهمجية القصوى ثارة لمنوى. والذي يقرأ النحل الكبير الموجود في منحف برايين، حيث يقعل العلك

54

(Tarina)

4 (5)

in the same

يا کان

A la juga

12 4

À3

Error, An 2: 35, 35, 15, 15)

Dioder A. R. (9)

<sup>(</sup>٣) ندعريا وسهة النظر هذه بأن أسرة ماندشو في العدين كانت أشد من غيرها تعديماً بالمقائد الدينية. وكلا الفريانين أنصاف برابرة، وقد كانا يريلان أن يخفيا ذلك بشدة للينهما.

O. Franke, Z. D. M. G. 1921. Neue Folge Bd. 2, S. 11, 12.

<sup>10.</sup> win - (1)

رااً الذي اتخذ مروى فيما يبدو حاضرة له في عهد فعيز - اعماله ينها فإنه لا يدري أبعجب أكثر لبربرية اللغة والكتابة، أم لبربرية ما تحتويه. لله الزنجي لعش البقر، كان قبل كل شيء، رجلًا نقباً مؤمناً بالآلهة ولكن يقدم إلى الآلهة جزءاً وافراً ينتهبه في غزواته من قبائل الصحراء، لله يدين قبل كل شيء أيضاً لآمون نباتا بالجميل، إذ استدعاه يوماً من ونادى به ملكاً، وقد أقرت الآلهة الأخرى قوار رئيس الآلهة، حين طفق وردها في مدنها عقب اعتلائه العرش.

وفي القرن الثالث قبل الميلاد نفككت حقاً عرى معلكة أمون هذه التي يهت بين الزنوج والنوبيين، وذلك عندما القتحم، الملك إرجاميس النو التفاقة



١٥٠ ـ إله مصري من معيد تاجا وهو يوساك لمواعي ملك وملكة يتعيدان

(منعة

Diodor 3.6. (1)

الإغريقية، بجنود، قدس الأقداس، حيث كانت العقصورة الذهبية، وفتل الكهنة الأنهوبية كثيراً، ولم يكن الكهنة الأنهوبية كثيراً، ولم يكن لتفافة الدهاكم الإغريقية أي تأثير على شعبه، وقد حلت مروى مكان نباتا ملينا مقدسة، وهي أكثر توغلاً في الداخل، وتفع إلى الشمال قليلاً من النوطوم، وبهذا غدت الآلهة أكثر بربرية وأكثر أفريقية في طابعها، والذي يرى صور معلي يعراويه وبتاجا وما تمثله من متوحشين في أكداس من الحلي وهم يتعلون بعريقة الفراعنة لآلهة جافية في لباس نصف مصري، يلاحظ إلى أي حذ من التدهور انحطت هذه السلالة من الدبانة المصرية، وإذا قدر لنا التوفيق يوماً في فهم تصوص هذه الملكية الأنبوبية المتأخرة، وهي مكتوبة بلغتها وخطها، فإنا يصعب أن نخرج منها بصورة حسنة عنها.

Single Property of the Parket

350

1 14

الداوية

الوثية

015

الوطن

ليب

تدين إليفاء 14 موار المنا

أيف الوا العا

(1)

وكان هؤلاء البرابرة يعاملون أيضاً موتاهم وفق التقاليد المصرية؛ فكانت تقام لهم الشواهد الجنازية وموائد الفرايين، وتبنى للملوك أهرامات بشكل مشؤة غريب. وكما يبدو من صورها كان لأوزيريس وأنوبيس وإيزيس ونفتيس السلطة على الموتى أيضاً.



١٥١ ـ شاهد أثيوسي، وعليه العبت يتعبد لأوزيريس وليتريس

Schaefer, Die aethiopische Koenigsinschrift ds Berl. Museum Leipzig 1901. (1)

ولل عني العالم اليوناني الروماني بهذا الشعب النفي في أفعي الجنوب، ولم عندما ادّعى أن بلاده هي مصر الحقيقة، وأنه الشعب الذي أعد عنه يمان مصر دينهم وفنهم وكتابتهم (١) وعندما جعل الشاعر الروماني النافد يمان مصر دينهم إلى وحدود مصر، لتجلب من هناك الماء الحق لعبد ليزيس، المحاد النبيلة تحمج إلى وحدود مصر، لتجلب من هناك الماء الحق لعبد ليزيس، فقد استبدل بينابيم إليقانتين، وهي المقصودة بطبيعة الحال، بغير عناه ومروى فذا استبدل بنير عناه ومروى المانة المحال، بغير عناه ومروى المانة المحال، الله كانت أكثر استثارة لشوق قرائه (١).

ونحن لا ندري مدى ما عاشت الديانة الأثيوبية، ومع ذلك فإنه يظن أن الوثنية قد عاشت في هذا الركن الفصيّ من العالم زمناً أطول مما عاشته في الإمبراطورية الرومانية، ولو أنه من المعروف أن خصياً للملكة الأثيوبية كنداكي كان من أوائل المؤمنين بالدين المسيحي، على أنه من المقطوع به أن العقيدة كان من المقطوع به أن العقيدة الوطنية استمرّت أمداً طويلاً في التوبة الشمالة، التي خضعت لسيادة روما والتي الوطنية دوراً خاصاً في حياة مصر الدينية إبان العهد المتأخر.

وكانت منطقة الحدود بين بلاد النوية ومصر مما يلي الشلال الأوّل جنوباً تدين في بداية الأمر للإله العظيم خنوم، الذي كان يحمي منابع النيل في إليفانتين، وقد جاء أن الملك زوسر اعتماداً على مشورة الحكيم إمحتب (صفحة إليفانتين، وهب لهذا الإله منطقة المواحل الإثنتي عشرة على ضفتي النهر بكافة مواردها ومكوسها، ليُفيض من جديد نيلاً غزيراً إلى مصر، التي كانت إذ ذاك في السنة السابعة من المجاعة.

وعندما سيطر أوزيريس على قلوب الناس شيئاً فشيئاً، بلغ هذان الإلهان ايضاً أسمى اعتبار لذى النوبيين، وطفق معبد إيزيس في جزيرة فيلة الصغيرة الواقعة عند الطرف الأقصى للشلال، بيرز أكثر فأكثر على هبكل إليفائين المجاور، وفي عهد بطليموس فيلادلفوس بدى، بشبيد المعبد الجديد، الذي ينة، ولحتل ولم يكن لباتنا ملينة ولمتان ملينة ود معيني ود معيني أبي يتعينون أبي يتعينون أبي يوماً في يوماً في يوماً في يوماً في يوماً في يوماً في المان الما

ا فكانت كل مشؤه ن السلطة

طهاء فإله

Diodor 3.3, (1)

Juvenal, 6, 527. (1)

كان يعتبر بحالته السليمة وبموضعه في بيئة مهيبة من أجل ما عرف وَمَانَنا، ولكن برابرة أوروبا أغرقوه في خزّان من المياه.

برابرة اوروبا المحبد الواقع عند حدود البلاد المصرية مركز خاص، لأنه كان وكان لهذا المعبد الواقع عند حدود البلاد المصرية مركز خاص، لأنه كان يكفل الحاجات الدينية لشعبين في وقت واحد. وكان سادته هم ملوك الإفريق وأباطرة الرومان، غير أنه كان يُسمح للأثبوبيين كذلك بدخوله والانتفاع بد وفر شيد فيه الملك الأثبوبي إرجامينس بالإشتراك مع بطليموس فيلوباتور هيكة لإله أرسنوفس، وتدل النصوص العديدة باللغة الأثبوبية على مدى ما أبداء أمل الجنوب من حماس في الحج إلى فيلة، وفي هذا المعبد وجدت آلهة البرابوة أيضاً مكانها، ومنها أرسنوفس وإله الشمس مندولس، وكان محله المقدس في الرابوة الرابوة البرابوة الوطنيون يطلقون عليه في الأناشيد الإغريقية والرب موسل الأشعة على المتعبدون المتعبدون يطلقون عليه في الأناشيد الإغريقية والرب موسل الأشعة عنه المتعبدون يطلقون عليه في الأناشيد الإغريقية والرب موسل الأشعة على المتعبدون المتعبدون يطلقون عليه في الأناشيد الإغريقية والرب موسل الأشعة على المتعبدون المتعبدون يطلقون عليه في الأناشيد الإغريقية والرب موسل الأشعة على المتعبدون المتعبدون المتعبد والمناس المناسقة المناسقة

وكان بدو صحراء بلاد النوبة، البليميون، يحجون إلى ليزيس في فيله، ولم يكن للحكومة الرومانية، التي سبب لها عولاء الرحل كثيراً من المتاعب، إلا ان تسمح لهم بممارسة عبادتهم في فيلة، ومع أن المسيحية كان قد كتب لها الفوز في مصر منذ أمد بعيد، فقد ظلت عبادة إيزيس في فيلة حبية للنوين والبليميين. وعندما عقد القائد مكسيمينوس عام ٢٥٤ ب. م. معاهدة ملام مع الشعبين، سمحت بيزنطة التقية لأولئك الوثنيين بحرية الحج إلى معابد فيلة، وأن يستقدموا منها تمثال إيزيس كل عام للاحتفال به. وبعد قرن كامل، عنما انقضت هذه المعاهدة، أمر جستنيان بإيصاد معبد فيلة كذلك، وحبس كهت ونقل تماثيل الآلهة إلى القسطنطينية. وهكذا كانت فيلة آخر موكز للديان والمصرية، وفيها نجد آخر آثارها، التي خطتها يد مصري بنصوصها البونائية والمصرية، وفيها نجد آخر آثارها، التي خطتها يد مصري بنصوصها البونائية المصرية، المعمومة المعاهدة، أمر بعطفنا على «الكاهن سمت» وعلى القصيرة المحفورة، ولكننا لن نبخل بعطفنا على «الكاهن سمت» وعلى المصرية، الآلهة المصرية.

مدنهم، و الى الشرة متغلين وسيلة مر مدينة إغ وعندما الضيوف العادي على نحن

the sale

وقد ظهرو

الفصر

ff. (1)

ينير الف

شكلها ، المعابد

## الفصل الحادي والعشرون

35

33

بدون

فيلما

41 4

W 4

ويسئ

40

ا وان

15

للبائة

وعلی نو من

## في العصر اليوناني الروماني

في العهود التي سيطر فيها على مصر الملوك الصاويون ثم الفرس وعصومهم الملوك المصريون، ظهر عنصر جديد في بلاد الشرق، وهو الإغريق وقد ظهروا جنداً مرتزقة في خدمة أهل الشرق، كما استقرارا تجاراً وصناعاً في مديم، وساعدهم جدهم وكفايتهم في كل مكان نزلوه على التقدم. وقد تسريوا الما الشرق في هدوء، وذلك على نحو ما يحتلونه من جديد في أيامنا هذه مشتغلين بالتجارة والربا على كره من الشرقيين، غير أنهم يتصلون بهم بالف مينة إغريقية في مصر، وهي نقراطس الغنية الآهلة بكافة الغبائل الإغريقية مدينة إغريقية في مصر، وهي نقراطس الغنية الآهلة بكافة الغبائل الإغريقية وعندما جاء هيرودوت مصر، كان المصريون قد القوا تماماً رؤية أمثاله من الفيوف. ولا يتبغي أن يُظن أنهم اكتسبوا حقاً رضاءهم، ذلك لأن الإغريقي المادي كان لا يشعر بأي احترام نحو الشعب القديم ولا ليئته المقدسة. وكانواء على نحو ما يفعل الأوروبيون اليوم في الصين، يرون لأول وهلة في كل شيء ما يئير الضحك. فقد سموا مقابر طببة الناي؛ أما الأعملة الحجرية الكبيرة المائلة أمام شكلها، وأسموا مقابر طببة الناي؛ أما الأعملة الحجرية الكبيرة المائلة أمام المعابد فقد كانت في نظرهم سقافيد؛ وكانت حيوانات النيل الضارية تسمى بما المعابد فقد كانت في نظرهم سقافيد؛ وكانت حيوانات النيل الضارية تسمى بما المعابد فقد كانت في نظرهم سقافيد؛ وكانت حيوانات النيل الضارية تسمى بما المعابد فقد كانت في نظرهم سقافيد؛ وكانت حيوانات النيل الضارية تسمى بما

P. Diels, Ztschr. f. vergl. Sprachwissenschaft 47, 193 ff. (1)

تسمى به العظايا في بلادهم. وقد سموا أقاليم مصر وآثارها يما كان مألوفاً لاهم من الأسماء، وذلك في الفالب لوجود أني وجد شيد مع ما لديهم منها، لاهم تمثل الماليات على ضفاف النيل طروادة، وأييدوس، وبابيلون، واللاجران، وله الهول، وتمثال معنون، وكانوا يشعرون بأنهم الشعب العمتاز، والإجران، ولو الساذجة عي التي ساعدت في الواقع على نجاحهم.

Ŋ

۰

۰

ولما جعلت حملة الإسكندر عام ٢٣٧ من الإغريق سادة لليلاد، لم يكو ولها بملك . منها إلا أن العب من الناحية السياسية ما كالت روح الإقدام عند الهالم عن المالين لم المدند منذ أمد يعيد. ومنذ ذاك أضحوا الفئة المسيطرة في مصر، وظفت المكوط اهداله عند الله المدن إغريفيا على أن الغالبية العظمى من الشعب قد فلوا وجزه عن صاد اوفياء قبل كل شيء لعقيدتهم العوروثة عن الأجداد، وظلوا م العسريين الانقياء كما كانوا من قبل. بل لقد اشتذ تمسكهم بعقيدتهم اكثر مع كان من قبل. ومع أن هذه العقيدة قد تأثرت على مرّ القرون بالروح الإغريقية. فان من من من الحقيقة على ما كانت عليه قبلًا، ويدلًا من أن تتقلص وتقهر، فإنها يقيت في الحقيقة على ما كانت عليه قبلًا، ويدلًا من أن تتقلص وتقهر، أعلت تبرز إلى أمام، فقد وجدت الآلهة المصرية لها عباداً كذلك من من السكان الإغريق مع قارق واحد، وهو أن الإغريق قد تحاشوا بقدر الإمكان استعمال أسمائها البربرية. فعبدوا عن عقيدة بتاح وأمون وحورس وحانحور و نیت، ولکنهم آثروا تسمیتهم هیفستوس وزیوس وابوللو والمرودین وأثينا. وأصبح تحوت يُسمى كذلك هرمس بما يتفق وطبيعته، كما كان لا بد لإله القمر خنسو، وهو ابن آمون، أن يسمى تبعاً لذلك هرقل. بيد أن هله التسميات قد ظلت من غير شك تتعلق بالشكل دون الجوهر، ولم يكن احد معن يتعبدون في معبد الكرنك أو في معبد صا الحجر يتصور آلهة هذين المعبدين في صورة الأولمبي (زيوس) (وابنته ذات العيون الزرقاء).

ويلد كمصر في ذلك العهد، تحظى الديانة فيه بمركز السيادة، لا يمكن أن يحكم على الدوام، إلا إذا كانت القوّة الزمنية على وقاق مع الزعماء الروحين للشعب. ولهذا جعل الملوك الإغريق والأباطرة الرومان «السلطة الدينية» تحت

كان مألوماً لنهم عصر منها، فهذا والغزيرات، وأو وهذاه الغطرما

Apr 13×11 الماليون الم by Call wildy الشعب للد لملوا جداده وظلوا م مليدتهم أكثر معا الروح الإفريك تتغلص وتتغيلوا أ كذلك من الله وا بقدر الإمكان أمون وحورس أبوللو وأفروديت ، كما كان لا بد قل. بيد أن هذه لم يكن أحد معن لذين المعبدين في

بادة، لا يمكن ان الزعماء الروحيين علمة الدينية، تحت

ماده على أن تؤيد من تاحيتها «السلطة الزمنية». وعلم الملاقة التي استمرات ما المن سالة عام ، قد هيأت للمبادة المصرية خالمة سيدة العلاقة التي استمرات بالله علاقة الله عليات بالله على المبادة المبادة والعظامة ، بالله المبادة على بالله المبادة المبادة المبادة والعظامة ، بالله المبادة المبا مان المساعدة عنون النهاية يسفها الجلال والعظمة، وظلت الحكومة تحميها حتى مايدها مدي الذي يدا فيها أهلها أنفسهم يهجرونها ولا ... م معالمة الذي بدأ فيها أهلها أنفسهم بهجرونها . ولا يعني عنا يطبيع السال ال لى الوسى الله مرفقا كيف تعيثان معاً ، لم يحدث بينهما كفاح عني دالوء غلد المؤلدة . العراق الماع بشان ما يسمى على حماية اللاجابين، إذ كان الكون في مصر الله على البلاد الأخرى من العالم المعروف إذ قال يعتقدون أنه ليست هناك والله علمة لهم المكان المقدّس لاتي إله لهير سلطة هذا الإله نفسه، ولم يكن للمكومة لول نافذ فيه ، فإذا ما النجأ عذب أو عدين إلى المعبد أصبح تحت حماية الآله. ما لم تكن تصل إليه أيدي رجال الإدارة، وذلك طبقاً لوجهة نظر الكهنة على الأقل. وكان هذا الحتى يثير بطبيعة الحال خلافات دائمة، ومع ذلك فلم تكن المكومة لتجسر على أن تنكره إنكاراً ثاماً، وإنما كانت تجنهد في العدِّ منه قط. وكان الملك يمنح هذا الحق بأسلوب صريح معابد معينة، كانت تعارب في حدود دائرتها الضيقة، أي في نفس بنا- المعبد وفي محيطه المباشر، وكانت تقوم على حدود هذه الحكومة الحرَّة أساطين كان يمكن أن يقرأ عليها المرسوم الملكس الذي كان يعترف للإله بهذه الحكومة الحرة(1).

وكان النزاع حول ثروة الآلهة أشد من النزاع المستمر حول حماية اللاجنين، لأن الحكومات كانت تود بداهة أن تسيطر عليها، وأن تكفل في مقابل اللاجنين، لأن الحكومات كانت تود بداهة أن تسيطر عليها، وأن تكفل في مقابل ذلك للكهنة دخولاً وفق ما تشاه هي. وقد وفق في هذا إلى حد ما الملوك الأول الأقوياء في البيت البطلمي، فقد خفضوا الضرائب والعوائد التي كانت المعابد تسلمها، واحتفظوا لأنفسهم بحق التصرف النهائي في معتلكاتها العقارية، بحيث أضحى الكهنة في واقع الأمر تحت رحمة الحاكم (١٠). غير أن قؤة الكهنة وثرونهم أضحى الكهنة في واقع الأمر تحت رحمة الحاكم (١٠). غير أن قؤة الكهنة وثرونهم

Schubart, Aegypten, S. 301 ff. : بإسهاب في: (۱) انظر ما كتب بإسهاب في:

Schubart, Papyruskunde, S. 346, 347. (1)

فيما أعقب ذلك من اضطرابات قد طفقت تنمو من جديد، حتى قضى المطرع على مله الدولة التي في داخل الدولة، ويهذا لم يكن الكهنة في على على على على الدولة التي في دوخلفين تحميهم الحكومة، وكان كبار وجال في الإجراطورية الرومانية. ولكننا - تارة أخرى - لا نجد اثراً صريحاً للودن البيروقراطية الرومانية. ولكننا - تارة أخرى - لا نجد اثراً صريحاً للودن البيروقراطية الأوراق البردية الإغريقية، أما الآثار الرسمية فإنها تبهينا بما الدن عليه من ولا، للكهنة وشعور التقوى عند الملوك.

اجل لقد عُبد الملوك الإغريق مع الآلهة المصرية، فقد غدا الإكر الأله الرسمي للمملكة، كما مُجدة كآلهة الخلفاء اللاحقون من السلال والملكات والأباطرة الرومان على أن هؤلاء الملوك لم يكونوا بطيعة العلى آلهة للافراد من الشعب وإنما كانوا آلهة الحكومة، وربما كان أهم شيء في ملا كله هو أنه قد غدا في إمكان الكهنة أن يضيفوا إلى سائر القابهم الأخوى للم كهنة دالآلهة المحبة لأخواتها، أو كهنة دالآلهة الخيرة، (۱).

ولم تعوز الملوك المناسبات التي يدللون فيها على حسن شعورهم نعو المعايد. فقد عثر البطالمة الثلاثة الأواثل في حملاتهم الآسيوية على تعالى الآلهة وأدوات المعابد والكتب التي اغتصبت من المعابد في العهد الفارمي، وقد أبهجهم أنهم استطاعوا دأن يعيدوها إلى المعابد التي سلبت منهاه (١). وكا للمعابد ادعاءات قديمة على قطع من الأرض، فقامت تطالب بها. فقد المنه مثلاً الملك خبّاش، أحد الملوك المناهضين للحكم الفارسي في مصر، لعبا بوتو منطقة كاملة قريبة منه. ولكن اكسركسيس، بعد أن غلبه على أمره، الني مة

一方面

وه من هذا مرحب ولكنه له مكانته بيداية الرومان

بین ما وکوم فترات معبدی عهد

اورلي ومن على ملك

(1)

<sup>(</sup>١) عدا هذا لقد كان لعبادة الملوك هذه تاحيتها العملية أيضاً ولكن لمصلحة للنود انفسهم. فقد كانوا يستطيعون أن يبرروا استبلاءهم في بعض الأحيان على ثروة المعند إذ كانت من الثروات التي لهم فيها كالهة نصيب.

<sup>(</sup>٢) Kanopus 10: 5; Pithomstele Ac. Z. 32, 74 ff. (١) كان من الأفكار الثابتة في معرفي المهد المتأخر أن البرابرة يسرقون الكتب ؛ انظر Nesiamsu 109 حيث صب الله على الزنوج والأثبوبيين والسوريين الذين يفعلون ذلك.

ما الثائر. وقد انتقمت آلهة بوتو من اكسركسيس وهيأت له ولابته خاتمة مشينة، ولتنها لم تموّض أبداً عما سلبه منها عندما أبطل هبة خبّاش. ففرض كهنة بوتو ولتنها لم على أول البطالمة، وقد وجد هذا الإغريقي الماهر أن من المفيد أن المهد أن برجاءهم.

وسما خلفه الملوك المناهضون للحكم الفارسي كذلك من واجبات أخرى من هذا القبيل إتمام المعابد التي بدأوا بناءها ولم يتموها. فقد شيد نخت من حرجب (نقطانب الأول) مبنى ضخماً من الجرانيت في بهبيت في الدلتا لإيزيس، ولكنه لم يتمه، فتعهده بطليموس الثاني وأتمه. وإذا كان الملوك قد ساعدوا أحد الآلهة على هذا النحو، فهل كان لهم أن يغضوا النظر عن رغبات آله آخر لم تكن يكانته نقلٌ عنه، وكانت مقصورته في حاجة سريعة إلى بناء جديد؟ وهكذا ابتدأ ساية العصر البطلمي عهد جديد عظيم في بناه المعايد امتد حتى العصر الروماني، ولا تزال منشأته العظيمة تطالعنا اليوم في كل مكان في مصر. فمن بين ما أنشىء في عهود الحكام الإغريق والرومان نكتفي بذكر معابد دندرة وإدفو وكوم امبو وفيلة، وإن كان إنشاؤها قد استغرق أزماناً طوالًا. فمعبد إدفو بني في فترات متقطعة في الفترة من ٢٣٦ إلى ٥٧ قبل الميلاد؛ واستغرق بناء كل من معيدي دندرة وكوم امبو حوالي قرن من الزمان؛ وابتدأ العمل في معبد فيلة في عهد بطليموس الثاني، وكانت بعض الأعمال لا تزال تجري فيه في عهد ماركس أورليوس. وفي عهد الإمبراطور دكيوس كان البناء لا يزال يجري في معبد إسنا. ومن الطبيعي أن بعض ما كان يلزم من أموال للبناء كان من الخزائن الملكية، على أنه من الثابت كذلك أنه كثيراً ما كانت الإنشاءات، التي يُبدأ بها بغضل هية ملكية ، يستمر العمل فيها على حساب موارد المعبد الخاصة (١٠). ولكن إذا كان

، الخسلو على فؤ ويدة ألي ويدة ألما تبليزا با

ا الإكتر من العول طبيعة العا نبيء في طا لأخرى لتر

على تعاثيا على تعاثيا يهذ القارسي، يهاه<sup>(7)</sup>. وكا أ. فقد أهلني مصر، لعبد مرم، ألغر من

مصلحة الملود لمى ثروة المعان

ئايتة في عدر ال يث صين اللغة

 <sup>(1)</sup> وكانت الجمعيات الخاصة التقية تساهم كذلك في يعض الأحيان في بناء المعابد، ومن أمثلة ذلك جمعية حاتحور في إدنو، وجمعية حارسعتوس في دندوه وكلاهما في عهد أغسطس.
 (Spiegelberg Ac. Z. SO, 36 ff.)

قد أمكن استخدام ثروة الإله لهذا الغرض، فقد كان الفضل في ذلك للعلل ولهذا كان الأمر أكثر من مجرد صبغة عندما كان العلوك الإغريق والأباؤة الرومان يُذكرون كبناة للمعابد، وعندما كانوا يمثلون فيها كمتعبلين والإباؤة يقدمون الفربان متضرعين عابدين. وسواء كانوا لا يعبأون شخصياً بالتمسلين برون أميوس، أو يؤلهة دندرة ذات قرني البقرة، أو كانوا يعتبرونهما من العرق، فلا أميوس، أو يؤلهة من الغرن يعملون على أن يظل هذان الإلهان في بهاه وعظمة. فلا كانوا مع ذلك هم الذين يعملون على أن يظل هذان الإلهان في بهاه وعظمة.

ويتبح لنا النظر في هذه العلاقة بين الحاكم ورجال الدين نصب كبير أتان ويتبح لنا اللعر عي الدلتا تكريماً لبطليموس الثاني. فهم يمدحونه بأنه ذال كهنة مدينة منديس بالدلتا تكريماً لبطليموس الثاني. فهم يمدحونه بأنه ذال كهنة مدينه مدين بالمرش مباشرة، وبهذا كان كبشهم أوّل حيوان مقدّم معند والم معبدهم عب موب عب موب عبد الإله على المياه الخاصة بمعبده «كما فعل العلوك جلالته. وقد سيّر سفينة هذه الإله على المياه الخاصة بمعبده «كما فعل العلوك جلالته. وقد سير سبر مناسك الزيارة، كما هي مسجلة كتابة، وقد رأى في من قبله، وأذى له جميع مناسك الزيارة، كما هي مسجلة كتابة، وقد رأى في من قبله والى العمل يجري الإصلاح الأضرار «التي كان البرابرة العجزة فد عبر الوف الماء فأمر في الحال أن يكمل بناء المعبد. وثم عاد جلالته إلى مقر الحقوق بم ملكة يملؤه الحبور بما أسلف من عمل لآباته، كباش منديس العظام الأحياء، وإذ توفيت الملكة أرسينوى في السنة الخامسة عشرة من حكمه، وقد كانت الهمأ ورسو . كاهنة الكبش المقدّس، أقبمت لها في منديس حفلة جنازية، فيها «هلل الإنسان وأيقظت روحها للحياة إلى جانب الكباش الأحياء، كما يحدث لأرواح كانة وابعث روب اللهات منذ البداية حتى اليوم الحاضر؟؛ وذلك لأن منديس الم مدينتهم التي يستعيدون فيها شبابهم. وقد أمر جلالته بإقامة تمثال لها في ماز المعابد، مما أرضى كهنتها، أما في منديس فقد أخرج تمثالها مع الكبائل المقدسة في حفل، وسمي «أرسينوى فيلادلفوس حبيبة الكبش، وقد مُنع معد منديس كذلك مننا حقيقية، فأعفيت مقاطعة منديس من ضريبة المعابر التي كانت تجيى في كل مكان آخر في البلاد، وذلك لأن الكهنة اقالوا لجلالته، إنهم لم يدفعوا ضريبة حتى ذلك الوقت، وأن كل ما يدخل مدينتهم أو يخرج منها إنما يخص الههم،، وأن رع إنما خلق البلاد لتموين الههم. وإذ كان واجباً في أيّ مكان آخر توريد جزء من حملة موارد المقاطعة إلى خزانة الملك، فقد سمع

£VA

773

an an

24

12 A

بالد

واخر الى

يطاب

الجا

فإن

لهاك بالا يحصّل هذا الحزء من مقاطعة منديس، إذ ادّعى أن تحوت نفسه الله مرسوماً لملوك المستقبل، بأن يعملوا على توفير القرابين اللكبش الحيّ، الهاد مرسوماً المقول من هذه القرابين فستنشأ بين الناس مصائب لا آخر لها».



١٥٢ \_ بطليموس فيلادلفوس وأرسينوس وأحد الأمراء يتعبدون كبش منديس (نصب منديس)

وفي السنة الحادية والعشرين من حكمه تم بناء المعبد، وقد احتقلت البلاد العلها بتدشينه، وأناب الملك ابنه عنه في هذا الحفل. وبعد الاحتقال سار الكهنة من وراء رجال البلاد إلى مقرّ الملك يحملون باقات الورود والدهون للخلوا السرور على قلب الملك؛ فنضمخ جلالته بالمرّ، وتشبعت ملاب بالعطر، قوأمر جلالته بأن يحمل بعضه إلى القصر، وحذا حذوه كافة الأمراء، وأخيراً جدّ في عهد هذا الملك حادث آخر سعيد من أجل منديس: فقد اهتدي الى كبش مقدس جديد، وقد أعلن هذا الخبر للملك، ليستدعي جماعة الحكماء لقحصه؛ فاستدعاها من كافة معابد مصر، ونظرت إلى الكبش ووجدت أن شكله بطابق ما ورد في الكتابات القديمة، وقد لقب: فروح أوزيريس الحية، وذلك كما جرت العادة منذ عهد الأجداد، ولما أخطر الملك بهذا، أمر بأن يوضع الكبش الجديد على عرشه، وأن يقام احتفال عظيم قلملك حيوانات مصر، حظي فيه تمثال أرسينوى بشرف مصاحبة تمثال الكبش.

وبينما تشيد النصب التي من هذا النوع بما قام به الملوك للآلهة من أعمال، فإن هناك نصباً أخرى تبين لنا كيف كان الكهنة يصوغون شكرهم. ففي مناسبات الله للملاز المرافرة والإباطرة المستعبدين بردة المستعبدين بردة المستعبدين ال

سب کیر افاں حونه بانه زار مقلم معل ا فعل العلوك وقد رأى في رة العجزة قد لالته إلى منز الم الاحياء، د كانت أيضاً علل الإنسان لأرواح كافة منديس اعي لها في سان مع الكياد ل منتح معيد . التي كانت م، إنهم لم ج منها إنما جِباً في أيّ

فقد سمم

عاصة كان الكهنوت أجمع يجتمعون في مصر في مجمع حافل في أحد العالمة عاصة كان المهنوب بن المعلوث من تكريم غير عادي. هذا إلى المعالمة، ويقرّرون ما يودّون أن يخصوا به المعلوث من تكريم غير عادي. هذا إلى المنسم ويقرّرون ما يوفون أن يه عظيم: فقد كانوا يعترفون بهم في حياتهم أنهة، لم كانوا يولونهم من شرف عظيم: فقد كانوا يعترفون بهم في حياتهم أنهة، لم كانوا بولولهم من سر المحولها، أو «آلهة تعمل المقير»، على تعو ما كان بمبارة أخرى «آلهة محبة الإخواها» أو «آلهة تعمل المخير»، على تعو ما كان بعبارة اعرى «الهد الهيليني، فعدلاً عندما كان الكهنة في الإسكندية من الاسكندية من لتنفيه عادة البحث بإر ميلاد الملك، فقد اجتمعوا في كاتوب، العلمة 177 ق. م. بمناسبة عيد ميلاد الملك، فقد اجتمعوا في كاتوب، العلمة ١٣٨ ق. م. يعالم على جملة ما قدم، «الإلهان المحسنان»، يطلبهومن الثال المجاورة، للنظر عي المحابد، فهما قد أحسنا للمعابد في البلاد، وزادا كثيراً في وزوجته، من أعمال للمعابد، فهما قد أحسنا للمعابد، ألم الماد وزادا كثيراً في وزوجته من الله وأوليا أبيس ومنيفس وسائر الحيوانات المقدسة الجليلة (على ال إجلال الانهاء وروب ... جليلة) اهتمامهما بكل وسيلة، وفي إسراف وبلغ منها كذلك حيوانات غير جليلة) اهتمامهما بكل وسيلة، وفي إسراف وبلغ مها مدن . كبير ، وقد استرجع الملك في حملاته الحربية «التماثيل المقدسة، التي المنعبها النوس، وردّها إلى المعابد، وأخبراً لقد وفر لسكان البلاد السلام، ووقام العوز في سغب المجاعة. ولهذا كان ينبغي أن تزاد مظاهر تكويم العلوك في المعور في المعابد، اوينغي كذلك أن يسمى كهنة كافة معابد البلاد اكهنة الإلهيز المحسنين، وأن يسجل ذلك هكذا في سائر الكتابات، وأن ينقش على الأعتام التي يحملونها أنهم اكهنة الإلهين المحسنين، ويجب أيضاً أن يضاف إلى الطوائف الأربعة، التي يتألف منها الكهنوت المصري وفق التقاليدالقديمة، طائفة خامسة من كافة الأشخاص الذين أصبحوا كهنة في عهد هذا العلك ومن أعقابهم، كما ينبغي أن تسمى هذه الطائفة باسم «الإلهين المحسنين». والى الأعباد الشهرية الثلاثة، التي قرّرت من قبل للإلهين المحسنين، ينبغي أن يضاف عبد كبير في كل سنة يحتفل به في المعابد وفي البلاد كافة، وذلك في رأس السنة من السنة القديمة. ولكي تقع دائماً في هذا اليوم من التقويم الأعاد الأعرى كما في هذه السنة التي تقرّر فيها هذا العيد، ينبغي أن يعدل التقويم ويجعل ثابتاً. ولما كانت الأميرة برنيكي الصغيرة قد توفيت أثناء هذا المؤتمر، فينبغي أن يقام لهذه الإلهة الجديدة تمثال في معبد كانوب إلى جانب تمثال أوزيريس، وإذ كانت قد توفيت في شهر طوية، وهو نفس الشهر الذي فارقت فيه

я

.

А

عا

-1

6

УI

ä

4

0

ية رع المعياة (صفحة ١٠٧)، والذي كان يحتقل لها فيه في معظم المعايد بموكب ية رع . وية بع نظرته ينبغي أن تكوم برنيكي كذلك، على نحو تكويم علم الإلهة، بموكب الدر تبع م جملة المعابد في طوية. وينه أن يكون لها تمثال من اللعب مرصع الله من اللعب مرصع عامل على المعابد الكبيرة، وأن يطاف به في الأعباد مع ساتو تعائيل الآلهة، بالإعجاد في المعابد الكبيرة، وأن يطاف به في الأعباد مع ساتو تعاثيل الآلهة، بالاسمان يكون لها تاج من نبلتين وحية وساق بردى تلف من حوله أنعي. وينه مي ان يكون الها تاج من نبلتين وحية وساق بردى تلف من حوله أنعي. وينهمي أن تقدم بنات الكهنة وغيرهن من الفتيات القرابين لنمثال آخر ليرتيكي في وياليمي عد أوزيريس في شهر كيهك؛ وينيغي أن تنظم لعيدها الأناشيد وتسجل في وكتب المقدسة. وينبغي أن يخلد هذا كله وكثير غيره في كتابة من ثلاثة خطوط باللغة القديمة، واللغة الشعبية، والإغريقية. ولنا أن تساءل عما كان يجول يخاطر الملك الإغريقي من أفكار، وهو يتقبل مثل هذا القرار من أيدي الكهنة شاكراً، وعما كان يعتور العناصر المؤمنة من رجال الكهنوت من مشاعر وهم يتذكرون في أن هذين «الإلهين المحسنين» ورجالهما العظماء ليسوا إلا من كانوا يُدعون من قبل «البرابرة البائسين». حقاً لقد كانت حالة غير طبيعية أن يبدو أكثر حكام ذلك الوقت استنارة أصدقاء للكباش والثيران المقدسة، وأن تكرم أقدم هيئة دينية في العالم ملوك شعب أجنبي أكثر مما كرَّمت الملوك الوطنيين. لقد تنازل كلا الفريقين عن كثير من آرائهما، ولكن كان لكل منهما ما يفيده من ذلك.

Healt day

لما إلى جامع ما

ما نها وهال

ر لنعو ما كان

44 4445-3

توبء العلينا

لليموس الثالث

وزادا كثيراً في

جليلة (على أن

إمرانى وبلغ

التي المتعبيه

للام، ووقاهم

يم العلوك في

اكهنة الإلبين

على الأختام

و يضاف إلى

غديمة، طائلة الملك ومن

سينا. والي

ني أن يضاف

لك في رأس

فويم الأعباد

مدل التقويم

ذا المؤتسر،

جانب تعثال

ر فارقت ب

وكانت السلطة، التي حظي بها الكهنة لدى الشعب، تعتمد في جوهرها على أنهم كانوا يُعتبرون حماة الأشياء المقدسة القديمة. ولهذا لم يكن لهم أن بسمحوا بإدخال أي تغيير، وخاصة على المظاهر الشكلية للدباتة بنوع خاص، وهي التي كان الشعب يراها؛ وإذا كان العهد الجديد قد أشاع في مصر الطراز الإغريقي للبناء، فما كان ينبغي لهذا الطراز أن يجد سبيله إلى ما يستجدّ من عمارة المعابد. وقد ظلّ الكهنة يشيدون المعابد على نحو ما تصوّروا من تخطيطها في الزمن السحيق، فكان يجب «أن يكون ارتفاعها جميلًا، وعرضها صحيحاً، وأن تقدر في مجموعها على أساس صحيح من جهاتها الأربع طبقاً لحكمة تحوت، ووقداً لما هو ثابت في الكتابات المقدسة، (١) وقد أنشى معبد دندرة وقق تخطيط من عهد خوفو، وجاء أن امحوتب المؤله (صفحة ٢٧٨) مو الذي خطط بنف معبد إدفو. على أن هذه العباني الجديدة تتعيز عن الععابد القديمة حقاً بأنا بنيت بأكملها وفق فكرة واحدة، على حين تتمثل عادة في المعابد القديمة تصميمات قرون مختلفة. وهذا الفارق هو نفسه الذي يعيز في الوقت الحاض بين كاندرائية حديثة عن أخرى من العصور الوسطى، ويمكن من الناحية الفنية أن يجد المره هنا كما يجد هناك نفس العيوب في المباني التقليلية الحديثة، وهي المغالاة في الأشكال والزخارف الباهظة.

24

4

303

100

18

المنا

للاله

بالناء

النسو

10

JUN

الألها

واي

أنساء

ومتى

ان يا

يتلى

أضف

عنه

البردة

جدرا يتصل

la

الكهنا

أما المناظر التي تزين الجدران، فهي في موضوعاتها نفس مناظر المعابد القديمة، فهنا على نحو ما هناك، نرى الملك يقدّم للإله النبيد والجعة والخيز، أو يدبع له الأضحية، أو يحمل إليه من الهدايا ناووساً، وحلياً وشخاليل وفير ذلك. ولكن المناظر هنا أكثر استطالة وتنوّعاً منها في المعابد القديمة. ومن خلف الملك تقف آلهة أخرى، وتصاحب المناظر نصوص ضمنت طراف شي ينبغي ألا تهمد. من ذلك مثلاً أن الملك عندما يقدّم تقدمة من قلائد أو مرايا أو «شخاليل»، فإن النص ينعته بأنه «ابن» أو «وارث الإله بتاح»؛ وذلك لأن هذا الإله هو الفنان بين الآلهة، وهو الذي يعرف كيف يصنع الأشياء الجعيلة بعا يشبه ما يقدّمه الملك. وإذا قدم الملك جعة، فإنه يفعل هذا باعتباره «ابن منكث»، إلهة الجعة.

وهذه إنما هي كتابات دقيقة، كان يعجب بها كهنة هذه المعابد. ولم تكن هذه الكتابات تنسى عند ذبح الأضاحي، فجزّار المعبد يسمى «الشجاع ذو السكاكين الكثيرة. . . العظيم في المذبحة، البطل المغوار بين الأشرار، (١٠) كأنه كان محارباً فتاكاً وسط الأعداء، في حين أن هؤلاء الأعداء إنما هم في حقيقة الأمر تلك الحيوانات الوديعة التي يطعنها ويقطع أوصالها.

Duemichen, Resultate 38 - 41. (1)

Mariette, Denderah II, 16. (\*)

بيد أن هناك ما هو أهمّ من هذه الكنايات. حقاً إن من يجيل بصره في يهات أحد معابد الدولة الحديثة، وليكن أبيدوس، وينظر بدقة في جملة كابات الله الله الله الله من هذا كله سوى الطفيف جداً من الحقائق الواقعية ، المناطر ، فإنه لن الحقائق الواقعية ، المناطقة المناء ما يعبد من الآلهة، وبعض الشعائر، وقائمة بالقرابين، ثم في وهي: إحسن الظروف، نصّ أحد الطقوس، أما ما عدا هذا مما كان يجري في المعابد المسلى ولا بد أن كانت تجري في مثل هذه المنشآت أشباء كثيرة، فقد حجب عنا، أو وه . بالأحرى لم يذكر لأنه كان يعتبر شيئاً واضحاً أو غير ذي بال. أما في هذا العهد باد حرف المر مختلفاً، إذ لم يعد هذا العهد يتبين كيف يجهّز البخور المناخر فقد كان الأمر مختلفاً، إذ لم يعد هذا العهد يتبين كيف يجهّز البخور الله. وذلك لأن أحداً من تجار التوايل خارج المنطقة المقدمة لم يعد يجهز... للإله. بالناكيد - على النحو المطلوب. وإذ كانت الأعداء تسمى في المعبد والأقواس النسعة؛، فقد كان يجب أن يتعلم الإنسان أولاً أيّ الشعوب المقصودة، وذلك إن أحداً لم يكن يتحدّث إلا عن الإغريق والرومان والسوريين والفرس في ذلك العالم. وكان يجب أن يتعلم المرء أيّ الكتب تودع في المكتبة، وأيّ تماثيل الآلهة يمتلكها المعبد، وكيف تسمى الساعات والأيام وفق العادات القديمة، وأي الأحداث في زمن الآلهة أعطى اسمه لما في داخل المعبد وخارجه من أشياء. وكان يجب كذلك أن تعرف جميع الأعياد الكبرى وكافة تفاصيل العبادة، ومتى يصعد المرء هذا الدرج، ومن يجتاز ذلك الباب، وفي أيّ المواضع ينبغي أن يقف الموكب؛ كما كان يجب أن يعرف أيضاً جميع ما ينشد من أغانٍ وما يتلى من صيغ. ولعلُّ هذا كله كان مما لا يؤبه له في البداية، غير أن القرون أضفت عليه قداسة كبيرة، حتى إنه لم يعد ينبغي لأخلاف الكهنوت أن يحيدوا عنه حتى في أبسط الأشياء. ولم يكن يكفي أن يعهد به إلى قرطاس هش من البردى، وإنما كان لا يد أن ينقش في الحجر ليبقى إلى آخر الدهر. ولهذا تفطى جدران المعابد البطلمية نصوص تنبئنا بكل ما كان الكهنة أنفسهم يعرفون، مما يتصل بالمسائل المقدسة أو المسائل العملية، سواء كان من الأمور الهامة، أو مما ليس بذي بال، مما يؤلف مكتبة متقوشة بكل ما يتعلق المعبد. ولم يكن الكهنة ليخشوا أن يقرأ العلمانيون هذه الأسوار العظيمة، ذلك أنهم استبدلوا

معيد (۲۷۸) مو ن المعابد عادة في يميز في يميز في التقليلية

> . المعابد والخبز، تل وغير ف ومن أو مرايا لك لأن

> > ام تکن باع دو ، کانه حقیقة

10/2 0

بالهيروغليفية القديمة نوعاً جديداً من الكتابة تحكموا فيها وفق هواهم، سخر إنه كان لا يمكن أن يغر من كانوا بها يكتبون حتى فهمها، وذلك لانهم هذبوا لغ يستطيع ال يعهم الله كانت لآبانهم، بما يدلُّ على سعة اطلاع لا حدَّ له. فقد الكتابة القديمة التي كانت لآبانهم، بما يدلُّ على سعة اطلاع لا حدَّ له. فقد الكتابة العديمة التي جمعوا تعبيراتهم من آداب ثلاثة آلاف سنة، وكانوا في كتاباتهم كفيلين باستخدم جمعوا تعبيراتهم من آداب ثلاثة آلاف سنة، وكانوا في كتاباتهم كفيلين باستخدم جمعوا تعبيراتهم على الله عدد أحد يعرفها. وإنه لمن الممتع أنهم كانوا يكتبون نعباً هذه التعبيرات التي لم يعد أحد يعرفها. هذه التعبيرات التي جنب، مستخدمين في ذلك تعبيرات مختلفة في كل واحداً عشر مزات جنباً إلى جنب، مستخدمين في ذلك تعبيرات مختلفة في كل واحدًا عسر موسى مرة. وتتجلى سعة الاطلاع هذه في شيء آخر اشتقوه من كتابات أجدادهم. فقد مرة. وتتجلى عن حاتجور وإنها تملأ القصر جمالاً، (١)، وذلك تعبير جميل من كان يقال مثلاً عن حاتجور فإنها تملأ القصر جمالاً، وذلك تعبير جميل من كان يمان عبر انه للأسف لا يتفق مع هذه الإلهة بنوع خاص، وإنما يتفق مع غير شك، غير أنه للأسف لا يتفق مع هذه الإلهة بنوع خاص، وإنما يتفق مع الملكة على الأرض التي تعيش في القصر. وكذلك أصبحت تستخدم كانة التعبيرات التي كان يشاد بها بأعمال الملك وبأسه. ففي إدفو ودندرة نقرا ان الأعداء جميعاً قد أسلموا القياد، وأن الشعوب كافة تحمل ذخائرها إلى الملك، وأن البرابرة بأسرهم تحت قدميه. غير أن الملك الذي يشاد به على هذا النعو هو في بعض الأحيان حاكم إغريقي أو روماني، ممن لا ينطبق عليه هذا إلا قليلاً. أما إله المعبد، فهو عادة الذي تلقى إرث الفراعنة القدامي.

×

u

(1)

أما كيف كان يخطط أحد هذه المعابد، فخليق أن يشرح ذلك معبد دندرة للإلهة حاتجور «العظيمة، سيدة دندرة، عين الشمس، سيدة السماه، سيدة الآلهة كافة، إبنة رع، التي لا شبيه لها، وقد كانت آلهة فرحة جذلانة، فهي وربة الابتهاج، وسيدة الرقص، وربة الموسيقى، وسيدة الغناء، وربة الوثب، وسيدة ضفر التيجان، (). وكان الشعب بأسره يحبها ووليدها الصغير، إيحي الملك الأطفال، (). وعندما كان تمثالها ينقل إلى المعبد، كان الشبان يغنون اعند زوايا

Mar. Denderah II, 74 b. (1)

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ٤٠، ٤.

Mammisi d'Edfou. 87. (7)

الغرق، وأيديهم مليئة بالأزهار، يمهدون لها السبيل، ولم يتم بناه معبدها الذي كان يوصف بأنه ومقر النشوة، ومكان «الحباة الراضية» وغير ذلك من نعوت لا تحصى، فهو ينقصه صرح المدخل والفناه الكبير؛ وكان يقوم مقام هذا الأخبر ميدان طليق أمام المعبد، كانت الجماهير تتجمع فيه في الأعياد الكبيرة. أما ضيوف الأعياد الممتازون من أصحاب الحظوة فكان مكانهم في البهو الأمامي الكبير (افي التخطيط المجاور) الذي يبدأ به المعبد الآن، والذي يقوم فيه أربعة وعشرون أسطوناً يتوجها وجه حاتحور تبتسم لنا(1)



١٥٣ \_ تخطيط معبد دندرة

وإذا كان البهو الأمامي معبداً لأوساط الناس، فإننا في البهو الكبير التالي

م، حتى إنه أحل غيرهم المد غيرهم الد النعوا لغة من كل باستخدام من المد فقد كل المد فقد من المدل النعو من المدل النعو هذا النعو

مبد دندرة يدة الآلهة فهي اربة ١٠ وسيدة بى املك

عند زوايا

Y! Lie 4

Duem. Baugesch. 39. (1)

<sup>(</sup>٢) كل ما يلي هو وفق ما تفضل فأخبرني به هـ. يونكر.

(ب)، ويهو التجلي»، للخل قاعات العيادة المطبقية. ففيه كالت مواكب والإعباد (ب)، ويهو النجابي . الجميلة تأخذ مكانها، على حين كالت الفاعة الثالية (جـ) المقصورة الفريان، لما الجديد الله الأيام، حيث كان «الإله يقاد إلى أقواته». ويؤدي بنا الباب التالي إلى القامع الرسطى (د)؛ وكانت بمثابة ردهة تبدأ منها المواكب، وهو ما تدلنا عليه المناظ والمعرف على الأعياد. ومقصورة الأعياد هذه (هـ)، أو «الكرسي العظيم»، تغادر مسكنها في الأعياد. ومقصورة الإعياد هذه (هـ)، أو «الكرسي العظيم»، هي قاعة مظلمة محاطة بجدار، تنسع للنواويس، وما يمكن حمله من زوارق الألهة المختلفة، والكاهن الذي يؤدي قبالتها مراسم الطقوس، على تحو ما تصوّره المناظر على الجدران، ومن علف هذه القاعة يقع قدص الأقللين الحقيقي (ف)، اللي كان يضم التعثال الرئيسي لحاتجور، الذي كانت تقدّم له فروض العبادة في كل يوم؛ وكان يحمل اسم اللبيت العظيم». وهو إحدى غرفات صف طويل من الغرف تحف بالقاعات الداخلية للمعبد من جانبها. فعلى يسار ابهو التجليء الغرفة المعدة لطبخ الدهون والعطور (و) وغرفة الزهور (ز)، والغرفة التي كان يجلب إليها القربان بعد أن تكون حاتحور قد تعتعت به (ح)؛ وفيها باب يؤدي إلى خارجها، ولعله كان يصل بينها وبين أهراء الغلال الواقعة من ورائها. وإلى اليمين بضعة غرف منها خزانة المعبد (غ)؛ وغرقة العاء (ظ)، التي كان يؤدي بابها الخارجي إلى البئر. وكانت الغرقة (ط) على صلة على تحو ما بشرابين امتصورة القربان؛ الواقعة بجانبها، بينما كانت توضع في الغرفة (ي) ملايس الآلهة والدهون اللازمة لزينتها. أما غرف الجزء الخلفي من المعبد فأغلبها أماكن مقدسة. فالغرفة (ل) هي المكان الذي ولدت فيه الإلهة من أمها؛ ولهذا تمثل مناظر جدرانها الملك وهو يقذم لحاتحور العطايا التي يحتاج إليها طفل إلهي، وهي لبن وكتاب. والحجرتان (م. ن) هما مقصورتان أوزيريس سوكاريس وحورس موحد القطرين؟، والغرفة (ق) هي مقرّ رع. أما الغرفتان المجاورتان لقدس الأقداس الثاني فهما تابعتان له، ففي (ع) كان يطهر ثمثال الإله بالماء، وفي (ص)، وفي «ببت النار»، كان يحرق البخور والقربان، وبالقرب منهما الغرفتان (س، ر)، وكانت تحفظ فيهما ألات الموسيقي اللازمة للعبادة من

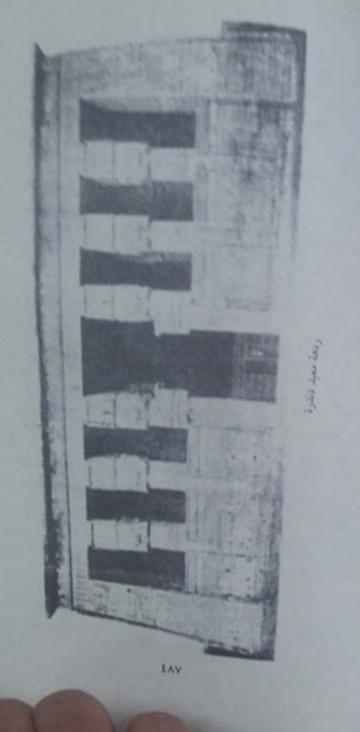

Pel 106 إلى القامة به الملاظر later has · Proball ن دواری to good , الانتاس ب للذم له مو إحدى . لهرناب فة الزهود م تعتما اء الفلال لمرقة الماء صلة على في الغرفة من المعيد من أمها و مناج إليها أوزيريس ا الغرفتان مثال الإله

وبالغرب للعبادة من معاليل وعلود كبيرة، كان يصلصل بها في الرقص، وأخيراً تبدو الغرقة الت ت، ذا كانها تؤلف هيكلاً خاصاً. إذ كانت المكان الذي يحتفل فيه بالأحياد الكبرى بعناسة تغيير السنة، فكان يحتفل فيها بعا يسعى فيوم الطفل في الاحياد وهو اليوم الذي ولدت فيه حالحور، وبالسنة الجديدة وبأهياد أخرى كثيرة. وم يتكون من معيد صغير مرتفع، كانت الإلهة تجلس فيه على العرش وتلز وتدعن، ومن فناء كانت تقدّم لها فيه الفرايين، ثم من غرفة أمامية، كانت تعفظ فيها الأشياء الثمينة اللازمة لهذا العيد.

وللمعبد درجان يوديان إلى سطحه، أحدهما طويل وكان يستخدم في احتفال بهيج. وكان عنر مواكب الأعياد للصعود بتمثال الإلهة إلى السطح في احتفال بهيج. وكان عنر السطح نفسه معبد خاص صغير لأوزيريس، لم يكن يصح أن يخلو من مثله معبد كبير في ذلك العصر، وذلك لأن إلهه قد أصبح منذ زمن بعبد أقرب الآلهة جميعاً إلى قلوب المصريين. وفي هذا المكان، كان يجري أداء ما يسمى بالأسرار المفنية، الي ستناولها بالكلام فيما بعدا وليس من شلك في أن هذه الغرف التي نطؤها بأقدامنا الدنسة فوق سطح المعبد، كانت تحوطها بغير شك أعمن الأسرار. ومع هذا فهناك أماكن أخرى يمكننا أن ندخلها في الوقت الماضر، وقد كانت أشد خفاء وغموضاً، فجدران المعبد القوية تخفي في باطنها دعاليز الأماكن الخفية «التي لا يعرف أجنبي محتوياتها» والتي تخفي أبوابهاه (١٠)، كانت تودع تماثيل الآلهة والأدوات المقدسة، التي لم يكن يحتاج إليها في العبادة ولعر النفور الوافرة قد وجدت فيها مكاناً أيضاً، تلك النفور التي كان الأنقها يهبونها للمعبد، والتي كان من المستحيل إقامتها فيه جميعاً. أما إذا كان عنك عدد أكثر من اللازم من هذه التماثيل البرنزية الصغيرة، فقد كانت تدفن بيسافة عدد أكثر من اللازم من هذه التماثيل البرنزية الصغيرة، فقد كانت تدفن بيسافة عدد أكثر من اللازم من هذه التماثيل البرنزية الصغيرة، فقد كانت تدفن بيسافة عدد أكثر من اللازم من هذه التماثيل البرنزية الصغيرة، فقد كانت تدفن بيسافة

Duemichen, Resultate 36. (1)

في مكان ما في أرض المعيد العقدمة (١).

وهكذا كانت هذه المعابد نسعو بزيتها الوافرة وسط الأزقة الملتوية للمدن المصرية، تعلن للجمهور، الذي كانت مواكبه تزدحم في الخارج، أنه وإن كانت المائرمة تروح وتغدو، فإن شيئاً مَا لم يتغير على هذه الأرض المقدسة. فعلى الأزمنة تروح وتغدث دائماً كان الكهنة يؤدون طقوسهم اليومية في قدس الأقداس، مع الأعياد المخاصة ببعض الأيام. أما كيف كانت لجري مثل هذه الأهياد وفي الأحياد المخاصة بنعض الأيام، أما كيف كانت لجري مثل هذه الأهياد والاحتفالات، وما هي الأغاني التي كانت تنشد ويردد صداها المعيد، قلعل في والاحتفالات، وما يوضيح ذلك، وهي بضعة أمثلة قليلة من ذلكم العدد الوافر الذي نعرفه من نصوص المعابد.

فغي يوم رأس السنة كان الكهنة يتجهون ومعهم ناووس تمثال الإله إلى اللحج الذي يؤدي إلى السطح، فيرقونه في حفل بهبح. وفوق السطح كانوا يضعون الناووس في معبد غير مكشوف، ثم يفتحونه ليستطيع الإله أن فيصر الشمس، وكانت هذه العادة تجري في دندرة وإدفو "، وفي معابد أخرى كذلك بطبيعة الحال، وهي تعني في ذلك الوقت بالتأكيد أن الإله فيقابل أباءه فهو يحييه في بداية العام، حينما كان الناس يحبون بعضهم بعضاً. على أن هذه الشعيرة قد تكون في الأصل شيئاً آخر، إذ يبدو أنها تنطوي على فكرة تتصل بالمقائد الجنازية نقلت إلى الآلهة. أجل لقد كانت أمنية الموتى دائماً أن يخرجوا بالنهار من ظلمائهم وأن فيبصروا الشمس ١٤ ولهذا فمن الجائر أن تكون هذه الأمثية وجدت سبيلها كذلك إلى الآلهة، وقد رأينا في الفصل الخامس عشر كيف تطرقت التصورات والطقوس المتصلة بعالم الموتى إلى المعابد.

وفي يوم آخر كان يحتفل بعيد نصر الإله، الذي قهر أعداء، ثم استوى

غرفة (لك. به بالأمياد غيرة. وهي يش وتشتر الت تعطفة

وكان على وكان على أن مثله معبد المحلوف التي المعرف التي المعنوة المعن

تدفن بساطة

 <sup>(</sup>۱) وذلك على نحو ما جرى في السرايوم في منه، حيث وضعت آلاف التعاثيل البرازية تحت بلاط الطريق (Wilcken, Urk, I, 10).

Mar. Dend, IV, 3 = Duem., Kal. Inschr. 76; Edfu I, 563. (Y)

على عرث، وكان يقدّم إليه إكليل النصر وتضرب مغنيات المعبد على الدفوف على عرث، وكان يقدّم إليه إليلاد! أقبلوا مهللين، أيها البشر وبأيها الشعب! ويغنين: أقبلوا في ابتهاج يا آلهة المتحوذ حورس على عرشه. . . ؛ وسيعم ما أقبلوا مسجين بقلوب جللة! لقد استحوذ حورس على عرشه . . . ؛ وسيعم ما كان قفراً؛ وسيعم البشر جميعاً.

كان هرا أرب المحروا حورس، وعلى رأسه تاجه... إنه يحتّ الخطى وإنه لمر أجل أبصروا حورس، وعلى رأسه تاجه... إنه يحتّ الخطى وإنه لمر طلبق في هذه البلاد، وتاسوع الآلهة يقبل الأرض بين يديه... أنظروا إلى طلبق في هذه البلاد، وتاسوع الآلهة ويأيها البشر، وابتهجوا لتاجه...، لقد حطم رؤوس أعدال حورس أبها الآلهة ويأيها البشر، وابتهجوا لتاجه...، لقد حطم رؤوس أعدال المدال ا

راجل انظروا إلى حورس، أيها الآلهة) وأيها البشر، وأبصروا كيف يعصف في هجومه وكيف ينتصر . . إنه كالنار إبان العاصفة، إذا ما اجتاحت الأدغال . . لا تبقي على شيء معاتلتهم . يأيها الآلهة ويأيها البشر مجلوا تاجه الأدغال . . لا تبقي على شيء معاتلتهم . إنه كأسد سريع الجري، إنه يلتهم إذا جاء مهللا وقد قضى على الذعر . . إنه كأسد سريع الجري، إنه يلتهم الأعداء . إنه كطير كاسر إذا انقض على خصومه؛ إنه ينتزع قلوب الأشرار . إنه كثور إذا طمن من يهاجم النه يقضي على من يحاربه .

ويمضي النشيد على هذا النحو؛ وينبغي أن تفرح كذلك الآلهة والبشر لجماله وطيبة قلبه افلتبتهجوا له ولتفرحوا أيها الرعايا يا من تكونون عبيده... إنه الملك وحياته باقبة إلى الأبده(١).

ومن نافلة القول أن أذكر أن هذا النشيد الجميل لم ينظم في العهد الإغريقي، وأنه لم يكن أصلاً مما ينشد في أعياد الآلهة في المعبد، إنما مو أنشودة النصر لأحد ملوك الدولة الحديثة (١)، وأنه لم يغير فيه إلا قليلاً عنما استخدم نشيداً للآلهة.

Edfu, ed. Rochem I, 442, 1 ff. (1)

 <sup>(</sup>٣) ويتجلى هذا من نفعته ولفته. وفيما هذا هذا فإن استخدام الأناشيد الملكية في.
 الآلهة لم يكن من ابتداع العهد الإضريفي فحسب، انظر ما سيق صفحة ١٥٠.

ومع هذا فإن الأناشيد الجيدة نادرة، إذ أغلب الأناشيد إنما يتألف من مدالع علت تعاد منذ آلاف السنين، فإذا هي قد غدت أشبه ما تكون بجمل اصطلاحية، غلت تمتزج بها فكرة جديدة أو صورة مستحدثة. فقد ورد في نشيد لإيحي، غلما تمتزج بها معبودة دندرة، يشيد به كأنه الشمس المشرقة (١٠): «المجد لك، مغجر حاتحور، معبودة دندرة، يشيد به كأنه الشمس المشرقة (١٠): «المجد لك، المجد لقرينك، أيا إيحي العظيم، ابن حاتحور، يا من أشرقت على عرش أبيك المجد لقرينك، أيا جمالك.

أيها الطفل الجميل، وليد الفاضلة، القوية، العظيمة، سيدة دندرة. يا صورة حراختي، ويا ولد أتوم. أيها الصبيّ الجميل، المحبوب اللطيف؛ إن البشر جميعاً ليفرحون لمرآك، ويهلل القطران لمحياك الجميل. إن التاجين ينعقدان على رأسك.

إن البلاد والأقطار الأجنبية تنحني أمام رع عندما يشرق في الأفق، ولك يخلص الرجال والنساء معاً، وتجثو الأرض أمام روحك.

أيها الوليد الفاضل ذو الشكل المثالق... إنك نظلٌ في غرفتك في دندرة كالشمس تشرق وتغيب، إن قوتك لتجوب مانحة الضوء، وإنك لتهب الهواء لأنوف البشر.

أيا إيحي العظيم، يا ابن حاتحور، أمل محياك الجميل للملك...!. على أن اسم الملك لم يذكر في النصر؛ ففي ذلك العهد المضطرب الأواخر البطالمة، كان من الحكمة عدم تخليد أي ملك قد يدعو الأمر إلى لعنه كعدر بعد قليل.

والنشيد التالي أوفر حيوية من نشيد إيحي هذا، وكان العرنصون ينشدونه المحاتحور ربة دندرة حين كان يخرج بها من معبدها في احتقال مهيب. ويحمل الترديد على الظنّ بأن هذا الموكب كان يحدث عندما يخضر النبات من جديد ن الدفوف با الشعب! ومبعمر ما

، وإنه ليم

أنظروا إلى اعداك. ليف يعصف الما اجتماعت مجدوا تاجه المتهم الأشراد. إنه المشهراد. إنه المشراد. إ

لآلهة والبشر إن عبيده...

ح في العهد ميد، إنما هو لا فليلًا عندما

Duem. Resulate 22, 5 ff. (1)

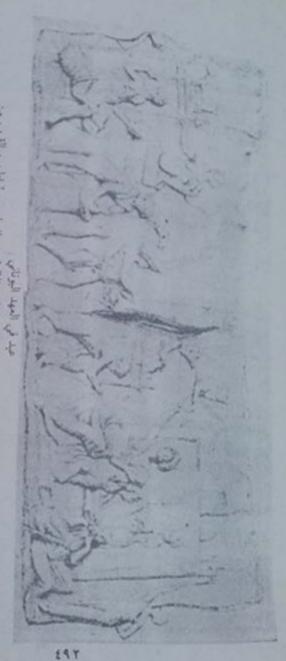

قدميها إله أخر صغير. وعلى الباب تمثالا حيوانين مقدمين. - ومن أمام الآلهة كامن بعلابس على باب المدينة، وقد زين بزينة العبد، تجلس الآلهة وجانبها حربوقراط، وبالقرب من من طراز قديم يلبع الأصحية. وخادمان من خدم المعبد بهيئان الملبع ويعدان النيا. ومن خلف ذلك امرأة تمد الجمة على الطريقة القديمة. ويبدو أنه لا يشترك في العبد غير الساء، يحملن المشاعل أو يوقدنها. - ومنهن واحدة تأني على جمل، وبذلك تتمي إلى إحدى قبائل السودج الاداء من النفسة في منحف يرلين)

(1) (1) (1) (1)

حاتحو عنان اا

کل يو

الملك البلا

إن ا الآلية والآ أيتم لك البلاد وال

من الغيضان: وفلنصح صيحات الفرح الذهبية حين تضيء في دارها! ولتسجد الآلهة، ولندخل البشر على هذه الإلهة! . . ها هي الطرق تفتح لك، مله الآلهة، ولندخل البشر على هذه الإلهة! . . ها هي الطرق تفتح لك، ولمجد سيدة الآلهة، ولندخل البشر على هذه الإلهة! . . ها هي الطرق تفتح لك النا وها هي السبل تنفتح لك في بهاء وجمال، والسماء تسبح لك في سعادة، ولنا وها وكالك البلاد والشطآن جميعاً . إن لك يُبت الناس الأشجار الحلوة، وإن من وكلك تخضر النباتات، وإن وجهك ليشع جمالاً، وإن السماء لصافحة وإنها الملك تخضر النباتات، والصحراء مضيئة من لحظك. إن البلاد قد عظمت بقضل ينهد وإن محياك ليتلالاً .

أيتها الخضراء الجميلة، سيدة النضرة، وسيدة الخضرة المتلالتة.

إن لك تعزف السماء مع آلهتها، وإيام تعظم الشمس والقمر، وإباك تمجد الآلهة والآهات.

أيتها الخضراء الجميلة، سيدة النضرة، وسيدة الخضرة المتلألثة.

لك تعزف الأرض كلها، ولك ترقص السماء فرحة طروباً، وإياك تمجد البلاد والأقطار الأجنبية حتى عنان السماء عند أركانها الأربعة.

أيتها الخضراء الجميلة سيدة النضرة؛ وسيدة الخضرة المتلألتة(١).

ويدل هذا على أن ذلك العيد، الذي كان الناس بخرجون فيه على هذا النحو، إنما كان عيداً بهيجاً، يتخذ فيه العزف والرقص لإدخال السرور على حاتحور. فقد جاه (۲): «إننا نعزف لقرينتك، ونرقص لجلالتك. إننا نرفعك إلى عنان السماء. إنك رية الجلاجل والعقود (۲) والشخاليل، . . إننا نمجد جلالتك كل يوم، من المساء إلى النهار.

<sup>-</sup> junker Ac. Z. 43, 101 f. انظر: Doemichen, Resultate 46, 7 f. (١)

Duem. Resultate 45, 3 ff. (Y)

<sup>(</sup>٢) كان النساء يصلصلن في الفناء بعقود كبيرة.

إنا تنهلل لطلعة معياك با عليكة دندرة... أنت سبدة العبود، طبكا الرقس، سبدة العزف، عليكة الغناء، سبدة اللغز، عليكة ضغر الأكالل عبا الرقس، سبدة العزف، عليكة الغناء، سبدة اللغز، عليكة ضغر الأكالل عبا المبلوا صائحين صبحات الغرج، والمرحوا الطبول ليل نهارا إن الرجال عمي الطبول والنساء في حبر... ع. وليس صعباً أن نتمثل مثل علما العبد اللغي كان يعفل به من رقص وهنافات الحشود الصائحة، وصبحان يقام لمحاتمور بما كان يعفل به من رقص وهنافات الحشود الصائحة، وصبحان النساء ودوي الطبول، وجلجلة الجلاجل، وخشخشة الشخاليل، يتغلل هذا كله ما كانت تثيره ألهاني الكهنة ذات النغمة الواحدة من هرج صاخب. إنها لهوزة صادقة لأحد الأعياد في الجنوب، حيث تعبر العاطفة الذينية عن نقسها بالهي والمرج.

على أن الأعباد الأخرى كانت حقاً يحقاً دون جلبة كثيرة؛ ولتن لم ينقصها من الطعام والشواب والتهليل شيء كثير، فقد كان هذا لفترة قعيرة مقبولة خلال المراحل الطويلة للطقوس المقدسة التي كان على الكهنة أن يقوموا بها طوال اليوم. فكان حورس معبود إدفو حينما يريد الاحتفال بعيده الكير!! حينما كان يزوره بهذه المناسبة إلها المعبدين الصديقين في دندرة والكاب يترك في اليوم السابق معبده في صحبة رفيقه خنسو والحراب الأربعة التي بها حارب الآلهة ست، ثم يتجه تلقاء الإلهين اللذين جاءا من بلدين آخرين لزيارته وهما حورس معبود الكاب وحاتحور معبودة دندرة. وكان على هذه الآلهة أن تحيى معاً عيداً يستفرق عدة أيام، تحتفل فيه بانتصارها على ست ورفاق وباعتلاء حورس العرش. على أن الأمر لم يكن يقتصر على هذه المسائل دول غيرها، وإنما كانت هناك سلسلة لا نهاية لها من الشعائر، كانت تنفيها التقاليدة المرعية لهذه الأيام؛ مثال ذلك أنه عندما كان إلها إدفو يربدان صعود سفن الوافدين ليدخلا المدينة في احتفال مهيب، كانت تنلى أولاً «الأوراد التي سفن الوافدين ليدخلا المدينة في احتفال مهيب، كانت تنلى أولاً «الأوراد التي سفن الوافدين ليدخلا المدينة في احتفال مهيب، كانت تنلى أولاً «الأوراد التي سفن الوافدين ليدخلا المدينة في احتفال مهيب، كانت تنلى أولاً «الأوراد التي سفن الوافدين ليدخلا المدينة في احتفال مهيب، كانت تنلى أولاً «الأوراد التي سفن الوافدين ليدخلا المدينة في احتفال مهيب، كانت تنلى أولاً «الأوراد التي شعدم السفينة»، ثم تقدّم القرابين، و «يهدى النبيد»، و «توهب الأرض»، وطائد

<sup>(</sup>١) يعتمد ما يلمي على .Brugsch, Festkalender von Edfu ويتضبح من لغة ملما النص أله يمثل مناسك أحد أعباد الدولة العديثة .

الأوز كأنه رسل، وتقدّم باقات الزهور، وتؤدى أشياء أسرى تشية وما تكاد المحمدة بدأ حتى تتوقف بعد ذلك بسرعة مرة أخرى، وقلك لإن السفن كان تتر الإنه المحبدة، وكان يجب أن يتزل الركب البحرق قرباتاً عظيماً بين بنني ها الذي يحمي السفينة، واللذي يحمي السفينة، والذي يحمي السفينة، واللذي يحمي السفينة، واللذي يحمي السفينة، والذي يحمي المعناً نعو إدفوه. وقضلاً عن ذلك كان يواعي بإحكام أني كبار الموظفين في مصر العليا يحب أن يسهموا في الحفل نياية عن العلك، وأني نظام بجب أن تبعه السفن عند رسو السفن عند المعبد، أن يمسك سفن الآلهة من مقدماتها على حين يجذبها من مؤخراتها أمير مدينة أخرى، وكان على أمير دندرة هأن يجلب هو ورجاله الهداياء، وعالى أميرين أن يقدّما ثور الأضحية، وعلى آخر أن يولب عن مدسماتة رغيف، وماتة قدر من الجعة، وفخذ ثور، وثلاثين عنزاً لطعام أهل المدينتين الأخريين، الذين رافقوا آلهتهم لهذا العبد. فإذا ما وصل هؤلاء إذا هم ويتضمخون بالدهون ويهللون في صوت صاخب مع سكان المدينة،

۱۵۶ ـ حربة حورس. نموذج مصغر المائة تميمة كان بمثابة تميمة (برلين ١٥١٢٥)

وفي أوّل العبد كانت الآلهة تصعد مع مرافقيها، الذين أمضوا ليلتهم بجانب المعبد، إلى المعبد علوي، كان يقع في مكان ما على حافة الصحراء. وهنا كان يستقر الجمع على الأرض، وبقدّم شيء من القربان ويقام طرف من الشعائر، ثم تعرض الآلهة ويحتفل اكاتب كتاب الإله، بانتصار حورس. وكان يهتف أربع مرات: القد عاد حورس منتصراً، وثم كل ما عهد به إليه. إن أمه معود، طبخة الموجال عن ميد اللتي كان بد، ومسعان منطل هذا كل نفسها بالهن

نيرة؛ ولتن لم

ا لفترة قصيرة كهنة أن يقوموا ميده الكير(1) مندة والكاب لأربعة التي بها أخرين لزيارته مده الآلهة أن من ست ورفاته كانت تقتضيها كو يريدان صعود لأرض الأوراد التي لأرض الأرضاء ويطلق

لغة ملا النص أن

ايزيس فرحة لأنه نال وظيفته هذه بقلب مبتهج، وكانت آلهة إدفو، والأرواح ايزيس فرحة لأنه نال وطبعه المرتو ببصرها إلى فسيد الآلهة، وكان والفرح المراواح المحيدة، تجلس على عروشها، وترنو ببصرها إلى فسيد الآلهة، وكان والفرح يعمّ الحية، تجلس على طوراً الدية، تجلس على طوراً إدفوه. أما الكهنة فكانوا يجيبون مردّدين: «افرحي أيتها الأرواح الحية! لقد إدفوه. أما الكهنة فكانوا يجيبون مردّدين: «افرحي أيتها الأرواح الحية! لقد إدفوه. أما الحلها فالله على ما عهد به إليه، وفي غمار هذه الهتافات كان الموكب انتصر حورس وتم كل ما عهد به إليه، حيث تجلب أولاً عنزة حد ا انتصر حورس وسم مل المدرسة، حيث تجلب أولاً عنزة حمراء وثور أحمر، يستأنف مسيره إلى الماعة المدرسة، حيث تجلب أولاً عنزة حمراء وثور أحمر، يستاب مسيره ولل المران المد أن يحشى جوفهما بكافة الأعشاب العطرة، تتزع أحشاؤهما، ويحرقان قرباناً بعد أن يحشى جوفهما بكافة الأعشاب العطرة، تنزع الحشاوهما، ولا العنب الطازج والنبيذة. ومن ثم كان كاتب كتاب الإله يتلو ويصب عليهما عصير العنب العلام يتلو ويصب عليهما حدوس الذي ثبت له إرثه، ثم أربعة كتب أخرى؛ وكان الفريان وقاب المعبيد ورق المانه جميعاً»، وكان يجلب له مائة رغيف ومائة يعدم على به وقدور خمسة من الجعة، وفطائر وبلح ولبن وأوز ونبيذ. وكان رعيف البلس، الذاء ذلك: «الحمد لك يا رع الحمد لك يا خبري، بسائر الحجمة برعون الجميلة! إنك تُقبل قوياً شديداً، وقد أشرقت في جمال وبهاه، وقهرت التنين. أمل محياك الجميل إلى الملك؟، ثم كانت تطلق مرة أخرى اربع أوزات، لتنبيء الآلهة بأن «حورس ملك إدفو، والإله الأكبر، سيد السماء أخذ الناج الأبيض وأضاف إليه الناج الأحمر؛ ثم كان يقوم رجل، يعثل «الابن المحبوب، في هذا العيد، فيرمي عن قوسه نحو جهات السماء الأربع، ليردي بذلك أعداء الإله. وكانت باقات الزهر تقدّم للإله ويذبح ثور يلقى بفخله الأيمن بين الحشد حيث يتلقاه ارجل، يسمى حورس. وعند ذلك كان رجال حورس يقرعون الدفوف. كذلك كانت طائفة من الشعائر تؤدي بتمثال لفرس البحر من الشمع، تكتب عليه داسماء أعداء المقاطعات جميعاً، ويتماثيل للتعاسيم من صلصال، ثم تطرح على الأرض أسماك يطؤها الكهنة جميعاً ويطعنونها بالمدي، وهم يغنون: «الخنوا أجسامكم بالجراح، وليقتل بعضكم بعضاً، إن وع ينتصر على أعدائه، وحورس معبود إدفو ينتصر على جميع الأشرار. وكانوا يعلنون بعد ذلك اتفسير، هذه الطقوس الأخيرة: لقد قاموا بإبادة أعدا. الإنه والملك. وبهذا ينتهي الاحتفال بالعيد في المدرسة لذلك اليوم؛ فيتسني للفائمين بمراسيم العيد أن يركنوا إلى الراحة؛ وكان المرء «يشوب في المساء بين يدي هذا الإله، ويقضي ليلة جميلة في هذا المكان، وكان الأمر يستمر على هذا النحو ثلاثة عشر يوماً حتى تتوب في النهاية الآلهة الغربية إلى مواطنها، وآلهة النحو إلى معبدها، ومن ثم يسود الهدو، المدينة تارة أخرى، ولم يكن الجمهور الذي اشترك في العيد ليستبين كثيراً من وقائعه على الرغم مما كان يقذم من وتفسير، في بعض الأحيان؛ كما أنه لم يكن ليفهم معاني ما كان الكهنة يتغنون أو بينهلون به باللغة العتيقة، ومع ذلك فقد كان ذلك الغموض يزيد في الأثر الكلي لهذا العيد على مشاعر الإنسان، وكان من شأن التباين الواضح بين ما كان مقدساً، جديراً بالتكريم، وبين ما يتصل بالحياة الدنبوية الحديثة إذ ذلك، بين ما كان الكهنة في زينتهم القديمة، وبين رجال الشرطة الإغريق والموظفين الرومان، أن يقوي شعور الإجلال لدى الشعب لعقيدته القديمة.

وقد غدت عبادة أوزيريس ذات صبغة سرية خاصة. فقد كسب هذا الإله لفسه مكاناً في كل معبد كبير في مصر، وخاصة بطبعة الحال في المدن الست عشرة، التي كانت تفخر بأن فيها مثوى عضو من أعضائه: وقد ذكرنا من قبل المعبد الصغير الذي شبد في المنشآت الجديدة في إدفو ودندرة وفيلة فوق سطح المعبد لأعياد أوزيريس. وإننا لنعلم الشيء الدقيق عن أحد هذه الأعياد، وكان يحتفى به في شهر كبهك، وذلك لأن نصاً طويلاً في دندرة يحدثنا كيف اعتاد المصريون أن يحتفلوا به في المدن المختلفة، في أبو صبر وأبيدوس وسايس وغيرها. ويتضح من مجموع هذا النص أن الكهنة كانوا يعنون بأداء مراسمه حتى أدق تفصيلاتها، وكانت شعائره الأساسية واحدة في سائر المدن. ولهذا لنا لأخرى. ومن اليسير علينا أن تفهم الشعيرة التي كان يبلغ بها هذا العبد ذروته الأخرى. ومن اليسير علينا أن تفهم الشعيرة التي كان يبلغ بها هذا العبد ذروته من بين ما تشمله قدرته. لهذا كان يصاغ من الرمل والشعير في هذه الاحتفالات من بين ما تشمله قدرته. لهذا كان يصاغ من الرمل والشعير في هذه الاحتفالات مثكل للإله الميت، ثم كان يروى بالماء. قإذا ما نبت الشعير واكسى جسد الإله بخضرة نضرة، فقد كان هذا لدى المؤمنين دليلاً على عودة الحياة للإله؛ وهو

الفرح يعة لعية! لقل ن الموكب ود أحمر، ب العطرة، الإله يتلو نان القربان نيف ومان ييد. وكان ي، يسائر ال ويهاء، مرة أخرى سيد السماء مثل االاين يع، لودي لغى بقخله كان رجال غرس البحر للتماسيح ويطعنونها ضاً، إن رع را، وكانوا أعداء الإله ني للفائمين

اء بين يدي

والأرواح

وإن ظلّ يبدو ميناً، غير مخصب، فلقد عاد إلى المحياة من جديد لمخير البشر. هذا هو يهرة الاحتفال كما ذكرنا، أو بهرة الخافية الدينية، على نعو ما نسميها الآن على غرار الإغريق، ولكن لما كان الكهنة المصريون هم اللين كانوا يقومون بها، فقد كان لا بد أن يحيط بها كثير من الشعائر الثانوية.

7 3

ني

L

A

إلى جانب هذه الاحتفالات الأوزيرية، التي كان يحتفى بها في كلّ مكان كانت تؤدى لهذا الإله بطبيعة الحال شعائر أخرى كانت وليدة ظروف محلية محضة. وإننا لنعرض هنا أخيراً إحدى هذه الشعائر التي نلم بها إلعاماً تاماً

فهناك على حدود بلاد النوبة، حيث يخترق النيل آخر حواجز الاحجار الصلبة، التي تفصله عن مصر، يقع عدد من الجزر الصخرية بالقرب من الشلال. وعلى إحدى هذه الجزائر يقوم معبد فيلة الفخم، الذي اشتهر في العالم بأمرة في العلم بأمرة على العالم بأمرة عصرنا الحاضر، ولكنه تعرض للدمار في الأيام الأخيرة.

وتقع بالقرب من جزيرة فيلة هذه جزيرة أخرى، هي بعبة العالية، وكانت تعتبر كذلك من الأماكن المقدسة للديانة المصرية. فمن جهة لقد كانت المكان الذي وطأته مرة أخرى الإلهة الوحشية تفنوت من أرض الوطن واستحالت فيه إلى حاتحور الودودة، وفقاً لأسطورتها القديمة (صفحة ١٠٨). ومن جهة أخوى كان يوجد في بعبة فبر أوزيريس، وكان يعتبر في العهد الإغريقي في مقدمة الأماكن المقدسة، ولم يكن في مصر العليا إذ ذاك قسم أعظم من أن يقسم الإنسان «بأوزيريس الثاوي في فيلة» (١٠). وكان هذا المكان الذي يضم فير أوزيريس يسمى «أباتون» أي الحرم، وذلك لأنه لم يكن يجوز في هذا المكان باللان أن يقلق راحة الإله أحد. وكأن الطبيعة قد قدرت أن يكون هذا المكان باللان معبد أوزيريس، وذلك لأن المصريين كانوا يعتقدون أن في الماء الجائش هنا يوجد أحد الينبوعين اللذين يتفجر منهما ماء الفيضان، جالب الخصب والنماء،

Diodor 1 22, 3. (1)

وقد كان يسمى اماء بجة النقي الله ولما كان أوزيرس يشوف على كل ما يكفل المنصب، لهذا كان يعتبر أيضاً أنه هو الفيضان نف. وكما كان يقول كهنة قبلة، لا كان أوزيريس النبيل الكبير الذي يخلق الحبّ بفضل ما قيه من ماه، والذي المنتب الأشجار والأزهار من رشحه (عرقه) لهذا كيف يمكن أن يكون المنتب قبر أفضل مما كان له في الباتون، حيث كان يمكن أن يكون لأوزيريس قبر أفضل مما كان له في الباتون، حيث كان يمكن أن يمود للظهور في هيئة فيضان جديد؟ فهو كالنبل الولد في حيث، وتتجدّد أعضاؤه كل عام،



١٥٥ \_ أوزيريس كإله للنيل في كهف يجة، وروحه تستقر على شجر الغيضة المتنابة وتسكب لها إيزيس اللبن (Champ. Mon. 93).

وإذا كانت الأسطورة تذكر أنه لم يدفن في «أباتون» إلا جزء من أوزيريس، وهو ساقه اليسرى، فلم يكن في ذلك بأس، وذلك لأن الكهنة ظنوا أن هذه الساق هي أحد ذلكم الينبوعين، وتمثلوا كيف ينبثن الماء منها فائراً متفجراً. أما «أباتون» نفسه بأكمله فقد تمثلوه جبلاً به كهف غائر، يقرّ قبه أوزيريس على هيئة

و البشو. ما نسميها بين كانوا

كلّ مكان ك معلية اماً

الاحجار الشلال. لم باسوة ماماً حتى

وكانت المكان الت فيه أخوى مقدمة ن يقسم المكان بالذات بالذات

النعاء

Junker, Das Goetterdekret ueber das Abaton. (Denkschr, der Wiener Akademie (۱) وكذلك يعتمد كل ما يلي على كتاب يونكر فيما على العالات التي أذكر فيها مرجعاً آخر.

النيل ويحرب ثعبان، ولمسنا تعرف كيف كان شكل الفير في حقيقة الأمره على النيل ويحرب ثعبان أحدى الأشجار كانت تظله على نحو ما ما كان في مقاير أتنا نعلم فقط أن إحدى الأشجار كانت تلك الشجرة التي جاء في الأسطورة المتأخرة الوقيريس الأخرى - ولعلها كانت تلك الشجرة التي جاء في الأسطورة المتأخرة أنها نبت من حول تابوت أوزيريس في جبيل (صفحة ١٣١) . وإلى جانبه - كما كان الأمر كذلك في أبو صير وأبيدوس - أجمة كان يظن أن روح أوزيريس تحطأ على المصانها في شكل طائر برأس إنسان. ومن السهل معرفة منشأ هلما التصوره الجل لقد كانت أمنية الأشراف في الدولة الحديثة أن تستقر أرواحهم بعض الوقت الجل لقد كانت أمنية الأشراف في الدولة الحديثة أن تستقر أرواحهم بعض الوقت على أشجار حداثتهم، لهذا عمد المصريون أيضاً إلى إقامة جديدة لروح على اشجار حداثتهم، لهذا عمد المصريون أيضاً إلى إقامة جديدة لروح

V

12

4

عوا

w

N 44

وله

یک

يفد

zy)

في

ال

já

وفي هذه الأجمة وضعت ٣٦٥ مائدة للقربان، كان الكاهن الكبير المختص بالعمل في اللوية الشهرية يقدّم عليها قرباناً من الماء واللبن. ولكنه لم يكن وحده الذي يقدّم هذا القربان، وإنما كان تمثال ليزيس يبحر إلى هنا كل عشرة ايام ويقدّم للزوج المتوفي ولروحه قرباناً من لبن، يرده فشاياً من جديد. وكانت هذه الأيام، التي فتعتلي، فيها إيزيس فالعرش العظيم، في فأباتون، تعتبر أياماً لها قداستها المخاصة لأباتون، فما كان لأحد أن يجاهر بالكلام فيه. وكانت لهذه الإلهة أيام أخرى تقضيها في فأباتون، من ذلك مثلاً عندما كان يحتفل بدفن أوزيريس؛ وإذا ذاك كانت تتبعها الآلهة الأخرى، وترافقها في سفيتها تماثيل أمون ") وختوم وبتاح وغيرها، وعلى نحو مماثل كان يحدث كذلك في اليوم الذي تقتاد فيه إيزيس روح أوزيريس إلى فأباتون، حيث كانت أرواح الآلهة الأخرى تبحر كذلك ثم تأخذ مكانها مع روح أوزيريس في الغيضة. ومن السهل الأخرى تبحر كذلك ثم تأخذ مكانها مع روح أوزيريس في الغيضة. ومن السهل فهم هذه العادة التي كانت تقضي بأن يصحب الإله الميت يتمثال لروحه، فقد كان لا بد من أن يعود إلى الحياة من جديد، ولهذا فقد كان ينبغي أن تكون

 <sup>(</sup>١) جلب رع الروح إلى فيلة عندما وجدت الجنة، أما قبل ذلك فقد كانت في القمر في
السماد.

<sup>(</sup>٢) وبهذا يرجع هذا الاحتفال إلى الدولة الحديثة.

روحه بهانيه. غير أن هذه العادة كانت تفسر باسطورة خاصة. فعندما عثرت المناح على جنة زوجها ذهبت إلى إله الشمس في هليوبوليس، وكانت له به الماية وعناية (سابقة. وقد ساعد هذه المرة كلك فأرسل سائر الآلهة إلى رماية وعناية (سابقة الإله (أو بالحري ساقه فقط) بعد أن حملها إلى هناك عررس متخذاً شكل تمساح. وقد زاد الآلهة على ذلك بأن أصدروا مرسوماً لمساية مقبرة الإله، وقع عليه رع وشو وجب، وهم أسلاف أوزيرس وكتبه لموت بنفسه بصفته كاتب الآلهة. وفي هذا القرار الذي كانت منه نسخنان في معهد فيلة أعلن الآلهة أن فأباتون، يجب أن يكون على الدوام لأوزيريس مههد فيلة أعلن الآلهة أن فأباتون، يجب أن يكون على الدوام لأوزيريس



١٥٦ \_ النمساح الذي حمل جنة أوزيرس إلى البر (Junker, Abason, S. 42).

وايزيس؛ وقد سنوا الشعائر التي يجب أن تؤدى فيه، وعنوا قبل كل شيء، بما يكفل الهدوء في هذا المكان المقدس. فما كان لأحد فيه دأن يقرع الطبول أو يغني على صوت الجنك أو الناي. وليس لأحد أن يطأه في أيّ وقت، أو ديسيد الطير والأسماك، من حوله، وفي الوقت المقدس، الذي فيه تستقرّ إيزيس في دأباتون، لا يجوز لأحد أن يجاهر فيه بصوته.

أجل إنه لما يتفق وشعور الإنسان أن يرعى المره الهدوه حيثما يكي على الميت، ولهذا فمن المعقول أن الهدوه كان مطلوباً منذ البداية في أماكن أوزيريس. ولكن إذا كان كهنة قبلة قد أكدوا هذه المسألة الواضحة وأبرزوها في شكل خطير في مرسوم للآلهة، فإن هذا لبشير إلى أنه كانت لديهم أسباب خاصة للدلك. ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر أنه كان يجاور مقبرة أوزيريس مكان لم تكن الأمور تسير فيه على الدوام بغير ضوضاه، مما كان يتنافى مع ما ينبغي أن يراعى من أجل هذه المقبرة. فقد رأينا أن جزيرة بجة كانت كذلك المكان الذي

را على المتابرة المتاثرة المتاثرة الوقت الوقت الوقت

4

المنسلت فيه الإلهة تفتوت عند عودتها من بلاد النوبة، ومن ثم استحالت الى ماتحود الودودة الضحكومة، التي كانت تحيي أعيادها بدق الدفوف والغناء والرقص، عيار ما لم يكن مستحباً في جواد أوزيرس.

ويؤيد الغن بان شعار كل من العبادئين كانت تزاهم الأخرى غر معب النفائين، وهو عبارة عن معب النمائي المنافي قبل الميلاد، عثر عليه في إليفائين، وهو عبارة عن كتاب وجهته جمعية دينية إلى أحد أعضائها إذ ذلك تبلغه إنذارها الأخير، وذلك باسم إلهها اسبعين، المعلي المولود في اليفائين، أحد القديسين المعلين، وكان يعرف كيف يلزم انباعه حد الأدب وحسن الخلق، وكان هذا الملنب الذي وحه إليه الإندار، رجلاً ثرياً، كان من أخطائه أنه أقام لنفسه بيوتاً شاهلة، ولذا كان عليه أن يهدمها ثانية؛ على أن هذا لم يكن ذنبه الرئيسي، وإنما كانت أكبر سبناته ما ارتكبه ضد أوزيريس، القد اجترح ما تشعير منه ليزيس، وشوب النبلة بي الزيدة فيها الإلهة ثباب الحزن، لقد شرب النبيلة في الليفة وفي العديمة، المنافرتين للملك أوزيريس، وسمح بالغناء هناك وبلالك أيقظ ووح أوزيريس من مباتها، بل لقد بلغ به الأمر أنه في سكره عبر إلى «أباتون» مع ضيوفه وكانوا بالإضافة إلى هذا من البليميين البرابرة، وعندما نصحته امران مع ضيوفه وكانوا بالإضافة إلى هذا من البليميين البرابرة، وعندما نصحته امران يمكن أن تفف في وجهها؛ وهكذا أراد أن يمتذر بعيد تفنوت عن الخطيئة الني يمكن أن تفف في وجهها؛ وهكذا أراد أن يمتذر بعيد تفنوت عن الخطيئة الني يمكن أن تفف في وجهها؛ وهكذا أراد أن يمتذر بعيد تفنوت عن الخطيئة الني يمكن أن تفف في وجهها؛ وهكذا أراد أن يمتذر بعيد تفنوت عن الخطيئة الني يمكن أن تفف في وجهها؛ وهكذا أراد أن يمتذر بعيد تفنوت عن الخطيئة الني يمكن أن تفف في وجهها؛ وهكذا أراد أن يمتذر بعيد تفنوت عن الخطيئة الني

غير أن القديس اسبعيتي لم يكن ليخدع بهذه السهولة؛ وكان يعلم (مكنون)، قلبه، ولذا أعلن إليه أوّلاً أنه لن يدعوه مذ ذاك بالإسم الذي حمله منذ الطفولة؛ إذ لم يعد أهلاً لأن يتسمى بتوزيرس، أي اعطية أوزيريس،

ويبدو أن هذه القصة القصيرة قد حدثت على تحو ما ذكرنا في جميعة

Griffith, Proceedings 31, 100 ft., 289 ft. (1)

1

ivi i

4.04

-4

142

12374

وزير

فعنه

من أث

الواجب

VI ala

m les

140

حكم ا بعض ا

باللات

سائر ه

الشعائر

لدى اا پشرحود الما وليس من معض الصدقة أن نجد مثل هذه الجماعة تتألف من أجل الزيريس، وذلك لأن عبادته كانت تحوطها هالة خاصة في كل العصود. ولم يحن يسمح لكل فرد أن يشترك في هذه العبادة، أما الصفوة، الذين كان يسمع يكن يسمع لكل فرد أن يشترك في هذه العبادة، أما الصفوة، الذين كان يسمع يمن فقد كان عليهم أن يلتزموا الصمت العطبق على سائر ما كاتوا يُخرونه أثناه الاحتفال بالأعباد الأوزيرية. ولقد رأيتا فيما سبق (صفحة ٢٤٢) كيف أن هيرودوت، الذي كان له هذا الحظ، قد تحاش عن رهبة سرد ما يتصل بوزيريس من تفاصيل، وقد كان يعرفها حقاً ولكنه لم يكن يجوز له ذكرها:

فهل كان ما يصونه الكهنة بهذه الحيطة البالغة سراً في حقيقة الأمر، يتحق مثل هذا الاهتمام؟ إن كل ما تستطيع قوله هو أنه قيما نعرفه من التصوص من أشياء كثيرة عن الاحتفال بأعياد أوزيريس، لا يكاد يوجد شيء لم يكن من الواجب أن يعرفه كل مصري، كان يهتم بأمر آلهته؛ وذلك لأن ما كان يعرض في هذه الأعياد على المشتركين فيها، إنما كان، على نحو ما جرى في الزمن القديم وما سبقه (صفحة ٢٥٣)، تمثيليات من قصة الإله، تمثل موته، والبحث عن جته، والعثور عليها، وإحياءها، ثم النظام الجديد للعالم، وفيه يتولى أوزيرس حكم المحياء. وكانت هذه المسائل تختلف في تفاصيلها بعض الشيء من معبد لآخر، ومن الواضح أن الكهنة كانوا يعلقون أهمية خاصة باللهات على ما ينفرد به معبدهم من تفاصيل. وإذ كان يروق لهم أن يروا في سائر ما يجري في المعبد سراً من الأسرار، فقد قدوا بطبيعة الحال أن لهذه سائر ما يجري في المعبد سراً من الأسرار، فقد قدوا بطبيعة الحال أن لهذه الدى الآلهة. وكانوا يستوون بعثل هذه الأسباب إلى المؤمنين، عندما كانوا لدى الآلهة. وكانوا يستوون بعثل هذه الأسباب إلى المؤمنين، عندما كانوا يشرحون لهم الطقوس كلاً على انفراد، وذلك عن طربق تلك فالنفسيرات؛ التي يشرحون لهم الطقوس كلاً على انفراد، وذلك عن طربق تلك فالنفسيرات؛ التي يشرحون لهم الطقوس كلاً على انفراد، وذلك عن طربق تلك فالنفسيرات؛ التي يشرحون لهم الطقوس كلاً على انفراد، وذلك عن طربق تلك فالنفسيرات؛ التي

رة عن المعن ودلك ودلك المعند، المعند،

ملم

in

 <sup>(</sup>١) مثل هذه المجماعات من العلمانيين الأنقياه الذين يعبدون أحد الألهة كانت توجد كذلك في أماكن أخرى في مصر في ذلك العهد (انظر One, Priester und Tempel, S. 125 ff).

غيرنا أمرها عند الكلام من عيد حورس. وإلى جانب هذا فلعلهم أسروا إليهم كذلك بهذه الفكرة أو بتلك مما يتجاوز قصص الآلهة بعض الشيء على أنه لم كذلك بهذه الفكرة أو بتلك مما يتجاوز قصص الأغريقي المتأخر من عقائد سرية من يكن في هذا كله أدنى أثر لما في النصوف الإغريقي المتأخر من عقائد سرية من الإله والعالم والإنسان، وهي العقائد التي يعبل البعض إلى إرجاعها إلى المغلما المصرية. ولم تكن الاحتفالات السرية لأوزيريس في العهد المتأخر بأحسن كثيراً مما كانت عليه من قبل، ولتن كان المؤمنون قد عظموها كأنها أسوار هميلة، فقد كان ذلك لأنها عرضت عليهم بهذه الصفة، وما ذلك في حقيقة الأمر ضي وهم يحدث في العالم في كل زمان ومكان.

وكان في طوع الديانة المصرية، على الصورة التي عرضناها فيها، ان يعيش مدة اطول بنفس صبغها وبنفس تصوّراتها الضحلة؛ وكان يمكن ان تكتر تفصيلاتها وتزداد خلطاً واضطراباً، ولكن لم تكن لتستطيع أن تأتي بجديد قيم. بيد أنه برغم شدة جمود كهنها وشدة تعلق معتنقيها بها فقد أثر فيها مع الزمن احتلال الإغريق لمصر، وأن سكانها المتجانسين استحالوا بالتدريج إلى خليط من الأقوام.

وأول تأثير اعترى الديانة المصرية من الناحية الإغريقية يبدو لنا الآن كأن من عمل رجل حاذق، كان يقوم بدور الوسيط بين الملك والكهنة, فغي بلاط بطليموس الأول والثاني كان يعيش الكاهن مانيثو الذي يرجع منشؤه إلى سعنود في الدلنا، وقد كان واحداً ممن أكسبتهم ثقافتهم مكانة في معسكرين متضاذين، فكان يشبه بذلك الأفندي المحدث الذي تعلم في باريس. ورغبة في أن يعرف سادته تاريخ وطنهم الجديد، كتب لهم تاريخ مصر بالإغريقية، كان كتاباً ثافها، ولكنه عرف كيف يعلي من شأنه بجداله الرخيص لهيرودوت. ولما رأى الملك في منامه سيراييس إله مستوب الغامض يرجوه جلب تمثاله إلى مصر، كان ماتيثو هو الذي فهم معنى هذه الرؤيا، ومعه رجل خبير بالشؤون الدينية هو تبعوثيوس الإغريقي، الذي يرجع أصله إلى أسرة من الكهنة من إلويسس. وقد أدوك كلاهما أن الإله الذي يود المجيء إلى مصر لا بد أنه يوجد فيها أيضاً، وإن

يات عبته في وادي النيل تختلف ثماماً عن هبته على ضفة البحر الأسود. ولها لم يكن سيرابيس إله سينوب، ذو اللحية والشعر الأشعين، سوى الوزرهاب، أي أوزيريس - أبيس، الثور المقلس أبيس المتوفي، الذي كان



١٥٧ - شاهد شخص يدعى أمحوتب، يرى في أسفله وهو ينعبد الأوزيوس - أيس، أي سيراييس (يرلين ٧٣٠٤٤).

الشعب كله يعظم مدفنه كثيراً، هذا ما كان من ثأن الكاهنين الحكيمين. أما الملك فهو وحده الذي كان صيفيد من ذلك، فهذا الآله، الذي كان على الإغريق الملك فهو وحده الذي كان صيفيد من ذلك، فهذا الآله، الذي كان على الإغريق والمصريين على حد سواء أن يقدّسوه، إنما كان الإله المتاسب لعملكته الجديدة، التي يعيش فيها الشعبان. منذ ذلك الوقت أصبح سيرايس الإله الرئيسي في مملكة البطائمة. وأصبحت الأيمان الرسمية تعقد على النحو النالي:

اسزوا إليهم على أنه لم تد سرية عن الى النغايا المسن كثيراً واد صعيفة، ق الأمو ضيم

ا فيها، أن تكثر ان تكثر بجديد قيم ،

نا الآن كان فني بلاط الى سمنود ن متضادين، ي أن يعرف كتاباً ثانها، دأى الملك و نيموثوس و نيموثوس

وقد أدرك أيضاً، وإن

وباسم سيرابيس وأيزيس والآلهة الأخرى (١). وكان مما يرضي الملك أن تشيد المعابد لسيرابيس في خارج مصر أيضاً (١).

ولنا أن نقد أن هذا التأويل الجري، من مانيثون لم يجد أية معارضة عند زملاته الكهنة؛ فقد كانت رغبة الملك كفيلة بإقناعهم بأن سيرابيس لم يكن سوى أوزيريس أبيس، ومنذ ذلك الوقت كان سيرابيس هو التسمية الإغريقية لأوزيريس، وبطبيعة الحال كان الاسم القديم الذي أضفى الزمن عليه قداسته، عو الذي يتخدم في النصوص المصرية في المعابد وفي مناظرها، أما لدى الدعب فقد أصبح سيرابيس مذ ذاك إله الموتى وذوج ليزيس، وحل تعاماً معل أوزيريس،

وكان أعظم معابد هذا الإله الجديد بوجد في عاصمة البلاد بطبيعة الحال، أي في الإسكندرية، وكان معبداً ضخماً يستوى فيه الإله على عوشه في الهبتة التي شاهده الملك عليها في رؤياه، ولهذا صاغ المثال برياكسيس صورته بشعر ولحية أشعثين وعلى رأسه مكيال الحبوب، وإلى جواره الكلب كربروس.

وفيما عدا ذلك لا بد أن سيرابيوم الإسكندرية كان على طراز إغريقي، حتى وإن ذكرتنا كل التفاصيل الإضافية فيه بالطابع المصري وإنه كان يحتفظ فيه بثور مقدّس، وظلّ سيرابيس إبان القرون الخمسة، التي كانت فيها الإسكندرية عاصمة العالم الكبرى، يعتبر لدى سكانها أنصاف الإغريق هو الإله الأعلى. وكان أتباعه الذين يعتقدون فيه على صلة وثيقة به، فما كانوا يقدمون قرباناً إلا ويدعونه إليه (7). وفي عهد تراجان أوفدت بعثة إلى روما فاصطحبت معها تمثال سيرابيس صانع المعجزات (1).

31

S

1)

Wilcken, Url. 1, 84. (1)

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع.

Schubart, Aegypten usw. S. 83. (\*)

<sup>(1)</sup> نفس المرجع ص ٨٢.



وقد قام إلى جانب سيرابيوم الإغريق هذا سيرابيوم آخر، وربما لم يكن يضارعه عظمة، ولكنه كان يقوقه في القدم والقداسة، وذلك في صحراء منف حيث كانت تدفن الثيران المقدسة. ومن هذا المكان خرجت عبادة أوزيريس -أبيس، ولهذا ظل كعبة الحجاج من عباده.

ولقد رأينا فيما مضى أية رعاية أحيطت بها الثيران المتوفاة في العصر الصاوي - الفارسي (صفحة ٤٢٩)؛ أما الآن في عهد الملوك الإغريق فلم تكن هذه العناية تعرف لها حدًاً.

وقد وصلت لأيدينا القواعد الوافية لدفن ثيران أبيس (1)، كما أننا نعرف تماماً ما كان يجب أن يقوم به في فترة التحنيط الطويلة الكهنة الخمسة الذين كان يعهد إليهم بأداء هذه القواعد: الرأس والقم والعينين والأنف، وكيف كان يجب تغطية القرنين. أما الساقان فكانت تمدّان، وكان تجويف البطن يفسل ويحشى، ثم كان أبيس ينصر قائماً بدعائم خاصة. وكان الرأس يلف آخر الأمر بحيث يتخذ وضعه الأصلي. وكانت تلي ذلك الشعائر الجنازية الحقيقية: فكانت الجنة توسد

أن تشيد

ضة عند نن سوى إغريقية قداست، أما لدى

Jan La

الحال، يه الهيئة ته بشعر

> غريقي، غفظ فيه كندرية لأعلى. ياناً إلا المثال

<sup>(</sup>۱) ما يلي عن Spiegelberg, Ac. Z. 56, 1 ff. عن ما يلي

على نعشها في داخل النابوت بينما تنوح النائحات، ثم توضع في زورق يعمر بها بحيرة على حين تنلى النصوص المقدسة. وآخر الأمر كانت تؤدى لهذا الثور بها بحيرة فتح الذم على نحو ما كان يؤدى للأموات من بني الإنسان. وكان الميت شعيرة فتح الذم على نحو ما كان يؤدى للأموات من بني الإنسان. وكان هذا كله يستغرق مبعين يوماً، وكانت فترة حداد وصيام لمصر قاطبة، وفي متحف برلين شاهد(١) من مقبرة ضابط من جماعة البوليس المصري الفينيقي، يفخر فيه بأنه قد عهد إليه حراسة الجبانة في تلك الفترة الخطيرة.

ولا يترسر من هذا الوصف تصور فداحة نفقات مثل هذه الجنازة التي كانت تقتضي مائة تالنت كان الملوك يتكفلون بها أو يقرضونها المعابد، أما الأباطرة (الرومان) فلم يحملوا أنفسهم عبه هذه النفقات، وإنما ألقوه على المعابد(۱) فراحت تستعين على ذلك بجمعها، وقد كان عليها بنوع خاص أن تحصل بهذه الوسيلة على الكعبات الوافرة من الكتان الرقبق الفاخر، ولدينا صلق بإعانة اختيارية من هذا القبيل قام بها معبد سُكنو بايوس الصغير(۱) (صفحة ٢٥) بل - أكثر من ذلك - لقد ذهبت السلطة الرومانية بأن عاقبت كاهنا تهرب من مثل هذه الإعانة(۱). على أن الأمر لم يقتصر عند حد هذه التفقات في دفن أيس، وإنما كان يجب أن تعنى الحكومة والمعابد كذلك بطريقة مشابهة بنفقات الور المقدس منيفس الذي كان يحتفظ به في هليوبوليس، وقد احتاج الأمر كذلك إلى مائة تالنت أخرى في عهد بطليموس فيلادلفوس لدفن بقرة إيزيس المقدسة عناية لا تفل مقاطعة أفروديت بولس(۱)، وذلك لأنه كان يعنى بالأبقار المقدسة عناية لا تفل عما كانت تقتضيه الثيران الشهيرة؛ وكانت بقرة إيزيس إذا ماتت أعلن حارس حظيرتها في أسى للكاهن الأكبر وإن روح إيزيس قد طارت إلى السعاء (۱).

المتاا

4 34

الماسي

والايان

L. 14

1

ب نالار

9 954

ان يكون

كان منا

نمائيل ا

Jan 1

من کل

زبارته ،

مناك ،

W-X

وفر

(1)

lai 4

(1)

(4)

Stern, Ac. Z. 22, 101; Schaefer, ebda 40,31. (1)

Schubart, Aegypten S. 258. (\*)

Otto, Priester u. Tempel, S. 392. (7)

Schubart, Ac. Z. 56, 94. (1)

Pap. greci e latini della società italiana 4,328. (\*)

Spiegelberg, Ac. Z. 43 129. (N)

ريان بيم معها ما يتبع مع أبيس () ويوخوس، ثور أرمنت، والتمساح ريان بيم إذ لم تكن تتم لها القداسة الكاملة إلا بعد موتها فتصبح عند ذلك لمندس أبيس، وأوزيريس بوخوس، وأوزيريس سوخوس.

وفوق المدفن العام، الذي كانت توسد فيه العجول توابيتها الحجرية، كان منذ أمد بعيد معبد كانت تزوّد فيه هذه العجول بالأقوات أسوة بالموتى من بدا وكان ثمة أبنية أخرى؛ من ذلك معبد لأنوبيس الذي كان يتتمي لهذا المكان باعتباره حامي الموتى؛ وكان لعشترتي (صفحة ٢١١) هي الأخرى معبد منان؛ ويغلن أن الفينيقيين، الذين كان لهم حيّ خاص في منف، قد عملوا على ان يكون لإلهتهم الأثيرة عندهم مكانها كذلك في السيرابيوم. ومن معبد أنويس كان هناك طريق مقدس يتجه إلى الغرب، ويؤدي إلى الصحراء بين صفين من منائيل أبي الهول، وكان يجتازه الموكب الجنازي الفخم، وذلك عند نقل رفات العجل المتوفي إلى المعبد ثم إلى القبر،

وكان ينزل في المنطقة المحيطة بالمعبد نزلاء مختلفون، وتقوم فيها مبان من كل نوع منها الديني ومنها الدنبوي، على نحو ما يحدث عادة فيما تكثر زيارته من أماكن الحج. فكانت هناك تُزل لحجاج البقاع المختلفة، كما كا يقطن هناك مختلف الصناع والخبازين وتجار الملابس، وكذلك الأطباء ومفسرو الأحلام، وبذلك كان الطربق المقدس المؤدي إلى السيرابيوم أشبه بالسوق (٢٠).

وقد احتفظ سيرابيوم منف في مجموعه بالطابع المصري، حتى بعد أن استحال معبوده أوزيريس أبيس إلى سيرابيس العظيم، غير أنه بانتشار شهرته في العالم الهلليني أخذ يتطرق إليه التأثير الإغريقي. فعلى الطريق الذي كانت تحفق به تماثيل أبو الهول أضيفت إلى هذه الكائنات الخيالية المصرية أشكال أخرى من

jus,

ا الثور

وفي بنيتي.

كانت

باطرة

14.

بإعانة

(01

الثور

اللي اللي

تقل

Schubart, Aegypten, S. 258 f. (1)

Wilcken, Urk. I, 19. (7)

Otto, Priester u. Tempel , S. 283 f. (\*)

عيال الإغريق كالسيرينات، بل لقد كانت تقوم في موضع آخر منه تماثيل أفلاطون عيال الإغريق كالسيرة . ويروناجوراس وبندار (١) ويعلم الله وحده ما الذي كنان يبحث عنه مؤلام ويروناجوراس وبندار الخلط من حول مدافئ العجول. القلاسفة في ذلك المجتمع الخليط من حول مدافق العجول.

w 24

Yja

كان

بند

(2)

بكن

معام

Ly

بالقر

y-ite

يعين

الإغ

شعب

فريخ

Jal الى WI. بالذ

عو

(1)

(3)

(4) (1) وتتبح لنا بعض الوثائق الخاصة من متتصف القرن الثاني قبل الميلاد أن وتتبح لنا بعش كر الله المكان العجيب من حياة. فنجد أول الأم نظر إلى ما مان و الحاجة إلى الالتجاء إلى السيرابيوم، حيث كان فناتين فقيرتين دفعتهما قسوة الحاجة إلى الالتجاء إلى السيرابيوم، حيث كان فتانين فعيرس معبد الراحل. وقد جعل كهنة المعبد معبد وتوامتين، يقللن صديق مدون أبيس بدور ايزيس ونفتيس اللتين بكتا أوزيريس الشهيد. وفد نقومان في مدون أبيس بدور ايزيس ونفتيس اللتين بكتا أوزيريس الشهيد. وفد تقومان في مدس إلى الهما كانتا فضلاً عن ذلك تقومان بأداء والطقوس في قامت الفتانان بذلك، كما أنهما كانتا فضلاً عن ذلك تقومان بأداء والطقوس في المعبدة (1). وكاننا تحصلان أول الأمر على دخل فسئيل، غير أن كهنة المعبد المعبدة (1) وكاننا تحصلان أول الأمر على دخل فسئيل، غير أن كهنة المعبد المعبد. . والمعبد المعبد المع الشكاوي تلتمسان فيها إلى الملك عونه حتى لا تضطرا بدافع الحاجة إلى هجر التعاوى ... المعبد(1). ولم يكن في وسع الرجل الذي أواهما بالمعبد أول الأمو - وكان يعني بهما عناية أبوية \_ أن يساعدهما مساعدة جدية، إذ لم يكن كاهناً، وإنما كان من المستبقين ليس غير، أولنك الذين كانوا يأوون إلى السيرابيوم (°)، ويعيشون في عاماً بعد عام، ولا يسمح لهم بمغادرة منطقته (١٠ دون أن يأذن لهم الإله سيرايس الذي استبقاهم. ولسنا نعرف كيف كان يتم هذا الاستبقاء، واي الأعمال كاتوا يقومون بها للإله في المعبد. لقد كان الإله يبعث إليه بالرؤى، وكاتوا يعرفون

Wilcken, Urk. d. Ptolem. I, 11 f. (1)

<sup>(1)</sup> in layer on 191, 137, 707.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع من ٢٠٠.

<sup>(1)</sup> نفس المرجع ص ٢٦٠.

Wileken, Urk. d. Ptol. 1, 50 ff, انظر عن المستقين في السيرابيوم وغيره، انظر (a)

<sup>(</sup>٢) ناس المرجع ص ٥٥.

ين يؤولونها، وكانوا على اتصال به، ولذلك كان أصحاب السلطة والملك ذاته منون الإله في معاملتهم (1) على أن هذا لم يكن ليمنع حقاً من أن يكون من الإه المستبقين شحاذين (1) يعيشون على استجداه زؤار المعبد؛ بل فيهم من كان يستعين ببنية صغيرة تعاونه في عمله هذا. وكانوا يعيشون في هيكل عنزني، ويحصلون على دخل ضئيل من المعبد (1)، غير أن من يقرأ الشكاوى منزني، وجهها المستبقي يطليموس بن جلاوكياس إلى الملك والموظفين يرى أنه لم يكن لافراد هذه الجماعة من الحياة حظ زاهر. فقد كان الجميع يسيئون معاملته (1)، سواء كانوا خدم المعبد أو الطبيب أو تجار الملابس؛ وكانوا جميعاً بهذون اقتحام مسكنه عليه واغتصاب متاعه؛ وقد نهبته إدارة الشرطة التي توجد بالغرب من معبد أنوبيس، وقد ادعى إن الكهنة سمحوا بهذا كله، لأنه إغريقي لا بعين الرضا إلى هؤلاء الرعاع الأنقياء، الذي حلوا بين ظهرانيهم في كنف الإله.

ويدل ظهور سيرابيس على بداية عقيدة جديدة يمكن تسميتها بالعقيدة الإغريقية المصرية. وكانت ديناً خليطاً لم يكن لبنشاً إلا حيثما يعيش جماعة من شعبين معاً على اتصال قوي، بحيث لا يكاد يعرف الكثير من الأفراد إلى أي فريق ينتمون. فهم يتصاهرون فيما بينهم، ويتكلمون اللغتين معاً، وإذا ما حزبهم أمر تولوا إلى ذلك المعبود الذي كان يعتبر أفضل مساعد في منطقتهم ولو انتمى إلى الشعب الآخر. وقد تم هذا الامتزاج في مصر بسرعة نسبية، ودون أن تعوقه المظاهر الخارجية الغربية للمعبودات المصرية، بل لقد جذبت هذه المظاهر بالذات إليها الإغريق المثقفين أيضاً، وذلك لأنهم كانوا ينشدون في التصوف عوضاً عن عقيدتهم الخاصة التي لم يبق لها معنى عندهم. ومنذ العصر

آفلاطون نه هؤلاه

ميلاد أن الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر المتينة، أمتينة، وقد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المان من المعيد المان المعيد المان المعيد المان المعيد المان المعيد المان ال

اوفون

Wilcken, Urk. d. Ptol I 53; 173. (1)

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١١٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ١٧.

<sup>(1)</sup> نفس المرجع ص ١٣٠ ، ١٢٨ .

الروماني، لم يكن هناك سوى دين واحد. على أن ذلك لم يكن في حقيقة الأمر الروماني، لم يعنى المجمود وحده، أما في المعايد فقد ظل الاعتداد من المعايد فقد ظل الاعتداد من المعادد فقد ظل الاعتداد صحيح إلا بالسب القديم في الآلهة المصرية ثابناً لا يتغير، ولم يؤثر فيه العصر الحديث في تأثير القديم هي المحلم الله المان الدين صورتان: إحداهما صورة حديثة للحياة العادية، والثانية بذكر. وهندا فنا صورة قديمة لعبادة الآلهة في المعابد. ولم يكن الأمر يخلو من اختلاف وتناقض صورة قديمة لعبادة الآلهة في المعابد. صورة على أن هذا قلما كان يضير المؤمنين: حقاً لقد كان كل شيء في المعبد يهما على الله الله عدا كان يوجد خارجه، فماذا كان يمنع من أن يسمى سيرايس يدو عدد الله باسم أوزيريس؟ ولماذا لا يكون له كذلك شكل آخر مختلف تعامأ؟ فني المعبد كان يتخذ شكل المومياء بناج عالٍ ولحية مضفورة، أما في خارجه، هي السجم عيدة اغريقية جميلة على شكل رجل قوي له شعر ولحية أشعين وعلى رأسه المكبال. وكان الشعب يتمثله على هذه الصورة عندما كان يتجه إليه بالميادة

ومع الزمن أخذت الآلهة القديمة التي كان الشعب لا يزال يعبدها تفقد عصائصها شيئاً فشيئاً. أجل لقد حدث في العهد السابق للعصر الإغريقي أن أخذ يختلط الكثير من الآلهة المصرية بعضها ببعض، وقد زاد ذلك الآن فامتزجت اللهة المختلفة فيما بينها، كما امتزجت مع ألهة الديانة الإغريقية. وإذا كانت ايزيس بإخلاصها لزوجها وحبها لابنها قد ظلت شخصية واضحة المعالم، فقد جرت العادة على رغم ذلك بالخلط بينها وبين حاتمور وغيرها من الإلهات، وبذلك أصبحت شخصية مبهمة غير واضحة، بحيث يمكن أن يقال تقريباً إنها غدت الإلهة بصفة عامة، وقد سميت فعلاً في إحدى المرات «الجوهر الجميل للآلهة جميعاً (١٠). وفي نشيد العصر الروماني أصبحت تعتبر بصفة عامة إلهة كل مدينة، وأصبح على كل من نيت وباستت وبوتو وغيرهن أن تقنع بأن تعير ايزيس.

الإسك وبوق طيات فقد ک

من ح التي وايزيم مساكر

متنوعة كانت يتجلى

1. (1)

Oxyr. Pap. XI, 1380 (١) معلم ١٢٦ معلم







( معتداد

م إليه

تنقد

أخذ

رجت

كالت

فقد

(0)

41

ميل

کل

۱۵۹ ـ ایزیس ـ حانحور ـ افرودیت (برلین ۱۳۷۹)

إلى جانب هذا أصبح لإيزيس إذ ذاك دور جديد؛ فهي بوصفها إلهة ثغر الإسكندرية قد أصبحت حامية الملاحة، وبهذه الصفة كانت تمثل ومعها الدفة وبوق الوفرة وعليها رداء يكاد يشبه طراز أردية النساء من الدولة الحديثة ذو طيات كثيرة وعقدة على الصدر. أما حيث كانت تقوم بدور حاتحور - أفروديت، فقد كان ينبغي أن تبدو عارية حباً لهذه الرفيقة الإغريقية، وإن كان فيما تتخذه من حلية رأس مصرية ما لا يكاد يتفق مع هذا العري. وكانت في الأدوار الكثيرة التي كانت تقوم بها كإيزيس - تيشي، وإيزيس - أثبنا، وإيزيس - أرتميس، مساكن العصر الروماني نجد بين تماثيل الآلهة من الصلصال أشكال صغيرة منتوعة لإيزيس، كانت تعتبر عند العامة من الناس تعاثيل مقدمة، وكثيراً ما كانت تزود بمصابيح تضاء في عبد المعبود تكريماً له. وفي هذه النمائيل الصغيرة يتجلى الشغف بإبراز الجانب الإنساني في إيزيس، ققد كان يستحب تمثيلها مع يتجلى الشغف بإبراز الجانب الإنساني في إيزيس، ققد كان يستحب تمثيلها مع

Schubart, Papyruskunde S. 340 - 341. (1)

رضيعها وهي تعطيه ثديها، في وضع يذكّر في بعض الأحيان بتماثيل السيدة العذراء بما يثير الدهشة.

وكان المصربون - منذ عهد سحيق - يتمثلون أيريس في نجم الشعرى البعائية (سونس) (۱), الذي كان ظهوره في الأفق الشرقي ينبى م بالفيضان، وإذ كان الإغريق يدعون هذا النجم «الكلب» لذلك أصبحت إيريس - سوتس تمتطي كان الإغريق يدعون هذا النجم وقد تمثلها المصرون كذلك على هيئة الأفعى، كلباً يلمع على رأسه النجم وقد تمثلها المصرون كذلك على هيئة الأفعى، المدافعة القديمة عن رع (صفحة (۱۰۷)) والإرضائها اتخذ أوزيريس صورة الأفعوان أيضاً ويدل على إيزيس في هذه الحالة السستروم، وهو الآلة الموسيقية القديمة للنساء (صفحة (۲٤٩)) ثم الجرة التي كان يراق منها في



۱۲۱ ـ ایزیس (برلین ۲۰۸۱ ۱۹۹۱ م۱۱۹۸)

المعبد الماء قرباناً لها؛ أما أوزيريس فتدلّ عليه كإله للموتى، يستدرج الناس إلى النوم، ثمرة الخشخاش، وذلك حسب أحد الرموز الإغريقية. وقيما عدا ذلك كان أوزيريس يبدو على شكل مومياء متوّجة طفقت تتخذ مع الزمن شكل آلية. بيد أنه كان يفضل تمثيله في هيئة سيراييس على عرشه كحاكم العالم السفلي وإلى جواره كلبه.

 <sup>(</sup>١) كان أهل مصر في العصر البوناني يخلطون أحياناً بين إيزيس سوتس وساتس إلهة البقانتين. .Roeder, Ac. Z. 45, 22.

ولكن لم يكن ثمة إله أحب إلى قلب عامة الشعب من وحورس الطفل، (حرباخرد)، أو كما يسمى في الإغريقية حربوقراط. وكان يمثل بهيئة طفل معين، يمصن أصبعه أو يلعب، ومن هذا ينضح ما كان يعجب المصريين أن بمثلوه بصفة خاصة في هذا الطفل الصغيرة. على أنه إلى جانب ذلك كان يبدو كذلك كانن إلهي، ققد كان يجلس كأنه خليقة إله الشمس في السقية (صفحة ٥٠)، أو في الزهرة (صفحة ١٠١)، وقد يمتطي كبش آمون. وقد وجدت الأوزة،



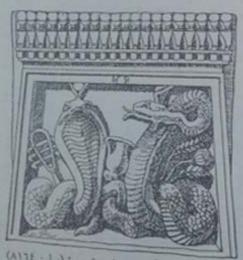

١٦٣ ـ إيزيس وأوزيريس في متصورة (برلين ١٦٣٤)

السيلة

الشعرى ان، وإذ الأنمى، مصورة سو الآلة

لناس إلى عدا ذلك كل أنية. م السفلي

سائس إلية

التي كانت تعبد في طبية منذ الدولة الحديثة كحيوان مقدس الأمون، طريقها كذلك إلى حربوقراط، فهو يمتطيها أو يطعمها في حنان لِفتة. وإذا كان هذا الإله الصغير قد مثل في بعض الأحيان وقضيه منتصب، فإنه يبدو أنه قد أخذ ذلك عن مين؛ ولكننا لا نعرف سب اتخاذه كذلك هيئة الرجل العجوز يحمل سلة في ذراعه. وقد يحمل حربوقراط أحياناً، جرباً على العادة الإغريقية، بوق الوفرة، ذراعه.



۱۳۵ ـ حربوقراط بناج القطرين (برلين ۲۵۱۰)

بوزّع منه عطاباه، على أنه كثيراً ما يستبدل بهذه الأداة الشعرية قدراً قد تعتوي في الأغلب على الغذاء الذي يهبه الإله للناس.

وقد نافس هذه الآلهة الثلاثة في مكانتها وشهرتها إله آخر، هو بس، الذي لم تكن له من قبل غير أهمية ثانوية (صفحة ٢٠٨). وقد ظلت هيئته هزلية كما كانت من قبل، ولكنه كان يؤثر أن يتخذ هيئة المحارب ينتضي السيف ويعسك



١٦٥ - حربوفراط (بولين، ١٠٩، ١٩١٤، ٢٠١٦، ١٩١٨)

النفر شكل ٢١٣). وثمة آلهة أخرى من أصل قديم كانت تبدو كذلك في الندس وأوبوات، وهو ابن آرى القديم، ويعثله تعثال صغير مجموعه برلين في هيئة جندي ملتح بمتطي صهوة جواده. أما حورس برأس لهمغر فإنه يبدو لنا على هيئة المحارب الراجل أو الفارس يقلف برمحه نحو لمعنوه الذي يبدو أحياناً في هيئة التمساح من تحته، وذلك تماماً على نحو ما يدو القديس جورج في الفن المسيحي، ولم يشن ذلك العهد كذلك العجل أيس والبقر المقدس والفردة والقطاط والتماسيح والصقور.



١٦٦ - معيد صغير فيه حربوقراط (برلين ١٢٤٦٠)

وإلى هذه المعبودات القديمة انضم زيوس وهليوس وأرتبس وأفروديت وديونيسيوس وهرقل وبرياب. وفي الحق لقد تمصرت هذه المعبودات في أكثر الأحيان، حتى كان على هليوس نقسه أن يحمل على يده تمساحاً. ولكن ما كه الأشكال الأخرى التي نجدها بجانب هذه الآلهة؟ وما كنه أبو الهول المجنع الذي يضع كفه على عجلة (١) ومن تكون هذه المرأة العارية بناجها الكبير؟ ومن تلك العالية بناجها الكبير؟ ومن تلك العالية في تلك النالئة في

ون، طريقها نان هذا الإله ند أخذ ذلك سمل سلة مم وق الوفرة،

قد تحتوي

س، الذي عزلية كما ويمسك

MAN STATE OF THE PARTY OF THE P

 <sup>(</sup>۱) وإنا لنجده كذلك على نقش كبير في متحف برلين، وقد تألف جمله من أجزاء ألهة مختلفة (متحف برلين رقم ۲۰۸٤).

المجموعة، التي تبدو كماره بعلين يربض على الأوض يساقين متفرجتين؟



١٦٧ \_ حورس المحارب (برلين ١٧٥٤٩)

174

Kal

(1)

وكل ما نستطيع أن نذكره هو أن ديانة العصر الإغريقي - الروماني كانت تزداد على الدوام ابتعاداً عن الديانة القديمة، وكانت تتجه نحو البساطة بإدماجها المعبودات القديمة المختلفة معاً، على أنها كانت تضيف إليها دائماً مخلوقات صغيرة جديدة، لعل أحداً لم يكن يعرفها خارج مناطق عبادتها، وإن كان لها في مناطقها شأن يذكر. ولسنا نعرف عنها عادة غير أسمائها، ومن العبث النساؤل عمن تكون الإلهة تريس أو الإله فمنوير بالفيوم (۱)، ومن هو كولانتس بإخميم؟

Berl, Griech. Urk. Nz. 471: Scharff, Ac. Z. 62, 90. (1)

من هو ذلك الآله الكبير أنطابوس، الذي خلع اسمه على إحدى مدن المحيدة وكان يمثل على هيئة رجل ملتع، وفي قديه حذاء طويل وعليه درع وسلاحه السيف والرمح، وفي يده غزال، من المحقق أنه كان، على مثال ما كان على الأمر في العهود القديمة (صفحة ١٤٥)، يكنى به عن الكائنات الشريرة التي ينهرها، وإلى جانبه وفيقته نفتيس (١٠)، وبصفة استثنائية بمكننا أن نفول من أين ينهر الإله الجديد برامارس، الذي كان يعبد في الفيوم في الفرن الثاني (١٠)، حبث تن توجد إحدى العجائب الكبرى لمصر، وهي ما يسمى اللايون، وهو



۱۷۰ ـ حورس المقاتل (برلين ٩٦٨٥)



۱۲۹ - أنويس المحارب. من البرنز (برلين ۱٤٤١٨)



١٦٨ - يس المحارب الحامي (برلين ٨٤٤٢)

باجها

وقات

ا في ماؤل

المعبد الجنازي لأمنمحات الثالث، الذي كان يسمى في العهد الإغريقي لامارس (٢). وقد أصبح هذا الملك يعبد باسم الإله (برامارس في هيئة الإله

Golenischeff, Aeg. Zeitschr. 20, 135; 32, 1.

Rubinsohn, Aegyp. Ztschr. 42, 111. (1)

 <sup>(</sup>٣) كانت الصيغة القديمة لهذا الاسم قريبة الشبه في جرسها من لفظ لاموريا، وقد أدت بالإغريق إلى تسمية هذا المعبد باسم اللابرنت.

النصاح، وقد أدت عبادة عنا الملك إلى أكثر من هذا، وذلك لأنه إذا كان يحتلل به إلها، هما كان ينبغي أن يصنع أقل من ذلك بذلك الذي شاد ذلك المعد الهائل، وقد جاء في أحدى الأصاطير المتأخرة أنه كان مهندساً يسعى بتي سوخوس (1) وبذلك أصبح بني سوخوس هذا إلها، واكتسب من الشهرة ما جعله يختلط مع الإله النصاح سوخوس - صبك، المعبود القديم لهذه المتطقة، حتى لقد كان هذا الإله يسعى أيضاً بني سوخوس (1).

U

d

şä

ų

وكان أولئت المكساء القدامي، الذين كانوا على نحو ما رأينا (صفحة والد) يسجدون كأنهم قديسون، لقد أصبحوا على نحو صريح من الآلهة (اللهن يتنعون في بعض الأماكن بعبادة رسعية، وأولهم جميعاً المهندس إلمحون، أو إمونس كما ساء الإغريق؛ وكان يعتبر ابناً لبناح، وقد أضحى الآن إلها شافياً، فهوا اوت الحياة يهبها لمن يحت ورت الصحة (الله مؤى الأغريق بيت وبين أسكليوس تماماً، ولسوف نعود فيما بعد إلى الكلام عنه وعن الكتاب الذي يقال أنه صنفه (صفحة ١٢٥).

وإلى هؤلاء جميعاً يضاف مختلف الآلهة الأجنبية، وذلك لأن الدهاية الدينية قامت في مصر كما قامت في سائر أجزاء الإمبراطورية الرومانية، وقد اصبح في مصر كذلك أنباع لأدونيس وللأم الكبرى ولميترا(").

من هذا يسنين المرء أن اضطراباً كان يسود هذه الديانة المتأخرة، وقد كانت الآلهة كثيرة حقاً بما فيه الكفاية، وإنه لمن المضحك شيئاً ما أن تنعم

<sup>(</sup>١) لا بد أن كانت هذه الأسطورة حديثة جداً، ثدل على ذلك صبغة اسم بتمي سوخوس.

Schubart, Papyruskunde S. 351 : [ki] (1)

 <sup>(</sup>٣) مكذا كان أيضاً أمنحتب بن حابو على نحو ما جاء في إحدى الكتابات الديموتية المشادرة. (Spiegelbert, Ac. Z. 50, 47).

<sup>(</sup>٤) هكذا في فيلة، حيث كان له معبد خاص أيضاً.

<sup>(</sup>a) في منحف برلين نقش ردي، لميترا من مصر؛ انظر أيضاً .Schubart, Papyruskunde S

المكومة الرومانية كذلك على البلاد بإلهها جويتر الكايتولي وويتها روما. على الديانة الرسعية لم تظفر في حقيقة الأمر باشياع كثيرين، وإنما زادت نقط في عدد الأعياد وفي نققاتها التي كان على الجماعات أن تحمل عبها، وبالإضافة إلى سائر الاحتفالات الأخرى كان يجب عليها أن تحفل كذلك بعد يلاد روما وعيد ميلاد الإمبراطور.

وكما أن لدينا عن الفترة السابقة للعهد الإغريقي ما كتبه هيرودوت، الذي ينتا بما لم يرد عنه شيء في نقش أو يردية، فلدينا من العصر الإفريقي ر. إروماني ما كتبه استرابو الذي جاب مصر حوالي عهد أفسطس. وقد كانت مصر إذ ذاك بالنسبة للعالم الروماني ما أصبحت عليه الآن، أي كانت بلاد العجائب التي كان يجب أن تشاهد فيها الأهرامات وتمثالا ممنون وقبول العلوك بطية. والتي كان السائح يكتب اسمه على آثارها القليمة. ولا يعنينا هنا ما وجد فيه المترابو مثاراً للدهشة من هذه العجائب، غير أن فيما كتبه ما لا ينبغي أن نغضُ الطرف عنه. فهناك أولاً ما يرويه عن عبادة الحيوان، وهو يخصها بدور كيــ من الأهمية، يفوق مايخصها به هيرودوت حتى ليبلغ به الاعتقاد أن يفرّر أن لم يكن بالمعابد المصرية تعاثيل للألهة، وإنما كانت فيها تعاثيل لحيوانات مقدمة لي غير(١). ولعلّ في هذا ما يشير إلى أن هذا السائح الأجني قد وجه جلّ انتباعه إلى هذه الناحية الغربية من الديانة العصرية. أجل إنه لا سبيل إلى الشك في أن عادة الحيوان قد زادت أهميتها منذ هيرودوت، ولقد كان ذلك العهد هو العهد الذي نظم فيه نص جنازي حافل بالمشاعر الغوية وذلك في أبيات الحريقية رثاة لثعبان سام مقتول: ابتواح عال ابكتي أنا الثعبان العطهر، ذا العمر المديد، الذي ساقته يد أثيمة إلى العوالم السفلي، (¹). وهو ذلك العهد الذي فيه أهلك العامة رومانياً لأنه قتل هرّة عفواً "، وتقاتلت فيه مقاطعتان متجاورتان لأن إحداهما

ا كان د ذلك س بتي مرة ما

علقق

صفحة به (۳) به به ناسس به الآن سوي

الدعاية ، وقد

323 4

، وقد ن تنعم

.ريب

Schuba

Strabo 17, 28. (1)

Berl. Ausi. Verz. S. 339. (1)

Diodor 1, 84/ (Y)

كانت نعبد سمكة وكانت الأخرى تعبد كلباً (١). على أنه كان يتصل بعبادة كانت نعبد سمكة وكانت الأخرى تعبد كلباً (١). على أنه كان يتصل بعبادة المحبوان ما لم يكن بسيطاً سائحاً. فإذا كان يحدث عن تقليد ديني؛ ولكنهم فطنوا فقد كان ذلك عملاً صالحاً طالما كان يحدث عن تقليد ديني؛ ولكنهم فطنوا كذلك إلى ما يمكن أن يجنوه بذلك من ربح، فطفقوا يعملون في روما مروضين كذلك إلى ما يمكن أن يجنوه بذلك من بح المعابد تعتبر حقاً معا يستعق الرؤية، ولهذا كان أبيس وأمه يقيمان في هيكلين صغيرين يشرفان على فناء الرؤية، ولهذا كان أبيس من خلال الباب؛ ومن أجل الأجانب كان يسمح وكان يسمح بالتطلع إلى أبيس من خلال الباب؛ ومن أجل الأجانب كان يسمح كذلك بتقديم الطعام له، فإن لم يتقبله الثور المقدّس كان في ذلك فأل

وفيما عدا ذلك كانت لأبيس أيام كثيرة يخرج فيها ليشاهده الشعب؛ وكان رجال الشرطة يفسحون له الطريق، بينا تجري من حوله جموع الصبية تنغنى بمدائحه حتى يأخذهم الذهول فيتكهنون (٥) \_ وهذه سمة غريبة، وذلك لأن الهيام المذهول كان غريباً عن المصري الرزين.

ولندع استرابو يقص بنف كيف شاهد التمساح المقدّس سوخوس في أرسبنوي، فوهو يطعم خبزاً ولحماً مما يأتي به الأجانب دائماً عندما يجيئون لمشاهدته. وقد مضى بنا مضيفنا، الذي كان من عليه القوم، والذي كان يجوب بنا هناك، إلى البحيرة، وقد احضر معه من طعام الغداء قطيرة صغيرة وشواء من لحم وإبريقاً صغيراً من شراب العسل. وقد وجدنا الحيوان راقداً على الشاطي، فاقترب الكهنة منه، وفتح بعضهم فاه وألقمه أحدهم الفطيرة واللحم، ثم سكب

Plut. Is. et Os. 72. (1)

Strabo 17, 44. (1)

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٧، ٢١.

Plin. H. Nat. VIII 185. (1)

Plin. H. Nat. VIII 185. (0)

فيه بعد ذلك شواب العسل؛ ومن ثم قفرَ النمساح في البحيرة ومبح إلى شاطئها الآخر، ولما جاء أجنبي آخر يحمل هدية أخرى جرى بها الكهنة مراهاً حول البحيرة وألقموه إياهاه(١).

وكان إطعام التمساح مما يجب أن يشاهده السياح في مصرا وهو بعض ما يتمثل من مناظر مصوية على قطعة من الفسيفساء في متحف الكابيتول؛ وكان عند تقدير تكاليف زيارة رسمية، يعمل كذلك حساب ما يقدّم للتمساح المقدس من طعام (\*).

وكان الرجل المثقف في مصر يرجو كذلك أن يشاهد الكهنة الحكماء الذين قبل عنهم إن الإغريق تعلموا عنهم كثيراً، وقد شاهد استرابو دورهم بهليوبوليس؛ أما «الفلاسفة والفلكيون» أنفسهم فلم يَعُد لهم وجود؛ وقد قابل استرابو كذلك «مقدمي القربان والأدلاء»(٣). أما كهنة طبية فقد كانوا لا يزالون يُعتبرون أهل علم يحسنون إجادة تلك المعارف(١). وقد عرف استرابو أيضاً كاهنات طبية، وما يقصه عنهن (٣) لا ينبغي أن تغفل عن ذكره، فقد جاء أنه كان ينبغي أن تنفل عن ذكره، فقد جاء أنه كان شهراً بأسره إلى من يروق لها، ومن ثم كانوا يبكونها بعد ذلك ويزوجونها. هذه الرواية تدعو إلى التفكير في الزوجات الإلهبات (١) وأوليات المحاظي والمغنيات اللائي كن يؤلفن في الدولة الحديثة حريم آمون؛ ولا يملك الإنسان إلا أن

بعبادة مسيح، فطنوا وضين سنعق

فناه. يسمع وكان وكان ك فأل

ا وكان ة تتغنى ن الهيام

يجيئون جوب بنا من لحم الشاطىء نع سكب

رص في

Strabo 17, 38. (1)

<sup>(</sup>٢) Schubart, Aegypten, S. 222. يتعلق الأمر هنا بزيارة لمبعوث روماني في الفرن الثاني قبل الميلاد.

Strabo 17, 28. (\*)

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١٧ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع.

<sup>(</sup>٦) لمي عهد بطليموس فيلادلفوس كان لا بزال هناك سيدات من البيت المالك بعثابة زوجات إلهيات لامون 907 Brugsch, Thessurus.

يتساءل عما إذا كان هؤلاء النسوة كن أساس هذه الرواية الغربية. ولكن من يتساءل عما إذا كان هؤلاء النسوة كن أساس هذه القديمة، إذ ما من مصدر أخر يدري إذا كان استرابو لم يسى. تماماً فهم النظم القديمة، إذ ما من مصدر أخر لدينا يعرف شيئاً عن هذه العادة العزعومة.

4,

i.

81

JI,

-71

الرز

مور و کا

ساد

يوم

الح

وفي

کل

iii

الد

(1)

(7)

سب يعرف ومع ذلك فإن معرفتنا بظروف الكهنة في هذا العهد المتأخر لا تكاد تعدلها ومع ذلك فإن معرفتنا بظروف الكهنة في هذا العهد المن كل ما خلف هؤلا، معرفتنا بظروفهم في أي عهد آخر. ذلك لأنه يضاف إلى كل ما خلف هؤلا، الكهنة من نصوص، البرديات الإغريقية التي تشرح كذلك هذا الجانب من الحياة الكهنة من نصوص، البرديات الإغريقية التي تشرح كذلك هذا الجانب من الحياة الكهنة من نصوص، البرديات الإغريقية التي تشرح كذلك هذا الجانب من الحياة المصرية.

وإنا لنعلم من شواهد القبور المصرية، ومن التوابيت والنقوش التي نفرها هؤلاء الكهنة، أي آلهة كانوا يتعبدون لها في معابدهم الخاصة، وأيها كانت تعبد في المنطقة المحاورة. وإنا لنقرأ فيها أنهم كانوا كهنة عند هذا الملك وعند تلك الملكة، وأنهم كانوا يشرفون على حراسة الإبن الإله لمعبدهم، ويقومون برعاية حيوانه المهندس. وكانوا يضمون إلى مرانبهم الكهنوئية أرفع ألقاب دولة الفراعنة القديمة، ويعددون لنا في زهبو وفخر أن الأب والجد والأسلاف جميعاً من قبل الآباء والأمهات كانوا كذلك كهنة ممتازين (١٠ وكثيراً ما كان يصحب هذا المركز الرفيع الجليل دخل وفير، وذلك لأن معبداً كبيراً في ذلك العصر كان في مركز يضمن فيه لاتباعه حياة رغدة. وفي معبد إدفو مثلاً نص يرينا مدى ما كان يعكن أن تبلغه ثروة معبد مماثل، فهو يحصي في تفصيل واف جميع ما يمتلكه المعبد من حقول في القرن الأول قبل الميلاد، ولا يزال كثيراً مما يتضمنه غامضاً علينا، على أن من الواضح أن ما كان يدعيه حورس معبود إدفو أنه من أملاكه الخاصة كان لا يقل عن ٣٣ كيلو متراً مربعاً، موزعة على قطع صغيرة وكبيرة في الوجه القبلي، ويجب ألا يفوتنا أن هذا الإحصاء لا يشمل غير الممتلكات العقارية، القبلي، ويجب ألا يفوتنا أن هذا الإحصاء لا يشمل غير الممتلكات العقارية،

 <sup>(</sup>١) مكاما قلت وظيفة الكاهن الأعلى لعنف ثلثماثة عام تقريباً في أسرة واحدة من عهد بطليموس الأول حتى كليوبائرة الأخيرة .(Ono, Priester u. Tempel I 204 - ft).

وأنه لا سببل إلى تكوين فكرة عما كانت تبلغه بقية ثروة المعبد من أموال معدّة ومن دخول وقوائد (١).

ولا ينبغي أن يغيب عن اللهن أيضاً أن المعابد كانت تدع صناعها يتنجون منتلف الأشياء لا لسد حاجتها فحسب، وإنما من أجل الكسب أيضاً. وكان من أهم المنتجات الكتان الرقيق والزيوت، وكانت المعابد تنشره كذلك الحمامات والمخابز ومصانع الجعة لاستثمارها(\*).

ومهما يكن من شيء فلم يكن من الحظّ السيء الانتماء في العصر الإغريقي إلى أحد المعابد الكبيرة.

على أن الناظر في أوراق البردى يجد كذلك معابد أخرى كانت موارد الرزق فيها محدودة جداً (٢). فعلى حافة صحراء الفيوم كان يقوم على يحيرة موريس معبد قسبك معبود الجزيرة، أو سكنو بايو، كما كان يسعيه الإغريق. وكان لهذا المعبد كاهن أعلى يتقاضى مرتباً ضيلاً لا يعدو ٢٤٤ دراخمة، أما سائر كهنته الآخرون فقد كانوا يتقاضون مجتمعين حوالي ٣٠ لتراً من الحنطة يومباً لقاء ما يبذلونه من جهد وعناه. ولم يكونوا يعفون عن أعمال السخرة في الجسور، فإذا أعفاهم منها مواطنوهم فإنما كان ذلك من قبيل الجميل فحب. وفيما عدا ذلك كان ما يدخل للمعبد يصرف على العبادة فيه. فقد كان يجب في كل عبد الحصول على كتان رقبق لكسوة التماثيل الثلاثة المقدسة، وكانت تبلغ نفقة ذلك كل مرة مائة دراخمة؛ هذا فضلاً عن عشرين دراخمة لتضعيخ التماثيل المقدسة بالدهن وزيت المر كل مرة، وخمسين دراخمة للبخور في الأعباد،

ن من د آخو

نعدلها هولاء الحياة

نفرها . تعبد برعاية برعاية فراعنة فراعنة مركز مركز مركز ملينا، المعبد مخاصة الوجه

40.

نارية،

<sup>(</sup>١) لفد أقرض مثهاً معبد جوبيتر الكابيتولي، الذي كان يتمي تماماً إلى المعابد المصرية، إلى ٢١ شخصاً مختلفاً مبالغ كبيرة وصغيرة في مرة من المرات.

Otto, Priester u Tempel 291 ff. (\*)

الحكومة الإفريقية تجعل المعابد على ثلاث درجات.

وكانت أعياد ميلاد الأباطرة تقتضي كذلك ٤٠ دراخمة للقرابين والبخور(١١)

١,

Si

علو

Q,

s,

الما

S

S

N

الخ

5,

ú

(1)

(1)

(1)

(3)

وعلى الرغم من ظروف هذا المعبد السيئة فقد ظل هؤلاء الكهنة - وكانوا من القلاحين وصغار الطبقة الوسطى - يعنون بألا يتلاشى ما لوظيفتهم من قداسة قديمة وقد جعلوا من أبنائهم في سن الصبا خلفاءهم في طبقتهم الكهنوتية وكذلك ظلت بناتهم حنى بعد الزواج تنسبن إلى طبقة آباتهن اما من كان يحيد من هؤلاء الكهان عن تقاليد طبقته ، فيرتدي ثباباً من صوف أو يسمح لشعره بأن يطول فقد كانت السلطة العليا تُستعدى عليه ، وذلك لأن لباس الكتاب والرأس العليق كانا من علامات الكهنة الغاصة منذ أمد بعيد (") وقد كان الختان عاماً بين المصريين جميعاً من قبل دون أن تنسب إليه حقاً أية أهمية خاصة ، على أن أصبح كذلك عادة للكهان ، ولم يكن يسمح بأداته لأبناء أسرهم إلا بإذن من الكاهن الأعلى ، وكان ذلك فقط عندما كان يثبت قدماء الكهنة أن الصبي يخلو من أية علامة تبعله غير صالح لأن يكون كاهناً . عدا هذا لقد كان هذا الكاهن الأعلى أكبر موظف لشتون العبادة في منطقة كبيرة ، وهو بذلك كان المعثل للموظف الروماني الكبير الذي كان بوصفه «الكاهن الأعلى للإسكندرية» و قمصر جميعها له الإشراف الرسمي على معابد وادي النيل .

مما سلف عرضه جميعاً، يبدر إلى الذهن أن ما كان يبذل من عناية بعبادة الآلهة في هذا العصر كان يفوق ما بذل لها من قبل؛ ولبيان ذلك نسوق هنا مثلاً واحداً؛ وهو أن ناحية صغيرة من الفيوم لا يزيد تعداد أهلها عام ١١٥ ق. م. عن بضعة آلاف، قد كان فبها ما لا يقل عن معبدين كبيرين و ١٥ معبداً

<sup>(</sup>١) ويدل على ضآلة الطاقة المالية للمعايد الصغيرة أنه قد دعا الأمر في إحدى السنين في تبنيس إلى عدم إقامة الموكب العظيم للسنة الجديدة، وذلك لأن ملابس الطائر أبي منجل والصقر سرقت عند غسلها (Schubart, Aeg. S. 285).

<sup>(</sup>٢) وكانت عقوية مثل هذه المعاصي لا ثقل عن ١٠٠٠ دراخمة Schubart, Ac. Z. 56, 89

مغير ألا وكان لا بد أن تقوم على رعايتها جميعاً الكهنة، وإذ كان في معبد واحد، هو معبد تبتينس (٢) ما لا يقل عن خمسين كاهناً كانت تعترف بهم الدولة، ولا مبالغة حقاً في تقدير عدد كهان مصر جميعاً من نظاميين وعلمانيين بعانة ألف على الأقل. ولو أن هذا العدد الكبير كان تحت سلطة موحدة لكان له فؤة هائلة، ولكنه لم يكن كذلك، وفي بعض المناسبات فقط كان رجال الدين يتحدون معاً، وكان أهم ما يشغلهم إذ ذاك ابتداع تكريمات جديدة للبت المالك (٢).

وإذا ما غضضنا الطرف عن الفوارق التي كان وجودها طبيعياً بين كهنة المعابد الكبيرة والمعابد الصغيرة، ألفينا أن في المعبد الواحد كانت مراتب الكهان تندرج تدرجاً كبيراً. فقد كان هناك أولاً الكهنة الأعلون، وهم رؤساء الكهنة والعرافون، الذين كانوا سادة المعبد حقيقة؛ وكان لهم حظ حمل تمثال الإله في المعوكب، ويليهم قبل غيرهم القائمون على لباس الإله وعلى المظاهر الخارجية الأخرى للعبادة، أما كهنة الطبقة الدنيا فكانوا يتألفون من العلمانين؛ وكان أعلاهم طبقة هم حملة ناووس الإله، وقد أبت عليهم السلطات الرومانية أن يسموا أنفسهم كهاناً(١٤).



١٧١ ـ كاهنان يحملان تمثال حربوقراط (برلين ١٢٤١٧).

OTV

ادة

المرا

40

Schubart, Papyruskunde, S. 348 (1)

Schübart, Aegypten, S. 296. (1)

<sup>(</sup>٣) تتمثل قرارات مثل هذه المجامع في مرسومي كانوب ورشيد.

Schubart. Ac. Z. 56, 92. (1)

وهناك فارق أخر، فقد كان رجال الدين يقسمون إلى أربع طواف وفقاً لمرف قديم المربع في على ما يبدو إلى أن كهنة النوبات القدامي (صفحة لمرف قديم المربع عدا على ما يبدو إلى أن كهنة النوبات القدامي (صفحة ١٦٦) كانوا ينفسون وقناً ما إلى أربع طبقات، تتولى كل منها إدارة المعبد تلات النهر. على أن أحداً لم يعد يدرك معنى ذلك، ويدل على عدا أنه في سنة النهر. على أن أحداً لم يعد يدرك ما باطة طائفة خاصة، كان عليها أن تعنى بتصبيد السنة الدالك،

A

W.

はない

H

إيمه

3]

الغو

43

الهة

يعثا

والأ

IŽI

\*\*\*

وال

مص إمو الو

25

13

T

وليس من المستطاع هذا بحث المصادر التي كان الكهان يستقون منها دخلهم في مختلف العصور الخير أنه من الطريف أنه في معبد لم يكن يضم سوى كاهن أعلى واحد، كان هذا الكاهن يحصل على ما لا يقل عن خمس مجموع دخل المعبد (۱). ومما هو جدير بالملاحظة كذلك أن الكهنة كانوا يتناولون مرنبات عن قيامهم بأعمال معينة ، وكانت هذه المرتبات ثابتة ، بحيث كان يمكن أن يوصي بها كأنها دخل خاص ، أو أن يُتنفع بها في وفاه حساب أو دين (۱)

على أن الشرف التليد والرداء العتبق الخاص لم يكونا ليصنعا كاهنة حقيقياً، وإنما كانت هناك أشياء أخرى تطلب ممن يسمح له مجلس الطوائف الخمس بأن يكون كاهناً في حضرة الإله(٢). فقد كان يجب أن يجيد معرقة الكتابات المصرية الثلاث إجادة تامة، وأن يكون ضليعاً في الكتب المقلسة(١) وكان يجب أن يعرف الأيام والساعات المحددة للشعائر المقدسة، وكان عليه قبل هذا وذاك أن يعرف كيف يتخلق بالأخلاق الفاضلة. وكان يجب فأن يكون في متوقع عدم يكون لتسابيحه التي يترقم بها عند تقديم فا هذه عدم يكون لتسابيحه التي يترقم بها عند تقديم

<sup>(</sup>لام نارة) Schubart, Ac. Z. 56, 90 (١)

Schubart, Papyruskunde, S. 355. (1)

Glanville, Journ. of Eg. Arch. 19, 34 ff. (\*)

Clemens Alexandrinus Stromata V. 4. (43) Edfu. 33 34.

يترابين جرس جميل. وما كان يتبغي له أن يمجل في خطوه، ولا أن يتحذت مع تر موت عال (1)

ومع هذا قان من يبتغي الحكم على الذيانة المصوية في العهد الإغريقي الروماني اعتماداً على ما تعلن عنه معايدها في صورها وتقوشها فحسب، قلن مرد نيد من ذلك إلا صورة غير كاملة عنها؛ وذلك لأن من حولها قد نشأت صنوف يختلفة من الخرافات أخلت تنمو وتتنشر وتبلغ غاية ازدهارها أكثر من قبل إجل لقد ازدهر التصوّف وازدهرت الخرافة كذلك في البلاد الأخرى في ذلك العصر، ولكنهما وجدًا في مصر تربة صالحة بنوع خاص؛ وبذلك شغلت الآلهة إذ ذاك أكثر من قبل بإعلان تنبؤاتها وشفاء الأمراض. وكان الرجل إذا ابتغى الغوث نام في المعبد، فينبته الإله عن مشيئته وقضائه، وذلك عن طريق رؤيا غسرها له الكاهن. وقد يحدث حقاً أن في مثل هذا النفسر ما يضلل السائل ويعود عليه بالضرر، حتى إنه ليقول في غضبه للمفسر اإنه يكلب كما تكلب آلهته، وإن ﴿الآلهة صَلَّتُ بِهُ فِي إيمانَهُ بِالأَخْلَامِ ٢٠٠٠. غيرِ أَنْ آخرِينَ غيرٍ كَانُوا يعتقدون في ذلك اعتقاداً قوياً، وكاتوا يجمعون ما كان ينسب إلى سيرابيس والآلهة الأخرى من قصص الشفاء، وذلك في كتب كانوا بينفون بها تمجيد الآلهة وقائدة الأتقياء.. وقد حقظت لنا مقدمة كتاب من هذا الفيل يشبد بمعجزات الإله إموتس، وهو الحكيم القديم الذي غدا إلها (صفحة ٥٢٠)، والذي سوَّى الإغريق بينه وبين أسكلبيوس. وفيها يقصُّ المؤلف بأن هناك نصاً مصرياً قديماً، يروي كيف أن الملك منكاورع، باني الهرم الثالث، كان يخصّ إموتس بتمجيده، وأن هذا النصّ ظهر من جديد في عهد نقطانب، آخر الملوك الوطنيين، غير أنه كان بالخط المصري، ولهذا لم يكن يفهمه غير الآلهة. وإذا كان مؤلف هذا الكتاب يدين بالجميل لإموتس، لأنه أبرأ أمه، فقد آلي على نفسه

٠ ومقنا صفسة 1745 ·

40 Ego. وثون

:50

تاهتا الف موقة

Morgan, Ombos II, 245, 878. (1)

Wilcken Urk. I 333. (\*)

لهذا الإله أن يترجم النصن القديم إلى الإغريقية. على أن هذا العمل كان صعبة، ولهذا أحله، فيعث إليه الإله بأحد الأمراض. وفي الليل فإذ ينام كل شيء عدا ولهذا أحله، فيعث إليه الإله بأحد الأمراض. وكانت أمه تجلس إلى جانب المرضى، تملكه المحمى وضيق النفس والسعال. وكانت أمه تجلس إلى جانب فرائده معزونة أوإذا يطيف إلهي مخيف يظهر فجأة، ولم يكن ذلك حلمة. وكان أكبر من الإنسان وفي ملابس باهرة، وفي يسراه كتاب، وقد نظر إلى المريض مرتين أو ثلاثاً من رأسه إلى قدميه . . . . ولما تمالكت الأم نفسها المريض مرتين أو ثلاثاً من رأسه إلى قدميه ، وفي بحر من العرق، ومن العجب أن كل ما شاهدته قد رأه هو أيضاً في نومه ، وقد قدم للإله الشافي القربان أن كل ما شاهدته قد رأه هو أيضاً في نومه ، وقد قدم للإله الشافي القربان ثاكراً، ولكن الكاهن الذي كان قائماً على تقديم القربان أشار عليه بأن إنجان الوعد أحب إلى الإله من القربان. وبهذا كتب العبراً من مرضه كتابه ليعظم من الوعد يمجده كل إغريقي قصة إمونس، ولسوف يمجده كل إغريقي النحوا الكتاب، الذي يبدأ على هلا النحو، إذا اعتبره كتاباً للدعاية لوحي إمونس في منف؛ وإنا لنعلم ما كان يجري أم مثل أماكن الوحي هذه مما كتبه لوسيان عن العراف إسكندر الأبونوتيخي، إن في مثل أماكن الوحي هذه مما كتبه لوسيان عن العراف إسكندر الأبونوتيخي، إن في مثل أماكن الوحي هذه مما كتبه لوسيان عن العراف إسكندر الأبونوتيخي، إن في مثل أماكن الوحي هذه مما كتبه لوسيان عن العراف إسكندر الأبونوتيخي، إن

72 - 6

5 434

المح الم

ينه العل

ملي ده

Line

القاصية

Kach

السراي

عاص

الادا

منت

in,

التها

کل

(1)

وفي مصر نجد كذلك استلهام الوحي بطريقة رقاع الأسئلة، التي استغلها بمهارة فاثقة صانع الأعاجيب هذا. وقد وجدت أمثال هذه الرقاع في هيكل سكتوبايو أيضاً، ذلك المعبد الصغير الذي كان يقع على حافة صحراء الفيوم، على الشاطىء الآخر من بحيرة قارون، والذي بقي لنا فيه الكثير من العجائب. وكان أصحاب هذه الرقاع من الفلاحين وصغار الطبقة الوسطى في هذه المنطقة، وكان أصحاب هذه الرقاع من الفلاحين وضغار الطبقة الوسطى في هذه المنطقة، وهمي تكشف لنا عن رغباتهم وآلامهم، فهذا أحدهم يسأل الإله عما إذا كان عملة القرية قد باع بقرة؛ وهذا آخر يريد أن يعرف هل يفحص حاكم المقاطعة الوثائق؛ وثلك امرأة ترجو أن تعرف هل لها أن تشتري عبد امرأة أخرى، وآخر

Y . . . Ja. Oxyrhynchus Pap. XXXXXX. (X)

على رفعته: ﴿ أَيْقَدُرُ لَي أَنْ أَتَرَوَّجَ تَابِتُويسَ ۚ وَهَلَ لَنْ تَكُونَ زُوجَةً رَجَلَ ا ذلك وحقق لن أن هذا الرحاء الريح . الدين تكون زوجة رجل بين لي ذلك وحقق لي أن هذا الرجاء المكتوب. لقد كانت تابتويس زوجته نعر. بين لي ذلك مردا المن الما الرجاء المكتوب. لقد كانت تابتويس زوجته للانك للإله تماماً، أي امرأة بهذا الإسم هي المقصودة بالذات. وقد ازدهرت بحث الطريقة في المعابد الكبيرة أيضاً، كما في أبيدوس حيث كان بس يجيب ما رقاع الأسئلة (")، وكما في هليويوليس، حيث كانت تقدم للإله رسائل ينزمه ، كان يجيب عليها كتابة (٣)

وكان معبد سكنوبايو من أماكن الحج أيضاً، يزوره الحجاج من الأماكن القاصية، وذلك لأن إلهه كان قريباً من الناس بصفة خاصة، وكان يستمع فيه إلى الدعوات أكثر مما كان الأمر في أيّ مكان آخر، وكان من أمثال هذه الأماكن الميرابيوم في منف، ومعبد أبيدوس ومعبد إيزيس بفيلة في العصر الروماني بنوع خاص، حيث تعرف مما لا يحصى من كتابات، أن هؤلاء أو أولئك قد تعبدوا هنا لإيزيس في ورع وتقوى ـ وذلك تماماً على نحو ما تطلب إحدى الكتابات في للاد النوية من التَّقيّ: ﴿ وَرَ كُلُّ مَعَبِدُ لَلْتَعَبِدُ وَالدَّعَاءُ ﴾ [

بيد أن ما كان يقدّم للآلهة من دعوات لم يكن لـعادة الغير دائماً، إذ كانت تقدُّم إليهم كذلك تمنيات أقلُّ وذاً وإخلاصاً. فقد وضعت امرأة تدعى ارتميزيا رقعة أمام سيرابيس ضمنتها شكواها ضد زوجها تنهمه بأنه يسرق فرابين مقبرة ابنتها، فإذا رأى الإله أنه مذنب فليحرمه وأبويه من الدفن وليمحق حياته وحياة كل من ينتمي إليه طوال قيام هذه الشكوى أمام الإله. وقد حرصت أن تضيف

إلى

14 -

ريان

نجاز

30 1

15

الله

57

01 .

تغلها

1000

البا. طفة عملة تاطعة

وأخو

Schubart, Papyruskunde S. 357. (1)

<sup>(</sup>٢) Schubart, Ac. Z. 67, 114 وذلك طبقاً لما جاء في 12.3 Schubart, Ac. Z. 67, 114

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع طبقاً لما جاء في 32 Macrobius Saturn I, 23

Schubart, Aegypt. S. 312. (1)

إلى علا أن يماقب الإله(١) كذلك كل من يترع علم الرقعة(١).

وكان الإنسان يؤثر أن يتجه بالرغبات الخبيثة لا إلى الآلهة العظيمة وكهنتها وكان الرساط ور وإنما إلى الساحر الذي كانت طوعه الآلهة والشياطين على حدّ سواء، فمن كان وإنما إلى الساحر الذي كانت عان الحذ، أم حماء وماطان ا وإنما إلى الساهر المعلى عدواً فقد كان يأخذ رأس حمار ويلطخ قدميه بالطين، ثير يرغب مثلاً أن يشلّ عدواً فقد كان يأخذ رأس حمار ويلطخ قدميه بالطين، ثير يرغب مثلاً ال يسل يتجه إلى الشمس ورأس الحمار بين القدمين. وكان يدهن يديه وقمه بدم حمار، يتجه إلى الشمس ورأس الحمار بين القدمين. وكان يدهن يديه وقمه بدم حمار، ينجه إلى الشمس وراس ويمدّ إحدى يديه إلى أمام والأخرى إلى خلف، ثم يقول: «إني أدعوك يا من ويمدّ إحدى يديه إلى أمام والأخرى إلى خلف، ثم يقول: «إني أدعوك يا من ويمد إحدى يسم على المخيف، يا خفي، يا قوي، يا إله الآلهة، يا متلفاً ويا مخرباً، تقطن الفضاء، يا مخيف، يا خفي، يا قوي، يا الدين من من تغطن الفضاء، في من النظام. إنك حينما طردت من مصر سعيت ومعطم كل يا من يكره بيتاً يسوده النظام. إنك حينما طردت من مصر سعيت ومعطم كل يا من يخره ببنا يسود. شيء، والذي لا يقهره. أيا تيفون ست إني أدعوك، إني أتمّ رقيتك، لاني شيء، والذي لا يقهره. بات اربع، باز شوابت، اکتسونس، ارشیجال، نب - ابو سوالت، ابی - رامنتون، لرتکس أناكس، إثرليوت، نماريا، إمينال! تعالى إليّ وادن مني، وأصب هذا أو تلك بالقشعرية والحمى. لفد أساء إلي، وأهرق دم تيفون. . . ومن أجل ذلك أفعل هذاه (٢٠). والإله الذي يدعوه الساحر على هذا النحو هو ست القديم، الذي سؤى الإغريق بينه وبين المارد تيفون، وقد تمثل المصريون منذ عهد مبكر حيوانه المقدّس على شكل حمار (صفحة ٤٦)؛ وعلى هذا التصوّر تعتمد هذه التعويلة السحرية، وإليه أيضاً يرجع لفظ «يو» المتكرّر، وذلك لأنه هو الإسم العصري للحمار. ويبدو أن «أناكس، إن هي إلا كلمة إغريقية، أما «إرشيجال» فتدل على أن بعض هذه الأسماء قد وردت إلى مصر من مناطق بعيدة، وذلك لأنها ليست إلا الإسم السومري القديم لإلهة العالم السفلي(1)، الذي لا بد أن أدخله إلى

<sup>(</sup>١) لا يزال الإله يسمى أزيرأبيس، ولهذا فإن هذه الرقعة قديمة جداً.

Wilcken, Urk. I 102. (Y)

Thompson, Demot. Magical Papyrus, p. 145. (1')

Thompson, Demot. Mag. Papyrus, p. 61. (4)

معر صنوفاً مختلفة مما لا يتنعي إلى مصر ولا إلى بلاد الإغريق من ذلك المعمر صنوفاً مختلفة مما لا يتنعي إلى مصر ولا إلى بلاد الإغريق. وهي الاحرى ذكرات متخلفة عن الديانة البهودية، فإن الساحر يذكر في نفس واحد أوزيريس وسباوت (أي زباوت)، ورؤساء العلائكة وآلهة الإغريق. وكان الساحر إذ أراد أن يظهر له الإله في الرؤيا جنح إلى الاستعانة بموسى «الذي تجليت له على الجبل»، ثم يؤكد له بعد ذلك مباشرة بأنه اسيمجد، في أبيدوس» و التي الساء أمام رعه (١٠). وكانت مثل هذه الأسماء والكلمات الأجنية كثيراً ما نرد كذلك على قطع الأحجار المتحوتة، التي كان من المعتاد حملها كتماتم. وكان لا بد من أن تمثل عليها آلهة مصرية أو إغريقية أو آلهة نفيلة جمعت بين النوعين في اشتكال غريبة، وإلى جانب ذلك ألفاظ مثل ياو (١٠) أبرا ساكس، ياو سباوت أو مي ايلام (أي الشمس الصغيرة) أو باي إن خوخ (روح الظلم) (٢).

ودخلت مصر في ذلك العصر كذلك صنوف جديدة من الخرافات، وقد ازدهرت فيها كثيراً، وهي التنجيم والكيميا وغيرهما، مما لم يكن له على ما يبدو أصول فيما كان للمصريين من سحر قديم. على أن الأهمية الرئيسية قد ظلت لفنون السحر القديمة وهي: شفاء الأمراض والجروح، وتعاويذ الحب، ورقى جلب السلطة والهيبة، وكل التعاويذ الغريبة التي تثير الجنون والمرض، وكان يعتقد أن الساحر في ذلك العصر يستطيع أن يفهم منطق الطير والزواحف، وأن يفتح السماء والأرض والعالم السفلي، وأن يستدعي الموتى من عالمهم،









١٧٢ - تماثم من الحجر، تسمى عادة جواهر أبر كساس (برلين ٩٨٦٥، ٩٧٩٩، ٨٥٨٥)

44593

فعن كان

علين، تم

م حماره

يك يا من

با معترباً،

JS pho

ن، لاني

بت، يو-

و - نيونو لوتكس -

ا أو ثلك

لك أفعل

دي سوي

از حیوانه

النعويدة

العصري شدل على نها ليست نخله إلى

Thompson, Dem. Mag. Pap. S. 47. (1)

<sup>(</sup>۱) ياو هو يهوى.

Berl, Museum Ausf, Verz, S. 378 ff. : انظر (٢)

وقد بلغ من انتشار كل منون السعر عدد في مصر أن أصبح العالم المصري بعنم وقد بلغ من انتشار على سود في تصوّر العامة في العصر الروماني - في يساطة ويسر - مساحراً أيضاً. وتوينا في تصوّر العامة في العصر كان الرجل نصف المثانف يتصمّ اذ الله وتوينا في تصوّر العامة في العصر كان الرجل نصف المثلّف يتصوّر إذ ذلك الحكم غصة لوسيان الطريقة كيف كان الرجل نصف المثلّف يتصوّر إذ ذلك الحكم غصة لوسيان الطريقة كيف أن شاباً حمله أبوه على السفر رضة في تعد قصة لوسيان الطريف بين أن شاباً حمله أبوه على السفر رغبة في تنقيقه، قل المصري. فهي تروي لنا كيف أن شاباً حمله أبوه على السفر رغبة في تنقيقه، قل المصري، فهي مروي النيل مصعاباً، إذ كان لا بد من أن يثير تمثال معنون زار مصر أيضاً، فركب النيل مصعاباً، إذ كان لا بد من أن يثير تمثال معنون زار مصر ایضا، مرتب من زار مصر ایضا، مرتب من السفینة علی رجل مسنّ، یسمی بنکرانس، وهو إعجابه، وفی عودته تعرف فی الکلام بالاغریقیة، علی آنه کان مد تر إعجابه. وهي عود كان يجيد الكلام بالإغريقية، على أنه كان مصرياً من منفي السم إغريقي، وقد كان يجيد الكلام بالإغريقية، على أنه كان مصرياً من منف اسم إغريفي، وقد الإطراق والتفكير، له ساقان نحيلتان وأنف أفطح وشفتان وكان رجلاً كثير الإطراق والتفكير، له ساقان نحيلتان وأنف أفطح وشفتان وكان رجلا تنبر المحلوق وقعيصه الكتاني يدلان على أنه كاهن، وكان من بارزنان. وكان رأسه الحليق وقعيصه الكتاني يدلان على أنه كاهن، وكان من بارزنان. وكان رامل كان اصاحب حكمة رائعة، خبيراً بالثقافة العصوبة الكتبة المقدسين، بن المعدون عاماً طوالاً في أماكن خفية تحت الأرض. جميعاً». وقد قضى ثلاثة وعشرين عاماً طوالاً في أماكن خفية تحت الأرض. جميعا». وقد قصى على الناب المسلما. ولهذا كان يأتي في كل يوم بمعجزة يدعش تعلم فيها السخر من ذلك أنه كان إذا توقفت السفينة امتطى التماسيح وطفق لها رقيقه في السعوم في يعوم بين الحيوانات، وهي ثاني إليه خاضعة تهزّ أذيالها، حتى إن العالم أجمع يعوم بين الحيوانات، وهي ثاني إليه خاضعة لل أن يم ما ... يعوم بين الحين اعترف له بأنه رجل قديس. ولم يكن بحاجة إلى أن يصطحب معه من يخلمه، الفترف له بالله وبن الله عن يعاونه في المساء، كان يتناول أية أداة فيتمثم وذلك لأنه حين كان يحتاج إلى من يعاونه في المساء، كان يتناول أية أداة فيتمثم عليها مقاطع ثلاثة من صيغة سحرية فتستحيل في الحال خادماً يجلب له الماء، ويقوم له بغير ذلك من خدمات. وعلى الرغم مما أبداه الفتى من صداقة، فقد كان يحتفظ بسحره هذا سرّاً لا يبوح له بشيء منه. على أن الفتى عرفه صدقة. ولم يتوانّ في محاولة نجربته بنفسه. ولست بحاجة إلى أن أبحث هنا ما جزَّته عليه هذه المحاولة من شرّ، وذلك لأن «صبي الساحر» من تأليف جيتا قد اشاعت هذه القصة بيننا جميعاً(١).

ويتصل كذلك بعالم السحر هذا، ذلك الأدب الذي نسميه كتب مرمس،

<sup>(</sup>١) Lucian, Philopseudes - وإلى هذا يرجع أيضاً ما جاء من أن كفتا العظيم تلفي حكت \* في أعماق المقابر المصرية؛ .

وذلك لما يظن من أنها تنضعن تعاليم هرمس العظيم ثلاثاً، وهو تحوت إله المحكمة القديم، أو هرمس توسعجسس. وقد اجتليت هذه الكتب الصوفية وما يماثلها من كتابات بويمائد أشياعاً كثيرين، وفي هذا ما يعيز ذلك العصر، الذي لم يعد فيه المثقفون يؤمنون بالآلهة القدمة، والذي فيه أخلوا يبحثون في قلق عن وحي جديد، أجل لا تزال بعض آثار التقاليد القديمة هنا وهناك في هذه الكتابات (صفحة ٧٥٤)، ولكنها في جملتها ثنم عن روح غربية؛ وإنها في أغلبها لتأملات فلاسفة متصوفين، لاضابط لها.

في هذا العصر، الذي تبذلت فيه النصورات اللبنية كثيراً أو قلبلاً، لم تسلم كذلك من تأثير التصورات المتعلقة بالحياة بعد الموت، وهي الني يمكن أن تعتبر في مصر ثابتة لا تتغير، حقاً لقد ظلت الطفوس من الناحية الشكلية هي هي بصفة عامة كما سنرى، ولكن المره أصبح يتمثل مصائر المونى على نحو يختلف في كثير من جزئياته عما كان يتصوره من قبل، وثدل على ذلك إحدى قصص هذا العهد، لقد كان الكاهن الأعلى خعمواس يرجو أن بكون له ولد، فأرسل إليه أوزيريس مبتاً خبيراً بالسحر، ولد له كابنه، وكان هذا الإبن واسمه سي أوسر عاون أباه بفتونه السحرية، وقد أدخله يوماً إلى العالم السفلي، وكان ما لنظر.

وقبل أن يلج الرجل وابته في جبانة منف إلى العالم السفلي، قابلا فيها جنازتين، أولاهما لرجل ثري تشيعه باكية إلى مقرة الأخير حاشية كبيرة في ملابس فاخرة، والثانية لرجل فقير يُحمل إلى قبره ملفوفاً في حصير ولا يشبعه أحد. وعندما اجتازا الأبهاء المختلفة في العالم السفلي شاهدا في الخامس منها «الممجدين الأجلاء»، وفي السادس كان يجلس أوزيريس نفسه على عرشه الذهبي وإلى جانبه أنوبيس وتحوت مع مستشاريه. ومن أمامه كان الميزان الذي فيه توزن أعمال البشر (صفحة ١٣١٣)؛ «فعن كانت سيئاته أكثر من حسناته فإنه يسلم إلى الملتهمة في العالم السفلي؛ وتفنى روحه وجسده، ولا يجوز أن يحبا

يعن العند لياً. وتويد اك الحكم للا دخونان ثال معتول تس، وهو ين مغه. ع وشفتان وكان من العصرية الأرض يزة يلعش سع وطفق بالم أجمع ز بخلی ز داة فيتعتم له العاد، الة، قلل له صدق ا ما جوته

هو حس ،

له أشاعت

ی حکمته

بعد ذلك. ومن كانت حسناته اكثر من سيئاته فهو يُتقبل بين المستشارين بعد ذلك، ومن ناسب على حين تذهب روحه إلى السماء، مع المعجزين المقدمين ليد العالم السفلي على حين تذهب روحه إلى السماء، مع المعجزين المقدمين لسيد العالم المعلى الكال شتى طوائف المعذبين؛ وكان بعضهم في الأجلاء، وقد شاهد، معمواس كذلك شتى طوائف المعذبين؛ وكان بعضهم في الأجلاء، وهد ساسه. البهو الرابع، وقد على فوق رؤوسهم النغبز والماء، وهم يمدون إليهما أيديهم، البهو الرابع، وقد على فوق رؤوسهم النغبز والماء، وهم يمدون إليهما أيديهم، البهو الرابع. ومد على رف أقدامهم فلا يستطيعون إدراك الطعام. وكان في ولكن الأرض تهوي من تحت أقدامهم فلا يستطيعون إدراك الطعام. وكان في ولكن الارض مهوي من المدور في عبته اليمني محور الباب، وهو يتوسل مي باب البهو الحالس وبن عليه، إن هذا المعذب لهو الرجل الغني، الذي ويتحب. وقد قال أو سرع الإيه، إن هذا المعذب لهو الرجل الغني، الذي وينتحب وقد قال و كانت سيئاته أكثر من حسناته. وبالقرب من عرش شاهدا جنازته الفخمة، فقد كانت سيئاته أكثر من حسناته. شاهدا جبارت أوزيريس كان يقف رجل عظيم مندثر بملابس فاخرة من كتان ملكي، وهو نفسه أوزيريس كان يقف رجل عظيم مندثر بملابس أقد كان من كتان ملكي، وهو نفسه اوزيريس ما يعمل الله قبره في الحصير. لقد كانت حسناته أكثر من سيئاته، دلك العبير اللي الخبيّ العبيّ العبيّ المعجدين الأجلاء، بصفته ولياً للإله، ولهذا منح متاع الرجل الغبيّ الوجعل بين المعجدين الأجلاء، بصفته ولياً للإله، ولهذا منح مناع الرجل لان امن يك على وجه الأرض خبراً يجد في العالم السقلي يران سطر المورد و الماني شراً و الله الله المورد ا ولكن معرفتنا للأسف لم تبلغ بنا حدّ فهم عباراته حتى فهمها. على أنه يبدو ان العالم السفلي في هذا العصر المتأخر كان يختلف عنه في العهود القديمة. لقد كان أوزيريس ما يزال يقيم فيه مع آلهته وأطيافه، ولكن أعمال الإنسان غدت وحدها هي التي تفرّر مصيره، فمن كان مذنباً فلن تفيده التوابيت والتماثه والاوشبتيات جميعاً، ولسوف تنزع منه وتعطى للفقير، الذي كان رجلًا طيباً. وكان ذلك المارد الذي بلتهم الأرواح، لا يزال يقوم بعمله في العالم السفلي، وكان لا يزال يقال عنه إنه يُقنيها، ولكن خيال الشعب اصطنع كذلك عقوبات للأشرار، كان عليهم أن يقاسوها بالرغم من فناتهم.

14

تطؤ

فأوة

نفه

iès

صنا

ان

×

T)

7)

<sup>(</sup>١) ومما يتعلق بهذا أيضاً أن شخصاً يشكو إلى أوزيريس على أحد شواهد القبور بأنه قتل وألتى به في إحدى القنوات دون أن يقترف ذئباً. ومعنى هذا على وجه التأكيد أنه ينيني لأوذيريس أن يعاقب المذنب المجهول. Spiegelberg, Ac. Z. 45, 97.



١٧٧ - شاهد مقبرة من العهد الروماني، يضرع فيه الموثى أمام أوزيريس على الطريقة الإغريقية (بولين ٢١٢٣).

وإلى جانب ما حدث في عالم الموتى من تحوّل، كان في حقيقة الأمر تطوّراً طبيعياً، طرأ عليه كذلك تغيير آخر من قبل الأفكار والتصوّرات الإغريقية: فأوزيريس - سيرابيس غدا بلوتو، وتحوت الذي كان يزن القلب أصبح منذ الآن يعتبر هرمس، الذي يقود أرواح الناس إلى الجحيم، وكنان يحمل مثله مفتاحاً (١).

وغدا بس يحمي كذلك الموتى، كما يحمي الأحياه، وإذذاك أصبح يحمل كذلك مفتاحاً ١٠ أما حاتحور التي كانت من قبل إلهة الغرب (صفحة ٥٥)، فقد صارت صنواً مؤنثاً الأوزيريس؛ وبينما كان الموتى حتى ذلك الوقت يتعنون بأوزيريس أصبح يؤثر تسمية الموتى من النساء بحاتحور. عدا هذا، فهناك مسائل أخرى يحوطها الغموض، ومن ذلك مثلاً الإله الذي تمثله صورته على أحد الآثار (١٦) مع وي 1046 يتوسل الذي 3.5 نف. يشاته، للإلم، لسفلي اليا لدو ان ، لقد غدت لتماثم طياً.

7

قلى،

وبات

قتل نيغي

Berlin, Aust. Verz. S. 356, Nr. 11651 (١) - وفي حمل الإله للميزان أن ما يرجع أنه الإله تحوت.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٣٤٥ رقم ١٤٢٩١.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٢٥٦ رقم ١١٦٥١.

وهو يدلي دلوأه ليمصل بذلك للميت على «الماء البارد»، الذي أصبح يعتبر حيثل عبر ما يقدمه أوزيريس؟

وفي العصر الإغريفي الروماني كذلك ظلت الصيغ الشكلية للدفن في وفي العصر الإغريفي الروماني كذلك ظلت الصابع التجاري. وكان هناك اوّة جوهرها على ما كانت عليه، بل لقد ازداد فيها الطابع التجاري. وكان هناك اوّة المحتطون المتخصصون، الذين يسمون التاريخيتيين الذين تشهد لهم المومياوات الدفت الحاضر بجودة أعمالهم أو رداءتها. ولم تكن نفقات الدفن حقاً بالقليلة، إذ كانت تبتلع دخل منة تقريباً (۱) ويخاصة أن تحنيط طفل قد استغرق بالقليلة، إذ كانت تبتلع دخل من عقد حفظ لنا (۲). وكانت الحكومة تفوض النين وسبعين يوماً، وفق ما ينضح من عقد حفظ لنا (۲). وكانت الحكومة تفوض كذلك ضريبة على اللفائف اللازمة للتحنيط، كما كانت فوق ذلك تفوض كذلك تفوض على نقل الجنة، ولم يكن يعفى من الضرائب غير عبور النيل (۲)

وإلى جانب الناريخيتين النجين، كان هناك جماعة نصف كهنوتية، يسمون الكواخيتيين قمانحي الماء، الذين كان أهل الميت يتعاقدون معهم على وعاية الخدمة الجنازية، ولهذا كان كل ميت، يقومون على رعايته، بمثابة رأس مال لهم، يحصلون منه على فائدة ثابتة، وإنه لمن المضحك أن نراهم يتنازلون عن بعض الموتى أو ببيعونهم.



 ١٧٤ - تابوت الطفلين منساوس وتكاوتي، وعليه نقوش إغريقية من القرن الثاني بعد الميلاد (برلين ٥٠٥).

Schubart, Aegypten S. 307. (1)

Spiegelberg, Ac. Z. S. 54, 112. (1)

Schubart, Aegypten, S. 304. (7)

ولم يكن للموتى، اللين يعاملون على هذا النحو، بطبيعة المحال مقابر كبيرة خاصة على الشكل القديم، على أية حال لم يبق لنا من هذا العهد إلا الغليل من هذه المقابر(1). وكان أغلب الموتى يستقرون في حفر وآبار بسبطة في الجبانات، أو يدفنون في مقابر عامة، كانت تعد في بعض الأحيان في المقابر القديمة من العصور السابقة(1).

ولم يكن لأفقر المومياوات توابيت تدفن فيها، وإنما كان يكنفي بشد بشهم إلى ألواح من خشب، أو إلى جلوع من نخيل حتى يكون لها شي، من بات. أما مومياوات الأغنياء وتوابيتهم فقد كانت تجهز في فخامة بالغة وخاصة في العهد الروماني، ولم يسبق في أي عصر أن لفت الجثث في أكفانها بمثل هذا الكمال. أو جهز غشاؤها الخارجي بمثل هذا الترف؛ فكان الفناع الذي يغطي رأس العبت يغشي بالذهب، أو يشكل في الطراز الإغريقي وبالألوان الطبيعة في هيئة صورة صادقة للمبت. وفي بعض الأحيان كان الفناع يصنع ثم يرفع قليلاً قوق الرقية حتى ليبدو المبت كأنه يستيقظ على نحو ما فعل أوزيرس ذات مرة. وكانت ملامح المبت تصور كذلك على لوح من خشب أو على طرف من الكفن ثم توضع هذه الصورة فوق وجه الجئة. وفي أحيان أخرى نجد صورة المبت برلين، وقد كان بستانيا كما يدل على ذلك فجاروف، وغصن في يده. وكانت برلين، وقد كان بستانيا كما يدل على ذلك فجاروف، وغصن في يده. وكانت المومياء تزود في أكثر الأحيان على ذلك فجاروف، وغصن في يده. وكانت مقيدون، وذلك لأن المبت بنبغي أن يطأ أعداءه أسوة بأوزيريس. وقد تشكل قدما المومياء على هيئة معبد بحيث يبدو باطن القدمين كأنه قدس الأقداس ولا

ے ہمنے

د فن في الله الوكا ومياوات فن حلاً استغرق تغرض تغرض

> کهنوتیة. هم علی ابة راس یتنازلون

د الميلاد

<sup>(</sup>١) ويوجد أعظم هذه المقابر في الإسكندرية نفسها، وتحليها صور من الطراز العصري الإغريقي الخليط. ومع أن المدفونين فيها من الإغريق، إلا أنه في الموت كان اليؤثر اتخاذ العادات المصرية، (Schubart, Aegypten, S. 85)

 <sup>(</sup>٢) وكان يحدث أن تستبعد جثث أصحاب المقابر القديمة دون رعاية، ثم تدفن في الرمال المجاورة.



۱۷۵ ـ مومياوات وأغشية مومياوات من العصر الروماني (أ) العينة ممثلة في ثيابها الكاملة (برلين ۱۱۲۲۳)، (ب) صورة صادقة ملونة للعيت (برلين ۱۱۲۷۳)، (ج) الطرف الأسفل من غشاء المومياء وقد شكل على هيئة معبد (برلين ۱۳٤٦۳).

كانت

(1)

يعرف إلا الله أي غرض يقوم عليه هذا النصور، وفي أحيان أخرى كانت النياب تتخذ شكل الجسم، وعند ثلث تتعلى اليدان واللراعان بحلية ثمينة أو نمسك تاجأ مغيراً من الورد، وفضلاً عن ذلك كان يقضل في مثل هذه الدومياوات إضافة اثكال للآلهة على الغلاف نفسه أو على قطعة من الكفن تطوى فيها؛ وهي تمثل إيزيس ترضع الميت أو تمثل أنوبيس وهو يحنطه؛ ومهما نكن هذه الأشكال تبحة مشوهة، ومهما تكن ضآلة ما بذل صانعوها من دقة، فإنه كان يظن أنها على وجه التحقيق تجلب للميت النعيم.



۱۷۱ ـ مومیاء فمی صندوق (برلین ۲۹-۱۷)

أما هذا الإعداد الرائع للمومياوات الرومائية فلعله أن يكون مرتبطاً بعادة عجيبة، نعرف عنها يقيناً أنها كانت قائمة في ذلك العصر (١٠). فقد كان المرا يحتفظ بمومياوات الأفارب في البيت إلى حين، كأنه لا يقوى على فراقها، وبهذا كانت تقام في توابيت لها أبواب تنفتح كما تنفتح أبواب الصوان، أو كانت تستفر على نعوش جميلة ذات جدران مثقبة على نحو ما يوجد في مقابر ذلك العصر

كاملة

Carl Schmidt, Ae. Z. 32, 56. (1)

وطبيعي أن هذا الطراز من الدفن إنما كان للأغنياء، ومع هذا لقد عملت كذلك السلطة الحاكمة إذ ذاك على دفن المعوزين دفناً مناسباً؛ ولم يكن هذا الأمر يسبراً، إذ كانت رغبة كل امرىء أن يستقرّ في جبانة بلده.

فقد أرسلت - على سبيل المثال - مومياء إلى أهل صاحبها في بلدهم، والحقت بها الصورة التي كان ينبغي أن تزينها. ثم طلب الإقرار بوصولها(١) وفي مرّة أخرى ذُكر بأسلوب تجاري واضح: قسلم المومياء في بانوبوليس لأن ديديموس من بالمراجع المراجع المراجين بتسليمها إلى القائم بدفن الموتى في ديومبي، ويذلك كان يكلّف أحد الملاحين بتسليمها إلى القائم بدفن الموتى في بوجبي جبانة إمَّاو أو بومبي، فيدفنها هذا في الرمل حيث تثوى مثات من مومباوات اخرى قد أحسن تنسيقها وزؤدت ببطاقات من خشب. وبذلك كانت تحشد في مثل هذه المقابر العامة في العصر الروماني طائفة مختلفة من المومياوات: فإلى جانب (الكاهن سانسوس) و (السيدة زوجة الطبيب أبوللونيوس) يضطجع (النجار بستيس، ثم «إيا فريس عبد الفيلسوف يوليوس إيزيدورس، ١٠٠٠. وثمة شيء آخر يقع في خاطرنا ونحن نجيل النظر في بطاقات مثل هذه الجبانة، وهو اختلافً العبارات القصيرة التي تصاحب الإسم هنا أو هناك. وإنَّا لنجد من بينها الصيغ المصرية مثل اإن روحك لتحياً أو الترزقك حاتحور خبزاً؛ و النمنجك منكت جعة، و التعطك حست لبناً (١)، كما نجد كذلك الصبغ الإغريقية: ﴿ لا تَحزَنُهُ، و اما من إنسان خالد، أو اللذكرى الأبدية، ولكن فيم يعني أن يقال عن بعضهم اإنه قد أخلد إلى الراحة؟؟ أو إنه قد اذهب إلى الضياء، (١٥) إننا ما كنا الستطيع تفسير ذلك لو أنا لم نجد إلى جانب اسم آخر مختصر لفظ المسيح،

SVY

(42)

اليكا

الطقو

3

وإنا ك

نې مع

القرن

المسيا

اسا

وسقيا

كانوا

الشعب

الرثينا

مايد

Spiegelberg, Ac. Z. 51, 89 ff. (1)

Carl Schmidt, Ac Z. 34, 79. (1)

Krebs, Ac. Z. 32, 36 ff. (1)

Spiegelberg, Ac Z. 50, 42. (1)

<sup>(</sup>٥) انظر مقالة كارل شمدت السالفة الذكر.

ولا الله نعرف من مصادر أخرى أن مثل هذه التعبيرات إنما كان يستعملها ولد الفرون الأولى. لقد كانت المسيحية نتشر سرّاً بين الناس، وإنّا لنجد بِ بِحَدِّدُ المُقَدِّمَةُ مِنَ الْفَخَارِ، ثلك أَتِي تُكَلِّمِنَا عَنِهَا أَنْفَأَ (صَفَحَةُ \$10)، ربعي الصغيرة المقدِّمة من الفخار، ثلك أتِي تُكلّمنا عنها أَنْفَأَ (صَفحَةُ \$10)، الله المالوف للراعي الصالح. وعلى هذا فإن من بين الذبن حنطوا وفق الله الوثنية، ثم دفنوا وسط قوم وثنيين، من كانوا في واقع الأمر مسيحيين، الله ان المؤمنين بالعقيدة الجديدة قد احتفظوا في أوّل أمرهم بالعادات الوثية، وإنا لنجهل متى تغير ذلك، على أية حال لقد ظل التحنيط بعد ذلك أمداً طويلاً وي. في مصر. وإن من يرى غشاء المومياء المصور هنا، فإنه يميل إلى تأريخه إلى مى الغرن الرابع، أي في عصر كانت غالبية المصريين العظمى فيه إذ ذاك من المسبحيين. ومع ذلك فإن الدمى من الجعل العذهب التي تزين لبست من المسيحية في شيء، وإنما هي من مظاهر الوثنية جميعاً، مثل نعش أوزيرس وسفينة الشمس وإلهات الجمال الثلاثة؛ ولهذا فلنا أن نعتبر أن هؤلاه الموتي كانوا لا يزالوان وثنيين أيضاً. وليس هذا بعيد الاحتمال وذلك لأنه وإن كان المعب قد تحوّل في مجموعه إلى المسيحية منذ أواخر القرن الثالث، فقد ظلت الرئية مع ذلك باقية. وكان لا يزال للمعبد المصري تأثيره دائماً في الزائر، وهو ما يجلوه لنا وصف ناطق لرجل مسيحي شديد التحمس. وهذا الرجل إن هو إلا

عملت

كن هذا

بلدهم،

(1)4

مَّاوة أو

وتى في

مياوات

شد في

٠: فإلى

والنجار

يء اخر اختلاف

الصيغ

منکت حزن، ال عن ا ما گذا



١٧٧ ـ الراعي الصالح، وقد عثر عليه في سنة ١٨٩٩ بحانب أشكال مثناجة في أهناس أدنين ١٢٨٥٢ . ١٤٨٦١ .

كليمنت الإسكندري المتوفي عام ٢٢٠ بعد المسيح، فقد أخير يأن «الفخامة ديمت ورساري المصرية تتجلى في إقامة المقصورات والأبواب الضخمة والغايات في مقدمة المصرية للجال مي . المباني، والساتين والغياض. وتحيط بالأفنية أساطين كثيرة؛ وتضيء البيدوان بالمجار طريب أو الما فيها من أحجار ثمينة من الهند ذهب وفضة، وذهب غير ذي بريق، وتتلألأ بما فيها من أحجار ثمينة من الهند وهب وعمد، وسب الأقداس أقمشة مطرزة بالذهب. فإذا أوغل المرء من وأثيوبيا. ويظلُّل قدس الأقداس أقمشة مطرزة بالذهب واليوبيا. ويسمن داخل السور، وأراد أن ينظر إلى صورة الفؤة، وأن يبحث عن تمثال الإله الذي يتيم في المعبد، تقدم أحد حملة الناووس (صفحة ٥٢٧) أو غيره معن يتخدمون يقيم في المعبد، تقدم أحد يدم مي المنطقة المقدسة، فيرجع في هيئة مهيبة وقورة أنشودة مديح باللغة المصرية، مي السار قليلاً ليكشف عن إلهه»(١). من هذا نتين أن تأثير هذه المعابد مع بريح . . . . . . . . . كان عظيماً، ولا يضعف منه ما لاحظه كليمنت في نهاية كلامه من أنه من السخرية أن يعيد على هذا النحو قط أو تمساح أو أفعوان. على أن أكثر الشعب قد هجر مع الزمن العقيدة القديمة؛ أما أهل الطبقات العليا من المجتمع، وهم المثقفون بالثقافة الإغريقية، فقد ظلوا مخلصين لها أطول عهد، ومع ذلك لا ينبغي أن نظن أن العامة جميعاً كانوا في القرن الثالث والرابع مسيحيين، وإن كان في حقيقة الأمر لم يتواتر لنا إلا شيء ضئيل عن عقائدهم. وقد كان معبد سيرايس في الإسكندرية هو المعبد الأول. وفي منف كان يعبد أسكلبيوس قبل كلِّ شيء، وهو الحكيم القديم إمحوتب الذي صار إلها ٢٠١٠ وكما أن هذا الإله قد حلّ محلّ بتاح، فقد زحزح بس الصغير أوزيريس من مكانه في أيبدوس وطفق يعلن نبوءاته، وكان لها تقدير عظيم (٣). وفي منطقة أخميم بمصر الوسطى كان يعبد إله يقال له بتبي (١)، وقد شبهه خصمه المسيحي بكرونوس وأسند إليه

Schubart, Aegypten, S. 284, منا لما ذكر ه (١)

<sup>-</sup> Amm. Marc. XXXII, 14,7. (Y)

<sup>-</sup>Ib. XVIII, 12, 3, (T)

<sup>(2)</sup> يتضع من أحد تصوص السحر المسيحية، التي سيرد الكلام عنه فيما بعد، أن اسمه =



١٧٨ ـ غشاء مومياء من العهد المتأخر (برلين ١١٦٥٩)

كل شيء يعرفه عن ذلك الإله الإغريقي. وعلى الجملة يبدو أنه كان للعنصر

خامة خامة دران ا من الهند

الذي نعون برية،

معابد من شعب وهم

د کان معبد قبل

الإله دوس سطى

د إليه

= 44-1

الحقيقي هو «الرعد»، وأن قدميه في الماء الأزلي ورأسه تبلغ السماء، وأن له من أمام رأس أسد، ومن خلف رأس دب. على أية حال فإنه من خلق السحر في العهود المتأخر.
 انظر Lange في Lange في Studies for Griffith, p. 161 ff.

الإغريقي الغلبة تقريباً في المرحلة الأخيرة من الديانة المصوية، فإنه إلى جانب بنبي والى جانب بناح ذكر راهب القرن الخامس هذا نفسه في حديثه كذلك ريا، تلك التي كان كهنتها يُخصون، ثم أبوللو، عازف القيثارة القذر البذي، وزيوس وابنه آرس، وذلك كأنها كانت الآلهة المعتادة لمواطنيه الوطنيين. ومعا كان يسخط عليه كذلك عادات مصرية صميمة كعادة إضاءة مصباح في اعيد المدينة، أو في اعبد الدارا، وكعادة توجيه (التحية) للشمس والدعاء المائيس، لقمر (ا)

وقد كانت مثل هذه المواعظ هي التي أدّت بالوثنية إلي نهايتها، فقد ظلت المحكومة على الرغم من أوامر التحريم الرسمية تجيزها في واقع الأمر أمداً طويلاً "، وإن اتباعها قوماً سماحاً، خليقين بأن يكونوا سعداه لو كان بخلي ببنهم وبين عبادة آلهنهم القدامي في هدو، وسلام. غير أن الزعماء من المسيحيين المتعصبين كانوا يثيرون دهماء الشعب بخطبهم، ويذلك انتهى تاريخ المعابد، الذي ظل عدّة آلاف من السنين، إلى الفوضى والشغب، وإنه لمن الععروف أمر تلك المشاهدة البغيضة المنفرة، التي كانت علامة على نهاية الدين العتيق في الإسكندرية بما صاحبها من معارك الشوارع وهجوم على معبد سيرابيس (٣٩١ بعد المسيح). والذي لدينا من روايات عن الأقاليم يدل على أن الأمر فيها كان مماثلاً. فهاك شنودة، قديس الأقباط الكبير ")يشيد بأنه دمر بنف معبد أثريب بجوار ديره، وأن ذلك الصنبع كان قدوة للآخرين. وفي مرّة اخرى توسل إليبه الوثنيون ضارعين أن يبقى على معبدهم، غير أنه طاردهم وأباح كل شيء في المعبد للنهب، ثم حمل إلى ديره منه غنيمة ثمينة من أوانٍ وتماثيل مقدسة وأسفار. حتى إذا استعاد الكهنة شجاعتهم وراحوا يقاضونه على نهبه

Leipoldt, Schenute S. 176. (1)

 <sup>(</sup>۲) بقبت الوثنية في فيلة حتى القرن السادس بسبب من كان يجاورها من البليميين الوثنين،
 على أنه كانت تقوم إلى جانب ذلك كنيسة مسيحية .

Leipoldt, Schenute. S. 178 ff. (\*)

معبدهم ماجت المدينة في اليوم المحدّد بجمهور غفير من المسيحيين، فغدا من المستحيل الاستمرار في الدعوى.

وفي مكان آخر نلقى ما نجده في بقاع العالم اجمع حيث الأقلية هدف لمقت السواد الأعظم: فقد شاع بين المسيحيين أن كهنة أحد الآهة، ويدعى كوتوس، يسرقون أطفالهم ويذبحونهم، ثم ينثرون دماه هم على المذبح ويصنعون من أمعائهم أوتاراً لقيثاراتهم، وعلى ذلك فقد دمر القديس مكاريوس التكوي معبدهم، وأحرق بنفس النار الإله كوتوس وكاهنه الأكبر هوميروس. وكان أن تنصر في اليوم نفسه كثير من الوثيين، ولكن بعضهم لاذ بالفرار الفاحتل المسيحيون ديارهم، (1)

هكذا انتهت الوثنية تلك النهاية المحزنة؛ وقد كان الخوف الذي ساور آخر أتباعها على حياتهم هو الذي أدى بهم إلى الكفر بها؛ ومنذ ذلك الوقت أقفرت المعابد؛ وقد استحالت إلى كنائس أو تركت خراباً. وبهذا فقد أصبح يظن أن هذه البقاع المهجورة تسكنها الأشباح، وإنّا لنسمع عن أحد المعابد أنه يسكنه اشيطان شرير يدعى بس، وقد رآه الكثيرون يتواثب في المعبد ويتخذ كل ما يمكن من الأشكال، وكان يخرج أحياناً فيضرب المارة فيصبحون عمياً أو عجزة أو صماً أو بكماً (الله عبر أن القديس موسى عرف كيف يخضعه. وهكذا غدت أو صماً أو بكماً (الله أن القديس موسى عرف كيف يخضعه. وهكذا غدت كان يدل على الآلهة من قبل، يعني في لغة المسيحيين الأرواح الشريرة (الله ومع

ر جانب ريا، وزيوس وزيوس مما كان المدينة،

د ظلت المداً المداً المدار ال

نهبه

occurrency press 3. 3

Mem. de la Mission IV 112 ff. (1)

Zoega, S. 533. (Y)

<sup>(</sup>٣) حقاً لقد ظل كثير من تفاصيل العقيدة الفديمة باقياً دون أن يلتفت إليه أحد، ومن ذلك أشكال إيزيس مع طفلها وأشكال حورس على هيئة فارس يقتل تمساحاً (صفحة ١٣٤)، وقد عاش كلاهما في أشكال الفديس جورج والأم الإلهة، وكذلك لم يتدثر الإخبار بالوحي، وكان القديس فيلو كستوس فقط هو الذي يتولاه بالوساطة عن الإله

Schubart, Aegypten S. 367

ثللا خلا

ان هذه الآلهة غدت أهلاً لمنت شعبها الأصلي، فقد ظلت مع ذلك تحتفظ في وطنها مصر بمكان تلجأ إليه دائماً، وهو السحر، ولكن ما أتعسه من ملجاً. وقد وطنها مصر بلك ماذا كان سحرة الزمان القديم يصنعون بأسماء الآلهة القديمة واينا من قبل . وكيف كانوا بعد ذلك يضيفون إلى أفانينهم أفانين اليهود والإغريق. ومصفها، ومن المسحود مسيحيين غالوا كذلك في استخدام الأسماء والصيغ في العقيلة وصد ال المجارة على أنهم لم يهجروا لذلك تماماً أسماء العقيدة القديمة وصيغها، وقد الجديدة، على أنهم لم يهجروا لذلك تماماً بعيث مده عوية . لا يزال يفكر في حورس الطفل، الذي اضطر إلى مكابدة الكثير من الشرور في وحدته. وكان ببدأ سحره بقصة طويلة، تروي كيف أن الإله الصغير اصطاد طائرًا ثم أكله نيئاً فآذى معدته. لذلك أرسل «الروح الثالثة التي الأجرّبا ذي العين الواحدة والبد الواحدة إلى أمه إيزيس، وكانت دعلى جبل هليوبوليس، ليخيرها بألمه. وعند ذلك قالت للروح: ﴿إذا كنت لا تجدني، وإذا كنت لا تعرُ على اسمي، ذلك الإسم الحقيقي، الذي يحمل الشمس إلى المغرب، واللي بحمل القمر إلى المشرق، والذي يحمل نجوم التكفير الستة القائمة تبحت الشمس، فاعزم على الثلثمائة عرق المحيطة بالسرّة هكذا: إذن الينبت في الحال كل داء وكل ألم وكل وجع في بطن هذا أو ذاك. إني أنا السيد المسيح الذي يمنح الشفاءا. وبهذه الكلمات الأخيرة التي لا تتفق إطلاقاً مع ما يسبقها يُرضى الساحر المسيحي ضميره. وفي تعويذة أخرى ورد عنها أنها تفيّد في حالة الأرقى ذكرت اليزيس وتفتيس، وهما اهاتان الأختان المحزونتان الأسوانتان، (١)

ولقد كان أهل القرن الثامن ممن كانوا يستعيذون بهذا النوع من السحر إنما يتسبون على ما يبدو إلى أحط الطبقات الاجتماعية، وكان من أفانينهم أيضاً ال يسحروا الكلاب ويفكوا القيود، ولن يفيد هذا ممن كان يعيش في مثل ظروف الحياة المصرية إلا من كان على صلة سيئة برجال الشرطة.

<sup>·</sup> Erman, Ac. Z. 33.48 ff. (1)

وهكذا وجدت آلهة المصريين القديمة ملجاً لدى المشعوذين واللصوص، ثلك الآلهة التي من أجلها شيدت من قبل معابد الكرنك ومف، والنبي ظلت خلال آلاف من سنين تقود وتلهم شعباً عظيماً.

0 0 0

عد مان ترابي به قد در

مال دال داي

رق

31

## الفصل الثاني والعشرون الديانة المصرية في أوروبا

كان شجرة الديانة المصرية العجوز في سبيلها إلى الفناء حينما خرج من أصلها صنو وحشي، كان من العجب أن يمتذ ظله إلى بلاد بعيدة، فقد لقيت عبادة إيزيس وأوزيريس في أنحاء الأمبراطورية الرومانية الواسعة جماعات يتحمدون لها(١).

ذلك أن الملاحين والنجار المصريين ممن أقاموا في موانى البحر الأبيض المتوسط أو في مدائنه الكبرى قد عُرفوا وآلهتهم منذ أمد بعيد. فقد كانت تتألف منهم فيها جماعات مصرية، كانت لأعيادها الحافلة بالأسرار أثر كبير فيمن كان ينزل معهم من الإغريق، إذ كانت تجنذبهم وتستميلهم إليها. وإنا لنجد في القرن الرابع قبل مولد المسيح في بيري. معبداً لإيزيس، وإن يكن في حقيقة الأمر ذا طابع خاص. ولا يكاد الزمن يمضي يسيراً، حتى نجد الآلهة المصرية كذلك في رودس ولسبوس وثيرا وأزمير وفي أماكن أخرى؛ وفي جزيرة ديلوس المقدسة ())

(۱) بل لقد وجدت عبادتهما ذلك أيضاً فيما وراء حدود هذه الإمبراطورية؛ فقد كان الساكيون، ملوك الهند المتبريرون، يعبدون كذلك سارابو إلى جانب بودًا وهرقل. (Mommsen, Roem, Gesch. V, 354, Anm 1)

(٢) في بداية القرن الثالث شيد أحد كهنة سيرابيس من منف هيكلاً صغيراً لسيرابيس في بيت في ديلوس، وقد جعل منه حفيده سيرابيوم بناء على أمر الإله(Wilcken,Urkunden I 84)

كان سير الملوك ا غربة في

و معبداً لآ وصقلية المصريا

خارجي في كل تلك ال

تلك ال كأنهما

غدت سوتير

إلى كانت اخذه هذا القد يجا

شو الث

(1)

كان سيرابيس وإيزيس يعبدان على رأس غيرهما من الآلهة. وقد ساهم تأييد الدلوك البطالمة وتشجيعهم مساهمة كبيرة في هذا الانتشار للعقائد المصرية؛ ولا غربة في ذلك فقد كان سيراييس وإيزيس هما الإلهان الرسميان في دولتهم فعلاً.

وكان لمن يريد توكيد ولائه لملوك مصر الأقرباء، أن يقيم كذلك في بلده معبداً لآلهتهم (1) ويذلك وجدت هذه الآلهة لأسباب سياسبة طريقها إلى قبرص وصقلية وأنطاكيا وأثينا، ولما تقرّضت بعد ذلك قرّة البطالمة، كانت الآلهة المصرية قد تأصل غراسها في العالم الإغربقي بحبث لم نكن في حاجة إلى تأييد خارجي وغدت إيزيس وسيرابيس من عداد الآلهة العظيمة التي كان يعترف بها في كل مكان و بل إننا لنجد في القرن الثاني قبل المسيح في أرخومين وخبروني تلك العادة الغريبة ، عادة نذر من كان يراد عتقهم من العبيد لإيزيس وسيرابيس، كانهما كانا الإلهين العظيمين الرئيسين لهاتين المدينتين.

وكثيراً ما كانت الآلهة المصرية تمتزج بالآلهة اليونائية، فهذه إيزيس قد غدت نميزس وديكايوسيني ونيكي وهيجيبا؛ وفي ديلوس غدت تسمى إيزيس-سوتيرا استارتي ـ أفروديت، وكان إيروس ـ حربوقراط ـ أبوللو لها ولداً.

ألف

215

لقرن

ر ذا

(Wil

وشقت الآلهة المصرية فضلاً عن ذلك طريقها إلى أبعد من ذلك غرباً، أي إلى إيظاليا الجنوبية ثم روما، حيث نجد في عهد سلا جماعة مصرية؛ ولئن كانت هذه الجماعة في بداية الأمر من أرقاء أجانب ومن عبيد معتقبن، فقد أخذت الديانة المصرية تنتشر كذلك بين الطبقات العليا من الشعب، وليس في هذا ما يدهش في شيء إذ كانوا جميعاً يقاسون نقصاً روحياً. فقد غدت الديانة القديمة بالنسبة لهم جميعاً شبه مينة، ولم تستطع الفلسفة، التي كان يحاول أن يجد فيها المثقفون عوناً لهم، أن تكون لها بديلاً كاملاً. وبذلك لم يبق هناك غير شوق كامن للتطلع إلى ما وراء الطبيعة، وكان كل ما يمكن أن يطفى و لظى هذا الشوق يلقى لقاء حسناً، وإنا لنستطيع أن نلاحظ ما يمائل هذه الحالة النفسية الشوق يلقى لقاء حسناً، وإنا لنستطيع أن نلاحظ ما يمائل هذه الحالة النفسية

<sup>(</sup>١) انظر كذلك الرسالة الغربية، التي ورد فيها ذلك صراحة. Wilcken, Urk. der Piol. 184

ور در

لدى تئير من معاصرينا في الوقت الحاصر، فقد فقدوا الطمأنينة التي تبعثها الدبانة التقليدية، ولهذا يبحثون عن بديل لها؛ فمنهم من يقع على الروحية، ومنهم من راح يتعلق بالبوذية أو أية عقيدة أخرى أجنبية. وتتشابه هائان الظاهرنان كذلك في أن المثقفين لم يتقبلوا الديانة الأجنبية على ما هي عليه في يسر، لأنها لم تكن لترضي نفوسهم المرهفة الحساسة؛ فالبوذية المخاصة، عند السيدة الحديثة ليست في أساسها إلا خليطاً من فلسفات مختلفة في رداء بوذي، وليس من شك في أن كهنة منف وطيبة كانوا يهزون رؤوسهم دهشة لو أنهم استمعوا إلى ما كان يعتقده بلوتارك عن إيزيس.

وكما أنه إلى جانب البوذية يعرض في الوقت الحاضر على كل نفس ثائرة حالمة كل ما يمكن تصوره من شتى العقائد، التي تدعي أنها في استطاعتها أن تأخذ بيدها إلى الخلاص، فقد كان للديانة المصرية كذلك منافسوها العديدون إذ ذاك؛ غير أنه لم يقدر «للأم العظيمة» في آسيا الصغرى، ولا لمتراس، إله الشمس عند الفرس، ولا لإله اليهود أن ينتزع أي منها الأسبقية من الآلهة المصرية، وذلك لأسباب كثيرة. وكان من أوائل هذه الأسباب ذلك الإجلال الغامض، الذي كان يحس به المرء نحو هذه البلاد ذات الحضارة القديمة والآثار العجبية، حتى إن العالم الروماني لم يكن ليعجبه أن يرى من مناظر البلدان غير مصر بمعابدها وأكواخها من القصب وتماسيحها. كذلك كان يظن أنه كان للمصريين حكمة عميقة قديمة؛ بل لقد كان يعتقد أن زعماء العالم المفكرين، وهم الفلاسفة الإغريق، قد تلقوا خير تعاليمهم عن الكهنة المصريين. ثم تأتي بعد ذلك تلك الطفوس الخفية أجمع، مما كان يؤدى في أعياد إبزيس وسيرابيس، والتي كانت تكني بطريقة مدهشة عن أفكار سامية طاهرة. وأخيراً\_ وهو ما كان عند الكثيرين السبب الرئيسي - لقد كانت الديانة المصرية تقدّم لأتباعها عزاء أخيراً في كافة المصائب، وكانت تمنحهم الإيمان بحياة أخرى أنضل، يتضونها في مملكة أوزيريس. وبذلك لم تكن عبادة الآلهة المصرية عبادة سطحية ميتة، كما كانت عبادة الآلهة الرومانية، ولم تكن كذلك بديلًا اقتضته الضرورة، كما كانت الفلسفة وإنما كانت ديانة حقيقية، تملأ قلوب البشر

- 149

ليادو الما يا عبادة معابد معابد بكن يكن

Inni

الإله

ويسعو بهم، وكان كاهن ليزيس الفقير في قعيم من الكتان يهي، للفس ما كانت تصبر إليه.



١٧٩ ـ منظر من وادي النهل، وهو حفر روماني على صلصال محروق (في الانتيكواريوم في بولين).

وهكذا أقبل الناس في روما على العقيدة الجديدة في حماسة، حتى إنه لببدو أنها استولت على طوائف بأكملها من الشعب، كأنها حركة دينية عامة، وإلا لما يتيسر على الأقل فهم السبب الذي من أجله انتهى الأمر بالدولة أن ترى في عبادة الالهة المصرية خطراً عليها، فجعلت تدمر من وقت إلى أخر وباستعرار معابد إيزيس، وقد قامت بذلك خمس مرات في أحد عشر عاماً بين ٥٩ ـ ٤٨ ق. م.، وأخيرا حرم أنحسطس بناء شيء منها داخل المدينة بالذات، ولم يكن يسمح بإقامة معابد لإيزيس إلا في أرباضها. ومع ذلك كان للحكومة أسبابها فيما كان يعتورها من هلع بإزاه عبادة إيزيس وسيرابيس. فقد كان هذان الإلهان من آلهة مصر، ذلك البلد الذي كان يعتبر إذ ذلك عدواً بغيضاً لروما.

مانان

3 4 3:0 . 53 أنهم

ئائرة 314 310 إله

وقضاةً عن ذلك لقد اشتهر عن هذه العبادة الفحشاء، وفي الحق لم يكن ذلك طلماً. وذلك لأن من يسلم نف إلى الوجد الديني ويحرَّر نفسه من فيود معتقداته الموروثة، فإنه يحلُّ نفسه كذلك بسهولة من الفيود التي كانت تقير الغرائز البهيمية في طبيعته. ومن المحقق أن ذلك لا يبدو واضحاً في كل حالة، وذلك لأن ضروباً مختلفة من التصوف تحجبه، فإن السيدة الرومانية عندما كانت تسلم نفسها إلى الكاهن فقد كانت تفعل ذلك ليكون لها نصيب من القدامة ونحن المحدثين لا يشقّ علينا للأسف أن نجد أمثلة هذه الحماقات في الوقت الحاضر، وإنه ليكفيني أن أثير ذكرى رامبونين وسيدات الطبقة الراقية من الروسيات. ولم تنج عقيدة إيزيس كذلك من مثل هذه الأشياء، وإن الموء ليفهم كيف أن تيريوس، بعد حادثة جدّ فاضحة في عام ١٩ بعد الميلاد، صلب الكهنة المذنبين ودمر معبدهم وأمر بإلقاء تمثال الإلهة في التيبر. ولم يكتف بذلك بل نفي في الوقت نف آلافاً من العبيد المعتقين، ممن نالتهم عدوى العقائد المصرية واليهودية؛ وقد أرسلوا إلى سردينيا ليحاربوا قطاع الطرق فيها. وكان على غيرهم أن يهاجروا من إيطاليا إن لم يرجعوا عن القيام بطقوسهم(١). على أن هذا الإجراء الشديد لم يكن ذا أثر بعيد، فلم يلبث أن قام في حقول مارس معبد كبير جديد لإيزيس، أقامه هذه المرة أحد الأباطرة وهو كاليجولا، وزاد فيه أميراطور آخر، وهو دومتيان. وبهذا التكريم من قبل الأباطرة زال كل رجس عن الآلهة المصرية، وبعد مائة عام أصبحت إيزيس وسيرابيس يُسميان «الإلهان المصريان قديماً والرومانيان الآن، (٢)؛ وبذلك سادت الديانة المصرية العالم. وقد ساهم حكم هادريان كثيراً في هذا التطور، فقد زار مصر ومعه الإمبراطورة ورجال البلاط، وكان من المتحمسين لهذه البلاد ولآلهتها. وكان قصره الريفي في تيبور يشتمل كذلك على بستان مصري، كان يسمى كانوب، على نحو اسم ضاحية مشهورة من ضواحي الإسكندرية.

-

الرا

شرا

يئل

من

200

24

23

Friedlaender, Sittengeschichte I 502. (1)

Minucius Felix 22,2. (Y)

وكان مما يذكر بوادي النيل فيه تعاثيل آلهة من حجر أسود على طراز يصف مصري وأبهاء تحت الأرض ومعبد لسوايس. وإذ غرق في النيل أثناء الرحلة أنطينوس، حبيب الإمبراطور، فقد رأى هادريان أن أفصى ما يؤدّى من شرف لهذا الصبيّ المسكين هو أن برفع إلى مصاف اشركاء آلهة مصره (۱۱ و وكان منل هذا التأليه أمراً قريب الاحتمال، وذلك لأن الغرقى في النيل كانوا يعتبرون من القديسين (۱۱ وقد مثل هذا النصف الإله الجديد في مدن بلاد الإغريق في سيماء الشاب الحزين، أما في معبده في مصر فقد كان يتبغي أن يكون إلها مصرياً، وكان قبره الذي خصصه له الإميراطور في روما على طراز مصري، ويحمل نقوشاً هيروغليقية ولا توال مسلة مونت بنشيو (۱۲ الجميلة، تنبئا حتى اليوم بأن «المعتوفى أوزيريس أنطينوس، الذي يستريح في هذه اليقعة، التي تقع



١٨٠ \_ أنطينوس. تعثال في باريس

قلك

فيود

تقيد مالة،

Tiel.

لوقت

- sis

لکهنهٔ العقائد وکان علی مارس اد فیه

لإلهان عالم. اطورة الريفي

Ci I. G. 6007. (1)

Griffith, Ac. Z. 46, 132. (1)

Erman, Roemische Obelisken (Abb. Berl. Akad. 1917; Mint, d. Deutsch. Arch. (\*)
Inst. Roem. Abt. XI 113).

في منطقة حدود روما السعيدة، معترف به كإله في البقاع المقدسة في مصر. وقد مي من المعابد، كما أن الطبقات العليا والدنيا من الكهنة وكافة المصريين شبدت له المعابد، كما أن الطبقات العليا والدنيا من الكهنة وكافة المصريين يتعبدون إليه. وقد أطلق اسمه على مدينة، يقصدها الإغريق والمصريون، يسمى الطينوس، وقد شيد من حجر جيري جيد، تحيط به تماثيل أبو الهول، وبه تماثيل وأساطين كثيرة جداً، تماثل ما كان يصنعه الأجداد من قبل، وما كان يصنعه الإغريق؟. وفي هذا المعبد اتودع الأطعمة له على مذابحه، ويعدحه يعتم الكهنة، ويحمج إليه الناس، اوذلك لأنه يجيب دعوة من يدعوه، ويشقي العريض بِما يبعث إليه من أحلام، وكان يحتفل له في هذه المدينة أيضاً بإقامة الألعاب على الطريقة الإغريقية من أجل «الأقوياء، الذين هم في هذه المدينة، ومن أجل المجدِّفين؟؛ وكانوا يتلقون االجوائز والأكاليل على هاماتهم، ويجزون بكل شي. طيب، هذه المدينة التي يحدثنا هذا النص عن تأسيسها هي أنطينوي، المدينة الإغريقية المصرية (١)، وقد تأصلت فيها جذور عبادة هذا الصبيّ الإغريقي؛ وفي القرن الثالث كان أنطينوس في مصر إلها يبالغ في تمجيده كثيراً، لأنه كان يشفى المرضى ويصنع العجائب(١). وهكذا قدّمت أوروبا من جانبها أيضاً إلها إلى مصر، وبذلك من كان يستطيع أن يسمي الديانة المصرية ديانة أجنبية؟ على أنه في حقيقة الأمر كان لا يزال هناك كثيرون لا يستطيعون التغلب تماماً على ما كانت تثيره الآلهة ذات رؤوس الحيوان من مقت ونفور (٢٠٠٠ . وهذا ما يدل عليه هجاء لوسيان التهكمي. فهاك الآلهة يجلسون للتشاور على جبل أولمب، على

<sup>(</sup>۱) وفي هرموبولس أقام هادريان كذلك تكريماً لأنطينوس شارعاً جديداً أسماه باسمه. ويدو أن الإمبراطور التقي لم يكن يعنيه أن يتلف تخطيط هذا الشارع المتطقة المقدمة القديمة. (Roder, Mitt. Deutsch. Inst. Kairo, Bd. II, S. 88).

Origenes, c. Cels. III, 36. (\*)

<sup>(</sup>٣) هكذا كان فيلوسترانس، معاصر جوليا دومنا، فقد وصم الآلهة العصرية بأنها أهل للسخرية، وأنها خرقاء .Ed, Meyer, Hermes, Bd. 52, S. 393

إن اجتماعهم لا يخلو من اضطراب؛ وذلك لأن الآلهة الإغريقية الشيوخ لا يستطيعون أن يكبحوا غضبهم على كل الجمع العريب، الذي تسرّب إلى جماعتهم المبجلة، وعلى رفاق ديونيسبوس الأفظاظ الجفاة، وعلى آلهة البلاد المتبريرة، وعلى الكائنات التافهة، مثل «الفضيلة» و «القدرة، التي ابتدعتها الفلسفة. وإبان الوليمة يندفع متزاحماً جمهور صاخب، يتكلم بكل لغة يمكن تصوَّرها، ويسلك صلوكاً غير لائق نحو الآلهة القدامي، فإذا طعام الآلهة ينفد، وشرابهم يغلو ثمنه على الدوام. فيقوم موموس، الذي كان يجعل من نفسه غطيباً للحانقين، ويعرض الحالة المحزنة في حديث طويل، ويب بصفة عاصة الدهماء البرابرة، أتَّس وسابازيوس ومتراس وسائر هذه الجماعة، التي لا تعرف الإغريقية، والتي لا تفهم متى يشرب الإنسان نخب صحته. وهو يقول: «كل هذا يمكن التجاوز عنه، ولكن أنت أيها المصري الملفف في الكتان، يا صاحب رأس الكلب، من عساك تكون؟ وكيف يمكن أن تدعى أيها الكلب النابع بأنك إله؟ ولماذا يعبد ثور منف المرقش، ويعلن النبوءات ويكون له الكهان؟ إن لأفضل ألا أقول شيئاً عن آباء منجل والقردة والتيوس، ولا كذلك عن ذلك الشيء المضحك الذي هرب بطريقة ما من مصر إلى السماء، أيتها الآلهة كيف تطيقون أن تروا هؤلاء يعبدون على نحو ما تعبدون أو أفضل مما تعبدون إذا كان إلى ذلك سبيل؟ وأنت يا زيوس كيف تستطيع صبراً أن يحمُّلوك قرني كبش؟» ويسلم زيوس بأن هذه الأشياء المصرية كريهة ممقوتة، ولكنه يضيف إلى هذا في حيطة وحذر: ﴿ إِنْ كَثَيْراً مَنْهَا ٱلغَازَ وأحاجي، وما يَنْبغي أَنْ يَهْزَأُ بِهَا مَنْ لَمْ يَحْطُ بأسرارهاه(1).

وما يعترض به زيوس على موموس ليس في حقيقة الأمر سوى ما تعود أن يجيب به أشياع إيزيس المثقفون على من كانوا يهزأون بهم: إنكم لا ثرون سوى المظهر الخارجي الغريب لمعتقداتنا، ولستم تعرفون ما يستتر وراءه. وقد قال وقل

ريين

لدى

إلى

<sup>·</sup> Lucian, Deorum Concilium 10. (1)

بلوتارك إن من ياخذ علم الأشياء بحرفيتها، ولا يعياً بمعتاها السامي، فلإنسا ينغي له أن يتقل وأن يظهر فمه، إذ من مو أوؤيريس؟ إن أوؤيريس هو عنصر والم الرطوبة وقوة الاخصاب في التناصل. إنه في الروح العقل، وفي العالم كل رتيب متمنق مع الفاتون؛ أجل إنه باختصار عنصر الخير. أما تيفون (أي ست) فهو الجفاف والإمحال والعقم. إنه يمثل ما في النفس من سفاهة وحماقة، وما في العالم من موض وتدمير، إنه عنصر الشرّ. وإيزيس هي جسداً الأرض الخصية؛ وهي في العالم الجزء الأنتوي الذي يتلقى التلقيح، وهي مادة الخير والشرّ، غير أنها تميل إلى الخبر طبقاً لطبيعتها (١٠). وكل شيء طيب، يتفق مع النظام، هو من عمل ايزيس، وهو صورة لأوزيريس (١). ولا شيء أمتع لها من الطموح إلى المعتبقة والمعرفة الصحيحة لكل ما هو مقدّس؛ إنها تشجع التعاليم المقدسة على حين يحاربها تيفون. فمن يخدمها في معبدها في جذَّ وتظام واعتدال وعقاف، فإنه يصل إلى معرفة الكائن الأول الأعلى، الذي يمكن إدراكه؛ وإنها لتدعونا إلى ذلك عن طريق معبدها(٢). وليس في ثياب الكتان ولا في الرأس الحليق ما يجعل المرء من المؤمنين بإيزيس - وإن كان ذلك من العادات ذات المعاني العميقة \_ وإنما المؤمن حقاً بإبزيس هو الذي يتعمق في معاني الأشياء المقدسة ويتأمل في حقائقها الخفية (1 وذلك لأنه ما من شيء في هذه الأمور لا يوبه له. فإذا كانت «الشخليلة» التي يصلصل بها المرء أمام الإلهة مستديرة عند ذروتها ولها قضبان أربعة كان في ذلك لدى الحكيم العارف إشارة إلى ادائرة القمرة، التي تحيط بكل شيء، وإلى العناصر الأربعة، التي تتحرَّك فيها. وإذا آثر الإنسان تحلية ذروة الشخليلة ابقطة، فإننا نحن العلمانيين نتعقد أن ذلك إنما كان من أجل باستت، الإلهة المرحة التي على هيئة القطة، ولكن يلوتارك يعرف السبب

31

الة

كإ

-1

4

ال

فيا

į)

16

-

5

ال

1)

Plut. Isis et Odir. 33, 38, 39, 49, 53. (1)

<sup>(</sup>٢) نقس المرجم ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ٣.

الحقيقي لذلك: فالقطة ترمز أيضاً إلى القمر، وذلك إما لأنها متغيرة، ومن حيوانات الليل، وكثيرة النسل، أو لأن عينها تتسع في ليلة البدر. أما رأسا السيدتين، اللذين على المقبض، فهما عنده إيزيس ونفتيس، ويرمزان هنا إلى المبلاد والممات. فإذا هُزّت الشخليلة، كان في ذلك ما يدل على أن كل كائن إنما يجب أن يكون في حركة دائبة (۱).

على أن العقيدة في إبزيس لو لم تكن أعمق من مثل هذه الأفكار المضطربة المختلطة، لما أصبح لها بالتأكيد ذلك السلطان، الذي كان لها. ومن المحقق أنه لم يمارس هذه العقيدة على هذا النحو غير أقلية صغيرة، كان من الضروري عندها أن توفق بين مشاعرها الدينية وبين آراتها الفلسفية، بل لقد كان كل منها ينحو نحوه الخاص في هذا الشأن. أما أغلبية المؤمنين فكانت لها أسباب أخرى، تدعوها إلى عبادة الآلهة المصرية. فقد كانت ترجو منها أن تنبح لها حياة أخرى مبرورة، كما كانت تجد في عبادتها راحة لضمائرها، وذلك لأن التطهر وتقديم القربان في معبد إيزيس كانا يمثلان كذلك الطهارة الروحة. وكان المرء إذا تأمل في طبيعة الإلهة، يكتفي بتصورات غاية في البساطة. وإننا لنعلم ذلك من مصادر مختلفة. فهاك أولاً نصان من الجزر الإغريقية؛ وهما متماثلان فيما يتضمنانه، غير أن أحدهما يقص في شعر هومري ما يحكيه الآخر نثراً: د إنني أنا إيزيس، عاهلة البلاد جميعاً؛ لقد تعلمت على يد هرمز، وابتدعت بالاتفاق مع هرمز الكتابة الشعبية حتى لا يكتب كل شيء بحروف واحدة. لقد سننت للناس القوانين، وأبرمت ما لا يستطيع البشر نقضه. إنني كبرى بنات كرونوس؛ إنني زوج الملك أوزيريس وأخته، إنني أنا التي تشرق في نجمة الكلب: إنني أنا التي يسميها النساء آلهة. من أجلي قد شيدت مدينة بوبسطة. إنني أنا التي فتقت السماء عن الأرض؛ وبينت للنجوم مسالكها؛ واخترعت الملاحة. . . . وعقدت بين الرجل والمرأة. . . وقضيت بأن يحبّ الأبناء أباءهم.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٦٣.

لقد وضعت مع أنهي أوزيريس حداً لأكل البشر؛ وأريت الناس الأسرار الخافية؛ لقد وضعت مع أنهي أوزيريس حداً لأكلة؛ وحددت مناطق معابد الآلهة. لقد أدلت وعلمتهم كيف يعبدون نمائيل الآلهة؛ وحدلت الرجال على حبّ النساء؛ وجعلت العدالة أقوى من دول الطغاة؛ وحملت الرجال على حبّ الناس الحقّ جميلاً . . . ه (١)، وقد قيل إن اللهب والقضة؛ وقضيت بأن يرى الناس الحقّ جميلاً . . . ه (١)، وقد قيل إن كتابة مماثلة ثماماً كانت على قبر لإيزيس في بلاد العرب، كما قيل كذلك إنه كتب على قبر لأوزيريس: فإن أبي هو كرونوس، أصغر الآلهة أجمعين، وإنني أنا الملك أوزيريس، الذي أدار الحرب في أنحاء الأرض كلها حتى بقاع الهند أن الملك أوزيريس، الذي أدار الحرب في أنحاء الأرض كلها حتى بقاع الهند الغاوية، وحتى مناطق الشمال إلى منابع الدانوب، ثم إلى المحيط. إنني أنا الخاوية، وحتى مناطق الشمال إلى منابع الدانوب، ثم إلى المحيط. إنني أنا الغالم مكان لم أبلغه، وقد ولدت جنيناً من بيضة جميلة شريغة . . (١) وليس أن العالم مكان لم أبلغه، وقد منحت الناس أجمعين ما وجدتهه (١).

وها

الط

31

39

Ń

ii

وقد حفظ لنا نص في كبوس في بثنيا أنشودة صغيرة، تلخص كلّ ما كان بتصوره الإنسان عن هذه الآلهة (١٠)

ديا مليك ما في السموات جميعاً، إني احييك، يا أنويس، يا أزلي،

ووالدك أوزيريس، المقدّس، المتوج بالذهب.

إنه زيوس الكرونيدي، إنه أمون القوي،

الملك الخالد، ذو الاحترام السامي على نحو سيرايس.

وأنت كذلك أينها الإلهة المقدّسة، أينها الأم إيزيس، ذات الأسماء

العديدة،

يا من ولدتها السماء على أمواج البحر المتلألثة،

C. I. G. XII, 5, I. p. 217. (1)

<sup>(</sup>٢) هذا تعبير مصري مشهور، يدل وحده على أن هذا النصر إنما يرجع إلى أصل قديم.

Diod. 1, 27. (Y)

<sup>.</sup>C. I. G. 3724. (E)

وأنشأتها الظلمة على نحو النور لسائر البشرة يا من تحمل الصولجان على جبل الأولمب يصفتها أكبر الجميع سناً، وتحكم الأرض والبحار كسيلة إلهية،

يا من ترين كل شيء - إنك تهبين البشر خيراً كثيراً».

ويتجلى في هذه الأنشودة كيف أن الديانة المصرية بشطت إلى حدُّ كبير؛ قلم يتبقّ من مجموع الألهة من غير ليزيس إلا إلهان، هما أوزيريس سيرايس، وهو في نفس الوقت أمون، ثم حورس، وهو أنوبيس، أما إيزيس فهن منظمة الطبيعة، وهي التي جمعت بين البشر. أما أوزيريس فقد كان في مكان ثال لها، إذ على الرغم مما أستده إليه أصدقاؤه الأوربيون من انتصارت، فإنه في واقع الأمر لم يكن إلاَّ الزوج المتوفى، الذي تبكيه إيزيس. وقد قوي في جميع هذه الآلهة الجانب الإنساني الذي كان لهم في الزمن القديم. حتى إنه من اليسير أن غهم كيف كان غير المؤمنين يسخرون ابالرجل أوزيريس،(١٦

وإلى جانب التجلة التي كانت تقتضيها إيزيس من أجل ألاتها على الإنسانية، كان كل قرد يشعر كذلك بأنه مدين لها بالشكر. فهن قبل كل شي، عبقتها إلهة لميناء الإسكندرية كانت تساعد ركاب البحر، وكان كل من ينجو من العواصف، يتلر لها صورة في معبدها، يصؤرها له أحد المصورين، ولذلك كان يقال إن إيزيس الطعم المصوّرين، (كان الحبيب إذا أزمع السفر، ضاعفت الحبية من حميتها في عبادة إيزيس، فتهزُّ لها الشخليلة، وتطهر من أجلها، وتنام منفردة؛ فؤذا عاد سالماً، كانت تجلس أمام المعيد في ثوب من الكتان وشعوها موسل، وتغني مؤتين كل يوم بمدح الإلهة ". على أن ايزيس كانت كذلك تعاقب المفتنين؛ فمن اختلس مالاً، فإنه كان يخشى أن تضربه على عبته

Lucan, Pharsal VII 832. (1)

Juvenal 12, 28, (1)

Tibuli L 3, 23, (Y)

وبالشخليلة الفاضية، فتردّه أعمى (١) والسيدة التي لم تحافظ على عفافها وفي الشخليلة الفاضية، فتردّه أعمى (١) والسيدة التي تجب رعايتها، فإنها كانت تشعر بالضيق والحرج، وكان الأيام المقدسة، التي تجب رعايتها، فإنها كانت تشعر بالضيق والحرج، وكان يبدو لها كأن والثعبان الفضي يحرّك رأسه؛ حقاً لقد كان الكاهن يهدي، من روعها، إذ كان لا يزال هناك أمل في أن يعفو عنها أوزيريس، إذا هي قدمت له أوزة أو فطيرة (١). على أنه لم يكن من المستطاع على الدوام إرضاء الآلهة المصرية بمثل هذه النفقة الرخيصة، إذ تتحدث نصوص النذور عن تقدمات قيمة المصرية بمثل هذه النفقة الرخيصة، إذ تتحدث نصوص النذور عن تقدمات قيمة من معادن ثمينة، وعن ثعابين مرصعة بأحجار كزيمة، وشخاليل وصحاف من فضة تزن أكثر من ٧٠ رطلاً، وذلك علاوة على ثعبان مرصع بكثير من الأحجار الكريمة، وحلي أخرى (١٠).

اللد

إيزي

باسد

الدين

NI

NI

من

(1)

وكان أرضى للإلهة بطبيعة الحال أن يعمد رجل تقي إلى تجديد بناه معبدها. ومن ذلك ما حدث في مالسين على بحيرة جازدا من أن رجلاً يدعى ج. مناتيوس فأعاد بناه معبدها وشيد على نققته الخاصة مبنى من أمامه (أ) وفي بنفت شيد رجل يدعى لوسليوس فقصراً فخماً من أجل إبزيس العظيمة، سيدة بنفنت، ورفاقها الآلهة، ومن أمامه فأقام مسلتين من الجوانيت الأحمر، وقد حفظا لنا وعليهما كتابة هيروغليفية تنبئنا بذلك. وللآلهة أن تمتحه عن عمله هذا فحياة طويلة سعيدة، وإذ كان في نفس الوقت قد أقام هذا القصر احتفالاً فبالعودة السعيدة، لدومتيان، فالذي عاد من الريف ومن البلاد الأجنبية المهزومة إلى مقرة، روما قاهرة العالم، فلا بد كذلك أن كافأه الإمبراطور على صنيعه هذا(،) وبخاصة أن دومتيان، كما رأينا، كان نفسه صديقاً لإيزيس وسيرابيس،

Juvenal 13, 92. (1)

Jivenal 6, 526 ff. (5)

C. L. L. II, 3386. (7)

C. I. L. V. I. 4007. (1)

Erman, Aegypt. Zeitschr. 34, 149 ff. (\*)

اللذين جدّد لهما معبديهما في روما. وفي يوميي (١)، حث دمر زلزال معبد إبريس في عام ٦٣ بعد المسيح، أعادت أسرة بوبديوس بناء ذلك المعبد، وذلك باسم طفل عمره ستّ سنين، هو ن. بوبديوس؛ وهنا أيضاً أضيف إلى المائرة الدينية فائدة دنيوية، وذلك لأنه كان على مجلس المدينة أن ينقبل في صفوفه ذلك المحسن الصغير اعترافاً له بجميله.



١٨١ - الاحتفال بالعيد في المعبد (صورة على جدار من معبد إيزيس في يومبي)

وعلى نحو ما يدل عليه معبد بومبي هذا، لم يكن هناك ما يكاد يجمع بين معبد لإيزيس من هذا الغبيل وبين معابدها في مصر، على أنه ربما كانت معابد الإسكندرية الأمثلة الأولى التي احتذاها مثل هذا المعبد. ففي فناه تحيط به الأروقة ذات الأساطين كان يقوم المعبد الحقيقي، يؤدي إليه سلم وكان يتألف من جزء أمامي، يعتمد على ستة أساطين، ومن غرفة قدس الأقداس، وفي دكن

<sup>(</sup>۱) عما يلي انظر Hist, du culte des dieux d'Alexandrie, p. 173 ff. عما يلي انظر (۱)



2 2

من

ولها معيا الهو

-0.4

مله

ليند

Say

أدن

as

30

يتا

S

0

١٨٢ - معيد إيزيس في بوسي

من الفناء كان يقوم مبنى صغير وبجانبه مديح كبير. وكانت تكتف الفناء من جانبيه غرف كانت تستخدم مساكن للكهنة ومخازن وما أشبه، وكانت زخارف هذا المعيد وملحقاته كذلك خليط من زخارف مصرية وإغريقية، دينية وغير دينية، قالى جانب إيزيس وأوزيريس وحربوقراط وأنوبيس والحيوانات المقلمة والكهنة كان يرى كذلك ديونيسيوس ونارسس وخيرون مع أشيل ثم القصة الجميلة لآرس والمروديت، وكانت هناك صوورتان تشغلان مركزاً وسطا، وكانتا تمثلان فصة يو، وذلك لأن الناس منذ مدة طوية رأوا في حبيبة زيوس هذه المسكينة، التي قرت إلى مصر في هيئة يقرة، الإلهة المصرية التي على شكل البقرة الناظر الطبيعية تمثل أماكن مصرية بهياكلها وتماثيل أبو الهول، أو تمثل كذلك صوراً بحرية بسفنها، وقد كانت إيزيس تعتبر حاميتها. وإلى جانب تماثيل إيزيس كانت توجد كذلك بين تماثيل المعبد الرخامية تماثيل لديونيسوس وأفروديت

 <sup>(</sup>١) وذلك حسب ما جاء في .207 Lucian, Dial. Deorum 3, 207 حيث تسمح يو، باعتبارها إلهة مصرية، بركوب النيل، وحيث تتحكم في الرياح وتنقذ الملاحين.

ويرياب. وفي خمسة تماثل أخرى كان الوجه واليدان والقدمان وحدها من الحجر، أما الجسم فكان من الخشب؛ ومن الجليّ أنها كانت التماثيل التي كانت تكسى بالكتان وتحمل في مواكب الأعياد. وكان أكبرها يحمل في أذنيه قرطاً من ذهب ويمسك في يده اشخليلة».

وكانت المعايد في بنائها وصورها تبدو نصف إغريقية أو إغريقية تعامأً، على أنه مع ذلك كان يعني كذلك بأن يكون الفنّ المصري الحقيقي ممثلًا فيها. ولهذا كان يؤتن إلى بوميي، وينفنت وروما وإلى أيّ بلد آخر، كان يشيد فيه معبد لإيزيس، بما كان يتيسر الحصول عليه من موائد قربان قديمة، وتعاثيل أبي الهول، وتماثيل ومنحوتات مختلفة مما كان لا ينقطع مدده من محتويات معابد مصر ومقابرها، حيث كانت تقام لبهجة ليزيس. ولم يكن ليهمُ أن تتحلَّث نقوش هذه الأحجار المنحوتة عن غرض أخر مختلف تماماً، فما كان احد من الجماعة ليستطيع أن يقرأ هذه النقوش الهيروغليفية. وبذلك انتقلت عبر البحر إذ ذاك آثار من جميع عصور مصر القديمة؛ وربح الكهنة المصريون العال من بيع ما رأوا أن يمكنهم الاستغناء عنه مما كانوا يمثلكون من مجموعات، ولم يجدوا في ذلك أدنى ما يريب أكثر مما كان يجد الكهان الطلبان في القرن الثامن عشر، الذين كانوا ببيعون مذابح كنائسهم للبلاد الأجنية. وإننا لنرى فضلاً عن ذلك، أيّ نوع من الأحجار المتحوتة كان أحظى بالتقدير في هذه التجارة؛ فقد كان ينبغي أنّ نكون قدر المستطاع من حجر أسود أو قائم؛ وذلك لأن هذا اللون، الذي كان يناقض لون التماثيل المحلية، إنما كان يبدو أوقق ما يكون للطبيعة الخفية، التي كانت تعزى إلى الديانة المصرية.

ولقد احتفظت الشعائر اليومية العادية في المعابد الأوروبية لإيزيس بالصيغ القديمة التي كانت لها في مصر. ففي الصباح الباكر كان مرتل المعبد يخطو عتبة المعبد ويوقظ الإله باللغة المصرية القديمة(١) \_ وعلى وجه التحقيق بنفس أنشودة

Porphyrius de abstinentia, IV, 9. (1)

أمام أ للغاية وكانت

تقريبر في كِ ملابس وحما الشعم نساه

ويسك

1)

الصباح (صفحة ٢٤٨): وإنك تصحو في سلام وصحوك لطيف، التي كانت تنشد العباح (صفحة ٢٤٨): وإنك تصحو في سلام وصحوك لطيف، التي التعاثر المعتادة القديمة الافاً من سنين خلت لمثل هذا الغرض. ثم كانت تلي الشعائر المعتادة القديمة من تطهير الإله بالماء وتبخيره وتكسيته وتزيينه وإطعامه.

وكان نظام الكهنة كذلك كما كان في مصر، فكان هناك رؤساء كهنة، وعرافون، ومشرفون على لباس الإله وعلى المظاهر الخارجية للعبادة، وكاتب ومجمع مقدّس(۱) من حملة الناووس، وذلك ما كان على ضفاف النيل تماماً. وكانت النساء تأخذ كذلك بنصيب في العبادة كما كان الأمر في الزمن القديم، فيحركن الشخليلة أمام الإلهة. وكان من واجباتهن كذلك على ما يبدو التطهير بالماء، وذلك لأنهن كن يمثلن أنقسهن على شواهد مقابرهن بجرة الماء والشخليلة.

وكان من بين الأعياد الكبيرة لإيزيس عيدان يتمتعان بشهرة خاصة؛ وكان احدهما هو عبد نوقمبر، الذي كان يظل ثلاثة أيام، يمثل فيها موت أوزيريس، والبحث عن جثته ثم العثور عليها. وتدل التلميحات والإشارات التي يتضمنها الأدب على مدى ما كان لهذا العبد من أثر على من كانوا يلاحظونه من بعيد. وهذا العبد هو المقصود عندما يتحدّث أوقيد عن اأوزيريس الذي لم يُبحث عنه أوزيريس الذي لم يُبحث عنه أوزيريس، وعندما يمتدما يدكر جوفينال صباح الشعب اعتدما يُهتدى إلى أوزيريس، "أ، وعندما يستعرض لوكان الكلاب أنصاف الآلهة و الشخاليل، المثيرة للأشجان، وإلى هذا العبد كذلك يرجع التصور العجيب، الذي يذهب إلى أن آلهة المصريين تجد مسرتها في أناشيد البكاء والنديب، لا في الرقص المرح، مما كانت تؤثره آلهة الإغريق. "، ومن الجلي أن هذا العبد كان يحتفل به المرح، مما كانت تؤثره آلهة الإغريق "، ومن الجلي أن هذا العبد كان يحتفل به

Apulejus Metam, XI, 17. (1)

Ovid, Metam, IX, 693. (1)

Juvenal VIII, 29. (T)

Lucan, Pharsal. VIII, 832. (1)

Apulejus, de deo Socratis XIV. (0)

إمام اشعب كافة، ومع ذلك ربعا كانت شعائره السرية قد احتفظ بها لدائرة ضبقة للغاية من الإيزيسيين، أولئك المؤمنون حقاً، اللين كانوا يؤلفون إخوة صالحة، وكانت لهم «مدرستهم» بجوار المعبد.

أما عبد مارس الكبير، الذي كات تفتتع فيه إيزيس ملاحة العام، فلدينا تقريبر جليّ من القرن الثاني بعد الميلاد يصف الاحتفال به على نحو ما حدث في كِنشري، الميناء الشرقية لكورنث(۱). ويبدأ موكب الاحتفال بمجموعة في ملابس تنكرية متنوعة، من بينها الجندي، والصياد، والمبارز، والفيلسوف، وحمار يمثل بجاسوس، وذُبّة تقوم بدور سيدة، وقرد يمثل جانيمد. فإذا استوفى الشعب متعته من هذه المساخر المضحكة، فإنه لا يلبث أن يشاهد موكباً من نساء كاسيات بأثواب بيض ومتوجات بأزهار الربيع، ينثرن في الطريق زهراً نساء كاسيات بأثواب بيض ومتوجات بأزهار الربيع، ينثرن في الطريق زهراً ويسكبن فيه العطور قطرة قطرة، أو يحملن كذلك أمشاطاً ومرايا بحركنها كأنهن



١٨٣ - أمارلس، كاهنة إيزيس، عن شاهد مقبرتها في أثينا

Apulejus Metamorph. XI, 8 - 17. (1)

يزين ضغاتر الإلهة. ثم يتلو ذلك رجال ونساء معهم مصابيح ومشاعل؛ ثم يأتي الموسيقيون ومعهم المتزامير والناي، وجوقة من مغنين شبان في ملابس بيضاء، يعتون أغنية نظمت بسنامية هذا العيد، ويتبع هذه الموسيقي المحديثة الموسيقي القديمة المقدسة، وعلى رأسها عازفو الناي لسيرابيس، يعزفون على آلة خاصة نقداً ليس من المعتاد عزفه إلا في المعبد، ثم المكرّسون، الذين يصلصلون بالشخليلة، وهم رجال ونساء من كل سن، فأما الرجال فهم حليقون، وأما الساء فحول شعورهن فماش أيض، ثم الرؤساء الستة ويحملون مصباحاً ومذبعاً وأدوات أخرى مقدسة، وتلبهم الآلهة نفسها. وعلى نحو ما كان يقتضي الأمراز والمخلة، ويحمل خادم يمشي «بخطي مبرورة»، بقرة واقفة، وهي المعانين والمخلة، ويحمل خادم يمشي «بخطي مبرورة»، بقرة واقفة، وهي السورة الإلهة الولود المخصية؛ أما الصندوق الذي يحمله خادم ثانٍ فهو يحتوي عاسرار الديانة المحيدة»، في حين أن شخصاً ثالثاً يضم إلى «صدره السعيد التمثال الجليل للإله الإعظم»؛ وهو صورة لأثر مقدس، هو جرة صغيرة من التمثال الجليل للإله الإعظم»؛ وهو صورة لأثر مقدس، هو جرة صغيرة من الكاهن وفي يده «الشخليلة» وتاج من الورود.



۱۸۱ ـ أوزيريس على شكل جرة. من البرلز (برلين ۹۰۰۸)

ويتجهون شطر البحر حيث تقف على أهبة الاستعداد سفينة جميلة محلاة بصور مصرية. ويتلو رئيس الكهنة ابفم عف صلاة تقية، ويطهر السفينة ويكرسها للإله. ثم يُنصب الساري، ويفرد الشراع ويسكب الجمهور أجمع

العطور في السفينة . وبعد ذلك تقطع الحيال التي لا ازال المستلها، فإذا البرعث تبتعد عن الشاطيء ، يتبعها الناس بأنظارهم عنى تمنيفي . ومن أم يعود الدوكب إلى المعبد ويدخل الكاهن والمكرسون غرفة الإلهة ، بينما ينظر الجمهور في المخارج . بعد لحظة يظهر كاتب المعبد ويهنف للإمبراطور ومجلس الليوغ والشعب الروماني والبحارة وسفائنهم، فيهلل الشعب وينجمل بالزهر ، ويقبل قدمي تمثال الإلهة ثم ينصرف .

وإذا كان يبدو في هذا الوصف شيء من المبالغة، فلهذا سبه الواضح؛ فلك أنَّ لوكيوس، الذي صاغ ذلك الوصف في شكل قصة، كان أحد السعداء، الذين كانوا بصفة خاصة على صلة قوية بالإلهة؛ وكان له مكانة بين أخلص المومنين بها. ولقد خصته إيزيس منذ مدة طويلة في حلم أن يكون واحداً من انباعها، وهو الذي كان يدين لها بأنها أنقلته من محنة شديدة؛ على أن متراس كاهن كنشيري العجوز لم يكن ليجرؤ على قبوله، وذلك لأنه هو نفسه لم يتلتَّى الأمر من الإلهة. ولما تمّ له ذلك آخر الأمر قاد في الصباح ذلك المريد السعيد إلى المعبد، ثم أخذ من قدس الأقداس كتباً، كتبت بحروف على أشكال الحيوان ويتنميقات عجبية (أي كتبت بالخط الهيروغليفي)، وقد ثلي منها كل ما يلزم لتكريسه. وعندما اشترى لوكيوس ما كان يدعو الأمر إليه اقتيد في صحبة الأثقباء إلى الحمام وطهر «بسكب الماء» عليه. ويعد الظهر في المعبد أفشيت له الأسرار وذلك عند قدمي الإلهة، ثم فرض عليه أن يمتنع عشرة أيام عن أكل اللحوم وشرب النبيد. ولما انقضت هذه الفترة اجتمع المؤمنون في المساء، وكان هو يرتدي ثوباً بسيطاً من كتان، وقد اقتاده الكاهن إلى قدس الأقداس. أما عما حدث له هناك فلم يكن له أن يحدثنا عنه إلا تلميحاً: لقد دخل عالم الموتى ثم عاد منه ماراً بكل العناصر؛ وقد رأى الشمس تضيء في حلك اللبل، ونظر إلى الآلهة الأعلين والأسفلين وعبدهم. وعلى ذلك فقد أظهر على مملكة أوزيريس تحت الأرض، وسمح له برؤية الشمس وهي تعبر بالليل هذه المملكة مع حاشيتها، وهذه أشياء تشبه بعض ما يعرضه كتاب إمدوات وما يشبهه من كتب (صفحة ٢١٨). وعندما خرج في الصباح أصعد على مرقاة في وسط المعبد أمام

079

ياتي ساء، ساء، ماصد وأما وأما شمي باسم

50 2

تمثال إيزيس، ثم الرس ثياباً مبرقشة ومحلاة بصور الحيوان، وكان في يده مشعل، ويعلي رأمه تاج من خوص، يحيط به كأنه أشعة من نور. وعندوز رفعت الستائر ورآء الشعب وهو قائم المي زينته كالشمس».

وبعد ذلك تُرُس لوكيوس مرة ثانية في روما، وكان ذلك أيضاً وفق ما رأى بعض أحلامه؛ وقد لقنه بعد صيام عشرة أيام الكاهن أسنبوس ماركلوس في معيد إيزيس يحقول مارس «المسائل المقدسة للإله الأكبر، الأب الأعلى للآلهة، أوزيريس الذي لا يقهره، وقد ذكرته الآلهة مرة ثالثة؛ إذ رأت أن تصطفيه بتكريس ثالث، على حين كان غيره لا يحصل على التكريس الأول إلا بصعوبة وقد تطوع هذه المرة وأطال في فترة الصيام النفل أكر مما كان مفروضاً، وما كان أي بذل يأخذ نفسه به بالشيء الكثير عنده، وقد ظهر له أوزيريس في هيئته الحقيقية وقبله في عداد جماعة «حملة التماثيل المقدسة»، بل لقد جعله على رأسهم، وهي جماعة قديمة، أسست في عهد سلاً، وقد أسعد لوكيوس أن أصبح ينتمي إليها، وكان حيثما يذهب يكشف في زهو عن رأسه الحليق، ليرى أصبح ينتمي إليها، وكان حيثما يذهب يكشف في زهو عن رأسه الحليق، ليرى

من هذه الرواية العجيبة، التي سردناها هنا، نعلم كذلك كيف كان الناس في نهاية القرن الثاني بعد ميلاد المسبح يتصورون طبيعة الآلهة المصرية؛ وإنه ليمكن القول بأن الطابع المصري فيها تقهقر وانحسر عنها تماماً. فقد غدت إيزيس فأم الأشياء، وسيدة جميع العناصر، والبداية الأولى للأزمنة، وهي فالإلهة العليا، ملكة الموتى ورئيسة أهل السماء، وهي فالمظهر الموحد للآلهة والآلهات، وهي فعلى تعدد أشكالها واحدة وشخص بذاته، والعالم باسره يعبدها، وإن كان فبطقوس مختلفة وأسماء متعددة، وقد كانت تعتبر في فريجيا أما مقدسة لبسينوس، وفي أثينا الإلهة أثينا، وفي قبرص أفروديت افوس، وفي كريت أرتميس، وفي صقلبة برسيفون استكس، وفي إلويسس دميتر، التي كانت أملاً للتقديس منذ أمد بعيد؛ ويسميها البعض هيرا وبللونا، وآخرون يسمونها

Apulejus Metamorph. XI, 19 ff. (1)

عيكات والإلهة الرامنوسية ا وكان الأثيوبيون، الذين يسكنون الرب ما يكون المشمس، والمصريون ذوو الخيرة بالحكمة القديمة، يعرفون الطريقة المثلى لعبادتها الواسمها المحقى: الملكة إيزيس (1). وهكذا نرى أن إيزيس ابتلعت جميع الآلهة، التي كانت تعيد في أوروبا، على نحو ما صنعت من قبل بآلهة مصر، وقد أصبح يظن بكل يساطة أنها تمثل الطبيعة.

وتتردُّد هذه الآراء والتصوّرات في أنشودة طويلة من القرن الثاني كشف عنها في مصر (\*)، وترجع كذلك إلى الأوساط الإغريقية. ولا بد أن كان مؤلفها على دراية جيدة بمصر، وذلك لأنه يسوق أكثر من ثمانين موضعاً من هذا القطر، ويعضها مجهول تماماً، كانت تعبد فيها إيزيس. وكانت لها في كل مدينة صفات خاصة، فهي اعظيمة، طبية، مقدسة، جميلة الشكل، وهي الوحيدة، الملكة، المنتصرة، سيدة البلاد جميعاً، حاكمة المدن، وهي المخترعة، الخبيرة بالكتابة، الخبيرة بالحساب، زعيمة آلهات الشعر». وهي اسبدة البحار، ومرشدة السفن، والتي تعود بها إلى الميناء؛، وهي اتقود الأساطيل؛. ومن الطبيعي أنها في هذا كله قد حلت مكان آلهة أخرى قديمة، فإيزيس صاحبة سايس إنما هي في حقيقة الأمر نيت؛ وإيزيس صاحبة بوبسطة هي باستت؛ وليزيس صاحبة بوتو هي أوتو وهكذا. وإذا كانت جميع هذه الإلهات المصرية قد تسمى كذلك أفروديت أو أثينا أو هيرا أو هستيا، فقد كانت كلها مع ذلك تمثل ليزيس «ذات الأشكال المتعددة، وهو ما جرى كذلك مع إلهات سائر العالم، فمن روما وإيطاليا(٢٠) إلى الهند وفارس، ومن البحر الأسود إلى البحر الأحمر. كانت السيادة في كل مكان للإلهة اذات الأسماء العديدة، ا فستون بلدأ وقطراً وشعباً كانوا يعبدونها على أنها (الفضلي، الجميلة، الطاهرة، المقدسة، المتصوّفة، حبيبة الآلهة؛؛ وفي روما وعند الأمازونيين كانت تعبد على أنها المحاربة؛؛ وفي

رای المه طفیه ویه کان مینته علی مینته اری

لناس وإنه قدت وهي لآلهة أسره يجبا وفي

بوتها

Oxyrh Pap. XI, 190 ff. (†) Apulejus Metamorph. XI, 5. (1)

 <sup>(</sup>٣) يلاحظ عدم ذكر الجزء الغربي من الإمبراطورية، فيما عدا روما وإيطاليا؛ وفي هذا يبدو
 أن العالم لدى هذه الأنشودة هو العالم الإغريقي والعالم الشرقي.

بامبيكي في سوريا على انها انرجانس؛ وفي كريت على انها دكتينس، وفي صيدا على أنها عشرتي، ولها المعابد ففي المدانن جميعاً شيدت لكل الأزمنة، وقد تركت للجميع القوانين، وهي تريد أن برتبط الرجال والنساء معاً، وقد أعطت هولا، ذات القوة التي أعطتها لأولئك، وهي فالإلهة ذات الشكل الجميل في أول السب، زينة النساء، المعجة الرؤوف، وإن العالم ليدين لها بالنبيد؛ فهي أول من أحضره في أعباد الآلهة، وهي التي فتقود الشمس منذ شروقها إلى غروبها، ليهجة جميع الآلهة وجميع الكائنات الحية، وهي التي فتجلب فيضان الأنهار، وفيضان النبل، في مصر، وهي النهر الكبير في فينيقيا، والكنج في الهند. وفيضان النبل، في مصر، وهي النهر الكبير في فينيقيا، والكنج في الهند. على الرباح والزعد والبروق والعواصف الثلجية، وهكذا يعضي النص، وما من مني، في هذا كله يذكرنا بإيزيس المصرية، لولا أنه ورد مرة ذكر أوزيريس، اللهي دفته، وذكر ابنها حورس أبوللو، الذي فنصيته كحاكم شاب على العالم كله، أما عن زوجها الذي جعلت منه شخصاً خالداً فقد هيأت له أماكن لعيادته في البلاد جميعاً.

وفي هذا نرى أن أوزيريس يتخلف كثيراً عن زوجته، وكذلك كان المحال في حقيقة الأمر في سائر العقائد الإيزيسية. أجل لقد كان يسمى «الإله، الذي له السلطان على الآلهة العظيمة، والأعلى بين الأعظمين، والأعظم بين الأعلين، وحاكم الأعظمين (١٠٠)؛ وكان يسمى «الأب الأعلى للآلهة»، وكان يوصف بأنه «لا يقهر (١٠)، وهو وصف كان يمنح في هذا العصر فيما عدا ذلك إلى إله الشمس، وقد اشتقه من الفرس؛ كما أننا لنقرأ أكثر من مرة (١٠) «زيوس سوابيس هو واحد

Apulejus, Metam. XI, 29. (3)

 <sup>(</sup>٣) نفس المرجع ١١، ٢٧. علاوة على هذا لقد كانت إيزيس تسمى «التي لا تقهر»، انظر نفس المرجع ١١، ٢٩ وتمثال كولونيا الوارد ذكره سابقاً.

<sup>(</sup>Ausf. Verz. ٩٨٣٤ على التميمة المحفوظة في المتحف المصري في برلين برقم ٩٨٣٤. (٣) . S. 377) Oxyrhynchus Pap. XI. 235

إحد، كأنه إقرار ديني بوحدانيته. ولكن ماذا كانت تعنيه مثل هذه العيارات وقد كان أتباع العقيدة العصرية الأنفياء ينسيون أنفسهم دائماً إلى ليزيس لا إلى أوزيريس أو سيرابيس؟ بل لم تعد مملكة الموتى له وحده، وإنما غدا لإيزيس فيها تصيب. فقد كان لكل من استحق رضادها فيتحسم في طاعتها وتقواه في عبادتها وشدة زهده، أن يطمع في أن تطيل همره إلى ما يزيد على ما حدَّده له القدر؛ ثم بعد ذلك إذا هيط عند الموت إلى العالم السقلي، فإنها هي التي كان ينظر إليها ويتعبدها. ووهي تضيء في نصف الكرة نحت الأرض وسط ظلمات أخيرون، وتحكم على الأماكن التي تقع في أقصى مناطق استكسواً". وكانت سعادة الرجل التقيّ بعد الموت في أن يعيش بالقرب من الإلهة وفي الحقول الإليزية؛ وأن ينظر إليها، وهي السعادة نفسها التي كان يحظى بها في حياته إذا سمح له بالإقامة في المعبد وبالنظر إلى تمثال الإلهة. وكان ذلك يملؤه ﴿طَرَباً وَوَجَداً لا يُوصِفُانَ؟، فيرتمي أمامها، ويقبل قدميها، وتنهمر دموعه، حتى إنه لا يستطيع الكلام من شدة الشهيق، عندما يشكرها على طيب أعمالها: البتها القديسة، أيتها الحامية الأزلية للإنسان، يا من تعنين بهم في سخاه، وتزوَّدينهم بعطفك الأموى، إن أصابتهم محنة. لا يمضى يوم بل ولا لحظة لا تفيضين فيها عليهم من الخيرات، ولا تحمين فيها البشر في البحر والبرّ، ولا تعذَّين فيها يد النجدة لأولئك الدين تدقهم عواصف الحياة... إنك تسكنين عواصف القدر وتخيفين الحركات المؤذية للنجوم.

إن أهمل السماء ليقدّسونك، وسكان العالم السفلي يخدمونك، إنك لتديرين الأرض وتنيرين الشمس وتحكمين العالم وتجويين تارتارُس. وإن النجوم لتجيبك، والأزمان صائرة إليك؛ وإن الآلهة لتحبك والعناصر تخدمك؛ بأنفاسك تهب الرياح وتُخصب السحب، وينبت الحب، وينمو النبت. وقد اعطت ل في أوّل ويهاه انهار، الهند. ما من اللتي عامن

Lline

لحال ي له لين، د ولا

انظر

احد

(At

Apulejus, XI, 6. (1)

أمام جلالنك تختع الطيور، التي في السماء، والحيوانات المتوحشة، التي تهيم في البرى، والمردة التي تسبح في البحر.

إني اضعف من أن أستطبع مدحك، وأفقر من أن أقدم إليك القرابين. إنه ليعوزني البيان البليغ للتعبير عما أشعر به نحو جلالتك، وإنه لينبغي أن يكون لي لأداء هذا الواجب آلف فم وألف لسان، (١٠).

إن الإحساس الوحيد الذي يستطيع أن يقدمه للإلهة هو الشعور الحارّ بعرفان الجميل.

وكانت الأقلبة هي التي كانت تستطيع عبادة إيزيس بتقوى بالغة مثل هذا المكرّس، ولكن إذا كان غيرهم قد عبدوها عبادة سطحية، فيعوض ذلك أن عددهم كان عظيماً. ولم يكن في الإمبراطورية الرومانية الواسعة الأرجاء مقاطعة واحدة لم تكن تعبد فيها الآلهة المصرية، حتى استطاع ترتوليان أن يقول: وإن الأرض بأسرها تعقد الأيمان اليوم باسم سيرابيس، "). وإننا لنجد في إفريقية الشمالية، وفي أسبانيا، وفي بلاد الدانوب، وفي فرنسا، وحتى في انجلترا نقسها، نقوشاً تكرم فيها إيزيس وسيرابيس، وكان لإيزيس ربوعها كذلك في مناطق جبال الألب وفي ألمانيا". وتقرر أحد المصادر المسيحية في تقريع (١) أن نونسبرج جنوب بوزن كانت كأنها إسكندرية ثانية ملأى فبأنوبيس ذي الشكلين وبصور نصف إنسائية ذات أشكال متعددة. . . ملأى بحماقات إيزيس واختفاء

Apulejus XI 24. (1)

Tertullian, ad, nat 2, 8. (Y)

 <sup>(</sup>٣) ومع ذلك لا نستطيع أن نصدق ما ذكره تاكيتوس في Germ. 9 من أن بعض السوييين
 كانوا يعبدون إيزيس؛ وقد استنج ذلك فقط من أنه كانت لهم سفينة تقوم مقام المعبد.

Acta S. S. XIX Mai S. 44. (4)

سيرابيس؛ وكان في بُلست، في جلائتال الكارنثية، معبد لإيزيس الشمالية (١) وكان في مارينهوزن في مقاطعة الرين ملبح لسيرابيس، أقامه ضابط روماني (٢) وقد وجدت مراراً في منطقة الرين تماثيل صغيرة من البرنز للآلهة المصرية. على أن أعجب شاهد على ذلك هو ما حفظته لنا كنيسة أورسولا في كولونيا، وهو ثمثال صغير لإيزيس التي لا تقهر، وقد استخدم في العصر الوسيط في تاج أحد أساطينها (٣). وإذا كان قد كشف غير بعيد من هذه الكنيسة عن مقبرة مصري، يدعى حورس بن بابك، فإن المرء لا يملك إلا أن يسأل عما إذا كان هذا الرجل ذو الإسم المصري، الذي وجد سبيله من النيل إلى الرين، كان كاهناً للإلهة المصرية.



١٨٥ - تمثال إيزيس في كولونيا

وهكذا سادت عقيدة إيزيس في كل مكان في أوروبا، وقد كان سلطانها ينمو على الدوام حتى نهاية القرن الثاني، عندما أخذت عقيدة أخرى، وهي هذا

دان پقیة ملترا

كلين

CIL III 4806 ff. (1)

CIL XIII 7610. (\*)

Schaafhausen, Bonn Jahbr. 76.38 \_\_ CIL XIII 8190, 8191. (\*)

عليمة منراس الإنه الفارس، تردها إلى الوراء بعض الشيء، على أنها مع ذلك ظلت قائمة طالعا قالت تعبد الآلهة الوثنية. وإننا لنجد في أثبنا في منتصف القرن الرابع لمرأ لكامن لاغيس، دفنت معه فيه الأدوات من القطبة التي كان يستخدمها في المعبد(١)، وفي نفس العصر نجد في الرين الأمير الأثماني عليمرش، اللَّذِي للمن هذه والأسرار الإغريقية، وهو أسير في بلاد العال، والذي أدَّت به حماست لسيرابيس إلى تسعية ابنه اجتمارش بعد ذلك باسم سيرابيون " . وفي المحاولات الأسيرة في إحياء الوثنية المحتضرة كان للعقيدة المصرية دورها أيضاً، فكان جوليان يكرم الآلهة المصرية، ولمي عام ١٩٢ عندما قام أربو جاست الفرنجي ينصب أويجبين على العرش، وأناح للارستقراطية الوثنية نصراً قصير الأمد، لي تستن كالملك عبادة إيزيس. وفي عام ٢٩٥ احتقل ليكوماك فلافيان يصفته قنصلاً بآخر الأعياد الرسمية في روماً، تعجيداً لماجنا ماتر ولينوس. على أنه في هذه السنة نفسها انتصر تيودسيوس، والنهى أمر ذلك جميعاً.

۰

خق

43

4

Š,

عو

يثو

S

SA.

ø

على أنه في الحقّ بقيت في العالم الروماني جماعة هادئة متمسكة بالعقائد المصرية، وهي جماعة الفلاسفة المتصوّفين، الذين ظلوا حتى القرن السادس يقومون بالتعليم في المراكز الكبرى للثقافة. وإذ كانوا يجدون للة وغبطة في كل ما كان ذا طابع صوفي وفي كل ما يثير الوجد أو الدهشة، فقد كان لا يمكن الا تثير مصر حماستهم. أجل لقد كانت مصر بلداً المقدساً، معابده مزوَّدة بكل شيء، وفيه من الكهنة ما لا يحصى عددهم، ممن يسهرون على أداء الطقوس جميعاً، وفيه المذابح لا تخبو نارها أبداً. وقد علم المصريون العالم بأسره تقريباً عبادة الآلهة، قوإننا لنعلم أن الآلهة كانت ولا تزال تقطن هناك، وذلك على نعو ما يذكر المؤلف الساذج الذي يرجع إليه هذا الوصف في القرن الرابع ٢٠٠٠. ولهذا كان هذا البلد المقدس المثل الأعلى لأولثك المتصوفيين، وقد عمد احدهم، وهو أسكلبيادس، الذي عاش في القرن الخامس، إلى الإقامة مدة

Ross, Arch, Aufs, 1 37 ff. (1)

<sup>-</sup>Amm. Mare. XVI 12,35. منا جاء في Erman, Ac. Z. 42, 110 (٢)

Descr. totius mundi (ed. Lumbroso, Accad. dei Lincei 1898) p. 144 ff. (r)



طوياة في مصر ليدرس التعاليم المقلسة من مصدرها، وقد نظم الأنائيد الألهة المصرية وألف كتاباً في النبائة المصرية، على أنه على تشر أبحث فإنه لم ينطح أن يحظى بعا رؤانت الطبعة به صديقه المجلود حراسكوس حقاً لم يكن هذا الصديق بعوف قدر ما بعوف هو من محكمة المصريين! مثل أنه عوضاً عن ذلك كانت اطبعت شبهة بطبعة الألهاء. ذكان أن موجد، بعيث كان يوجه عن أن تمثالاً لإله، فإنه كان يشعر المحني هو أم إذا. فأنا كان تمثال الإله أهاة بروحه (صفحة 177)، فقد كان قلب يتأثر بسعراد مشاهدته، وكان جسده وروحه بدران كأنه حلت به قوة إلهية، وصناها توفي ودين، تلالاً جسده فيدة من بدران كأنه حلت به قوة إلهية، وصناها توفي ودين، تلالاً جسده فيدة من مدرات كرجل مصري من الزمن الأولاً!).

ومع ذلك لم يكن هنولاء المتصوفون ليتصوروا كللك أن هناك قوة في العالم يمكن أن ترد للآلهة القليمة سيادتها. وكانوا يعلمون ألهم أخر الوثبين، وأن مصر المقلسة الحسورة السمار... ومعبد الكون بالسره، غدت تتمي منذ ذلك الوقت إلى المسيحية. وإننا لنقرأ بشيء من التأثر النبوءة الحزينة التي يتردُه صداها من أوساطهم ألم المسبأتي زمان يدون فيه أن المصريين عبدوا الإله بنثوى وحماسة دون جدوى... ذلك لأن الإله سيعود من الأرض إلى السماء، وسوف تظل مصر مهجورة، ولن يعود البلد الذي كان مقر الدبانة، مأوى للآلهة... لما مصر، يا مصر، إنه لن يبقى من عقائدك غير قصص وروايات، لن تصدقها الأجبال المقبلة، ولن تبقى غير كلمات على الحجر تحكي أعمال تقوالك؛

. . .

<sup>·</sup> Suidas s. v. Heraiskus. (1)

<sup>-</sup>Pseudoapulejus Asclepius XXIV (1)

## فهر الوضوعات

| نمذ | a sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Pagings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | tendand in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11  | أنسام التاريخ المصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19  | الفصل الأول: كلمة عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.  | الفصل الأول: فليه عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57  | الفصل الثاني: العالم وآلهته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AT  | من الثالث: الآلهة العظمى لمصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | N: 1 الله تعلق الديانة القيلمة قيد الله المانة القيلمة القيلمة المانة الديانة ا        |
| 99  | و با الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110 | MANUEL STATE OF THE STATE OF TH |
| 101 | الفصل السابع: الحوادث التاريخية وأثرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. | الفصل السابع: الحوادث التاريخية والرحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144 | القصل الثامن: عصر الهرطقة القصل الثامن: عصر الهرطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197 | ين الله الدان الدانة القدمة (نهاية الدولة الحديث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | و وا وه ١٠ الم ما المام الشعبية والوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111 | With the state of  |
| 177 | الفصل الثاني عشر: العبادة في العصور القديمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AFT | الفصل الثاني عشر: العبادة في العسور العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TAE | الفصل الثاني عشر: العبادة في الدولة الحديثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الفصل الثالث عشر: العقائد الجنزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| LL. | الفصل الخامس عشر: المناية بالموثى                     |
|-----|-------------------------------------------------------|
| TAT | الله الساعد عشر: الموتى في العصر المشاهر              |
| 440 | اللم اللياب عثر: السحر                                |
| 119 | النصا الثام عشر: عهد الاضمحلال والعصر الصاوي          |
| 55. | النصا التاسع عشر: العهد الفارسي                       |
| 209 | النصار العشرون: الديانة المصرية في البلاد المجاوره    |
| EVT | الله الماء المشرون في العصر البوناني الروساني المراسي |
| 00. | القصل الثاني والعشرون: الديانة المصرية في أوروبا      |
| ava |                                                       |

3.1-7 = 1.8

- الطبّ المصريّ القديم
- مصرين العصورالقرية
- وكانيخ الفن المصري القديم
  - مَّ مَاسِيْحُ مَوْتِ عَنْحُ آمون وينبعه تاريخ عالم الغراعنة
- الأثرالجليل لقرماء وادي النيل
- المواد والصناعات عند قدما والمصربين
  - الطبّ والتمنيط في عهدالفراعنة
    - الدليل لعصري للمتحف لمصري
      - ديانة مضرالقدية



MADBOULI BOOKSHOP

مكنبه مدبولي

6 Talat Harb SQ. Tel. : 5756421 مندان طلعت حرب - القامع - ت ا مندان طلعت حرب القامع - القامع - القامع القا